



المشروعالقومر للنرجمة



750/2

أحمل عجمان

تحسرير ومراج معجم أسطوري كشاف

# هـوميـروس الإليان



أحمدعتمان

تحرير ومراجعة مقدمة معجم أسطورى وكشاف

شارك معه في الترجمة

منيرة كروان عادل النحاس لطفى عبد الوهاب يحيى السيد عبد السلام البراوي



aibuil aibe sain international and a sain and a sain and a sain a

www.alexandra.ahlamontada.com منتدى مكتبة الاسكندرية

المركز القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: ۲/۷۰ - الإليادة - هوميروس - أحمد عتمان لطفى عبد الوهاب يحيى منيرة كروان السيد عبد السلام البراوى عادل النحاس

- الطبعة الثانية ٢٠٠٨م

هذه هى الترجمة العربية الكاملة لكتاب: H TOY OMHPOY IAIA $\Sigma$ 

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة. ت: ٢٧هـ١٥٠٤ – ٢٧٣٥٤٥٢٦ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

Elgabalaya st, Opera House, El Gezira, Cairo Tel: 27354526 – 27354524 Fax: 27354554

E-Mail: egyptcouncil@yahoo.com

## بطاقت الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

هوميروس .

الإليــاذة . تأليف : هوميروس – ترجمة ؛ نخبة .

تحرير ومراجعت ؛ أحمد عتمان .

ط٢ - القاهرة : المركز القومي للترجمة ؛ ٢٠٠٨

٨٤٨ ص ؛ ٣١ سم .

١ - الإلياذة

أ - عتمان ، أحمد ( محرر ومراجع )

ب- العنوان

117

رقم الإبداع ٢٠٠٨/٢٠٤١٥ الترقيم الدولى: 9 - 920 - 437 - I.S.B.N. 977 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتها ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز .

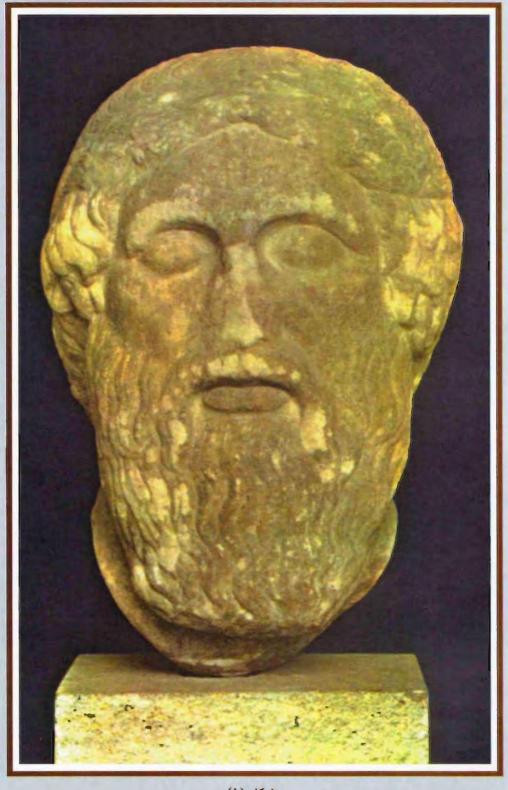

شكل (١) نسخة رومانية من تمثال نصفى لهوميروس. تعود للقرن الخامس ق.م ومحفوظ الآن بمتحف النحت في ميونيخ بألمانيا

#### المستويات

| مقدمة                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة                                                                                  |
| ĵ.                                                                                     |
| ڎ                                                                                      |
| ڎ                                                                                      |
| ر                                                                                      |
|                                                                                        |
| <u></u>                                                                                |
| 4                                                                                      |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
| ڎ                                                                                      |
| ě                                                                                      |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
|                                                                                        |
| الكتاب                                                                                 |
| الكتاب<br>الكتاب                                                                       |
|                                                                                        |
| الكتاب                                                                                 |
| الكتاب<br>الكتاب                                                                       |
| الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب                                                             |
| الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب                                                   |
| الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب                                         |
| الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب                               |
| الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب                               |
| الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب           |
| الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب |
| الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب<br>الكتاب |
|                                                                                        |

| الصفحة                                       |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 050.9                                        | الكتاب الخامس عشر: ترجمة السيد عبد السلام البراوي |
| 044-051                                      | الكتاب السادس عشر: ترجمة السيد عبد السلام البراوى |
| 71079                                        | الكتاب السابع عشر: ترجمة السيد عبد السلام البراوي |
| 744-111                                      | الكتاب الثامن عشر: ترجمة السيد عبد السلام البراوي |
| 700-789                                      | الكتاب التاسع عشر: ترجمة أحمد عتمان               |
| 777-707                                      | الكتاب العشرون: ترجمة أحمد عتمان                  |
| <b>*************************************</b> | الكتاب الحادي والعشرون: ترجمة أحمد عتمان          |
| 7.7-077                                      | الكتاب الثاني والعشرون: ترجمة عادل النحاس         |
| <b>YYY-05Y</b>                               | الكتاب الثالث والعشرون: ترجمة عادل النحاس         |
| V A                                          | الكتاب الرابع والعشرون: ترجمة عادل النحاس         |
| 1.8-73                                       | معجم أسطورى كشاف: إعداد أحمد عتمان                |
| 151-150                                      | المشاركون في الترجمة                              |

## بسم الله الرحمن الرحيم

# مقدمة الطبعة الثانية

التعطش الخلاق للإلياذة العربية محليا ودوليا

#### بقلم : أحمد عثمان

عندما ظهرت الطبعة الأولى عام ٢٠٠٤ تلقفتها الحياة الثقافية المصرية والعربية بحفاوة منقطعة النظير، فلا يستطيع أحد أن يحصر حصرًا دقيقًا أو جامعًا مانعًا ما كُتب عن هذه الطبعة في الصحافة اليومية والمجلات الثقافية ، ناهيك عن الإذاعة المسموعة والمرئية ، وذلك على امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ، ولعل أهم ما تدل عليه هذه الأصداء واسعة النطاق في الحياة الثقافية المصرية والعربية هو أن حياتنا الثقافية تتعطش بالفعل للكلاسيكيات ولكل المترجمات المتخصصة والدقيقة ذات الصياغة الأدبية المستساغة. يضاف إلى ذلك أن ترجمة " الإلياذة " كانت تمثل تحديًا ثقافيًا مزمنًا في التراث العربي .

ولقد شعر كاتب هذه السطور بهذا التعطش الخلاق في ثنايا هذه الحفاوة البالغة "بالإليادة" التي ترجمت ولأول مرة مباشرة من نصها الإغريقي الأصلى. وتجلى هذا التعطش الخلاق في السؤال الذي واجهنا دومًا في كل مكان ذهبنا إليه: وأين " الأوديسية"؟. فالقارئ العربي قد شعر منذ اطلاعه على " الإليادة" أنها كانت مشكلة مزمنة وحسمت عندما تصدى لها المتخصصون ، الذين عليهم الآن القضاء كذلك على مشكلة " الأوديسية" .

ومن أهم ما طرح فى وسائل الإعلام العربى هو ما جاء على لسان كبار النقاد من أنهم قرأوا النص المترجم فلم يلحظوا أية درجة من درجات التفاوت ما بين الكتب الأربعة والعشرين "للإليادة "، فكلها بأسلوب واحد وبالدقة نفسها والانضباط عينه ، مع أن عدد المشاركين فى الترجمة مع كاتب هذه السطور قد بلغ الأربعة. ولعل هذه الملحظة النقدية الدقيقة هى أكثر ما بعث الاغتباط فى نفس كاتب هذه السطور بوصفه المراجع والمشرف العام على الترجمة إلى جانب قيامه

بترجمة سبعة كتب فيها ، كما وقع عليه عبء التحرير العام للترجمة . ولقد استغرق العمل في الترجمة ست سنوات من الجهد الشاق والمثابرة. وبالفعل صاغ المحرر أربع نسخ متتالية حتى وصل إلى النسخة النهائية التي بلغت مرحلة من النضج والجودة ما أقنع المحرر بأنه قد آن الأوان لطبعها ونشرها .

وكان أصعب ما واجه المحرر العام هو توحيد المصطلح ومستوى الأسلوب وشكل الأسماء والصفات والصيغ المألوفة في الشعر الملحمي الإغريقي . وجدير بالذكر ، على سبيل المثال لا الحصر ، أن هناك تكرار البعض الأبيات في " الإلياذة " ولا يصح مطلقاً أن نورد بيتًا بترجمتين مختلفتين ، إحداهما في كتاب والأخرى في كتاب آخر في إطار ملحمة واحدة . أما صفات الأبطال مثل " سريع القدمين ، إلهي ، رباني ، بعيد النظر ... إلخ " فهي مكررة من أول " الإلياذة " إلى آخرها وكل مترجم يترجمها بطريقته الخاصة . وكان على المحرر أن يوحد هذه السصفات ولا سيما تلك اللصيقة بأحد الأبطال والمميزة له في كل كتب " الإليادة " . ومثل هذه المشكلات ، وماهو أدق منها ، يدخل في التفاصيل، وكان على المحرر أن يتعامل معها بصير وأناة وتدقيق وتحقيق حتى تخرج " الإلياذة " بهذه الصورة التي خرجت بها . وهناك بعض درجات التفاوت ظلت تراوغ المحرر ولم يصبطها إلا خرجت بها . وهناك بعض درجات التفاوت ظلت تراوغ المحرر ولم يصبطها إلا

كرم المجلس الأعلى الثقافة المترجمين؛ إذ أهداهم درع المجلس في إطار مؤتمر عالمي ضخم عن الترجمة في مايو ٢٠٠٤ ، حيث عقدت ندوة خاصة مؤتمر عالمي ضخم عن الترجمة في مايو ١٠٠٤ ، حيث عقدت ندوة خاصة (٢٩ مايو - ١ يونيو ) تحت عنوان "الإلياذة عبر العصور" شارك فيها رواد الدراسات الكلاسيكية والمهتمون بهذه الثقافة ومنهم : أحمد أبو زيد، صفوت كمال، عبد الحميد حواس، عبد المعطى شعراوى، علية حنفى ، لطفى عبد الوهاب، محمد عبد الغنى، ماهر شفيق، ماجدة النويعمى ، أشرف فراج، محمد خليفة ، محمود أمين العالم، مصطفى العبادى، ممدوح عدوان ، منيرة كروان وغيرهم. وشارك أمين العالم، مصطفى العبادى، أحدهما هو فريدى ديكريس Freddy Decreus فيها كذلك عالمان أوروبيان ، أحدهما هو فريدى ديكريس Mieke Kolk فيها كذلك عالمان بجامعة خنت ببلجيكا. والثانية هي ميكي كولك Mieke Kolk

أستاذ المسرح بجامعة أمستردام- هولندا. ونشرت أعمال هذه الندوة (تحرير أحمد عتمان ) عن المجلس الأعلى للثقافة عام ٢٠٠٦ .

ومن هذه الدائرة الضيقة التي شهدت هذه الحفاوة عالية المستوى في أروقة المجلس الأعلى للثقافة انطلقت الأصداء لتملأ آفاق الدنيا .

حكى لى الإخوة الذين أشرفوا على معارض الكتب المصرية فى العواصم العربية أن أية كمية تؤخذ من " الإليادة " تنفد فى أول يوم للمعرض، ويظل رواد المعرض يسألون عنها طوال الأيام حتى نهاية المعرض. ولقد سمعت الشيء نفسه عن معرض أقيم فى أثينا وآخر فى فرانكفورت. فلا غرو أن تنفد الطبعة الأولى وأن تروج حتى لدى القراء المصريين وطلبة الجامعات مع أن سعر هذه الطبعة الفاخرة يعد مرتفعا، ونأمل فى طبعة شعبية مستقبلاً.

وفى تلك الأثناء جاءتنى مكالمة تليفونية غير عادية ، وقدم المتحدث نفسه على أنه بيتر بورمان Peter Pormann وفوجئت به يحادثنى باللغة العربية وبطلاقة وعرفت منه أنه ألمانى الأصل متخصص فى الكلاسيكيات ويعمل في جامعة وارويك Warwick فى إنجلترا، ومنه عرفت حكايته الطريفة؛ حيث كان يتردد على المكتبات الباريسية التى تبيع كتبًا عربية، وسأل عن ترجمة البستانى اللإياذة " الملاياذة "، فأخبره صاحب المكتبة بأن هناك ترجمة جديدة صدرت حديثًا فاشتراها على الفور وعاد بها إلى إنجلترا محل عمله، وهناك شرع يسأل عن المشرف على هذه الترجمة وهو كاتب هذه السطور، والتقى الأستاذ تشارلز بيرنت Burnett من جامعة لندن ، المتخصص فى ترجمات العصور الوسطى من العربية إلى اللاتينية ، وكنت قد التقيت به فى مؤتمرات سابقة. حكى بورمان له عن " الإلياذة " التى ترجمت حديثًا إلى العربية من الإغريقية مباشرة وأشرف عليها فلان، وذكر اسم كاتب هذه السطور، وقال إنه لا يعرف كيف يصل إليه، وكانت المفاجأة أن ناوله تشارلز بيرنت بطاقة التعارف الخاصة بمن يبحث عنه، ومن هذا، المفاجأة أن ناوله تشارلز بيرنت بطاقة التعارف الخاصة بمن يبحث عنه، ومن هذا،

وفي يوم ٢٩ يناير ٢٠٠٧ بالمعهد القومي للغات السشرقية المحمد بباريس ألقى بورمان محاضرة بعنوان " هوميروس العربي بين البستاني وأحمد عتمان" وتابعت هذه المحاضرة الدكتورة كاميليا صبحي الملحق الثقافي وأرسلت تقريرًا عنها إلى الأستاذ الدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الذي تفضل بإرسال نسخة منه إلى كاتب هذه السطور، وجاء في هذا التقرير الشيء الكثير عن إشادة بورمان بهذه الترجمة التي يعتبرها من أفضل الترجمات، حتى إنه قارنها بالترجمات الإنجليزية والفرنسية الشهيرة، ولأن الأستاذ بورمان طور هذه المحاضرة ونشرها في مقال مستقيض بعد ذلك فسنعود إلى مناقشة آرائه بعد قليل .

ونتوقف الآن قليلاً عند ما أثلج صدر كاتب هذه السطور لشعوره بأن الدراسات الكلاسيكية في مصر بدأت تأخذ موقعًا لها على الخريطة الدولية للدراسات الكلاسيكية. لقد بدأت الخطوات الأولى في هذا الاتجاه منذ تأسيس الجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية عام ١٩٨٥ وانضمامها للاتحاد الدولى للجمعيات الكلاسيكية FIEC . لكن هذه الخطوات كان يمكن أن تذهب عبثًا الدولى للجمعيات الكلاسيكية يشعر بها المجتمع الكلاسيكي الدولى. ومن هنا تأتي أهمية الأصداء الخارجية لترجمة " الإلياذة " ٢٠٠٤؛ إذ صدر كتاب مهم عن جامعة أكسفور د كما يلي :

Barbara Graziosi & Emily Greenwood (eds), Homer in the Twentieth Century: Between World literature and the Western Canon. Oxford University Press 2007

ضم هذا الكتاب اثنى عشر بحثًا بقلم كبار الأساتذة المختصين في الدراسات الكلاسيكية المقارنة. ومن أهم المشاركين في هذه الأبحاث الأستاذة لورنا هاردويك Lorna Hardwick أستاذة الكلاسيكيات في الجامعة المفتوحة وصاحبة أهم الدراسات حول نظرية الاستقبال لاسيما استقبال الكلاسيكيات في العصر الحديث. يحمل بحثها في الكتاب المذكور العنوان التالي:

"Singing across the faultlines: Cultural shifts in Twentieth Century Reception of Homer" (pp.47-71)

"الشدو عبر التشققات: تغيرات تقافية في استقبال هوميروس في القرن العشرين" ولقد استهات هذه الباحثة المرموقة بحثها في اسقبال القرن العشرين لهوميروس بصفحتين ( ٤٧ - ٤٨) ترحب فيهما بالنسخة العربية الجديدة " للإلياذة " ومسجلة بعض ما نمي إلى علمها من حفاوة الثقافة العربية بهذه الترجمة ، والندوة التي عقدت احتفاءً بها تحت عنوان " الإلياذة عبر العصور " وكذا إعادة طبع ترجمة سليمان البستاني . وذكرت أن الترجمة استغرقت ست سنوات وأن المشرف على الترجمة قد حرص على " روح النص" الأصلى وأن هذه الترجمة هي أول ترجمة

ولقد توطدت علاقتى بهذه الباحثة التى قابلتها فى أكثر من مؤتمر. وكانت بصدد الإعداد لإصدار موسوعة عن استقبال الكلاسيكيات، وطلبت منى الإسهام فى هذه الموسوعة التى صدرت بالفعل على النحو التالى:

عربية للإلياذة عن النص إلاغريقي الأصلى مباشرة.

Lorna Hardwick & Christopher Stray (eds), A Companion to Classical Receptions. Blackwell Publishing 2008

وضمت هذه الموسوعة ٣٥ بحثًا بقلم نخبة مسن علمساء مختلف السدول الأساتذه المختصين في الكلامبيكيات والأدب المقارن ولاسيما نظرية الاستقبال أو التلقى . وكان من نصيب كاتب هذه السطور أن يسهم بالبحث رقم ١١ بعنوان :

"Translation at the Intersection of Traditions: The Arab Reception of the Classics" (pp.141-152)

"الترجمة عند تقاطع التقاليد التقافية: الاستقبال العربي للكلاسيكيات"

و فى إطار هذه الموسوعة تحدث كاتب هذه السطور عن استقبال العرب القدامى والمحدثين للكلاسيكيات، وموقف العرب القدامى والمحدثين مسن هوميروس، ومشكلة عدم ترجمة العرب القدامى للشعر الأجنبى وأسباب ذلك ونتائجه. ثم ما طرأ على الثقافة العربية الحديثة من تطورات أدت إلى الإقبال الشديد على الأسطورة الإغريقية والأدب الإغريقى، ملحمة ومسسرحًا فى المقام

الأول، ثم سائر الفنون الأدبية بعد ذلك. بدأ هذا التطور منذ السنين الأولى للنهصضة العربية أوائل القرن التاسع عشر تقريبًا. وفي ظل هذا الاتجاه جاءت ترجمة البستاني للإلياذة عام ١٩٠٤.

وقبل أن تنشر هذه الموسوعة كان كاتب هذه السطور قد تلقى دعوة من جامعة درم Durham لإلقاء محاضرة بعنوان " هوميروس فى العالم العربى " حدد لها فى البداية ١٨ يونيو ٢٠٠٧ ثم تأجلت إلى ٢٤ سبتمبر من العام نفسه .

كان من بين الحضور عند إلقاء المحاضرة أساتذة مختصون في الكلاسيكيات من الجامعات الإنجليزية مثل مانشيستر وليفربول ووارويك والجامعة المفتوحة وغيرها. ومما جاء في هذه المحاضرة أن العرب القدامي ولاسيما في العصر العباسي وبعد إنشاء "بيت الحكمة "على يد المأمون ترجموا عيون التراث الإغريقي، ولاسيما كتب العلوم التطبيقية مثل الطب والفلك والرياضيات (من هندسة وحساب) وفلسفة الطبيعة واللاهوت وما إلى ذلك، ولكنهم أحجموا عن ترجمة الشعر الإغريقي بما في ذلك الملحمة والدراما (التراجيديا والكوميديا) وهناك سببان رئيسيان:

1- إيمان العرب بأن الشعر لا يترجم؛ فالترجمة تفسد السشعر وتحطم البنية الشعرية. وهذا الرأى ورد عند النقاد العرب القدامى. كما جاء في عبارة لا يعرف قائلها وردت في "صوان الحكمة" لأبي سليمان المنطقي السجستاني تقول: (۱) "ومعلوم أن أكثر رونق الشعر يذهب عند النقل، وجل معانيه يتداخلها الخلل عند تغير ديباجته ".

وقال الجاحظ في كتاب " الحيوان ": (٢)

"فقط العرب والشعب الذي يتكلم العربية هم الذين يفهمون الشعر على نحو سليم. فالأشعار لا تستسلم للترجمة ولا ينبغى أن تترجم. فعندما تترجم الأشعار تتمزق بنيتها الشعرية والوزن الشعرى ليس سليمًا والجمال الشعرى يختفى ولا يبقى شيء يستحق الإعجاب ".

7- المفهوم الإغريقي للأسطورة والشعر. فصناعة الشعر عند الإغريق poiesis rociesis تعادل وتقابل بل تتمازج مع صناعة الأسطورة poiesis mythopoiein والشاعر poietes هو بالأساس صانع أسطورة mythopoies . وهناك رواية طريفة وردت عن الشاعر الغنائي الشاب بنداروس (ولد عام ٥٢٦ أو ٥١٨ ق. م) الذي ذهب إلى الشاعرة الكبيرة كورينا Corinna مع التحفظ أن بعض الدارسين يضعها في العصر الهيللينستي أي بعد ٥٠٠ ق. م – وعرض عليها قصيدة له فابتسمت كورينا وردت له القصيدة قائلة "كيف تنظم قصيدة كاملة بلا أسطورة ". وبعد مضى بعض الوقت عاد إليها ومعه قصيدة مفعمة بالأساطير. ابتسمت كورينا وقالت له: يا بني الأسطورة في يدك مثل البذور في يد الزارع؛ هل يبذرها كلها دفعة واحدة أم ينثرها في أد حاء الحقل ؟ (٢)

Plut. De Glor. Ath. 347f

وعن تاريخ حياة كورينا راجع:

(٣)

D.L Page," Corinna", The Society for the Promotion of Hellenic Studies. As supplementary paper No.6 (1963) p. 65 ff

<sup>(</sup>٢) طبعة القاهرة ( ١٩٣٨ –١٩٤٥ ) ص ٧٤ وما يليها

هذا المفهوم الإغريقى لوظيفة الأسطورة فى بناء الشعر ولغة الشعر لا مثيل له عند العرب القدامى. وهذا – فيما يتصور كاتب هذه السطور – كان العائق الرئيسى فى فهم العرب للشعر الإغريقى ، ناهيك عن نقله إلى العربية .

وعلى وجه التحديد كيف يمكن فهم " الإليادة " بدون أسطورة حكم الجمال بين الإلهات الثلاث هيرا وأثينة وأفروديتى؟ ألم تك أسطورة هيلينى أجمل نسساء العالم هى محور الحرب الطروادية ؟ بل كيف يمكن فهم مسار الحرب الطروادية بين كر وفر، وهزيمة وانتصار، دون أن نتفهم تدخل آلهة الأوليمبوس لصالح هذا الطرف أو ذاك ؟ الآلهة الأسطوريون والقوى الغيبية الخفية وكل ماوراء الطبيعة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية فى " الإليادة " ، حتى إن كل أبطال " الإليادة " تقريبا هم من أبناء أو بنات الآلهة .

صفوة الكلام وباختصار شديد نقول إن فهم دقائق الأسطورة الإغريقية يعد شرطًا رئيسيًا من شروط فهم " الإليادة " وهذا مالم يدركه العرب القدامي، ليس لأنه يتعارض مع دينهم ولكن لأنه لم يكن من تراثهم الشعرى الجاهلي والإسلامي .

فالعرب القدامى إذن لم يترجموا هوميروس رغم إعجابهم به من وحي ما عرفوه عنه حيث ورد فى " منتخب صوان الحكمة " (رقم ١٩٣ ) أنه لما سئل ديوجينيس لائيرتيوس عن أفضل الشعراء الإغريق قال: " كل أحد عند نفسه وأوميروس (= هوميروس) عند الجمهور ". وقال ابن رشد فى تلخيص "الخطابة" لأرسطو (١٠٢) عن هوميروس: " فكان رب النعمة العظيمة بذلك عند اليونانيين، وعظموه كل التعظيم حتى اعتقدوا فيه أنه كان رجلاً إلهيًا، وأنه كان المعلم الأول لجميع اليونانيين ".

ومع أن رفاعة رافع الطهطاوى فى " وقائع الأفلاك فى مغامرات تليماك " ومع أن رفاعة رافع الطهطاوى فى " وقائع الأفلاك فى مغامرات تليماك قد أفلح فى نقل جزء من أسطورة " الأوديسية" إلى العربية ، إلا أن ذلك كان لاء معامرات القرنسي فيلون المواية القرنسي فيناون المواية المواية القرنسي فيناون المواية المواية المواية القرنسي فيناون الفرنسي فيناون المواية المو

وكان الهدف من تأليفها – مثل هدف ترجمتها – تربويًا. وهو ما سهل للطهطاوى نقل أسطورة إغريقية إلى العربية. ونستدل على صعوبة التعامل مع الأسطورة حتى في العصر الحديث أن سليمان البستاني قد أعطى ترجمته للإلياذة عنوانًا مطولاً يخلو من ذكر كلمة "أسطورة " فالعنوان هو كما يلى :

" إلياذة هوميروس معربة نظمًا، وعليها شرح تاريخي أدبي، وهي مصدرة بمقدمة في هوميروس وشعره وآداب اليونان والعرب، مذيلة بمعجم عام وفهارس "

وجدير بالذكر أن الشعر العربى الحديث والمعاصر بعد ذلك تخطى هذه العقبة وتعامل مع الأسطورة الإغريقية بحرية كاملة. واعتبر عبد الوهاب البياتى الشاعر العراقى الفذ أن استلهام الأسطورة الإغريقية، ولاسيما أسطورة سارق النار بروميتيوس، ضرب من الثورة ليس فقط فى مجال الشعر والثقافة بل فى آفاق الثورة الشاملة (1).

والآن آن الأوان لكى نعود إلى البحث المنشور حديثًا لبيتر بورمان لكى نناقشه فى بعض التفاصيل بعد أن ألمحنا إليه سلفا. نشر البحث كما يلى :

Peter E.Prmann, "The Arabic Homer: An Untold Story", Classical and Modern Literature. 27.1 (2007) pp.27-44

"هوميروس العربى: قصة لم نسمع بها "

وفى الحاشية رقم (١) فى الصفحة الأولى من البحث يشير بورمان إلى أنه سبق أن تناول موضوع الترجمة العربية "للإلياذة " في مقال بعنوان:

"The Arab Cultural Awakening (NAHDA) 1870-1950 and the Classical Tradition "International Journal of Classical Tradition 13.1 (2006) pp 3-20

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> أحمد عتمان، "عبد الوهاب البياتي وحرائقه الشعرية"، مجلة " الكويت "، العدد ١٩٨٠، فبر اير ١٩٨٢، و"سارق النار وملهم الأشعار"، مجلة "الدوحة"، مارس ١٩٨٣.

وفى الحاشية نفسها يذكر بورمان أن البحث الراهن كان فى الأصل محاضرة بعنوان:

"L'Home`re arabe entre al Bustani et Ahmad Etman" ألقيت في معهد INALCO بباريس كما سبق أن ألمحنا. وليدلل بورمان على دقة ترجمة " الإليادة " ٢٠٠٤ ومدى التصاقها بالنص الأصلى وجوهر الفن الهـومرى، أخذ الفقرة الشهيرة من الكتاب السادس (٢٠٠ - ٤٢٣ و ٢٩٩ - ٤٣٢) وأورد النص الإغريقي الأصلى وأتبعها بترجمة إنجليزية. وهي الفقرة التي أعطت نقاد الإسكندرية الذريعة ليطلقوا على الكتاب الـسادس كلـه "حـديث أنـدروماخي الإسكندرية الذريعة ليطلقوا على الكتاب السادس كلـه "حـديث أنـدروماخي الأدب الإغريقي كله تحاول أندروماخي ، وهي تحمل طفلها الرضيع ، أن تحـول بـين الإغريقي كله تحاول أندروماخي ، وهي تحمل طفلها الرضيع ، أن تحـول بـين هيكتور - زوجها العزيز ووالد طفلها - والعودة للمعركة الفتاكة. ويعلـق بورمـان فيقول: إن ترجمة البستاني تدمج تفاصيل هذا المشهد الإنـساني المـؤثر وتحـذف فيقول: إن ترجمة البستاني تدمج تفاصيل القائم على الملحمية والشفوية. أما ترجمـة كمات مهمة كررها هوميروس بأسلوبه القائم على الملحمية والشفوية. أما ترجمـة كدرث ثقد حافظت على التفاصيل الدقيقة في حديث أندروماخي .

## ويضيف قائلاً:

"It is immediately eminent that Etman's rendering is much closer than any of the others we have seen so far .He translates the text directly from the Greek, often preserving even the wordorder " (p.37-38)

" من الواضح مباشرة أن ترجمة عتمان هى الأقرب (لهوميروس) بمراحل من الترجمات الأخرى التى رأيناها حتى الآن؛ فهو يترجم النص الإغريقي إلى العربية مباشرة وفى غالب الأحيان يحافظ حتى على ترتيب الكلمات ". وحتى عندما يكون النص الهومرى -يضيف بورمان - ملتبسًا أو متداخل المعانى؛ حيث يشمل اللفظ أكثر من معنى " تحاول الترجمة أن تنقل ذلك إلى العربية".

ويقرر بورمان أن ترجمة ٢٠٠٤ " تعكس أحدث التطورات في الدراسات الكلاسيكية ليس فقط في مصر وإنما في العالم، وهذا ما تشهد به المقدمة التي كتبها عتمان وتضم مراجعها أحدث ما نشر حول هوميروس في العقود القليلة الفائتة ".

ويتنبأ بورمان بأن تكون لترجمة الإلياذة ٢٠٠٤ آثار بالغة على مسار الأدب العربى المعاصر، كما سبق لإلياذة البستاني أن أحدثت في الثقافة العربية ردود فعل مثمرة. ويتعجب من أن مكتبات أوروبا وأمريكا ما زالت تخلو من هذه الترجمة العربية. ويعزو ذلك إلى جهل الغرب والغربيين بما أنجزه الشرق وأهله في الدراسات الكلاسيكية ؛ أي جذور حضارتهم الغربية .

ولعله من الجلى الآن والذى لا يحتاج إلى المزيد من الثبيان أن " الإليادة " عدد حققت الكثير من المكاسب للحياة الثقافية العربية. ويأتى في مقدمة هذه المكاسب – برأى كاتب هذه السطور – أن " الإليادة " العربية قد رسخت موقع الدراسات الكلاسيكية المصرية على خريطة هذه الدراسات العالمية. وهذه شهادة بالغة الدلالة على نضوج النهضة الثقافية العربية، وتعطشها للحوار الخلق مع الآخر. ونسأل الله تعالى التوفيق.

أحمد عتمان أكتويْر ٢٠٠٨

## مقدمة الطبيعة الأولى

## أولا: ترجمة البستاني ومحاولات أخرى

بقلم: أحمد عتمان

من حسن الطالع أن هذه الترجمة التي نقدم لها ستكون إن شاء الله بين أيدى القارئ العربي بعد مرور مائة عام على صدور ترجمة سليمان البستاني ١٩٠٤. فكأن هذه الترجمة التي بين أيدينا جاءت بمثابة احتفال ثقافي وعملي بصدور ترجمة البستاني، التي تعد بحق علامة من علامات الطريق إلى النهضة المصرية والعربية، إذ فتحت مرحلة جديدة من محاولات الاتصال بثقافة الآخر عن طريق ترجمة عيون الأدب العالمي. لقد صدرت هذه الترجمة قبل إنشاء قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب جامعة القاهرة (١٩٢٥) بما يربو على عسرين عامًا. فهي ترجمة من نتاج الحياة الثقافية العامة والنشطة، وليسست من نتاج الدراسات التخصصية التي تدين بالفضل في إنشائها لجهود هولاء المثقفين ما يناهز مائة عام من التخصص الدقيق الذي توفرت عليه ثلاثة أجيال متتالية.

ومن ناحية أخرى فأغلب الظن أن العرب المسلمين لـم يترجموا - فيما ترجموا - "الإلياذة"، لكن من المؤكد أنهم كانوا يعرفونها حق المعرفة؛ إذ تردد ذكرها كثيرًا في الأعمال التي ترجموها عن اللغة الإغريقية ولاسيما "فن الـشعر" لأرسطو، وروى كذلك أن حنين بن إسحاق - من أفضل المترجمين العرب - كان يتغنى ببعض أشعار "الإلياذة" في لغتها الأصلية. ويقول الشهرستاني (في كتاب الملل والنحل، جزء ٢/ ١٥) "أوميروس (هوميروس) الشاعر من القدماء الكبار الذي يجريه أفلاطون وأرسطوطاليس في أعلى المراتب ويستدل بشعره لما كان يجمع فيه من إتقان المعرفة ومتانة الحكمة وجودة الرأى وجزالة اللفظ".

لماذا لم يترجم المترجمون العرب القدامي "الإلياذة" أو "الأوديسية" ؟

سؤال مهم يحتاج إلى إجابة مستفيضة ودرس معمق. ونكتفى الآن بالإشارة إلى أن العرب لم يترجموا أيضًا المسرح الإغريقى (التراجيديا والكوميديا) ونعتقد أن الأسباب وراء ذلك متعددة، وأهمها جميعًا أن هذه الأعمال الملحمية

والدرامية تقوم بصفة جوهرية على الأسطورة الإغريقية الحافلة بالتعددية الإلهية، مما لم يكن من السهل تقبله فى أيام الإسلام الأولى حين انطلقت الدعوة للوحدانية. وسيلاحظ القارئ فى الترجمة التى نقدم لها أن الآلهة والإلهات يلعبون دورًا عضويًا فى الحدث الملحمى، بحيث لا يمكن الفصل بين وجودهم وأفعالهم وأقوالهم من ناحية وأحداث الحرب الطروادية من ناحية أخرى. وهذا أمر تتفق فيه الملحمة والتراجيديا الإغريقيتان، وبدون هذا الاندماج بين ما هو إلهى وما هو بشرى لا يمكن استيعاب هذه الفنون الشعرية، ومن ثم لم يكن العرب قادرين على تقبل ذلك فى أيام الإسلام الأولى، أو على الأقل لم يسروا أية فائدة ترجى مسن ترجمة هذه الأشعار.

أما في العصر الحديث فقد قامت عدة محاولات لترجمة "الإليادة"، أهمها جميعًا محاولة سليمان البستاني والتي صدرت كما يلي:

إلياذة هوميروس معربة نظمًا وعليها شرح تاريخى وأدبى وهسى مصدرة بمقدمة فى هوميروس وسعره وآداب اليونسان والعرب ومذيلة بمعجم عام وفهارس. بقلم سليمان البستاني. طبع بمطبعة الهلال بمصر عام ١٩٠٤.

ونحن نحتفى بترجمة سليمان البستانى لملحمة هوميروس لأسباب ثلاثة: الأول هو أن هذا الكتاب مقدمة ونصا مترجما يعد وثيقة أدبية بالغة الأهمية بالنسبة لنشأة الدراسات الكلاسيكية فى مصر، فمعروف أن طه حسين عميد الأدب العربى هو الذى أسس أول قسم لهذه الدراسات بكلية الآداب جامعة القاهرة عام ١٩٢٥. ولكننا فى ترجمة البستانى إزاء دارس متعمق حصل قدرًا لا بأس به من اللغة اليونانية بجهوده الذاتية، ويحاول الترجمة عنها مستعينًا بترجمات أخرى فرنسية وإنجليزية وإيطالية. وهذه الحقيقة فى حد ذاتها تضع تساؤلاً كبيرًا حول تأريخ الدراسات اليونانية واللاتينية فى مصر.

أما السبب الثانى لاهتمامنا المتجدد بهذه الترجمة فهو أننا \_ فى المقدمة التى كتبها البستانى لترجمته \_ إزاء درس فى المنهج المقارن. وهو درس مبكر نسبيا فى تاريخ الأدب العربى الحديث، كما أنه يعد رائدًا فى مجاله، فالمترجم لم يكتف بنقل نص شعرى يونانى إلى اللغة العربية، بل صدره بمقدمة ضافية تتناول أعوص مشكلات الأدب المقارن التى لا تزال تشغل المهتمين به إلى يومنا هذا، مثل علاقة الأدب العربى القديم بالآداب الأخرى ولاسيما الأدب الإغريقى.

أما السبب الثالث لانشغالنا بهذا الكتاب فهو الترجمة نفسها. ذلك أن هذه هي الترجمة الأولى الكاملة "للإلياذة" في الأدب العربي قديمه وحديثه. بل نكاد نقول إن هذه هي الترجمة الوحيدة الموجودة في لغتنا حتى الآن. فكل ما قدم قبل هذه الترجمة أو بعدها لا يعدو أن يكون مجرد تلخيص أو شرح أو اقتطاف. ولا توجد في اللغة العربية ترجمة كاملة "للإلياذة" سوى ترجمة البستاني هذه. ولقد نقلها نظمًا إلى العربية مما يضاعف من قيمة هذه الترجمة، التي لم تجد بعد الاهتمام الكافي من الدارسين المتخصصين، وإن وجدت ترحابًا فائقًا حين صدورها عام ١٩٠٤.

قال جمال الدين الأفغانى للبستانى فى محضر من الأدباء آنذاك "إنه ليسرنا جدًا أن تفعل البوم ما كان يجب على العرب أن يفعلوا قبل ألف عام ونيف. وباحبذا لو أن الأدباء الذين جمعهم المأمون بادروا بادئ ذى بدء إلى نقل الإلياذة ولو ألجأهم ذلك إلى إهمال نقل الفلسفة اليونانية برمتها".

وقال منيف باشا ناظر المعارف العثمانية للبستانى آنذاك "لو أن الساعر العربى القائل: "كأنى أوميروس لدين محمد..." عمل حقيقة للشرق ما عمل هوميروس للغرب لما تعدانا الغرب هذا الشوط البعيد". ويعلق البستانى نفسه على ذلك قائلاً "لقد غاب عنه وعنى عرفان ذلك الشاعر".

هذا وقد نشر في "مجلة الدراسات الفلسطينية" التي تصدر بالفرنسية المناصدة وقد نشر في "مجلة الدراسات الفلسطينية" التي تصدر بالفرنسية (Revue d'études Palestiniènnes) صيف ١٩٩٥ (من رسالة دكتوراه يجريها الشاعر والمترجم العراقي المقيم بباريس كاظم جهاد حسن، وكان يستعد آنذاك لتقديمها إلى جامعة السوربون قسم الدراسات العربية والإسلامية بعنوان "الترجمة الشعرية عند العرب في القرن ١٩ والقرن ٢٠ دراسة مقارنة في فن الشعر". ولقد نشرت المجلة جزءًا كبيرًا من هذه الدراسة المستفيضة حول سليمان البستاني وترجمته الشعرية (ص ٢٩-١٠٠).

نبدأ الملحمة بالبيت الذي يقول:

"غن لى ياربة الشعر عن غضبة أخيليوس بن بيليوس المدمرة". أو كما يترجمه البستاني شعرا:

ربة السَّعر عن أخيل بن فيلا أنشدينا واروى احتدامًا وبيلا وسيكتشف القارئ من الترجمة التي نقدم لها أن غضبة أخيليوس بن بيليوس

هي بالفعل الحدث الرئيسي في الملحمة. وهذا ما سنعود إليه في إطار هذه المقدمة.

بدأ البستانى فى ترجمة "الإلياذة" من لغة أوربية وسيطة وهى الفرنسية. ولكنه شعر بضرورة تعلم اليونانية وأقدم على ذلك بشغف ونهم. ولقد شسرع فى هذه المهمة الشاقة أى الترجمة فى أواسط الثمانينيات من القرن التاسع عشر، ونسشرت الترجمة كما أسلفنا عام ١٩٠٤. وهذا يعنى أنه أنفق ما يزيد على عشرين عامًا فى الترجمة. وقد جاءت الأبيات العربية التى نظمها البستانى ترجمة "للإلياذة" بين عشرة آلاف وأحد عشر ألف بيت نقلاً عن أصل إغريقى يبلغ حوالى ستة عشر ألف بيت.

فإذا نظرنا إلى حجم الملحمة الإغريقية التى تعود إلى القرن التاسع ق.م تقريبًا وما يكتنفها من غموض لاستطعنا أن نقدر ضخامة هذا الإنجاز الأدبى والحضارى الذى حققه البستانى فى بداية القرن العشرين. لقد واجهته مستكلات مستعصية مثل نقل أسماء الآلهة والأبطال والأعلام الجغرافية. بل هناك معارف لابد من الإلمام بها حين يشرع المرء فى ترجمة "الإلياذة"، ونعنى معارف عصرها وصنائعه وعاداته وتقاليده ومعتقداته. بل تشمل هذه المعارف سائر العلوم من طب وفلك ورياضة وهندسة وعمارة وما إلى ذلك. فكيف تسنى للبستانى أن يلم بكل ذلك ؟ تلك هى المسألة التى ينبغى أن نتدارسها وننبه الناشئة من الباحثين المتخصصين للالتفات إليها. ولا يسعنا إلا أن نعترف بالبطولة الملحمية لصاحب هذه الدرة اليتيمة فى الأدب العربى، أى سليمان البستانى.

وبالطبع لا يمكن لمنصف أن ينكر فضل جهود درينى خشبة في تعريف القارئ العربى بالأساطير الإغريقية وكذا بمحتويات "الإلياذة" و "الأوديسية"، وإن كان ما قدمه لا يرقى إلى مستوى ترجمة حقيقية للنص، مع أن كتابه يحمل عنوان:

"هــوميروس: الإليـاذة" ترجمـة درينــى خــشبة، دار الأيـام ١٩٧٣ (عدد الصفحات ١٥٩، وقارن كتابه الآخر: الأوديسية مكتبة نهضة مـصر ١٩٦٠. عدد الصفحات ٣٠٩).

ولعل أحدث المحاولات الجادة في هذا السبيل هي ترجمة ممدوح عدوان، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي ٢٠٠٢. وجاء في مقدمة الترجمة أن صاحبها نقلها عن ترجمة إنجليزية، واعتمد في ضبط الأسماء على ترجمة أمين سلمة

المنشورة في سلسلة كتابي. وهذا ما يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تظهر في اللغة العربية حتى الآن ترجمة محققة عن النص الإغريقي القديم مباشرة.

وتلك هي مهمة المختصين في اللغة الإغريقية القديمة وآدابها، وذاك هو واجبهم تجاه القارئ العربي. ففي هذه الترجمة التي بين أيدينا سيجد القارئ أول ترجمة مدققة يقوم بها متخصصون وينقلونها عن أصلها مباشرة إلى لغة السضاد. ويأمل هؤلاء المتخصصون بعملهم هذا أن يفتحوا باب مرحلة جديدة في السدرس العربي للتراث العالمي، وهم يحاولون استعادة أمجاد المترجمين العرب القدامي الذين نقلوا العلوم والآداب والفلسفة من اليونانية إلى العربية فأسهموا في حفظ التراث الإغريقي وقدموا الأنموذج لرواد الحركة الإنسانية إبان عصر النهضة الأوروبية، ونحن نختص بتقديم هذه الهدية كل من بذل جهدًا في سبيل عقد الصلة بين القارئ العربي والتراث الإغريقي، لاسيما أصحاب تلك التجارب والمحاولات التي أشرنا إليها وعلى رأسهم سليمان البستاني، ونضيف إليهم الكثيرين أمثال رفاعة الطهطاوي وأحمد شوقي وأحمد لطفي السيد وطه حسين وتوفيسق الحكيم ولويس عوض وثروت عكاشة وشكرى عياد وغيرهم. هؤلاء المثقفون هم الدنين مهدوا الطريق لظهور الدراسات المتخصصة والترجمات المدققة.

## ثانيا: فكطلاسم اللفز المومرى

لا نعرف شيئًا عن هوميروس، فلا يمكن استخلاص أية معلومة من ملحمتيه "الإلياذة" (Ilias) و "الأوديسية" (Odysseia) (() عن حياة المؤلف وملابساتها. ووصلتنا سير كثيرة لهوميروس من العصر الإغريقي الروماني، ولكنها جميعًا من صنع الخيال. هناك حقيقتان فقط مؤكدتان: الأولى أنه كان أعمى، والثانية أنه من سلحل آسيا الصغرى أو الجزر المحاذية له، وجزيرة خيوس هي الأقرب إلى نيل هذا الشرف.

<sup>(</sup>١) يعنى اسم "الإلياذة" (Ilias) "قصة إليون" أو "إليوس" (Ilion, Ilios) وهما الاسمان الأصليان للمدينة التي عرفت أيضًا باسم طروادة (Troia وباللاتينية Troia) وهو الاسم الأشهر، وإن كان في الأصل يعنى المنطقة المحيطة بالمدينة لا المدينة نفسها. ويعنى اسم "الأوديسية" (Odysseia) "قصة أوديسيوس" كما نقول "الأوريستية" عن قصة أوريستيس وهكذا. وجدير بالذكر أن "الأوديسية" لم تترجم إلى العربية لا قديمًا ولا حديثًا، وإن كان النص الذي ترجمه رفاعة رافع الطهطاوي "وقائع الأفلاك في مغامرات تليماك "للقس الفرنسي فينيلون يعد الخطوة الأولى لتعرف القارئ العربي المحدث على أسطورة أوديسيوس وابنه تسلماخوس.

يقول توكيديديس المؤرخ الإغريقى المدقق (٥٥٥-٠٠٥ق.م) إنه عاش بعد حصار طروادة بزمن طويل. ويقول شيشرون خطيب روما المفوه (١٠٦-٢٥ق.م) إنه ولد قبل تأسيس روما المتفق على أنه كان عام ٢٥٧ق.م.

لقد أثار ظهور هوميروس – أعظم الشعراء طرا – في بداية تاريخ الأدب الإغريقي مشكلة لم يهتد إلى حلها أحد حتى الآن. فأصر بعض العلماء والفقهاء على أن هذا الشاعر لم يوجد على ظهر الأرض قط، وأن اسمه هوميروس على أن هذا الشاعر لم يوجد على ظهر الأرض قط، وأن اسمه هوميروس Homeros ويعني إما "الرهينة" أو "الأعمى" أو حرفيا "الذي لا يبصر" (no me horon) منحوت أبدعه الخيال الأسطوري. وذهب البعض إلى القول بأنه كان هناك عدة شعراء – لا شاعر واحد – بهذا الاسم، ثم خفف هؤلاء من غلوائهم وقالوا إنه كان هناك على الأقل شاعران بهذا الاسم أحدهما نظم "الإلياذة" والآخر هو مؤلف "الأوديسية". وجدير بالذكر أن جذور المشكلة الهومرية (أ. تبدأ من العصر السكندري عندما بذرت بذور الشك في نسبة الملحمتين إلى هوميروس حيث رفضت جماعة "الفاصلين" (chorizontes) أن يكونا لشاعر واحد. وقال بعضهم إن "الإلياذة" من نظم هوميروس الشاب المتحمس، أما "الأوديسية" فهي من نتاج سنوات عمره الأخيرة أي فترة النضيج والتعقل. يقول أحد النقاد الإغريق القدامي "ومن تسم فيمكن للمرء أن يشبه هوميروس في الأوديسية بالشمس ساعة الغروب" (").

كان فريدريش أوجست فولف Winckelmann (وبدأ يركز اهتمامه أنبه تلاميذ عالم الكلاسيكيات الأشهر فينكلمان Winckelmann وبدأ يركز اهتمامه على هوميروس أثناء متابعته لمحاضرات هين Heyne. وبدأ هو نفسه يحاضر عن "الإلياذة" عام ١٧٨٥ وأصدر كتيبًا باللغة اللاتينية بعنوان "مقدمة إلى هوميروس" واصدر كتيبًا باللغة اللاتينية بعنوان مقدمة إلى هوميروس الإلياذة عام ١٧٩٥، وهو الذي أكسبه شهرة عالمية خالدة. فلأول مرة في التاريخ تبذل محاولة علمية دقيقة لتأريخ رحلة نص هوميروس إلى الأزمنة الحديثة. أقامها فولف على التعليقات التى وضعها العلامة فيلويزو (d'Ansse de) عام ١٧٨٨ حيث كان قد اكتشف

<sup>(</sup>٢) راجع أحمد عتمان: الأدب الإغريقي ترانًا إنسانيًا وعاليًا. الطبعة الثالثة. القاهرة ٢٠٠١، ص ٢٧-١٠٧.

<sup>(</sup>٣) الناقد المعنى هنا هو إما كاسيوس لونجينوس أو ديونيسيوس لونجينوس أو غيرهما ممن ينسب إليهم الكتاب الذي يحمل عنوان "في المسمو" أو "في الأسلوب الرفيع" (Peri Hypsous) راجع:

Longinus, "On the Sublime", with an English translation by W.H. Fyfe, Loeb Classical Library, reprint 1973.

مخطوط فينيسيا Codex Venetus A الشهير "للإلياذة"، والذي سنعود إليه.

قال فولف إنه من المحال الوصول إلى النص الأصلى الذى نظمه المؤلف، وقد يكون من الأسهل الوصول إلى النص السكندرى الذى تداوله فقهاء الإسكندرية. وجره البحث إلى تناول فكرة صحة نسبة هذه الأشعار ومدى الوحدة التى تتمتع بها. و آمن فولف أن هوميروس يحتل موقعًا في التاريخ يجعله فريدًا، ولا يصح أن نطبق عليه معايير الدرس النقدى التى نتبعها مع فرجيليوس أو غيره من شعراء الملاحم الذين ظهروا في عصور تختلف تمام الاختلاف عن عصر "الإلياذة" و "الأوديسية".

ومن الممتع حقًا قراءة كتيب فولف "مقدمة إلى هوميروس"، ليس فقط لأنه يمثل ثورة نقدية، ولكن لأن أسلوبه اللاتيني جذاب حقًا. ولقد بذل فولف أقصى الجهد ليثبت أن "الإلياذة" و "الأوديسية" ليستا من إبداع شاعر واحد. ولم يشر أي كتاب آخر مثل هذا الفيض من الجدل والنقاش عدة قرون كما فعل كتيب فولف.

ومن الملاحظ أنه فى القرنين الأخيرين، حيث حققت مدارس النقد الأدبى الحديث قفزات هائلة، وقف هوميروس عقبة كأداء أمام أذهان كبار النقاد؛ إذ تضاربت الآراء وتناقضت حوله. قال لاخمان Lachmann إن هناك ١٦ أغنية العبد الله المؤلف هى أساس "الإلياذة". وقال بالى Paley إن هوميروس الذى نعرفه يمثل ذروة الحضارة الهيللينية أى أثننا القرن السادس والخامس ق.م(1).

وبلغ من قوة تأثير أبحاث فولف أن كل من أتى بعده من العلماء الرافصين لوجود هوميروس اعتبر فولفيا أى من أتباع نظرية فولف. وتتلخص هذه النظرية في القول بأن ملاحم هوميروس لم تدون في عصر نشأتها الذي لم يعرف فن تدوين الأدب. كما أنها لا يمكن أن تحفظ عن ظهر قلب ويتناقلها الناس شاهة عبسر الأجيال المتتالية، لأنها تبلغ من الطول ما يعجز أي عقل بشرى عن حفظه. وعلى أية حال فلقد لعب فرسان المشكلة الهومرية دورا مهما في تطوير الدراسات الكلاسيكية (والإنسانية بصفة عامة). لقد حققوا نتائج هائلة لأن أبحاثهم كانت

عن هذه الآراء وأبعاد المشكلة الهومرية وتطوراتها راجع:

Jensen M. Skafte, The Homeric Question and the Oral-formulaic Theory. Copenhagen 1980.

Karl Lachmann, Betrachtungen über Homers Ilias, mit zusätzen von Maritz Haupt. 2e Auflage. Berlin, Reimer 1865.

مخلصة وجادة، وهي التي اجتذبت الكثير من الأقلام للكتابة عن هوميروس، وهي التي لفتت الأنظار إلى كثير من الجوانب والتفاصيل التي كانت مهملة من قبل. ونعني بعض النواحي الأدبية والنحوية والعروضية، وكذا الجانب التاريخي وعلاقة هوميروس بالآثار وما إلى ذلك. فأقطاب المشكلة الهومرية هم المذين وضعوا الدراسات الهومرية بخاصة والدراسات الكلاسيكية بعامة على الطريق السليمة. منهم فهمنا كيف كان الشعر الملحمي يؤلف وينشد أي ينشر على الناس. فليس الأمر متعلقا بشاعر أعمى ملهم أوحي إليه منذ الصبا أن يتعنى بالأشعار البطولية، ولكنه على الأرجح رجل مثقف يعمل في مثابرة وعناية ملموستين، يدرس ويهضم ويتمثل ما سبقه من تراث شفوى متناقل، ثم يعيد إفرازه في شكل جديد مبتكر وأصيل. وإلى مفجري المشكلة الهومرية ندين بمعرفة حقيقة أن نصوص هوميروس لم تسك نهائية قط، بل أدخلت عليها التعديلات وأقحم عليها الكثير من الأبيات من حين إلى حين. بل ربما تبدلت لغتها ذاتها كلما تقادمت وبدت عتيقة مغلقة لا تفهم أو مبتذلة لا تمتع. ومن ثم فإن هوميروس هو ما نملك من أشعار بصفة عامة، أما إذا دققنا في تمتع. ومن ثم فإن هوميروس هو ما نملك من أشعار بصفة عامة، أما إذا دققنا في تمتع. ومن ثم فإن هوميروس هو ما نملك من أشعار بصفة عامة، أما إذا دققنا في

وجدير بالذكر في هذا المقام أن رائد الرومانسية المثالية في ألمانيا أي الشاعر شيلار كان معارضا قويا المنظرية الفولفية، بيد أنه لم يكن يتقن اللغة الإغريقية إتقانا يتيح له قراءة نصوص هوميروس. أما جوته فيلسوف ألمانيا الأشهر الإغريقية إتقانا يتيح له قراءة نصوص هوميروس. أما جوته فيلسوف ألمانيا الأشهر فقد كان فولفيا متحمسا أثناء تأليفه "هيرمان ودوروثيا"، بل ذهب إلى ما وراء الفولفية ذاتها في بعض الأحيان. فإذا كان فولف يعتقد بوجود هوميروس ويؤرخ له بالقرن العاشر ق.م، ويسند إليه بعض الأشعار الرئيسية في صلب "الإلياذة" و"الأوديسية" فإن جوته آمن بأن عددا من أتباع أو "أبناء هوميروس" (Homeridai) هم الذين قاموا بتأليف الملحمتين تأليفا جماعيًا. بيد أن جوته عاد ليعدل في آرائه فيما بعد وأثناء تأليف "قصة أخيليوس"، إذ أصبح أكثر ميلا للاعتقاد بوجود وحدة تأليفية في الملاحم الهومرية. أما الناقد الألماني الكبير شليجل فقد شايع فولف بلا أدني تحفظ. ولا يتسع المجال لتتبع سائر مواقف الأدباء والمفكرين الألمان والأوربيين من المشكلة الهومرية. ومن حسن الحظ أن الدارسين المتخصصين والباحثين الجادين يميلون الآن إلى أن ينكبوا على نصوص هوميروس نفسها فحصا ودرسا، تمحيصا وتدقيقا في هذه الزاوية أو تلك النقطة دون أن يهدروا مزيدا من الوقت حول التساؤل ما إذا كان هوميروس حقيقة واقعة أم محض خيال ونحن ح إذ

نحبذ هذا الاتجاه وندعو إلى عدم نبش الرماد مرة أخرى في هذه المشكلة الشائكة \_ نشيد بالثمار النافعة التي جنتها الدراسات الأدبية من أبحاث أقطابها.

ونرى من الواجب علينا تبيين أن الدر اسات الهومرية قد أغفلت جانبا مهما ربما يلعب دورا جوهريا في حل المشكلة الهومرية أو حتى فك بعض طلاسمها. ونعنى المصادر الشرقية لملاحم هوميروس. وبالطبع فإن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى مجلدات ضخمة ولا يتسع مقامنا هذا للخوض في غمار تفاصيله، وسنكتفي هنا بلمس أهم الجوانب. وبادئ ذي بدء نرى لزاما علينا توضيح أن فن الأدب ليس من اختراع الإغريق كما يظن الكثيرون. فقبل أن يظهر الإغريق (أي الهيللينيون) في شمال البحر الإيجى كان هذا الفن قد قطع أشواطا من التطور والنضج في بلاد سومر وأكاد ومصر. وفي منتصف الألف الثانية ق.م. عندما استقر الإغريق حول البحر الإيجى وبدأوا يظهرون قدراتهم الحضارية واتصلوا بالحضارة المينوية في كريت كانت حضارات آسيا الصغرى - مثل الحضارة الحيثية بالأناضول والحضارة السامية في أوجاريت أي رأس شامرا في شمال سوريا - قد عرفت الفن الأدبى ومارسته بدرجة عالية من الوعى والوضوح وبلغت به مستوى رفيعا من الإتقان والنضج. ومن هذه الحضارات جميعا تعلم الإغريق بطريق مباشر أو غير مباشر بعض الدروس الأولية في مضمار المدنية والتحضر. أخذوا عنهم بعض الحكايات الشعبية عن الآلهة أو الأبطال. ونقلوا عنهم بعض الأفكار عن النظام الكوني واللاهوتي، وكذا بعض التراتيل والأناشيد التي تمجد الآلهة أو أشباه الآلهــة من البشر الأحياء والموتى. يقول بعض علماء الأساطير إنه قد أصبح من المسلم به أن الإغريق قد أخذوا عن الشرق فكرة تتابع حكام السماء، أي التسلسل في أنساب الآلهة، وهي الفكرة التي نجدها في أشعار هوميروس، وإن لم تتبلور إلا في قصيدة "أنساب الآلهة" لهيسيودوس(٥). إلى الشرق أيضًا تعود تسمية هوميروس للمحيط (Okeanos) أنه أصل كل الأشياء وهي التي أصبحت فيما بعد أساسا للفكرة الفلسفية التي صاغها ثاليس (طاليس) في نظريته القائلة بأن الماء هو الأصل الثابت والأزلى فى هذا الكون(٦). ولربما تعلم الإغريق من أهل الشرق كذلك أن هناك ما نسميه فن

 <sup>(</sup>۵) أحمد عتمان: الأدب الإغريقي، ص ١٢٦-١٢٦.

G.S. Kirk, The Nature of Greek Myths. The Overlook Press, Woodstock, New York 1975, pp. 276 ff; cf. P. Walcot, Hesiod and the Near East. Cardiff 1966, passim.

الكتابة الأدبية أى فن التأليف الذى يختلف بالطبع عن حديث الحياة اليومية من ناحية والكتابة التخصصية الدقيقة من ناحية أخرى.

ولكن الإغريق تميزوا بالقدرة الفائقة على أن يصنعوا مما يأخذون عن الغير شيئًا جديدًا يتفق مع طبائعهم وميولهم ورؤيتهم للحياة وأسلوب معيشتهم، حتى إنه صار من المتعذر أن نحدد بدقة مقدار ما يدينون به لحضارات المشرق القديم (۱). واتجه الدارسون إلى القول بأن ما أخذوه عن الآخرين يقل بكثير عما أضافوا من عندياتهم، وطبيق هذا الحكم أول ما طبق على هوميروس.

وملاحم هوميروس هي أقدم ما وصلنا من الأدب الإغريقي. بيد أنه من المرجح أن تكون بذور الشعر الملحمي الأصلية قد جاءت من الأناشيد والتراتيل الدينية التي تتغنى بأمجاد الآلهة، والتي كانت تلقى أو تنشد في الأعياد والمهرجانات العامة. ولقد نظم هذه الأشعار شعراء مجهولون أو بالأحرى أسطوريون، إذ لا نعرف عنهم شيئًا سوى أسمائهم ومنهم أورفيوس وموسايوس وإيومولبوس. وجدير بالذكر أن أولى المسابقات الشعرية التي كانت تعقد في بلاد الإغريق كانت تقوم على الأشعار الدينية وتركزت في دلفي مركز العبادة القديم (١٠). ومن ثم كان السمعر الملحمي في بداية عهده من عمل وإلقاء مغنى المعبد أو منشده الذي كان يعزف أثناء الإنشاد على القيثارة. ويبدو أن هذا الفن الشعرى الديني قد جاء بلاد الإغريق من مراكز الحضارة الشرقية القديمة عبر آسيا الصغرى، المهم أنه كانت هناك أشعار تنشد حتى قبل الحروب الطروادية، وهي أشعار تركت بصماتها بالطبع على الملاحم التي نظمت لتروى أحداث هذه الحروب (١٠).

ويبدأ الأدب الإغريقى بالنسبة لنا - بل ولإغريق الفترة الكلاسيكية - عند منتصف القرن الثامن ق.م. فلدينا من نتاج ذلك الزمان بضع وثائق أدبية عبارة عن شذرات متفرقة مرسومة على الأوانى أو منحونة على الحجر وعثر عليها في أماكن

وعن الأصول الشعبية لملاحم هوميروس انظر:

(9)

 <sup>(</sup>٧) انظر أحمد عتمان: "أثينة المصوية ليست زنجية ولا عنصوية" مقدمة ترجمة كتاب مارتن برنال.
 أثينة السوداء، الجذور الآفروآسيوية للحضارة الكلاسيكية، الجزء الأول: تلفيق بلاد الإغريق ١٧٨٥ ١٩٨٥) المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة ١٦، القاهرة ١٩٩٧. ص١٣-٧١.

Pausanias, X, 7, I ff. (A)

R. Carpenter, Folktale, Fiction and Saga in the Homeric Epics. University of California Press, reprint 1974, passim.

متباعدة مثل أثينا وإيثاكي وبيراخورا (على الخليج الكورنثي) وإيسخيا (على خليج نابولى في جنوب غرب إيطاليا) وغيرها. وبعض هذه الشذرات متصل بموضوع الاحتفالات الدينية، وبعضها يتحدث عن الخمر والحب والرقص والصداقة وما إلى ذلك. وبعضها يهدف إلى تخليد ذكرى هدية ما، قدمت لهذا الإله أو تلك الإلهة تقربًا وتكريمًا. وكلها منظومة في الوزن السداسي ولم ينظمها شعراء محترفون. والسبب في أننا لا نملك شيئًا من النتاج الأدبى الإغريقي قبل منتصف القرن الشامن ق.م يسير. وهو أن الإغريق لم يستخدموا الألفبائية – التي نعرفها – قبل ذلك التاريخ، فلما عرفوها استطاعوا في خلال أربعة أو خمسة قرون أن يكتبوا بها أدبًا من أرقى الأداب العالمية. ولما كانت ملاحم هوميروس تمثل قمة ما وصل إليه أدبًا من أرقى القترة فإنها تحمل بعض سمات التشابه مع الشذرات التي وصلت إلينا منه، كما أن هذه الملاحم لابد أن تكون قد وقعت تحت تأثير الحضارات الشرقية (١٠).

خلف الأشعار الهومرية إذن يقبع ماض طويل وتراث عريق من أعمال أدبية لم تصل إلينا، لأنها في غياب فن تدوين الأدب لم تكتب، ولكنها ألقيت شفاهة وتناقلتها الأجيال قرنا بعد قرن من خلال الرواية المسموعة لا الصحف المقروءة. ومن ثم لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن هذا التراث الشعرى الشفوى – المفقود الآن – وما فيه من تأثيرات شرقية واضحة يعد الفصل الأول الذي بدونه لا يفهم كتاب الأدب الإغريقي.

وبشيء من اليقين يمكن العودة بهذا الأدب المفقود إلى حوالى عام ١٦٠٠ اق.م أى إلى عصر الحضارة التي سماها القدامي بالحضارة الآخية وتحمل الآن اسم الحضارة الموكينية، يطلق هوميروس في "الإلياذة" و "الأوديسية" على أهل ذلك العصر اسم "الآخيون" أو "الأرجيون" أو "الدانائيون". على أن الاسم الأول هو الأكثر شيوعًا وشمولاً كما سيلاحظ قارئ الترجمة التي نقدم لها، وكان الآخيون يتكلمون لهجة قديمة من اللغة الإغريقية (أي الهيللينية) وصلتنا بعض الأمثلة منها على ألواح من الفخار اكتشفت في كنوسوس بكريت، وفي موكيناي نفسها، وكذا في بيلوس بإقليم ميسينيا، وقك طلاسم هذه اللغة الفقيه النابغة مايكل فينتريس بيلوس بإقليم ميسينيا، وقك طلاسم هذه اللغة الأخية بذلك خدمة تعادل إنجاز الجاز

Barry B. Powell, Homer and the Origin of the Greek alphabet. Cambridge (1.)
University Press, First Paperback edition 1996, passim.

شامبليون الفرنسى بالنسبة للحضارة المصرية القديمة عندما حل رموز الهيروغليفية المنقوشة على حجر رشيد مستعينا بالنص الإغريقي والديموطيقي على الحجر نفسه.

ذلك أنه في أواخر القرن التاسع عشر تمكن هينريش شليمان من العثور على موقع طروادة، وانتقل بعد ذلك إلى شبه جزيرة البلوبونيسوس واكتشف أكروبوليس مدينة أرجوس وموكيناى (عام ١٨٧٦) وتيرنس (عام ١٨٨٤). وتوالت بعد ذلك عدة اكتشافات أثرية أخرى في مواقع متصلة بالحرب الطروادية وملاحم هوميروس. ولوحظ أن مساكن زعماء تلك الفترة كانت بمثابة حصون حربية حقيقية. فأحيطت قلعة تيرنس على سبيل المثال بسور خارجي مبنى من صخور ضخمة للغاية، مما جعل إغريقيي العصر الكلاسيكي يعتقدون أن الكيكلوبيس - وهم من سلالة العمالقة جيجانتيس الأسطورية - هم الذين أقاموه. وفي موكيناي كان المدخل الرئيسى للقصر يقع بين حائطين أقيما بطريقة تجعل المهاجمين يتعرضون لهجوم دفاعي مضاد من ثلاث جهات في وقت واحد. أما البوابة فتحمل في مقدمتها العلوية نقشا بارزا ثلاثي الشكل نحت عليه أسدان يقفان وجها لوجه على جانبي عمود، ويسند كل منهما قدمه الأمامية على قاعدته. وكانت رأساهما في الأصل تواجهان المهاجمين المعتدين بهدف إرهابهم أو ردعهم. وعثر شليمان في مقابر الملوك والأمراء بموكيناى على أسلحتهم وجواهرهم وأقنعتهم الجنائزية المصنوعة من الذهب، وهي معروضة الآن بالمتحف القومي في أثينا. وهكذا ثبت أن هوميروس صادق في وصفه لمدينة موكيناي بأنها "حصينة البنيان" ("الإليادة" الكتاب الثاني ٥٦٩) "غنية بالذهب" (الكتاب السابع ١٨٠). ومن الجلى أن مثل هذه الكنوز الضخمة ما كان للآخيين أن يحصلوا عليها إلا بعد أن خاضوا غمار حروب طويلة وحققوا فتوحات كبيرة في بلدان بعيدة، من الأرجح أنها بآسيا الصغرى موطن الممالك القديمة والغنية، ولقد اعتقد شليمان أنه قد عثر على مقابر وأقنعة الدفن وبقايا أجساد أجاممنون وكليتمنسترا وغيرهما من أبطال الحرب الطروادية. بيد أنه ثبت فيما بعد أن هذه الأشياء تنتمي إلى عصر ما قبل هذه الحرب، أي إلى القرن السادس عشر ق.م. على أية حال فلقد اكتشف فيما بعد "كنز أتريوس"، وهـو قبر والد أجاممنون الذي ينتمي إلى القرن الرابع عشر ق.م. ثم عثر علمي قمر أجاممنون نفسه. المهم أن هذه المقابر الموكينية - وهي على شكل خلية النحل -تنهض دليلاً قويا على قوة وثراء ملوك موكيناي وبراعة مهندسيهم المعماريين وتقدم صناعتهم ولاسيما الحلى الذهبية والفضية والأحجار الكريمة وكذلك الأوانسى الفخارية التى تحمل رسوما رائعة. وتم العثور فى هذه المقابر والقصور علسى حوائط ذات رسوم ملونة وسيوف وخناجر مرصعة بالذهب والفضية.

وواضح أن الحضارة الموكينية بصفة عامة عسكرية الطابع، ببيد أن الفنون قد تطورت في ظلها تطورًا ملحوظًا. فاحتل الشعر على ما يبدو مكانة ملموسة، وإن اقتصر دوره في الغالب على مدح الأمراء الأحياء والثناء على من مات منهم. وينظر إغريقو الفترة الكلاسيكية إلى بناة الحضارة الموكينية على أنهم أبطال ويعتبرون أن عصرهم هو عصر البطولة، بل ويعتقدون أن دماء إلهية تجرى في عروقهم، إذ حقوا من الإنجازات الحضارية ما لم يستطع أي جيل من الأجيال التالية أن يصل إلى مستواها. واعتقد إغريقيو الفترة الكلاسيكية كذلك أنهم قد ورثوا عن أولئك الأجداد والأمجاد قصصا خالدة تعالج موضوعات نبيلة ومحببة إلى النفس، وقصصا أخرى مخيفة تعالج موضوعات مفزعة غير محببة. وقالوا إن هذه النفس، وقصصا أخرى مخيفة تعالج موضوعات مفزعة غير محببة. وقالوا إن هذه القصص وتلك تقوم على أساس من الواقع، أي أن لها بذورًا تاريخية وقعت بالفعل في الزمن السحيق. وفي هذه الروايات المتواترة تقع بذور الشعر الملحمى الهومري.

كان للعصر الموكينى نظامه الإدارى والبيروقراطى وكذا نظامه فى الكتابة. وكل ذلك مسجل على لوائح فخارية تحمل إهداءات للآلهة وأسماء للأراضى أو الممتلكات والعمليات العسكرية وما إلى ذلك. ونظام الكتابة الموكينية المسمى خط الكتابة ب (Linear B) ليس أبجديا، بمعنى أنه مقطعى يتكون من حوالى سبع وثمانين علامة دالة على الحروف المتحركة والساكنة التى تتلوها حروف متحركة. إنه أشبه ما يكون بنظام الاختزال فى عصرنا الحديث، ومن ثم فهو بطبعه لا يصلح لأغراض جماهيرية، بل اقتصر استخدامه على الأغراض الرسمية المحدودة. وهذا بالقطع يعنى أنه لم يستخدم فى تدوين الأدب. وعندما اختفت الكتابة الموكينية بعد الغزو الدورى الكاسح حوالى عام ١١٠٠ ق.م. (أو ١٠٠ ق.م، فمي رأى آخر) كان الشعر لا بزال ينشد ويتناقله الناس شفاهة لا كتابة. وتراكم هذا الموروث الشعرى من جيل إلى جيل فى جميع أنحاء بلاد الإغريق ومستوطناتهم على ساحل آسيا الصغرى التى وصلها الإغريق منذ حوالى عام ١١٠٠ ق.م.

لا نتضمن الملحمتان الهومريتان أية إشارة إلى معرفة الإغريق آنداك بفن الكتابة، أو على وجه التحديد فن تدوين الأدب. إذ جاء في "الإلياذة" الكتاب السادس

بيت ١٦٨ وما يليه ما يلى:

أرسله إلى ليكيا وأعطاه علامات مميتة، رموزًا منقوشة على لوح مطوى وأمره بعرضها على والد زوجته لعله يهلك.

فالعلامات المميتة (semata lygra) المشار إليها في ثنايا أسطورة بيلليروفون يفترض أنها تشير إلى نظام الكتابة الموكينية الذي ألمحنا إليه. ولربما انتشرت الكتابة الموكينية هذه بتوسع الإمبراطورية الموكينية نفسها في نهاية القرن التاني عشر ق.م، ولكننا لا نملك الدليل على ذلك. ولقد قامت الحضارة الموكينية على ثلاثة عناصر رئيسية: العنصر الأول هو المتمثل في حضارة الآخيين الوافدين من الشمال. والعنصر الثاني هو التراث المحلى للبلاسجيين (Pelasgoi) أقدم سللة سمعنا عنها في بلاد الإغريق. أما العنصر الثالث فهو تاثير الحضارة الكربتية المينوية. ومما لا شك فيه أن المهاجرين من الشمال قد جاءوا عير آسيا الصغرى وجلبوا معهم بعض التأثيرات من حضارات الشرق. أما الأثر الشرقى - ولا سيما المصرى والفينيقى - على حضارة كريت المينوية فلا يحتاج إلى تأكيد. وكان الحيثيون في آسيا الصغرى قد نقلوا عن البابليين نظاما الكتابة. أما كريت فقد عرفت الكتابة منذ الألف الثانية ق.م على أقل تقدير واستعملت لغة لم تفك طلاسمها حتى الآن بصفة تامة وتشبه اللغة الصينية. وإذا كان الآخيون في الأصل شعبا من الأميين فإنهم عندما قدموا من الشمال في اتجاه الجنوب وصلوا إلى مناطق تعرف الكتابة وتمارسها من زمن بعيد. وتبنوا هذا الفن. ولكن من الملاحظ أن النظام الكريتي للكتابة لم يكن شائعًا في بلاد الإغريق الأساسية إبان العصر الآخر أي الموكيني. وحدثت طفرة ملموسة عندما تبني الإغربق الأبجدية السامية السّمالية والتي اسموها "الحروف الفينيقية" (١١) (grammata phoinikeia)، وهي حيروف

Herodot, V, 58, 2.(11)

أهمد عتمان: تاريخ قبرص جزيرة الجمال والألم منذ القدم وإلى اليوم (القاهرة ١٩٩٧)، ص ٤١-٣١، هـ. R. Carpenter, "The Antiquity of the Greek Alphabet" AJA xxxvil (1933) pp. 8-20. Idem, "The Greek Alphabet Again" AJA XLII (1938) pp.59-69.

وعن تأثير الحضارة المصرية والفينيقية في الإغريق بوجه عام راجع: -R. Drews. "Phoenicians. Carthage and the Spartan Eunomia" AJPh. Vol. 100
no. I (1979) pp. 45-58.

إيمانويل فليكوفسكى (ترجمة فاروق فريد): أوديب وإخناتون، القاهرة ١٩٧٠. أما عن تأثير الحضارة الفينيقية في هوميروس عبر الحضارة الموكينية فانظر:

M.P. Nilsson, Homer and Mycenae. Cooper Square Publishers Inc, New York 1968, pp. 119-158.

G.S. Kirk, The Songs of Homer. Cambridge at the University Press 1962, pp. 3-51, 55 ff.

تشبه \_ إلى حد ما \_ الحروف السامية، وتتكون من مجموعات من العلامات كل منها يمثل ساكنا. ولقد طور الإغريق في هذه الأبجدية حتى وصلوا بها إلى ما نعرفه الآن باسم اللغة الإغريقية، والتي لا تزال حية إلى يومنا هذا بالصورة المتطورة التي يتحدث بها اليونانيون المحدثون. وهذه ميزة الإغريق، وعلى حد قول أحد مؤلفيهم "يستعيرون من الأجانب (barbaroi) ولكنهم يضيفون الكثير من التحسينات في النهاية"(١٢). وبالنسبة للأبجدية الفينيقية التي استعاروها فقد استخدموا في البداية بعض العلامات للدلالة على حروف الحركة. ثم استبدلوا بتلك العلامات أشكالاً مبتكرة تماما أي حروفا جديدة لم تكن موجودة في اللغات السامية، وربما أخذوها عن مصادر أخرى. المهم أنهم في النهاية توصلوا إلى الأبجدية الإغريقية التي هي أصل الأبجدية اللاتينية، وبالتالي فهي جدة بعض الأبجديات الأوروبية الحديثة أيضًا. المهم أن الإغريق لم يعرفوا هذه الأبجدية قبل منتصف القرن الثامن ق.م على أقل تقدير.

ويقدم الباحث بيدج أدلة واضحة من أسلوب ملحمتى هوميروس ولغتهما على أنهما تتبعان بالفعل من عدة مصادر مختلفة (١٦)، أى أنهما تقعان عند مصب تراث شعرى عريق له عدة روافد. ومما لاشك فيه أن التقدم في فنون الكتابة والنسسخ والتوسع في تدوين الأدب يأتي على حساب عمل المنشد الملحمي aoidos السراوي للأحداث البطولية. أى أن التدوين أمر لا يتفق مع طبيعة الشعر الملحمي الأصلية أي الشفوية. وهذا ما سيتضح لنا من دراسة التقنية الملحمية الهومرية ومتابعة ما طرأ عليها عبر العصور حتى تلاشت وحلت محلها ملاحم مكتوبة أي مصطنعة ابتداء من العصر السكندري والروماني إلى يومنا هذا. وكان من الممكن أن تتحور وتتجدد ملاحم هوميروس مع مرور الزمن. وكان من المحتمل أن تتبدد أيضنا، لو لم يأت الطاعية الأثيني بيسيستراتوس في القرن السادس ق.م ويؤسس نظاما جديدًا للراوي المستحدث بدلا منها بعصا حاله المدتف قيثارة الراوي القديم وتزود الراوي المستحدث بدلا منها بعصا rhabdos. وكان عليه أن يغني في كل مسرة قصيدة مكتملة، أي أنشودة رابسودية rhapsode تبدأ من حيث انتهت السابقة علي قصيدة مكتملة، أي أنشودة رابسودية الذي أسسمه بيسيسيستراتوس إذن على

<sup>(</sup>١٢) (مجهول المؤلف ولو أنه ينسب أحيانا إلى أفلاطون) Epinomis, 987e.

D.L. Page, The Homeric "Odyssey", Oxford 1955 Ch. Vi; cf. Idem, History and (17) the Homeric "Iliad". University of California Press 1972, passim.

الإلقاء من الذاكرة اعتمادًا على نص مكتوب وموثق يمكن الرجوع إليه فسى أى وقت، وهو النص الذى صار يعرف باسم تحقيق أو تتقيح بيسيستر انوس. وإذا كان هذا التتقيح المدروس قد حفظ أشعار هوميروس من الضياع فإنه قد قضى على كل فرصة التجديد في تقنية الشعر الملحمي، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لفن كان قد بلغ قمة النضج أصلا. ولقد كتب شيشرون الخطيب الروماني المفوه عام ٥٥م تقريبا أى بعد أن كانت الدراسات الفقهية والتحقيقات العلمية في الإسكندرية قد انتهت وأصبحت معروفة للجميع بنتائجها وقال إن بيسيستر اتوس طاغية أثينا هو الدي إبان القرن السادس ق.م "قد رتب كتب هوميروس التي لم تكن من قبل على هذا الترتيب الذي نعرفه "(١٤). وإذا كان هذا صحيحا فإن الأشعار الهومرية وبصورة قريبة للغاية من النصوص التي وصلتنا حكانت تنشد في أعياد الباناثينايا الأثينية فيما قبل عام ٥٢٧ ق.م.

لكن مازال هناك سؤال بلا جواب، ففي مثل هذا المسار المطرد للأشعار الهومرية أين يمكن أن نجد هوميروس نفسه ؟ من المؤكد أن الذي حوَّل الأغاني الملحمية الصغيرة والملائمة لحفلات الإنشاد والسمر إلى قصيدة كبيرة هو شاعر متأخر والحق للفترة التي ظهرت فيها هذه الأغاني ابتداء وبعبارة أخرى فإن هوميروس يأتي في نهاية المطاف بالنسبة لتطور الشعر الملحمي لا في يدايت. وعليه فإن التفكير المنطقى يرجح أن هوميروس لا يمكن أن يكون قد عاش قبل القرن الثامن ق.م. ولكن علينا أن نضع في الاعتبار أن هذا النفكير المنطقي – وهو كل ما نملك - يمكن أن يكون مخطئا. وعلينا أن نتذكر أن الإغريق على وجه العموم، وإن قبلوا بوجود هوميروس وبنسبة الملحمتين "الإلياذة" و "الأوديسية" إليه، لم يتفقوا على تحديد العصر الذي عاش فيه. قمنهم من جعله يعاصر الحرب الطروادية التي يصف أحداثها، ومنهم من جعله يعيش بعدها عدة قرون. أما بالنسبة للدلائل الداخلية المستمدة من نص الملحمتين فهي أيضًا متضاربة وغير مؤكدة. فمثلا يقال إن الإشارة الواردة في "الإلياذة" (الكتاب السادس بيت ٣٠٣-٣٠٣) والتي تتحدث عن تمثال أثينة في وضع الجلوس تشي بأن التاريخ المشار إليه لا يمكن أن يكون قبل القرن الثامن ق.م، حيث بدأ فن النحت الإغريقي يتطور إلى مرحلة جديدة متحررا من تأثير النحت المصرى. بل إن وصف درع أجاممنون في نفس

Cicero., De Oratore, iil, 137. (14)

الملحمة (الكتاب الحادى عشر بيت ١٩ وما يليه) يمكن أن يعود إلى ما بعد ذلك التاريخ، وكذا الإشارة إلى استخدام الفيلق phalanx في الحرب (الكتاب الثالث عشر بيت ١٣١ وما يليه). ومع ذلك فإن كل هذه الإشارات وغيرها الكثير يمكن أن تكون مدسوسة على هوميروس. وعلى أية حال فهناك حد زمنى لا يمكن أن يكون هوميروس قد عاش بعده بإجماع آراء كل العلماء ألا وهو عام ٧٠٠ ق.م. هذا ويمكن أن نحدد فترة تقريبية تقع فيها حياة هوميروس وهي ما بين ٨٥٠ و ٥٠٠ ق.م.

ومما لا شك فيه أن موقع طروادة الجغرافي يمكنها من السيطرة على الممر الإستراتيجي أي مضايق الدردنيل والبسفور البحرية التي تـصل البحـر الإيجـي بسواحل البحر الأسود الخصبة. طروادة إذن مدينة ذات أهمية تجارية واقتـصادية وعسكرية أغرت الآخيين بمحاولة السيطرة عليها. أما السبب الذي يقدمه هوميروس لقيام حرب طروادة – أي خطف هيليني زوجة ملك إسبرطة مينيلاؤس علـي يـد الأمير الطروادي باريس – فهي الذريعة الواهية أو السبب الدبلوماسـي المباشـر والمعلن لتبرير حرب لها أهداف أخرى أعمق وأهم من ذلك بكثير، هذا إذا ما قبلنا بوجود هيليني أصلا. وبعبارة أخرى فإن روايـة هـوميروس لأسـباب الحـرب الطروادية هي رواية أسطورية، أي الرؤية الشاعرية والملحميـة لحـرب حقيقيـة وقعت بالفعل في تاريخ يقع ما بين ١٢٨٠ و ١٨٣ اق.م. برأى معظم المـورخين. المهم أن هوميروس يصف أحداثا تاريخية قديمة جدا بالنسبة له، إذ تسبقه بحـوالي ثلاثة قرون، وهو يستمد روايته من الموروث الشعري المألوف والمتداول شفاهة.

وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار "الإلياذة" و "الأوديسية" من خلق عدة أجيال متتالية من الشعراء المتجولين، ولكن إغريقيى العصر الكلاسيكى اعتبروهما من تأليف شاعر واحد هو هوميروس وعلينا أن نحترم رأيهم، ولو أنهم نسبوا إليه أشعارًا أخرى لا يمكن بأية حال أن يكون هو فعلا - إن وجد - مؤلفها، وبغض النظر عن الفوارق بين الملحمتين فإن روحهما العامة واحدة. يقول باورا إنه ليس من الخطأ أن نتحدث عن هوميروس - سواء أكنا نعنى به شاعرًا واحدا أو عدة شعراء - باعتباره مؤلف هاتين الملحمتين (١٥).

C.M. Bowra, Landmarks in Greek Literature. Weidenfeld and Nicolson 1970, (10) p. 23.

وبما أن هو مبر وس لا يتحدث عن نفسه في ملحمتيه "الإلياذة" (حـوالي ســتة عشر ألف بيت) و "الأو ديسية" (حوالي اثنا عشر ألف بيت) فلقد استدل البعض من ذلك على أن مكانته الاجتماعية كانت أقل من مكانة أبطاله وهم من الملوك والأمراء، بل وأقل من مكانة جمهوره أيضًا لأنه كان ينشد أشعاره في بلاط أحفاد هؤ لاء الأبطال. بيد أن تشبيهاته الشعرية - وهذا ما سنعود إليه - مستمدة من بيئته المعاصرة وما فيها، مما يظهر ميله إلى تصوير حياة بسطاء الناس بحرفهم اليدوية وأعمالهم الزراعية والرعوية بما فيها من أدوات بسيطة وطيور وحيوانات وما إلى ذلك. ومن ثم قبل إن هوميروس كان شاعرا فقيرا وأعمى أو على الأقل فقد البصر في أواخر أيامه. ولعل هذه الرواية قد جاءت من الاعتقاد السشائع لدى مختلف الشعوب بأن المنشدين الملحميين كانوا في العادة من كفيفي البصر. يضاف إلى ذلك أن النشيد الهومرى "إلى أبوللو" (بيت ١٧٢) يتحدث عن شاعر أعمى من جزيرة خيوس. ويعتقد أغلب العلماء المحدثين أن هذا البيت يتحدث عن هوميروس نفسه. بل يرون أنه أيوني لأن اللهجة الأيونية تغلب على أشعاره، كما أنه يعرف عن ما هو أيوني أكثر مما يعرف عن ما هو دوري أو أيولي. وينازع خيوس في الادعاء بنسبة هوميروس إليها الكثير من المدن والجزر وفي مقدمتها مدينة سميرني (أزمير بتركيا)، بيد أن كفة خيوس هي الراجحة. وبها يعقد كل عام مهرجان "الهومريات" الذي يحاول به اليونانيون المحدثون إحياء ذكري شاعرهم القديم والمبدع الأول هوميروس.

يجمع الباحثون على أن ملاحم هوميروس تمثل المرحلة الناضجة من تراث شعرى شفوى عبارة عن أغانى كانت تؤدى بمناسبة وفاة أحد السنبان. ولهذه الأغانى بقايا فى أشعار هوميروس، فمثلاً فى "الإلياذة" (الكتاب الثامن عشر بيت الأغانى بقايا فى أشعار هوميروس، فمثلاً فى الإلياذة" (الكتاب الثامن عشر بيت 1900) نجد أغنية عن لينوس Linos يؤديها شاب على القيثارة وسط العذر اوات والشبان حاملى سلال الأعناب فى أعياد جنى الكروم، ويعتقد بعض العلماء أن هذه الأغنيات من أصل سامى.

وارتبط بعض المنشدين الملحميين السابقين على هوميروس بعبادة أبوللسون وربطوا بين آسيا وكريت وجزر بحر إيجة وأراضى بسلاد الإغريق الأساسية. وبعضهم الآخر جاء من آسيا الصغرى وبالتحديد من فريجيا وارتبطوا بعبادة كيبيلى ولا للهيالينية لا تزال تهاجر من آسيا

إلى أوروبا. فهو تراث \_ إذن \_ ينتمى إلى ما قبل الهيللينية. ويـ شير هـوميروس نفسه إلى هذا التراث بالحديث عن "أمجاد الرجال" klea andron وكـذلك أغـانى النزواج hymenaeus والمراثى threnos وكلها كلمات وتعبيرات سيجدها القـارئ تتكرر كثيرًا في "الإلياذة".

وتعكس أعمال الزخرفة على درع أخيليوس الذى صدنعه هيفايدستوس وسنعود للحديث عنه - بعض المصادر الفينيقية والأشورية والمصرية القديمة (١٦)، ولوحظ أن هذا الدرع لا يتضمن أية إشارة للسفن مما يتناسب مع الأشوريين، كما لا يحوى أى شيء عن العبادات الإغريقية، وأعمال الفن المشار إليها عمومًا عند هوميروس سواء في المنازل أو قصور الملوك تعكس الفن الشرقي، فنحس وكأندا في نينوى أو في صور (١٧).

### ثالثا: من هو الآخر في "الإلباذة"؟

هكذا دخلنا عالم هوميروس من أوسع أبوابه، وعلينا الآن أن نركز الانتباه على "الإلياذة"، التي بلغ من عظمتها أنها غطت على شهرة مؤلفها، حيث كان قد عاش في وقت ما ومكان ما ببلاد الإغريق لا نعرفه بالضبط.

وفى الوقت نفسه يعطينا هوميروس صورة واضحة المعالم لفترة مبكرة من التطور الحضارى البشرى. وهى صورة حافلة بالمعالم السياسية والدينية والقيم الأخلاقية بالإضافة إلى البيئة الاجتماعية. تختلف هذه الصورة الهومرية عن لوحة من الفسيفساء أو أية قطعة أثرية أخرى، لأنها صورة مكتملة ومنسجمة مع الانطباع العام الذي يتركه هوميروس في الأذهان.

لا يستخدم هوميروس في "الإلياذة" اسمًا يشمل كافة بلاد الإغريق أو اليونان التي نعرفها. فهو يتحدث عن "الآخيين" و "الأرجيين" و "الدانائيين". أما هيلاس

A.S. Murray, History of Greek Sculpture. p. 44.(17)

 <sup>(</sup>١٧) للمزيد عن الأصول الشرقية لأشعار هوميروس راجع:

Allen W.S.: "Oriental Myth and Literature in the Iliad." In Hägg, ed., 1983: pp. 51-6.

J.D. Muhly, "Homer and the Phoenicians. The Relations between Greece and the Near East in the late Bronze Age and Early Iron Ages". Berytus 19 (1970) pp. 19-64.

C. Picard, "Homère et les religions de l'Egypte" Revue archeologique 6me Serie 10 (1937) pp. 110-113.

Hellas فهى لا تخرج عن حدود منطقة ثيساليا، مع أن هذا الاسم الأخير لا يرد قط فى ملحمتى هوميروس. والآخيون الذين تتحدث عنهم "الإلياذة" لا زالوا يحكمون شبه جزيرة البلوبونيسوس (التى لا تذكر بهذا الاسم قط)، وكذا لا ذكر للدوريين فى "الإلياذة". وهناك فرق بين "أرجوس الآخية" وتقابل معظم شبه جزيرة البلوبونيسوس، و "أرجوس البلاسجية" وتعنى جزءًا من ثيساليا. وتتحدث "الإلياذة" عن طراقيا ونهر أكسيوس (= الآن فاردار Vardar).

أما بالنسبة للساحل الغربي لآسيا الصغرى، الذي تجرى فوقه أحداث "الإلياذة"، فتتحدث الملحمة عن مايونيا (= ليديا فيما بعد) ولا ذكر لأى مدينة إغريقية في المنطقة من ميسيا إلى كاريا، ولا يذكر الاسم "الأيونيون" سوى مرة واحدة (الكتاب الثالث عشر بيت ٦٨٥)، وتؤخذ الفقرة كلها على أنها إشارة للأثينيين. وتذكر بعض مناطق أعماق آسيا الصغرى، مثل فريجيا وبافلاجونيا، في إشارات عامة وغامضة.

من الجزر في بحر إيجة تذكر كريت ورودس وما يحيط بها من جزر صغيرة في الجانب الجنوبي الشرقي، ومن الجزء الشمالي الشرقي المحاذي لمنطقة طروادة تذكر تينيدوس وإمبروس وساموطراقيا (باسم ساموس) وليسبوس وليمنوس، ولا ذكر للكيكلاديس وخيوس وساموس.

ومن عالم الجنوب بعيدًا عن بلاد الإغريق يذكر في "الإلياذة" الأثيوبيون "ذوو الوجوه المحروقة" أو الداكنة. ويذكر البيجميون الذين يقطنون على ضفاف نهر الأوكيانوس (ربما في أفريقيا الوسطى). ويذكر المصريون ومدينتهم طيبة (= الأقصر) (الكتاب التاسع بيت ٣٨١ وما يليه). فطيبة المصرية ذات مائة باب يخرج مائتا رجل من كل منها بخيولهم وعرباتهم:

ولا كل ما يدخل إلى أورخومينوس أو إلى طيبة المصرية، حيث تمتلئ الخزائن بكل ما هو نفيس وقيم، ذات البوابات المائة التى ينطلق من كل منها مائتا بطل ومع كل منهم جياده وعربته.

ويذكر الفينيقيون (۱۸ وصناعاتهم الدقيقة، وتذكر صيدا أكثر من مرة (الكتاب السادس بيت ۲۸۹، والكتاب الثالث والعشرون ۷٤۳). وتذكرنا زخرفة درع

Muhly: op. cit. pp. 19: 19-64. (\A)

أخيليوس التى أبدعها هيفايستوس – كما سبق أن ألمحنا – بالصناعات الفينيقية الدقيقة ولاسيما فى صور، وكما هو واضح ضم قصر برياموس الفينيقيين والفينيقيات، وتحدثنا "الإلياذة" نفسها عن نساء صيدا الماهرات فى الأشغال اليدوية من تطريز وخلافه (الكتاب السادس أبيات ٢٨٧ وما يليها).

أما الملكة نفسها فقد نزلت إلى خزينة الكنوز ذات القباء حيث أودعت ملابسها فاحشة التطريز والثراء، إذ أتقنت صنعها نساء صيدا اللائى كان ألكسندروس (= باريس) نصف الإله قد جلبهن من صيدا حين مخر عباب البحر الشاسع فى رحلة عودته (إلى طروادة) بهيلينى رفيعة النسب

ويتردد في "الإلياذة" ذكر كادموس والكادميين (الكتاب الرابع أبيات ٢٨٥، ٣٨٨، ٣٩١، والكتاب الثالث ٣٨٨، ٣٨٨، والكتاب العاشر ٢٨٨، والكتاب الثالث والعشرون ٦٨٠). أما الإله ماكار (أو مقار) الذي يذكره هوميروس في الكتاب الرابع والعشرين (بيت ٤٤٥) فربما يكون الإله الفينيقي ملقرت Melqarth الذي اعتبره الإغريق في العصور التالية أصلاً لعبادة البطل الإغريقي الأشهر هرقل (١٩١).

## لكن من هم الطرواديون ؟

فى دفاعه عن بعض ملامح الوحشية والبربرية في التراث الأسطورى والطقوس الإغريقية يقول جلبرت مورى Gilbert Murray إن هذه الملامح هي بعض بقايا البربرية الأقدم فى الروح الهيللينية الصافية والخالية من هذه البربرية. فعندما اقتحم الإغريق بلدة كيلايناى Kelainai فى أقصى فريجيا بآسيا الصعغرى وجدوا هناك تقليدًا قديمًا يروى فحواه أن الإله المحلى سلخ البطل أو الملك المحلى مارسياس Marsyas حيًا. ويورد مورى تفسير فريرز لهذه الأسطورة بأن مارسياس هو ملك الخضرة الذى يسلخ بين الحين والحين ويحتفظ بجلده حتى موسم

Ahmed Etman, The Problem of Heracles' Apotheosis in the "Trachiniae" of (19) Sophocles and in "Hercules Oetaeus" of Seneca. A Comparative Study of the Tragic and Stoic Meaning of the Myth. A thesis for the Ph.D. Degree in Greek with summary in English). Athens 1974., pp. 50-63.

وعن كادموس انظر : Edwards, R.B.: Kadmos the Phoenician: A Study in Greek Legends and the Mycenaean Age. Amsterdam 1979.

الحصاد التالى، ويؤكد مورى أن الإغريق هم تجار الحوض الشرقى للبحر المتوسط وبحارته دون أن يعنى ذلك انتماءهم لهذا العالم، وربما تكون هذه الأسطورة كما يقول مورى هى من بقايا الغزو الأشورى، لأن الأشوريين على حد قوله كانوا يحتفلون بعد انتصاراتهم بسلخ من قهروهم أحياءً (٢٠).

أثبتت الحفريات في موقع طروادة بأنه كانت هناك ست مدن الواحدة فوق الأخرى وأنها جميعًا دمرت تباعًا وأعيد بناء كل منها فوق بقايا الأخرى، مما يعنى أن هذا الموقع كانت له حساسية خاصة. وحتى في الإطار الأسطوري "للإلياذة" وتدمير طروادة على يد أجاممنون يتردد الحديث دائمًا بأنها كانت قد دمرت من قبل عدة مرات.

وتروى الأسطورة الإغريقية أن هرقل – الذى ينتمى إلى جيل أسبق وأقدم من أبطال طروادة – ذهب إلى طروادة للحصول على خيول لاؤميدون، وتثبت كل الدراسات الحديثة أن طروادة القديمة فعلا اشتهرت بتربية الخيول، ومن الملاحظ في "الإلياذة" أن صفة "مروضى الخيول" تلصق بالطرواديين دائمًا جماعة أو فرادى. يقول آينياس في "الإلياذة" (الكتاب العشرون ٢١٣ ومايليه):

إذ كان زيوس جامع السحب قد أنجب داردانوس مؤسس سلالتنا وبانى داردانيا، ولم تكن إليوس المقدسة قد شيدت بعد فى الوادى على أنها مدينة البشر الفاتين، إذ كانوا لايزالون يسكنون منحدرات إيدا كثير الينابيع. وبعد ذلك أنجب داردانوس ولدًا هو الملك إريختونيوس الذى أصبح أغنى البشر الفاتين، فقد كان يملك ثلاثة آلاف فرس ترعى فى المروج وتنعم بصغارها. وبينما هى ترعى شغف بها بورياس حبًا وفى هيئة حصان ذى لبدة قاتمة خالطها وأنجب منها اثنتى عشرة مهرة، تلك التى عندما تطير فوق الأرض المزروعة تقشد ذوابات زهور البروق (القرنفل) ولا تكسرها ولا تطيح بها. وعندما تطير فوق ظهر البحر العريض فإنها تقشد ذوابة الموج الهائح.

Gilbert Murray, The Rise of the Greek Epic. Fourth Edition. Oxford 1934, pp. (\*\*) 20-21.

وتعكس آراء مورى المركزية الأوروبية التي سبق أن دحــضناها في مقدمـــة "أثينـــة الـــسوداء" راجـــع حاشية رقم ٧ أعلاه.

ولكن الخيول لم تكن الثروة الوحيدة التي تتمتع بها مملكة برياموس. فسترابون (٢١) يتحدث عن مناجم الذهب في أستبرا Astyra بالقرب من أبيدوس في أستبرا Abydos بمنطقة طروادة. ونحن نعرف أنه في العصور التالية كانت تجارة شاسعة تمر في بحر الهيلليسبونطوس (الدردنيل والبسفور) وتربط بين البحر المتوسط والبحر الأسود. ومن هنا تأتي أهمية التحكم في هذا الممر التجاري. ولمزيد من إيضاح أهمية طروادة إبان العصر الموكيني نشير إلى أنه بعد أن أسس الإغريق مستعمرات لهم على الهيلليسبونطوس والبحر الأسود في العصور التاريخية. فقدت طروادة أهميتها وأصبح بمقدور السفن الإغريقية أن تبحر دون الحاجة لمياه نهر سكاماندروس العذبة وأخذ الإذن من مملكة طروادة. لقد كان وادي طروادة هو نقطة الالتقاء الطبيعية بين تجارة البحر الأسود وتجارة جزر بحر إيجة.

لكننا من معطيات "الإلياذة" لا نستطيع الإجابة عن السؤال المطروح: من هم الطرواديون ؟ هل هم شرقيون ينتمون لحضارات الشرق القديم ؟ فهذا ما لا نستطيع تأكيده من خلال "الإلياذة" التي تعطيهم أسماء إغريقية وتنسب إليهم عادات وتقاليد إغريقية. بل إن الطرواديين في "الإلياذة" يتعبدون لآلهة الإغريق أنفسهم مثل زيوس وأفروديتي وأبوللون وغيرهم، وبعض هذه الآلهة ينحاز إليهم ضد الإغريق وبصفة فاصة أفروديتي ربة الجمال والحب والتناسل التي أنجب منها أنخيسيس أحد الأبطال الطرواديين المرموقين أي آينياس. بل إن الطرواديين في "الإلياذة" يحملون الأسماء نفسها التي يحملها الإغريق مثل أخيلاؤس فهو اسم لطروادي في الكتاب الثامن (بيت ٢٥٧) واسم لإغريقي في الكتاب الحادي عشر (بيت ٢٠٣). بل إن بودارجوس يرد اسمًا لحصانين في "الإلياذة" أحدهما لهيكتور (الكتاب الثامن بيت المدهش أن بودارجوس بنت أجاممنون (الكتاب الثالث والعشرون بيت ٢٥٥). ومن المدهش أن لأؤديكي هو اسم بنت عدوه اللدود برياموس (الكتاب الثالث ١٢٥ والكتاب السادس ٢٥٢).

فإذا قال قائل إن الطرواديين شرقيون عندئذ سنضع أيدينا على ما يسمى بالخلط الزمنى anachronism. وهو خلط لا يقتصر على الزمن بل يشمل كل شىء. وهو أمر لا ينفرد به هوميروس – الذى يخلط بين معطيات زمنه وزمن الأحداث التى يتحدث عنها – بل هو شائع فى الأعمال الإبداعية منذ القدم وإلى

Strabo, p. 180. (Y1)

شكسبير (٢٢) بل وإلى يومنا هذا، ونجده على سبيل المثال في مسسرحية "الفرس" لأيسخولوس المعروضة عام ٢٧١ ق.م حيث يتعبد الفرس في هذه المسسرحية لزيوس وسائر آلهة الأوليمبوس مثل الإغريق تمامًا، بل إن الجو العام في القيصر الفارسي يكاد لا يختلف عن الجو العام في قصر ملكي إغريقي، فهل تيصور "الإلياذة" الطرواديين على هذا النحو نفسه ؟(٢٢). وتزداد صبعوبة الإجابة على التساؤل المطروح من هم الطرواديون ؟ إذا لاحظنا أن هوميروس كان واعيًا بالفروق اللسانية بين المتحاربين، فهو يميز بين الطرواديين وحلف أنهم متعددي النخات ويقول (الكتاب الثاني، أبيات ٢٠٨-٢٠٨) على لسان إيريس مخاطبة هيكتور:

"كثيرون هم الحلفاء فى مدينة برياموس العظيمة، وكثير هو اختلاف اللغات بين هؤلاء الرجال المنتشرين خارج المدينة. فليتحدث كل (زعيم) منهم إلى المجموعة التى يرأسها . وليتقدم كل منهم بعد أن ينتهى من ترتيب صفوف رجال مدينته".

فأهل آسيا الصغرى بلغاتهم الشرقية مشاركون في الحرب، ومع أن الاحترام متبادل بين الإغريق والطرواديين بصفة عامة إلا أن المرء يحس بانحياز هوميروس الدفين للإغريق. فهل ينم هذا الموقف عن أن الطرواديين ينتمون إلى الآخر في "الإلياذة" ؟

# رابعًا: الكلمات المجنحة بالوزن السداسي

ومن المقطوع به أنه من المحال الوصول إلى تـصور حقيقى "للإلياذة" الأصلية، ومدى حجم الإضافة والحذف التي عانت منهما عبر العصور منذ ثلاثة آلاف سنة، إنها على أية حال أول صورة فنية للسلالة التي تعرف الآن بالسلالة الهيلاينية. وإذا كان ماتيو أرنولد Matthew Arnold يعرف الشعر على أنه "نقد الحياة" فقد تكون هذه هي نصف الحقيقة فقط، لأن الشعر في أسمى تجلياته هو

<sup>(</sup>۲۲) أحمد عتمان: الكلاسيكية في مسرح عصر النهضة والتراث المتجدد في مسرحيات شكسبير وراسين. القاهرة ١٩٩٩، ص ٢٦٣-٢٧١.

<sup>(</sup>٣٣) يمكن للقارئ أن يعود للمعجم الأسطورى الملحق ليتأكد من أن "الإلياذة" بالفعل تضم أسماء مشتركة كثيرة جدًا. ولكن أسماء الملوك والأمراء ليست مشتركة. فأجاممنون وأخيليوس ومينيلاؤس وبرياموس وهيكتور كل منها اسم لشخص واحد فقط. فالأبطال الهومريون آحاد لا يشاركهم الأسماء والثراء والأبحة والعظمة أحد آخر.

تفسير الحياة، بل هو تفعيل الحياة. وهذا بالضبط ما تمثله "الإلياذة" و "الأوديسية" فهما من أنصع آيات الفن المعبر بصدق عن الروح الهيللينية في بكارتها.

وسنحاول في السطور التالية معالجة الجوانب الفنية في "الإلياذة" التي تجسد هذا الدور. فمن الملامح الفنية البارزة في "الإلياذة" التشبيهات والخطب. وسنعود للحديث المفصل عن التشبيهات، أما الخطب فيقول عنها جيب Jebb صاحب أهم الدراسات في فن الخطابة الإغريقية:

"لا توجد خطبة واحدة في التراث القديم الذي وصلنا تقترب من النموذج المثالي للخطبة مثلما تفعل خطب هوميروس، ويكمن السبب في ذلك أن الخطب الواردة في "الإلياذة" تتبع بصورة طبيعية من مناظرة ما، وأعظمها يأتي ردًا (على خطبة أخرى)"(٢٤).

ولا يملك المرء وهو يقرأ "الإلياذة" إلا أن يعبر عن بالغ دهـ شته وإعجابـ ه بحس هوميروس ووعيه بدقائق النفس الإنسانية، وكذا بقوته ولينه ووضوح رؤيتـ ه وسعة أفقه، وسلامة تأملاته في الإنسان والطبيعة. إنه أروع مثال للفنان العظيم. إنه ينظم الشعر وعينه على الموضوع لا على الأسلوب، كما يفعـل أغلـب الـ شعراء المحدثين، حيث يولون الأسـلوب جـل اهتمـامهم وإليـه ينقلـون أو يترجمـون موضوعهم. فالزخرف في أسلوب هوميروس لا نحس به، لأنه لا يأتي وكأنه ملحق مصنوع يستهدف توسيع الموضوع، بل هو جزء طبيعي وعـضوى فـي نـسيج الموضوع ذاته.

يقول جلبرت مورى G. Murray عالم الكلاسيكيات الأشهر وصاحب الدراسة المتعمقة في الشعر الإغريقي الملحمي إننا ينبغي أن نقرأ الأشعار الملحمية القديمة بشيء من الخيال والتعاطف، فبدونهما تصبح هذه الملاحم القديمة كتبًا صماء. لقد نجح هوميروس شاعر "الإلياذة" في أن يخلق الخيال والتعاطف اللازمين لأي معاصر يحاول قراءته الآن(٢٥).

يتمتع هوميروس شاعر "الإلياذة" بما يمكن أن نسميه البساطة السامية والمباشرة الصريحة، فهو ليس غامضًا البتة. قد يكون حزينًا ولكن حزنه ليس فجًا

R.C. Jebb, The Attic Orators. Reprinted, New York 1962, p. cvii . (Y 2)

Murray, Rise of Greek Epic, p. 231.(Y 2)

غليظًا، وإنما هو حزن ينم عن فخامة وأبهة. وهو سار ومفرح كالحياة نفسها في مسراتها وأفراحها الطبيعية. إنه يعبر عن آمال البشرية ومخاوفها، سقطاتها وتطلعاتها. ولمن يريد أن يطلع على هذه الجوانب مجتمعة فليقرأ مشهد وداع هيكتور لزوجه أندروماخي (الكتاب السادس)، أو مشهد نصائح ساربيدون لجلاوكوس (الكتاب الثاني عشر)، أو النهاية الدرامية المذهلة أي لقاء برياموس مع أخيليوس، حيث ذهب الملك الطروادي الطاعن في السن يقدم الفدية في مقابل تسلم جثة ابنه الصنديد هيكتور (الكتاب الرابع والعشرون).

قد تكون غضبة أخيليوس موضوعًا من الدرجة الثانية، وقد لا تصلح لعمل شعرى كبير، ولكن مؤلف "الإلياذة" المبدع صنع منه ملحمة شعرية رائعة. غضب أخيليوس عندما انتزعت منه محظيته بريسئيس وهذا أمر لا يصنع ملحمة، ولكنه صب جام غضبه أيضًا على هيكتور عندما قتل صديقه الحبيب باتروكلوس، وهذا الغضب يصلح لعمل شعرى. فكيف صاغ هوميروس من هذه الغضبة ملحمة "الإلياذة" التي تصور الحرب الطروادية في إطار كوني ؟

يتسم أسلوب هوميروس بأربع صفات أساسية: فهو متدفق، واضح الفكر، بليغ العبارة، وسام في كل شيء. وهذا الجمع الفريد بين تلك الصفات الأربع كان بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها جهود كبار مترجمي هوميروس ومقلديه عبر كافة العصور. فقد فشل كووبر Cowper، في أن يكون متدفقًا، وفشل ألكسندر بوب Pope في أن يكون بليغ العبارة. أما تشابمان Chapman فلم يكن واضح الفكر في ترجمته، رغم أنه الأقرب إلى هوميروس من حيث بلاغة الكلمة وطزاجتها والقوة والتدفق. وسنعود لأصداء أسلوب هوميروس في الآداب العالمية.

يتميز أسلوب هوميروس فى "الإلياذة" بأنه غنائى مزخرف بصفة عامة، ولكن التنوع هو السمة الرئيسة. خذ على ذلك مثلاً وصفه لجروح الأبطال وموتهم، فلو كان يتبع أسلوبًا واحدًا لمل المتلقى لأن المشهد متكرر فى "الإلياذة" من أولها إلى آخرها. ولكننا نكتشف تنوعًا فريدًا يميز بين جرح بطل وآخر. وكيفية الانتقال إلى العالم السفلى أى الموت تختلف فى كل مرة عن سابقتها ولاحقتها، فهذا ينكفئ على بطنه ويعض الأرض، وذلك يطرح أرضًا على ظهره وتفييض روحه، وآخر يختفى بطريقة غامضة، وهكذا. وينطبق هذا المعيار يضاء على مشاهد المعارك والمبارزات الفردية، التي هي الموضوع الرئيسسى

المتكرر. فلا نجد معركة مثل أخرى ولا نتشابه المبارزات الفردية. ويبدو وصف المعارك في "الإلياذة" وكأنه واقعى، أي كأن الشاعر يرى معركة حقيقية ويصفها لنا. ومع ذلك فهو ليس وصفًا تاريخيًا. إنه وصف يبدو وكأنه يسرد وقائع وحقائق مع الإيحاء سلفًا بالنتيجة الحتمية لكل معركة (٢٦). وذلك بفضل تنوع الأسلوب والدقة كذلك في رسم الشخصيات والخلفيات (٢٠).

ويقول كيرك Kirk إن لغة هوميروس مزيج مصطنع جاء من أماكن متفرقة وأزمنة مختلفة، لأنها نتاج الموروث الملحمى الشفوى، حيث كان كل منشد يبتدع مختلف التراكيب والأشكال اللغوية التي تتواءم مع قدراته وبيئته. وقد نسبب ب. شانترين P.Chantraine بعض هذه التراكيب والأشكال إلى فترة ما بعد هوميروس، ولكن العالم الأسترالي G.P. Shipp أثبت أن معظم ما كان ينسب إلى ما بعد هوميروس في هذه الأساليب اللغوية يعود أصلا إلى الموروث الملحمي أي ما قبل هوميروس أي.

(XX)

Alberto Camerotto, "Aristeia Azioni e tratti tematici delleroe in battaglia", (٢٦) Aevum Antiquum N.S.I (2001) pp. 263-308.

M.M. Willcock, "The Fighting in the Iliad", Spondes ston omero, (Apo ta practika tou 18<sup>th</sup> Synedriou 8 yia ten Odysseia 2-5 sept. 1990). Kentro Odysseiakon Spoudon. (Ithaki 1993), pp. 141-147.

H. Erbse, Typical Battle Scenes in the Iliad, Hermes Einzelschriften 21. Wiesbaden 1968.

<sup>(</sup>٢٧) عن رسم الشخصيات في "الإلياذة" انظر: أهمد عنمان: الأدب الإغريقي، ص ٢٦-٨٠ وراجع:

J. Griffin, Homer on Life and Deuth. Clarendon Press. Oxford, Reprint 1986, pp. 50-80.

وعن رسم شخصية ملياجروس وأخيليوس وفوينيكس ودوره في وحدة بناء "الإلياذة" راجع: Andreou I. Boskou Meleagros – Achilleus kai Phoinix: (Symbole eis ten

ereunan tes enotetes tes Iliados. (Meleagros – Achilleus and Phoinix. A Contribution to the Study of the Unity of the Iliad) Ph.D. Thesis Leukosia – Cyprus 1974.

P. Chantraine, Grammaire Homerique I. Paris 1958, pp. 15 ff., 44-47.

If. Kirk, Homer and the Epic. Cambridge. Reprint 1996, pp. 141 ff.

B. B. Powell, op. cit., passim.

أما عن آراء شيب فراجع:

G.P. Shipp, "Mycenaean Evidence for the Homeric Dialect." Essays in Mycenaean and Homeric Greek. Melbourne: (1961), pp. 1-14.

Idem: Studies in the Language of Homer, Transactions of the Cambridge Philological Society 8. Cambridge 1953.

Idem: Studies in the language of Homer, 2nd ed. Cambridge 1972.

بذلت جهود شتى لتأريخ هوميروس بناء على الـدرس اللغـوى المنهجـى "للإلياذة" و "الأوديسية" وكذا اللهجات الأيولية والأيونية وتطورهما. ولكن النتائج لم تكن مرضية، وإن أسهمت هذه الدراسات في فهم المزيج العجيب لمكونات اللغـة الهومرية. فبالحصر تم اكتشاف عدة طبقات في لغة هوميروس دون الوصول إلـي تاريخ محدد لكل طبقة منها و لا للطبقة الأحدث. ولا يمكن الجزم سوى بتاريخ هـو الحد الأقصى أي ٧٣٠-٧٠ ق.م وهو التاريخ الأرجـح لهيـسيودوس، وبعبارة أخرى ينبغي أن يكون هوميروس قد عاش قبله termnus ante quem.

وعلينا أن نتذكر رحلة نص "الإلياذة" عبر العصور منذ إنشادها شفويًا وجمعها في عصر الطاغية بيسيسستراتوس تُم نقدها وتحقيقها في العصر السكندري (٢٩). في كل تلك المراحل مر النص بسلسلة من الحذف والإضافة والتغيير والتبديل فيما بين اللهجات الإغريقية الأيولية والأيونية والأتيكية، وسنعود للحديث عن رحلة نص "الإلياذة" إلينا.

ولكن لا مفر من الإشارة هنا إلى أن الكلام عن لغة هوميروس أمر تكتنف الكثير من التساؤلات والشكوك. ولعل هذا ما أضاف إلى ملحمة "الإلياذة" مسحة من الغموض وصل بالبعض إلى الاعتقاد أنها لغة سماوية مقدسة.

يرى ريتشارد مارتن Richard Martin أن الدرس المقارن لتراث السعر الملحمى الشفوى فى أفريقيا وأيسلنده وغيرها يوضح أن الأبطال كانوا بمثابة لاعبى أدوار performers ملحميين يتبعون أساليب فنية واعية سواء فى الفعل أو القول. وهذه هى النتيجة التى يمكن أن نصل إليها بتحليل الخطب التى يلقيها الأبطال فى

<sup>(</sup>٢٩) عن التقنية الشفوية في "الإلياذة" وتأثيرها في طبيعة اللغة المستخدمة راجع:

M.N. Nagler, Spontaneity and tradition; a study in the oral art of Homer. Berkeley 1974.

M. Finkelberg, "A Creative Oral Poet and the Muse" AJPh 111 (1990) pp. 293-303.

R. Finnegan, Oral Poetry. Cambridge 1977.

Richard Bauman, Story, Performance, and Event: Contextual Studies of Oral Narrative. Cambridge University Press 1986.

Claude Calame, "Entre oralité et écriture: Enonciation et énoncé dans la poésie grecque archaique" Semiotica 43, (1983) pp. 245-73.

D. Gary Miller, Improvisation, Typology, Culture, and "The New Orthodoxy": How Oral is Homer? . Washington, D.C.: University Press of America 1982.

"الإلياذة". فهى خطب صيغت بعناية فائقة لتظهر المجد البطولى والبراعة القولية لكل بطل على حدة، مع رسم خلفية اجتماعية مميزة له (٢٠٠). فكل بطل فى "الإلياذة" يؤدى دورًا ملحميًا، ومن ثم فإن لكل بطل لغته المميزة ينفرد بها ويتميز عن غيره، حتى إنه يمكن الحديث عن "لغة أخيليوس" (٢١). و "لغة هيكتور" وهكذا (٢٢).

بالدرس اللغوى المتخصص ثبت أن هناك فروقًا بينة فى المفردات والتراكيب والأساليب فيما بين الأجزاء السردية والخطب أو الأحاديث المباشرة على لسان الشخصيات نفسها فى "الإلياذة". وهذا ما يضع المزيد من المشكلات المعقدة أما النظرية الشفوية للملاحم الهومرية. بل هناك ما يميز لغة كل بطل عن الآخر في الإلياذة"(٢٦).

أما الوزن السداسي hexametron نفسه أداة الشعر الملحمي القوية في "الإلياذة" فهو جزء من تركة الحضارة الموكينية على ما يبدو. فما كان ليصل إلى هذه القوة والعظمة والسلاسة، كما هو عند هوميروس، لولا أنه كان قد مر بفترة طويلة من التطوير والصقل. إنه وزن يقوم على التقسيم الكمي لا الكيفي، أي لا يقوم على النبرة بل على الحروف والمقاطع بمقدار طولها وقصرها، أي على الزمن الذي يأخذه كل منها في النطق. ومع أن الشعر الأوروبي المعاصر يقوم أساسا على النبرة، فإنه من الراجح أن التقسيم الكمي كان هو الأصل وهو المتبع في لغات الأسرة الهند أوروبية بصفة عامة. فهو موجود في السانسكريتية والفارسية على سبيل المثال. وهو نظام أكثر طواعية واستقرارا من النظام القائم على النبرة،

Richard P. Martin, The Language of Heroes. Speech and Performance in the (\*\*)

\*\*Iliad\*\*. Cornell University Press 1990, pp. 80-145.

Gordon M. Messing, "On Weighing Achilles' Winged Words". Language 57, (1981) pp. 888-900.

Ibid. pp. 146 ff. (T1)

<sup>(</sup>٣٢) عن المزيد حول اللغة والأسلوب في "الإلياذة" راجع:

Steven Nimis, "The Language of Achilles: Construction vs. Representation". Classical World 79, (1986), pp. 217-25.

M.D. Reeve, "The Language of Achilles", CQ 23 (1973), pp. 193-5.

Stephen Scully, "The Language of Achilles: The OX $\Theta$ H $\Sigma$ A $\Sigma$  Formulas", TAPhA 114, (1984) pp.11-27.

Jasper Griffin, "Homeric Words and speakers", JHS CVI (1986) pp. 36-57. (TT)
G. Horrocks, Greek: A History of the Language and its Speakers. Longmann 1997, pp. 17 ff.

لأن الأول يقوم على مبدأ ثابت وهو أن الحرف أو المقطع الطويل عند النطق يأخذ من الوقت ضعف ما يأخذه الحرف أو المقطع القصير، وكل مقطع يأخذ حجمه الطبيعي، كما تحسب الحروف المتحركة والساكنة في العملية كلها. واصطلح الناس على أن هذه الحروف طويلة وتلك قصيرة وتركوا بعضها محايدا، أي يمكن أن يكون طويلا أو قصير المناسات.

يتكون الوزن السداسي من ستة أقدام، وكل قدم مكون من داكتيلون أي مقطع طويل متبوع بآخرين قصيرين ( $\mathbf{U}$   $\mathbf{U}$ )  $(^{(ra)}$ . ويمكن أن يستبدل بأي قدم مسن الأقدام الستة الداكتيلون قدم سبوندي أي مقطعان طويلان (-). بـل إن القدم السادس يمكن أن يقتصر على مقطعين أحدهما طويل والآخر قصير ( $\mathbf{U}$ ).

ولا نعرف أين اخترع الوزن السداسي، فلا مثيل له في السّعر السامي أو الحيثي القديم، وقيل إنه جاء من جزيرة كريت المينوية، ولكننا لا نعرف عن لغة هذه الحضارة ما يكفي للتثبت من ذلك، الأرجح إذن أنه اختراع إغريقي قائم على التقسيم الكمي المعروف في أسرة اللغات الهند أوروبية. ولقد ساعدت طبيعة اللغة الإغريقية نفسها على اختراع هذا الوزن، فهي تتناغم معه تمامًا. وعلى أية حال فإن هذا الوزن قد عاش فيما بين ٠٠٤ اق.م، تقريبا وحتى آخر ملاحم العصر القديم في القرن الخامس الميلادي. وقد ينازعه أي وزن آخر في طول البقاء، ولكنه يقف بلا منازع من حيث إنه لم يفقد شيئًا من كيانه الأساسي طوال حياته مع حدوث تطور لغوى وفكرى ضخم، بل ومع تنوع الموضوعات التي صيغت فيه من الملاحم مسرفة الطول إلى الأغاني القصيرة للغاية (٢٦).

<sup>(</sup>٣٤) عن تقنيات هوميروس الشعرية راجع:

A.J.B. Wace & F.H. Stubbings (edd.), A Companion to Homer (Macmillan 1962), pp. 19-214 (By J.A. Davison).

وقارن أحمد عتمان: "الوزن الساتوري والأصول المحلية للأدب اللاتيني" مجلة الشعر القاهرية عدد ١٨. (ابريل ١٩٨٠) ص ٥٠–٥٧.

<sup>(</sup>٣٥) العلامة — تعنى حرفًا أو مقطعًا طويلاً والعلامة T تعنى حرفًا أو مقطعًا قصيرًا وهي علامات متداولة ومعروفة فى علم العروض الإغريقي. وعن الأوزان بشكل مبسط راجع:

D.S. Raven, Greek Metre. An Introduction. Faber and Faber, London 2nd ed. 1968.

<sup>(</sup>٣٦) للمزيد عن تقنيات "الإلياذة" الشعرية راجع:

H. Erbse, Epic verse before Homer. Amsterdam 1981.

W.S. Allen, Vox Greaca The Pronunciation. 3rd edition. Cambridge 1987.

### خامسا: العالمان المتوازيان والتوهم الشعرى في التشبيمات

ومن بين النقنيات الشعرية المميزة في "الإلياذة" تبرز التشبيهات. وقد سبق لنا أن تناولنا التشبيهات الهومرية وموقعها في إطار الفن الملحمي(٢٧). وقد يكون من المفيد هنا ونحن بصدد التقديم للنص الهومرى المترجم أن نسلط الضوء على بعض النواحي في هذه التشبيهات التي بلغت حوالي ١٨٠ تشبيهًا مفصلاً في "الإلياذة"، وسنورد بعد قليل قائمة بهذه التشبيهات. والملاحظة الأولى عليها أنها منسعة الأفق ومتنوعة. والتشبيهات الهومرية (٢٨) إما قصيرة جدا وعابرة وإما مطولة تستهدف أن تطبع في نفوس سامعيها أدق التفصيلات، ويستخدم هوميروس كلا من النوعين بصفة مستمرة. وهو أحيانا يستطرد في التشبيهات المطولة إلى حد أنها تبدو للوهلة الأولى منفرطة أو مفككة الأوصال. بيد أننا إذا دفقنا النظر يمكن أن نعتبر هذا التطويل أو التمديد شيئًا ملائمًا للسياق الذي ورد فيه. والانطباع العام الذي يخرج به السامع أو القارئ لملاحم هوميروس هو الانطباع نفسه الذي يحس به المرء عندما يشاهد بعض لوحات الرسم، حيث يحرص مبدعوها على أن يضيفوا - إلى جوار الموضوع الرئيسي الذي تسلط عليه الأضواء - ما يسمح لنا بإلقاء نظرة من نافذة جانبية صغيرة على مشهد طبيعي ساحر ومرسوم بعناية فائقة، وهـو منظـر يعكس الحياة الرعوية الوديعة. وبعض المشاهد الهومرية موروث وقديم يمكن أن نعود به إلى العصر الموكيني. وبعضها أصيل مبتدع، أو بالأحرى مستمد من الحياة اليومية لعصر هوميروس نفسه. وكأن هوميروس الذي أدرك فظائع الحرب التي يصف أحداثها ويغوص في تفاصيل أهوالها يعوض مستمعيه بهذه المناظر الجانبية الوديعة. فهو مثلا يصف رجلاً يقع من فوق عربته الحربية على رأسه وتظل هذه الرأس مغروزة في الرمال! وفي مكان آخر يصيب حجر مقذوف عين أحد الرجال فيخلعها وتسقط العين على التراب تحت قدميه أو قدمى عدوه!! وفي مقابل ذلك يقدم هوميروس صورة رومانسية لطفلة صغيرة تجرى وراء أمها وبعينين مغرورقتين بالدموع ترفع يديها إليها لكي ترفعها إلى أحضانها وتأخذها معها أني ذهبت. وهذه

<sup>(</sup>٣٧) أحمد عتمان: "الأدب الإغريقي"، ط٣، ص ٥٥-٥٧.

C. Moulton, "Similes in the Homeric Poems", Hypomnemata XLIX Goldingen (TA) 1977.

ونشرت حديثًا بالعربية الدراسة التالية: منيرة كروان، "التشبيهات فى الإلياذة بانوراما الحياة والبسطاء والطبيعة". مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، المجلد ٦١ عدد (١) (يناير ٢٠٠١) ص ٥١٥–٥٥.

الأمور الصغيرة الجانبية هي التي ترسم الخلفية الرقيقة والشفافة للأحداث الملحمية الضخمة. وبالطبع استخدم هوميروس لغة تتناغم مع كل لون من هذين اللونين في ملحمته والحياة بصفة عامة وسواء هذا اللون الوديع أو ذلك الفظيع في قتامت وعنفه. وقد لا نجد في الأدب الإغريقي كله ما يفوق رقة هوميروس شاعر الملاحم والمعارك وهو يصور مشهد الغرام بين زيوس وزوجته هيرا التي أغوته وتقول له (الكتاب الرابع عشر، أبيات ٣٥٠-٣٤٠):

" يا أكثر نسل كرونوس هولاً، أي قول هذا الذي نطقت به !

إذا كنت حقًا تهفو الآن لمضاجعتي هنا، فوق قمة إيدا ؛

فإن كل شَيء هنا مكسَوف للعيان. ماذا لو أن أحدًا من الآلهة الخالدة رآنا نحن الاثنين مضطجعين، وذهب وفضح الأمر للآلهة جميعًا ؟

حينئذ لن أعود إلى مقرك ثانية

بعد النهوض من مضجعي، سيمنعني الحياء.

لكن إذا كاتت بك رغبة ويسعد قلبك أن تشبعها،

فثمة غرفة بناها لك ابنك العزيز

هيفايستوس، وقد ثبَّت أبوابًا منيعة على قوائمها

فهيا نذهب إلى هناك، ونتحاب، طالما أن العشق بغيتك "

وفي العادة يأخذ هوميروس مادة تشبيهاته من حياة البسطاء، وهو بذلك يخفف من حدة العنف الذي يسود أحداث ملحمتيه. حقا إن بعض تشبيهاته مستمد من الموروث الملحمي القديم، إلا أن الأغلبية – لاسيما التشبيهات الطويلة والمعتنى بها من ابتداعه هو وجاءت لترسم مايراه حوله. وفيها نجد امرأة تهش الذباب عن طفلها، وأخرى تصبغ قطعة من العاج لتصنع سرجًا للحصان. وفيها نجد الرجال يحصدون الشعير، والصبية يضربون حمارًا قد انقلت يجرى أمامهم على غير هدى في حقول الغلال. وفيها أيضًا نلمح طفلا يبني قلاعًا في الرمال، ورجالا يستقطون شجرة من عليائها ليصنعوا من أخشابها ألواحًا للسفن. وها هي امرأة تغزل الصوف وتبيع من غزلها ما تعول به أولادها وتصد عنهم مغبة الفاقة. وينطلق بنا التشبيه الهومرى أحيانًا إلى البراري مع الرعاة الذين هبطوا يصطادون أسدًا بليل وفي ضوء المشاعل. وأحيانًا أخرى نشعر بالراحة والبهجة مع الأطفال الذين شفي أبوهم

من مرض عضال، ونتابع رجلا يقلب الشواء على النار حتى ينضج، ونتردد مع مسافر يتوقف هنيهة ليتدبر أمره ويفكر في اختيار الطريق الذي سيسلكه بعد هذه الراحة القصيرة! ونشاهد صانع الفخار يصنع إناء مستديرًا مستخدمًا العجلة، وقد يصيبنا الهلع لرجل يفزع أشد الفزع ويقفز إلى الخلف من شدة الهول أمام تعبان يتلوى. وقد نبكي مع والد يبكي بالدموع أمام محرقة ابنه الصغير الذي دفنه توا. هذه أمثلة قليلة من تشبيهات هومرية لا حصر لها متعددة الألوان وتعكس في مجموعها حياة البسطاء. ويستطرد هوميروس أحيانا في تفصيلات أحد التشبيهات مما قد لا يتطلبه الموقف الملحمي، أو حتى مما قد يتعارض معه كما يبدو في ظاهر الأمر، ولكن هذا الاستطراد نفسه يشي بعمق الإحساس وطول معايشة بأن العالم البطولي ليس كل شيء عند هوميروس، فمعني هذا العالم الضخم لا يمكن استيعابه إلا إذا قارناه بعالم آخر بسيط ومتواضع للغاية. فالتشبيهات الهومرية إذن وسيلة من وسائل الشاعر لعقد مقارنة بين العالمين. وبعدها يبرز العالم البطولي الملحمي أبقي تأثيرًا وأنقي تصويرا من ذي قبل. ولنقرأ هذا التشبيه المطول نسبيًا الملحمي أبقي تأثيرًا وأنقي تصويرا من ذي قبل. ولنقرأ هذا التشبيه المطول نسبيًا

"قال ذلك وقفز من عربته الحربية إلى الأرض بكل اندفاع، فكان دوى ارتطام الحلية المعدنية على صدر هذا الأمير مرعبًا. فحتى أعتى قوة ارتعدت لهذا الدوى المفزع وكما يحدث على شاطئ تتردد منه الأصداء وقد أثارته عاصفة الرياح الغربية (زيفيروس) مدوية فتثير سطح البحر موجة بعد موجة، تبدأ من بعيد فوق أعماق البحر بإثارة ذؤابة الموجة، وبعدئذ يعلو زئيرها وهى تتكسر على الشاطئ، وهى تعلو كل الصخور الناتئة والمتناثرة على الشاطئ في منحنى قوى وقد قذفتها بالزبد المملح. هكذا سارت موجة بعد أخرى دون توقف صفوف الدانائيين نحو الحرب."

ذلك أنه يلذ لهوميروس أن يقدم الموضوع الواحد بعدة صور شعرية سريعة ومتتالية. وعلى سبيل المثال نجده في ٢٢ بيتًا (الكتاب الشاني ٤٥٥-٤٧٦) يــورد

خمسًا من الصور الشعرية المنتالية. وفى سياق السرد الملحمى تأتى هذه التشبيهات بمثابة التوهج التلقائى لجذوة القص الشعرى، أو هى استجابات طبيعية لمتطلبات السرد الملحمى الجذاب.

يقول جيب Jebb إن هذه التشبيهات ليست مجرد زخرف، فهى تستخدم لتقديم شيء ما يريد الشاعر أن يكون أكثر تأثيرًا مثل نظرة معينة، صوت ما، لحظة مسن الحدة أو العجب أو الخوف أو الشفقة، وفي كلمة واحدة يقدم شيئًا فريدًا. فهذه التشبيهات إذن استجابات من قبل الشاعر الراوى لمطالب تفرضها الرواية الملحمية نفسها ويتطلبها إلحاح الذوق العام لدى مستمعيه (٢٩).

R.C. Jebb, Homer: An Introduction to the *Iliad* and the *Odyssey*. Glasgow. (\*9) Sixth Edition 1898, pp. 26-7.

قائمة بالتشبيهات الواردة في "الإلياذة".

| المستعارية |                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| أركان التشبيه                                                                                                 | رقم الأبيات    |  |  |
|                                                                                                               | وي ٧ (*)       |  |  |
| مجىء أبوللون مثل هبوط اللبل                                                                                   | ٤٧             |  |  |
| عينا أجاممنون مثل اللهب المتأجج                                                                               | ١٠٤            |  |  |
|                                                                                                               | ۲ <u>دا</u>    |  |  |
| الجيش المحتشد مثل سرب النحل                                                                                   | 94-14          |  |  |
| إثارة الحشود المجتمعة مثل الريح تعصف بالغلال.                                                                 | 1 5 9 - 1 5 5  |  |  |
| صبيحات الأرجبين مثل زئير مياه البحر على الشاطئ                                                                | <b>٣٩٧-٣٩٤</b> |  |  |
| جمع الحشد مثل تجمع الأوز في المراعى ومثل سلحابة مسن                                                           | ٤٨٣-٤٥٥        |  |  |
| الذباب، و ابن أتريوس مثل تُور يقود قطيعًا                                                                     |                |  |  |
|                                                                                                               | <b>4</b> 41    |  |  |
| تقدم الطرواديين إلى المعركة مثل طيور الكركى وهم أيضًا مثل                                                     | 12-7           |  |  |
| الضباب الذي يغطى التل                                                                                         |                |  |  |
| القتال بين مينيلاؤس والكسندروس مثل أسد يلاحقـــه صــــائد أو                                                  | TV-Y1          |  |  |
| مثل ثعبان براه مسافر                                                                                          |                |  |  |
| صلابة هيكتور مثل بلطة نجار السفن                                                                              | 74-7.          |  |  |
| برياموس ومستشاروه مثل الجدجد أو صرار الليل                                                                    | 107-151        |  |  |
|                                                                                                               | <u> </u>       |  |  |
| تهبط أثينة إلى الأرض كما تهوى النجوم                                                                          | VA-V0          |  |  |
| تحمى أثينة مينيلاؤس كما تدافع أم عن ابنها                                                                     | 141 .14.       |  |  |
| يشبه جرح بقطعة عاج لطختها بقعة قرمزية                                                                         | 1 2 4 - 1 2 1  |  |  |
| يتقدم الجيش الإغريقي وكأنه عاصفة هوجاء هبت على صفحة                                                           | 7.47-7.47      |  |  |
| البحر                                                                                                         |                |  |  |
| يشبه تصادم الإغريق بالطرواديين بتلاطم الأمواج وتداخل<br>تيارات المياه الجارفة، أما صرخات الطرواديين المضطربة  | 773-503        |  |  |
| فمثل ثغاء الأغنام                                                                                             | :              |  |  |
| يشبه سقوط محارب بسقوط شجرة                                                                                    | £              |  |  |
|                                                                                                               | -              |  |  |

| أركان التشبيه                                                 | رقم الأبيات       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                               | <u> </u>          |
| ألمعية ديوميدبس الإلهية مثل النجم البازغ                      | A-£               |
| تشبه هجمة ديوميديس بتيار جارف هيجته العاصفة                   | 9 £-10            |
| تشبه غضبة ديوميديس الجنونية بهجوم أسد على قطيع من             | 1 2 4 - 1 4 1     |
| الأغنام                                                       | 171-371           |
| ينثير الجيش الآخي المنقدم الغبار كما تذرو الريح القش          | 0.0-199           |
| المحاربون الواقفون يشبهون السحب فوق قمة الجبل                 | 077-077           |
| يسقط الضحايا بسلاح آينياس كما يسقط الأسود بضربات              | 078-008           |
| الصيادين                                                      |                   |
| يتراجع ديوميديس أمام آريس مثلما يتراجع المسافر أمام نهر       | 7097              |
| فياض                                                          |                   |
| تقاس قفزة خيول هيرا كما يقاس الأفق                            | <b>ソ</b> アソー 7 ソソ |
| يصعد آريس إلى السماء في سحابة سوداء مثل ارتفاع الأمواج        | A7Y-A7£           |
| أمام عاصفة هوجاء                                              |                   |
| يجف الجرح بسرعة ويندمل كما تخثر الإنفحة اللبن                 | 9.8-9.7           |
|                                                               | ك ٢               |
| حياة البشر متل أوراق الشجر                                    | 1 2 9 - 1 2 7     |
| يشبه دخول باريس إلى المعركة بانطلاق حصان إلى الوادى بعد       | 012-0.5           |
| أن تغذى جيدًا في الحظيرة                                      |                   |
|                                                               | ∨ ত্র             |
| جاء دخول هيكتور وباريس إلى المعركة بالنسبة للطرواديين         | <b>V-1</b>        |
| مثل هبوب ريح مواتية للسفن والبحارة                            |                   |
| يشاهد الآلهة والبشر المعركة فالآلهة مثل النسور والبشر مثل     | 77-05             |
| الرياح الغربية زيفيروس تهيج صفحة المحيط                       | À dir             |
|                                                               | ۸ <u>۵</u>        |
| يضغط هيكتور على الآخيين كما يطارد كلب الـصيد حيوانـــا        | T 2 T - T T 7     |
| مفترسًا                                                       |                   |
| تشبه المشاعل الموقدة للمنتصرين بالنجوم في ليلة ذات سماء صافية | 071-001           |

| أركان التشبيه                                            | رقم الأبيات   |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| <u>" , u</u>                                             | 9 4           |  |
| يشبه الآخيون في حزنهم بالأمواج التي تضربها الرياح، أما   | 1-71          |  |
| دموع أجاممنون فهي كالمياه المتدفقة على صخرة              |               |  |
|                                                          | ١ . এ         |  |
| تتردد أنات أجاممنون مثل ومضات البرق                      | 11            |  |
| يشبه القادة الإغريق في يقظتهم بكلاب الحراسة حول قطيع     | 111-111       |  |
| يشبه الذين يلاحقون دولون بكلاب الصيد تطارد فريستها       | 77£-70A       |  |
|                                                          | 115           |  |
| يشبه هيكتور بالنجم سيريوس (الشعرى اليمانية)، أما         | 77-77         |  |
| المتحاربون فهم كالحاصدين في حقل الحصاد                   |               |  |
| يقتل ولدا برياموس على أيدى العدو كما يقتل أسد الأيلة     | 171-115       |  |
| يتقدم أجاممنون مثلما تلتهم النار غابة                    | 109-100       |  |
| يشتت أجاممنون شمل الطرواديين كما يمزق الأسد فريسته       | 1 4 4 - 1 4 4 |  |
| يشبه هيكتور بحيوان مفترس، أما اندلاع المعركة فمثل انطلاق | 797-197       |  |
| العاصفة                                                  |               |  |
| يفر الأعداء أمام هيكتور مثلما تسوق الرياح الغربية الغيوم | 3.7-1.7       |  |
| یشبه أودیسیوس ودیومیدیس بحیوانین مفترسین فی غار          | 377-777       |  |
| يشبه أوديسيوس بدب وحشى يحيط به الصيادون وكلابهم          | ٤٢٠-٤١١       |  |
| يلاحق الطرواديون أوديسيوس كما يلاحق ابن آوى غزالاً، أما  | 273-573       |  |
| أياس الذى أسرع لنجدته فمثل الأسد الذى فر أمامه ابن آوى   |               |  |
| قوة آينياس مثل قوة مجرى مائى ينحدر من فوق الجبل          | £9V-£9Y       |  |
| يتراجع أياس ببطء أمام العدو مثل أسد أرغمه المزارعون على  | 070-011       |  |
| الانسحاب أو مثل حمار عنيد أراد الصبية أن يبعدوه عن حقل   |               |  |
| الغال                                                    |               |  |
|                                                          | 1 7 4         |  |
| هيكتور مقتحمًا الخندق الإغريقي مثل أسد يتدافع حواه       | 011           |  |
| الصيادون وكلابهم                                         |               |  |

| أركان التشبيه                                                    | رقم الأبيات   |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| حراس البوابة مثل أشجار البلوط غائرة الجذور                       | 177-171       |
| المحاربان عند البوابة مثل دب مندفع وتتساقط القذائف من            | 177-150       |
| الجانب الإغريقي والطروادي مثل عاصفة ثلجية. ويشبه الأبطال         |               |
| الآخيون بالنحل المدافع عن خليته                                  |               |
| تساقط القذائف مثل تساقط الثلج في يوم بلا رياح                    | <b>7</b>      |
| يهاجم ساربيدون الحائط الإغريقي كما يهاجم أسد جائع مزرعة          | ***********   |
| التحصينات التي تفصل بين طرفي القتال مثل حائط يفصل جارين          | 173-573       |
| متناز عين، ويقف الآخيون مثل امرأة ماهرة تمسك بالميزان            |               |
|                                                                  | 145           |
| يشبه رحيل بوسيدون بانقضاض الصقر على فريسته                       | 75-07         |
| يشبه فرار الطرواديين بهروب المغزلان أمام الحيوانات المفترسة      | 1.7-99        |
| يشبه تصدى الإغريق لهجوم هيكتور بجلمود صخر يتدحرج                 | 1 & 7 - 1 47  |
| على النل ويستقر على سطح الوادى                                   |               |
| يشبه سقوط إمبريوس بسقوط شجرة البلوط الجبلية إذ قطعها             | 141-144       |
| جامع الأخشاب                                                     |               |
| حمل الثنائي أياس جثمان إمبريوس كما يحمل أسدان عنزة               | A P 1 - 7 . 7 |
| يسرع إيدومينيوس لتقديم النجدة كأنه وميض البرق الذي يرسله         | 780-781       |
| زيوس من فوق الأوليمبوس                                           |               |
| يتسلح ميريونيس وإيدومينيوس للمعركة كأنهما آريس وابنه             | 4.0-191       |
| فوبوس (الخوف)                                                    |               |
| التقاء الطرواديين والإغريق مثل النقاء ســـحابتين مـــن الغبـــار | 444-44        |
| المثار                                                           |               |
| سقوط آسيوس الضخم مثل سقوط شجرة باسقة على تل وقد                  | PA7-7P7       |
| قطعها نجار السفن                                                 |               |
| يترقب إيدومينيوس قدوم آينياس كما يترقب المدب الوحشى              | £ ٧٧- £ ٧ •   |
| الصيادين وكلابهم                                                 |               |
| يقود آينياس شعبه كما يقود الكبش قطيعًا إلى نبع الماء             | 190-191       |

| أركان التشبيه                                             | رقم الأبيات   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| يشبه صراع أداماس مع الموت بمقاومة ثور صعير للرعاة         | 074-07.       |
| الذين شددوا القبضة عليه                                   |               |
| يشبه بريق السهم في أسلحة مينيلاؤس ببريق القش الذي تذروه   | AA0-790       |
| المدر اة                                                  |               |
| يشبه الثنائي أياس في تحركهما عبر الحشد دون تذبذب بتورين   | V•A-V•1       |
| يجران سهم المحراث في أرض مراحة                            |               |
| تشبه الهجمة الطروادية بانطلاقة العاصفة الرعدية التي تجتاح | A.1-V90       |
| البر والبحر                                               |               |
|                                                           | 1 £ 5         |
| عقل نیستور یتردد بین خطتین مثل میاه البحر تظل ساکنة حتى   | 71-17         |
| تهب الريح فتحركها وفق هواها                               |               |
| إله النوم هيبنوس يجثم على شجرة مثل بومة ليلية             | 747-187       |
| صخب المعركة بين الجيشين مثل تلاطم الموج على الـشاطىء      | 8.1-89        |
| ومثل زئير غابة تحترق ومثل صفير الريح بين الأشجار          |               |
| يشبه هيكتور الذى ضرب بحجر فوقع على الأرض بشجرة            | £ 1 A - £ 1 £ |
| بلوط اقتلعت من جذورها ببلطة زيوس نفسه                     |               |
|                                                           | १० छ          |
| تسرع هيرا من إيدا إلى الأوليمبوس فتشبه في سرعتها بوجع     | ۸۳-۸۰         |
| الحنين يطرأ على قلب المسافر العائد                        |               |
| تسرع إيريس لتبلغ رسالة زيوس فتشبه بقطع التلج الطائرة في   | 1771-7V1      |
| هواء ثلجي                                                 |               |
| يهبط أبوللون من إيدا كصقر ينقض على فريسته                 | 777-777       |
| يفزع الإغريق لظهور هيكتور المفاجىء كما يفزع الـصيادون     | 7.4-1         |
| عند ظهور الأسد فجأة                                       |               |
| يرعب أبوللون الإغريق ويبعثرهم كما تتبعثر الأغنام عندما    | 777-777       |
| تباغتها الحيوانات المفترسة ليلأ                           |               |
|                                                           |               |

| أركان التشبيه                                                                                         | رقم الأبيات              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| يدمر أبوللون الحائط الإغريقي كما يدمر طفل قصرًا كان قد بناه                                           | <b>۳٦٦-٣٦١</b>           |
| من الرمل على شاطىء البحر                                                                              |                          |
| يتدفق الطرواديون على الحائط الإغريقي كما تتدفق الأمــواج                                              | <b>۳</b> ለ٤- <b>۳</b> ۸۲ |
| على جانب السفينة                                                                                      |                          |
| معركة متوازية ومتساوية بين الطرفين تشبه بقطعة من الخشب                                                | ٤١٣-٤١.                  |
| سواها النجار                                                                                          |                          |
| تشبيه مزدوج ففي الجزء الأول يشبه أنتيلوخوس وهو يــنقض                                                 | 019-019                  |
| على ميلانيبوس بكلب شرس ينقض على ظبى. وفسى الجزء                                                       |                          |
| الثانى يشبه أنتيلوخوس المسرع تجنبًا لهيكتور بحيوان مفترس                                              |                          |
| بعد أن قتل ضحيته وفر اتقاء للملاحقة                                                                   |                          |
| تشبه غضبة هيكتور بغضبة إله الحرب آريس أو بنار تلتهم                                                   | 7.7-7.0                  |
| أجمة على جنب التل                                                                                     |                          |
| مجموعة تشبيهات متتالية: هجمة هيكتور على الإغريق تــشبه                                                | 784-114                  |
| بزبد البحر المرتد من ظهر صخرة، وتشبه كذلك بموجة عارمة                                                 |                          |
| تضرب سفينة في عاصفة، ثم تشبه بهجمة أسد على قطيع من                                                    |                          |
| الأغنام تهرب جميعًا فيما عدا ما قدر لها أن تقع ضحية                                                   |                          |
| يقفز أياس على ظهر السفن الإغريقية كلاعب أكروبات ماهر                                                  | 794-779                  |
| يقفز من ظهر جواد إلى آخر (*)                                                                          |                          |
|                                                                                                       | 173                      |
| يؤنب أخيليوس باتروكلوس لأنه يبكى مثل طفلة صغيرة تجرى                                                  | 11-4                     |
| بجوار أمها ناظرة إلى أعلى بعينين مغرورقتين بالدموع لكي                                                |                          |
| ترفعها أمها بين ذراعيها وتأخذها معها أنى ذهبت تجمع الميرميدونيين مثل تجمع الذئاب، بعد قتل غزالة، حـول | 177-107                  |
| نبع مائی لکی تروی ظمأها                                                                               |                          |
| تماسك حشود الميرميدونيين وكثافتها مثل حائط متين البنيان                                               | 715-711                  |
| تدافع الميرميدونبين من سفنهم مثل الزنابير التي انطلقت من أوكارها عندما استفزها أحد الصبية             | 77V-709                  |

<sup>(\*)</sup> من المدهش أنه تم العثور على رسم جدارى يعود لحضارة كريت المينوية ويصور مشهدًا مماثلًا.

| أركان التشبيه                                              | رقم الأبيات     |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| يشبه انفلات الإغريق من الطرواديين فجأة باتبلاج الضوء بــين | VP7-797         |  |
| السحب                                                      |                 |  |
| يهاجم قادة الإغريق الطرواديين كما تهاجم الذئاب قطعان       | <b>707-707</b>  |  |
| الأغنام التي لا حارس عليها                                 |                 |  |
| يطرد الطرواديون من السفن كما يطرد الضباب من فوق جبل        | <b>٣17-٣7</b> £ |  |
| يندفع الطرواديون في اضطراب وخوف كما يـضطرب المـاء          | <b>ተ</b> ባ٣–٣٨٤ |  |
| المنجرف من فوق جبل إلى البحر                               |                 |  |
| يجر باتروكلوس ثيستور من فوق عربته كما يسسحب الصياد         | ٤٠٩-٤٠٦         |  |
| سمكة من البحر                                              |                 |  |
| يهجم ساربيدون وياتروكلوس على كل منهما الآخر بصيحات         | ٤٣٠-٤٢٨         |  |
| مدوية وكأنهما صقران                                        |                 |  |
| تشبيه مزدوج حيث يشبه موت ساربيدون بسقوط شجرة قطعها         | £91-£AY         |  |
| جامع الأخشاب، ويشبه كذلك بسقوط ثور هاجمه أسد               |                 |  |
| يندفع باتروكلوس إلى الأمام وكأنه صقر يهاجم سربًا من الطيور | ۲۸۵-۲۸۵         |  |
| يولى الطرواديون الأدبار أمام الإغريق وكأنهم سهم مقذوف      | 940-790         |  |
| النزاع بين المتحاربين على جثة ساربيدون مثل النزاع بين      | 788-788         |  |
| قاطعى الأخساب في غابة                                      |                 |  |
| يتصارع هيكتور وباتروكلوس على جثلة كيبريونيس كما            | VY1-V01         |  |
| يتصارع أسدان على جثة غزالة                                 |                 |  |
| يسقط باتروكلوس مقتولاً على يد هيكتور كما يسقط حيوان        | A7A-A7٣         |  |
| مفترس هاجمه أسد                                            |                 |  |
|                                                            | 1 V 4           |  |
| يدافع مينيلاؤس عن جثة باتروكلوس كما تدافع بقرة عن وليدها   | 7-2             |  |
| يشبه سقوط يوفوريوس بسقوط شجرة زيتون أطاحت بها الرياح       | 79-07           |  |
| العاصفة وبثور مزقه أسد وحشى                                |                 |  |
| ينسحب مينيلاؤس أمام هيكتور مثل أسد يلحق الصيادون           | 114-1.7         |  |
| وكلابهم                                                    |                 |  |

| أركان التشبيه                                              | رقم الأبيات     |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| يحمى أياس جنة باتروكلوس كما يحمى الأسد أشباله              | 144-144         |  |  |
| يشبه الصياح المواكب للهجمة الطروادية بزئير أمواج النهر في  | 777-77          |  |  |
| تدافعها إلى البحر عند المصب                                |                 |  |  |
| يمزق أياس صفوف الطرواديين كما يمزق دب وحشى شمل             | 710-711         |  |  |
| جماعة الصيادين                                             |                 |  |  |
| يشبه الصراع بين الفريقين المتحاربين على جنه باتروكلوس      | <b>٣٩٥-٣</b> ٨٩ |  |  |
| بشد جلد الثور بين فريقين متنازعين                          |                 |  |  |
| تحزن خيول أخيليوس على موت باتروكلوس فتقف ساكنة             | 547-545         |  |  |
| وكأنها عمود أقيم فوق مقبرة                                 |                 |  |  |
| يسقط أريتوس ميتًا كما يسقط ثور بضربة من فأس الجزار         | 077-07.         |  |  |
| تتشح أثينة بضباب أسود كما يتشح قوس قزح بسحابة قرمزية       | 004-054         |  |  |
| الشجاعة التي بئتها أتينة في مينيلاؤس تشبه جسارة ذبابة عنود | 074-019         |  |  |
| يتراجع مينيلاؤس كرها كأسد أنهك بعد تكرار هجمات الصيادين    | 777-707         |  |  |
| والكلاب عليه                                               |                 |  |  |
| يبحث مينيلاؤس عن أنتيلوخوس بنظرات ثاقبة كصقر يبحث          | 7/1-7/5         |  |  |
| عن فريسته                                                  |                 |  |  |
| مجموعة صور شعرية متتالية:                                  | Y7V-P0V         |  |  |
| يرفع الثنائي أياس جثة باتروكلوس ويبتعدان بها فيها جمهما    |                 |  |  |
| الطرواديون وكأنهم كلاب صيد تطارد دبًا جريحًا. ثـم تـشبه    |                 |  |  |
| هجمة الطرواديين بالنيران التي اندلعت فجأة في مدينة مكتظة   |                 |  |  |
| بالسكان. ومن جهة أخرى يشبه حاملو جثمان باتروكلوس ببغال     |                 |  |  |
| تجر حملاً ثقيلاً في طريق جبلي وعر. أما أياس السذي يصد      |                 |  |  |
| المهاجمين فهو كالصخرة التي تحول مجرى مياء جارفة. أما       |                 |  |  |
| هجمة آينياس وهيكتور على الإغريق فمثل هجمة الحدأة على       |                 |  |  |
| صغار الطير                                                 |                 |  |  |
|                                                            | 1 ১ এ           |  |  |
| لا يمكن الهجوم على هيكتور، فهو كالأسد لا يمكن للرعاة أن    | 175-171         |  |  |
| يصدوه عن أغنامهم                                           |                 |  |  |

| أركان التشبيه                                                | رقم الأبيات                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| يشبه البريق الصادر من فوق رأس أخيليوس بالشعلة من تحت         | 712-7.0                                      |
| الدخان المنبعث من مدينة محاصرة                               |                                              |
| صيحة أخيليوس فوق الخندق مثل صوت البوق                        | 177-177                                      |
| حزن أخيليوس على فقدان باتروكلوس مثل حزن أسد عاد إلى          | <b>***</b> ********************************* |
| عرينه فلم يجد أشباله فتيقن من اختطافها                       |                                              |
| تشبه دائرة الرقص بعجلة صانع الفخار                           | 7.1-099                                      |
|                                                              | १ ९ ८१                                       |
| يشبه هبوط أثينة من السماء بهبوط نسر من أجواز الفضاء          | 401-459                                      |
| يشبه بريق خوذات المحاربين ببريق قطع التلج الهابط من          | 777-rov                                      |
| السماء                                                       |                                              |
| يشبه البريق المنبعث من درع أخيليوس بنار مشتعلة فوق الجيل     | <b>777-777</b>                               |
|                                                              | ٢. ٤                                         |
| تشبه الحالة النفسية لأخيليوس وهو يتأهب لملاقاة آينياس بالأسد | 140-175                                      |
| الذي يستنفر قواه لملاقاة الأعداء                             |                                              |
| يشبه زئير هيبوداماس وهو يحتضر بخوار الثور على المذبح         | ٤٠٦-٤٠٣                                      |
| تشبيه مزدوج فأخيليوس يشبه نارًا تلتهم غابة، أما خيوله التي   | ٤٩٩-٤٩.                                      |
| تدوس الموتى فهى كالثيران التى تدرس الغلال                    |                                              |
|                                                              | Y 1 હ                                        |
| يطرد الطرواديون إلى النهر كما يطرد الجراد                    | 17-17                                        |
| يهرب الطرواديون أمام أخيايوس كما يهرب السممك أمام            | 77-77                                        |
| الدو لفين                                                    |                                              |
| يفر أخيليوس أمام إله النهر الذي يطارده بإصرار كما تفر المياه | 772-701                                      |
| فی مجراها أثناء الری                                         |                                              |
| يجفف هيفايستوس إله النار الوادى كما تجفف الرياح الـشمالية    | 754-757                                      |
| الكرمة أثناء الخريف                                          |                                              |
| تغلى مياه النهر سكاماندروس كما تغلى المياه في مرجل           | 777-077                                      |
| تفر أرتميس من هيرا كما تفر حمامة من حدأة تطاردها             | £97-£9٣                                      |

| i both the f                                                | -1 (n 3          |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| أركان التشبيه                                               | رقم الأبيات      |
| الأسى الذي يسببه أخيليوس للطرواديين يــشبه الــدخان الــذي  | 070-077          |
| ينبعث من مدينة محكوم عليها بالفناء                          |                  |
| تشبه شجاعة أجينور شجاعة النمر الذى يستدير لمواجهة           | ٥٨٠-٥٧٣          |
| ملاحقيه                                                     |                  |
|                                                             | 474              |
| يشاهد برياموس من فوق أسوار طروادة أخيليوس (وهو يطارد        | 77-71            |
| ابنه هيكتور) فيلمع سلاحه مثل نجم أوريون (الكلب)             |                  |
| ينتظر هيكتور هجمة أخيليوس عليه كما ينتظر تعبان وحشى         | 94-94            |
| عند مدخل جحره رجلا يهاجمه                                   |                  |
| يلمع سلاح أخيليوس فوق هيكتور كـشعلة النـــار أو كإشـــراقة  | 1 { { -1 } + 1   |
| الشمس، ويجهز أخيليوس على عدوه كما ينقض الصقر على            |                  |
| حمامة                                                       |                  |
| السباق حول المدينة بين هيكتور الفار أمام ملاحقة أخيليوس مثل | 177-104          |
| سباق الخيول في سباق العربات                                 |                  |
| لازالت الملاحقة حول أسوار طروادة مستمرة فيــشبه هيكتــور    | 7.1-119          |
| بظبی صغیر یلاحقه کلب ضاری، ثم یتبع ذلك تشبیه مأخوذ من       |                  |
| حلم، حيث لا يستطيع الحالم أن يتبين ملامح من يجرى أمامه      |                  |
| يشهر هيكتور سيفه ويهجم على أخيليوس مثل صقر يهجم على         | ۳۱۱ <b>-۳</b> ۰۸ |
| ظبی صغیر                                                    |                  |
| يشبه سهم أخيليوس المشهر بنجم المساء في زهوته                | ***·-***         |
|                                                             | 449              |
| يشبه بكاء أخيليوس على موت باتروكلوس ببكاء أب فقد ابنه       | 777-077          |
| يسبق أنتيلوخوس مينيلاؤس بقدر ما يسبق القرص من قذفه          | 574-541          |
| يقترب مينيلاؤس من أنتيلوخوس بقدر ما تقترب عجلة العربة       | 017-014          |
| من ذيل الحصان                                               |                  |
| يذوب غضب مينيلاؤس كما تذوب قطرات الندى                      | 7097             |
| يقذف بيوريالوس كما تقذف الريح بسمكة على الشاطئ              | 191-194          |

| أركان التشبيه                                                | رقم الأبيات      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| یشبه مصارعان بعارضتین خشبینین تستند کل منهما علی             | V17-V11          |
| الأخرى                                                       |                  |
| يلاحق أوديسيوس منافسه في الجرى كما تمسك امرأة مغزلها         | V74-V09          |
| بالقرب من صدرها                                              |                  |
| يقذف بوليبويتيس كتلة الحديد (القرص) كمـــا يهـــوى الراعـــى | <b>127-155</b>   |
| بعصاه على أغنامه.                                            |                  |
|                                                              | 4 <del>4</del> % |
| يشبه اندفاع أخيليوس باندفاع أسد ضارى                         | £ £ - £ 1        |
| يشبه غوص إيريس في أعماق البحر بغوص شصية مثقلة                | <b>~~~</b>       |
| بالرصاص في الماء                                             |                  |
| ينظر أخيليوس باحترام وعطف إلى برياموس كما لو كان لاجئًا      | ٤٨٣-٤٨.          |
| جريحًا من بلد أجنبي                                          |                  |

تبدو بعض هذه التشبيهات وكأنها "جاهزة" وليست وليدة اللحظة، فهى مأخوذة من المخزون التقليدى الموروث. خذ على ذلك مثلا بأكثر التشبيهات شيوعًا ونعنى الأسد. فليس من الضرورى أن يرى شاعر أو منشد "الإلياذة" أسدًا، ولكنه عرف من الموروث الشفوى ماذا يفعل الأسد الجوعان أو الشبعان، وماذا يفعل عندما يهاجم الحظيرة أو يعود منها، وما رد فعله عندما يجرح أو عندما ينتصر. كلها تشبيهات جميلة وحية ولكنها تبدو مثل قطع الغيار الجاهزة، والتسى يمكن أحيانًا إساءة تركيبها أو وضعها في مكان غير ملائم (٠٠٠).

ونتكرر التشبيهات في "الإلياذة" كما تتكرر الصفات (١٤). ويتميز هوميروس بتكرار العبارات الملحمية المألوفة والموروثة التي - مع ذلك - تخلق انطباعًا بالأصالة والواقعية. فكما أن تكرار هذه العبارات والحوادث هو نتاج طبيعي لتراكم

Murray, The Rise of the Greek Epic, p. 245-9. (t.)

<sup>(11)</sup> عن تكرار الصفات وارتباط ذلك بالتقنية الشفوية راجع:

Paolo Vivante, The Epithets in Homer: A Study in Poctic Values. New Haven: Yale University Press 1982.

وقارن أحمد عتمان: الأدب الإغريقي، ص ٤١-٢-١.

الرواية الشفوية (١٠١)، فإنه عند هوميروس بصفة عامة يعمل على طبع هذه الحوادث والعبارات في ذهن الراوى والسامع معًا، يورد الشاعر تفصيلات كثيرة ودقيقة توحى بأن الشاعر كما لو كان يشاهد أحداثًا فعلية ومناظر طبيعية ويصفها لنا بدقة متناهية على سبيل المثال: زينة الخيول، وسلاح المحاربين، وأحداث المعارك، وسقوط الأبطال بدءًا بجراحهم وحتى انتقالهم للعالم الآخر. كما يتسم الأسلوب الملحمي النمطي عند هوميروس بالحيادية، أي أنه يترك الجمهور يحس بنفسه ولنفسه. وهذا أسلوب يدفع هذا الجمهور إلى تركيز الانتباه في كل صغيرة وكبيرة مما يروى عليه. وهناك تشبيهات حيرت النقاد مثل ذلك التشبيه في الكتاب الثالث عشر بيت ٤٥٧ حيث يشبه هيكتور بطل المقاومة الطروادية وقائد الهجوم على السفن الإغريقية وحرقها بأنه مثل الجبل الثلجي ! فحتى لو قلنا إنما هي إشارة للتنهور أو الندهور الجبلي المفاجيء والمدمر يظل التشبيه غربيًا.

وجدير بالذكر أن التشبيهات في "الإلياذة" ليست سوى جزء يسير من كل أكبر، ونعنى لغة المجاز بصفة عامة. إذ تكتسب لغة المجاز في "الإلياذة" أبعادًا أوسع وأعمق بفضل الأسطورة التي تدخل في نسيج الملحمة شكلاً ومضمونًا. إذ نجد الأشياء مثل الأحياء تتحرك وتتفاعل مع الأحداث وتؤثر فيها. ومن ثم تأتي التشبيهات في هذا الخضم المجازى والأسطورى متناغمة مع الجو العام. فمن الملحظ على سبيل المثال أن الكثيرين من أبطال "الإلياذة" عندما يتحدثون يطلقون "كلمات مجنحة" epea pteroenta (الكتاب الأول ٢٠١، الكتاب الثالث ١٥٥، الرابع ١٩٦ إلخ) وكذلك توصف السهام بأنها مجنحة (الكتاب الرابع ١١٧) فالكلمات مثل السهام في "الإلياذة" باعتبارها أداة من أدوات الحرب الطروادية (٢٠١).

W.C. Scott, The Oral Nature of the Homeric Simile. Leiden 1974. (£ 🔨)

<sup>(</sup>٤٣) للمزيد عن التشبيهات ولغة المجاز في "الإلياذة" راجع:

Claude Calame, op. cit., pp. 245-73.

George Calhoun, "The Art of the Formula in Homer - EIIEA IITEPOENTA" Ph. 30, (1935) pp. 215-27.

M.W. Edwards, Homer and Oral Tradition: The Type Scene. Oral Tradition 7 (1992), pp. 284-330.

R. Finnegan, Oral Poetry. Cambridge, 1977.

وعن تأثير التشبيهات الهوموية في الآداب الأوروبية راجع:

G. Highet, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature. Oxford at the Clarendon Press 1949, pp. 155 f.

#### سادسا: وحدة الحدث الملحمي

قبل فقهاء الإسكندرية - لاسيما زينودوتوس وأريستارخوس - بعض الأبيات في "الإلياذة"، ورفضوا البعض الآخر على أساس أنها منتحلة. ووصلتنا الآلاف من الأبيات من "الإلياذة" الهومرية على أوراق البردى. وهناك نقول لا حصر لها في الأعمال الأدبية الإغريقية واللاتينية. ولازالت هناك فجوات كثيرة ومشكلات عويصة في بنية النص وقواعده النحوية، ومشكلات أكثر بالنسبة للوزن السداسي التي نظمت فيه، ولكن على القارئ أن ينسى كل تلك المشكلات وهو يقرأ الترجمة التي نقدم لها. وعليه أن ينسى أيضًا المشكلة الهومرية بكل تفاصيلها.

هناك بعض المثالب فى "الإلياذة"، أولها الموضوع أى غضبة أخيليوس كما سبق أن ألمحنا، فهى لا توفر مادة شعرية ملحمية. وما وجه الملحمية فى أخيليوس العبوس مقطب الجبين فى خيمته بعيدًا عن ميدان المعركة ؟ وشخصية أخيليوس بصفة عامة ليست تلك الشخصية التى تكسب تعاطفنا دون تحفظ. حقًا إنه بليغ فى خطابه، يثير الإعجاب بشجاعته وقوته التى لا تقهر وسرعة قدميه، ولكن معظم القراء فى الأغلب لن تجذبهم كبرياؤه القاسية وعنفه الوحشى وذاتيته المفرطة وعدم خضوعه لعاطفة الحب، يستثنى من ذلك حزنه العميق على موت صديقه الحبيب باتروكلوس، واستقباله الودود لبرياموس.

وفى "الإلياذة" توجد بعض التناقضات وبعض نقاط الضعف، فمـثلاً الحـائط الإغريقى قيل لنا فى نهاية الكتاب الثالث عشر إنه بنى فى الـسنة العاشرة مـن الحرب، ولكن يرد فى الكتاب نفسه بيت ٣١ أنه بنى فى بداية الحرب. ويقال فـى الكتاب الثانى عشر بيت ١٠-٣٣ إنه لا يزال صامدًا وإنه ظل كذلك حتـى نهايـة الحرب وحتى غمره الفيضان. وعلى النقيض من ذلك يرد فى الكتاب الخامس عشر بيت ٣٦١ قبل موت باتروكلوس أن أبوللون اجتاحه، ودمره كما يدمر طفل قلعة من الرمال بناها على الشاطئ. ودمرت أبراجه فى الكتاب الثانى عـشر بيـت ٣٩٩. ويرد كذلك أن البطل هيكتور كان أول من اجتاحه، ويرد نفـس المعنـى بالنـسبة لساربيدون وبنفس الكلمات (قارن الكتااب الثانى عشر ٤٣٨ و الثالث عشر ٥٥٨).

ويهاجم الطرواديون هذا الحائط في طريقهم إلى السفن الإغريقية، أما في انسحابهم المضطرب فلا وجود لهذا الحائط. ويبدو الأمر كما لو أن الرواية الشفوية المتداولة كانت تتضمن عدة اختيارات، وكان المنشد الملحمي يختار منها ما يشاء أو ما يتوارد على ذهنه، أي أن هذا التناقض يندرج تحت تجليات الرواية الشفوية.

تبلغ "الإلياذة" في طبعة أكسفورد ١٥٦٩٣ بيتًا بالوزن السداسي، تتوزع على الكتب الأربعة والعشرين على النحو التالي:

| الأول  | ٦١١ | التاسع     | V17   | السابع عشر      | 177 |
|--------|-----|------------|-------|-----------------|-----|
| الثاني | AVV | العاشر     | ०४१   | الثامن عشر      | 717 |
| الثالث | ٤٦١ | الحادى عشر | ٨٤٨   | التاسع عشر      | ٤٢٤ |
| الرابع | 255 | الثانى عشر | ٤٧١   | العشرون         | ٥،٣ |
| الخامس | 9.9 | الثالث عشر | ۸۳۷   | الحادي والعشرون | 111 |
| السادس | P70 | الرابع عشر | 770   | الثانى والعشرون | 010 |
| السابع | 273 | الخامس عشر | V £ 7 | الثالث والعشرون | ٨٩٧ |
| الثامن | 070 | السادس عشر | ۸٦٧   | الرابع والعشرون | ٨٠٤ |
|        |     |            |       |                 |     |

ونلاحظ أن الكتاب الأول: بسيط وطبيعى وينقسم إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول ١-٤٣٠ عن الحرب وأسبابها. الجزء الثانى ٤٣٠-٤٩٦ فاصل زمنى تتم فى أثنائه عودة خريسئيس إلى منزلها. الجزء الثالث ٤٩٣-٢١٦ تشاور بين الآلهة.

تبدأ الأحداث الملحمية "الإلياذة" في السنة العاشرة من حصار الإغريق لطروادة. يرسل أبوللون الطاعون على الإغريق استجابة لدعوة من كاهنه خريسيس، الذي أخذت ابنته خريسئيس سبية على يد أجاممنون ملك موكيناي. ولدرء هذا الطاعون كان على أجاممنون أن يردها لأبيها، ففعل. ولكنه عوضًا عنها أخذ محظية أخيليوس وهي بريسئيس. وكان أخيليوس على وشك أن يهاجم أجاممنون، لو لا أن تدخلت أثينة وكبحت جماح غضبه، فاعتزل الحرب وعكف في خيمته. ووعد زيوس أمه الإلهة ثيتيس أن المصائب ستحيق بالإغريق بسبب الحيف في معاملة ابنها بطل الأبطال. وأعطى السكندريون الكتاب الأول عنوان: " الطاعون Loimos".

ويقع الكتاب الثانى فى جزئين رئيسين: الأول ١-٥٤٥ تفقد الجيش الآخى، والجزء الثانى ٥٥٥-٨٧٧ قائمة السفن. إذ يرسل زيوس حلمًا إلى أجاممنون ليقنعه بقيادة الجيش إلى المعركة. ويمر أجاممنون بالفعل على القادة والجنود ويستحثهم على القتال، وعقد اجتماعًا للأمراء ثم للحشد كله وقص عليهم حلمه. ولكن ظهر أن هناك ميلاً عامًا لفك الحصار حول طروادة والعودة للوطن. ويفلح أوديسيوس واسع الحيلة فى تغيير الدفة ويوقع عقابًا مريرًا على ثيرسيتيس، الذى تجاسر على الملك أجاممنون. ويستمع الجميع لنصائح الملك الهرم والحكيم المحنك نيستور ويستعد الجميع للنزال. وفى هذا الكتاب يرد ما تعارف على تسميته "قائمة السفن" لجميع للنزال. وفى هذا الكتاب يرد ما تعارف على تسميته "قائمة السفن" دخيلاً أو مقحمًا على "الإلياذة". وأعطى السكندريون للكتاب الثانى عنوان: "الحلم الموادة ويوتيا أو قائمة السفن "Oneiros".

ويثير الكثير من النقاد الشكوك حول "قائمة السنفن" وهناك من يحذفها باعتبارها منتحلة مع مالها من تأثير ضخم في الأجيال التالية من الشعراء. إذ نشأ ما يمكن أن نسميه أدب القوائم حيث تنسب لهيسيودوس قصيدة "قائمة النساء" على سبيل المثال وعرفت لأرسطو عدة قوائم منها قائمة بالعروض المسرحية الأثينية (didaskaliai) وهناك قائمة الفائزين المنتصرين في الألعاب الأوليمبية وغيرها الكثير، ثم از دهرت القوائم في العصر الهيالينستي وفي الأدب السكندري (13).

<sup>(£ 1)</sup> أحمد عتمان: الأدب الإغريقي، ص ١٢٧ وفي أماكن أخرى متفرقة.

قائمة السفن المحاصرة لطروادة وعددها ١١٨٦

|           | *************************************** | 7                                             |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| عدد السفن | القادة                                  | السلالة والموطن                               |
| ٥٠        | بينياي وس، ليئيت وس،                    | البويوتيون (٢٩ مدينة):                        |
|           | أركيسيلاؤس، بروتوئينــور،               | هيريا، أوليس، سخوينوس، سكولوس،                |
|           | كلونيوس                                 | ایتیونوس، ٹیسبیا، جرایا، میکالیسوس،           |
|           |                                         | هار ما، ایلیسیون، اریثر ای، ایلیون، هولی،     |
|           |                                         | بينيـــون، أوكاليــــا، ميـــديون، كوبــــاى، |
|           |                                         | ليونريسيس، ثيسبى، كورونيا، ھاليارتوس،         |
|           |                                         | بلاتایا، جلیساس، هیبونیبی، أونخیــستوس،       |
|           |                                         | أرنى، ميديا (Mideia)، نيسا، أنثيدون           |
| ٣.        | أسكالافوس، يالمينوس                     | میئیوس، اورخومینوس، اسبلیدون                  |
| ٤٠        | سنديوس، إبيستروفوس                      | الفوكيون:                                     |
|           |                                         | كيباريسوس، بيشون، أنيموريا، كريسا،            |
|           |                                         | داوليس، بانوبيوس، ليلايا، هيامبوليس           |
| ٤٠        | أياس بن أويليوس                         | اللوكريون:                                    |
|           |                                         | كينــوس، أوبــوئيس، كاليـــاروس، بيـــسـًا،   |
|           |                                         | سكارفي، أوجياي، تارفي، تروينون                |
| ٤٠        | الليفينور                               | الأبانتيون (في يويويا):                       |
|           |                                         | خالکیس، ایریتریا، هیــسنیایا، کیرینئــوس،     |
|           |                                         | ديون، كاريستوس، ستيرا                         |
| ٥.        | مينيسنيوس                               | الأثينيون:                                    |
|           |                                         | أثينا                                         |
| ١٢        | أياس بن تيلامون                         | أهل سلاميس:                                   |
|           |                                         | سلاميس                                        |
| ٨٠        | ديوميديس، ســــثينيلوس،                 | الأرجيون:                                     |
|           | يوريالوس                                | أرجوس، تيرنس، هرميوني، أسيني،                 |
|           |                                         | ترويزن، إيــونيس، إبيــداوروس، أيجينــا،      |
|           |                                         | ماسيس                                         |
|           |                                         |                                               |

| عدد السفن | القادة                   | السلالة والموطن                             |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|
| ١.,       | أجاممنون                 | الموكينيون:                                 |
|           |                          | موكيتاى، كورنشة، كليوناى، أورنياى،          |
|           |                          | أرايثيريا، سيكيون، هيبريسيا، جونوايــسا،    |
|           |                          | بيلليني، أيجيون، إيجيالوس، النكي            |
| ٦,        | مينيلاؤس                 | اللاكيدايمونيون (الإسبرطيون):               |
|           |                          | فاریس، اسبرطة، میستی، بریسیای،              |
|           |                          | اوجیای، امیکلای، هیلوس، لاآس، اویتیلوس      |
| ٩.        | نيستور                   | أهل بيلوس:                                  |
|           |                          | بیلوس، أرینی، تریون، أیبی، كیباریسئیس،      |
|           |                          | امفیجینیا، بتیلیوس، هیلوس، دوریون           |
| ٦.        | أجابينور                 | الأركاديون:                                 |
|           |                          | فینیوس، اورخومینوس، ریبی، سنراتیا،          |
|           |                          | إنيسبى، تيجيا، مانتينيا، ستيمفالوس، باراسيا |
| ٤٠        | المفيم اخوس، تـــالبيوس، | الإيبيون (إيليس):                           |
|           | ديوريس، بوليكسينوس       | بویراسیون، ایلیس، هیرمینی، میرسینوس،        |
|           |                          | أولينيا بيترا، أليسيون                      |
| ٤٠        | ميجيس                    | الدوليخيون: دوليخيون، إخيناي                |
| ١٢        | أو ديسيوس                | الكيفالينيون:                               |
|           |                          | ایتاکی، نیریتوس، کروکیلیا، أیجیلیبس،        |
|           |                          | ز اکینتوس، ساموس                            |
| ٤٠        | ٹو اُس                   | الأيتوليون:                                 |
|           |                          | البيورون، أولينوس، بيليني، خالكيس،          |
|           |                          | كاليدون                                     |
| ٨٠        | ایدومینیوس، میریونیس     | الكريتيون:                                  |
|           |                          | كنوسوس، جورتيس، ليكنوس، ميليتوس،            |
|           |                          | لیکاستوس، فایستوس، رینیون                   |
| ٩         | تليبو ليموس              | الرودسيون (الروديون):                       |
|           |                          | رودس، لیندوس، ایلیسوس، کامیروس              |

| عدد السفن | القادة                  | السلالة والموطن                            |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|
| ٣         | نیریوس Nireus           | السيميون Symioi: سيمى                      |
| ٣.        | فيديبوس، أنتيفوس        | أهل الجزر الاثنى عشر Dodekanesioi:         |
|           |                         | نیسیروس، کر اباثوس، کاسوس، کسوس،           |
|           |                         | جزر کالیدنای                               |
| ٥.        | أخيليوس                 | الميرميدونيون:                             |
|           |                         | أرجوس البلاسجية، هالوس، ألوبي،             |
|           |                         | تريخيس                                     |
| ٤٠        | بروتيسيلاؤس             | فیلاکی، بیر اسوس، ایتون، أنترون، بتیلیوس   |
| 11        | يو ميلو س               | فیرای، بویبی، جلافیرای، یاأولکوس           |
| ٧         | فیلوکتیتیس (میدون)      | میثونی، ئوماکیا، میلیبویا، اولیزون         |
| ٣.        | ماخاؤن، بوداليريوس      | تریکی، اینومی، اویخالیا                    |
| ٤٠        | يوريبيلوس               | أورمينيـــون، هيبريـــاكرينى، أســـتيريون، |
|           |                         | تيتانوس                                    |
| ٤ ٠       | بوليبويتيس، ليونتيوس    | أرجيه الله جيرتوني، اورئسي، إيلوني،        |
|           |                         | أولمو ؤسون                                 |
| 77        | ج <i>و</i> نيو <i>س</i> | الإينيــون Enienes = البيرايبيــون         |
|           |                         | :Perraiboi                                 |
|           |                         | كيفوس، دودوني، منطقة تيتاريسيون            |
| ٤.        | بر و ٹوؤس               | الماجنيتيون:                               |
|           |                         | بيليون، منطقة بينيون                       |

ومن الملاحظ لأول وهلة في هذه القائمة أنها تشمل كافة أنحاء بلاد الإغريق مما أيد شكوك البعض، حيث قالوا إنها من وضع الأجيال المتتالية حيث حاولت كل سلالة أن تضيف اسمها إلى هذه القائمة. وهل هي حرب "قومية" ضد "قومية" أخرى ؟ وهل كان الإغريق آنذاك ينتظمون في قومية واحدة ؟ هذه الأسئلة وغيرها

الكثير تثار حول "قائمة السفن". وتذكرنا بالسؤال المطروح سلفًا من هو الآخر قي "الإليادة"؟

ويستعد الجيشان في الكتاب الثالث للالتحام، ولكن هيكتور يقترح تفادى إسالة الدماء بمنازلة فردية بين كل من باريس ومينيلاؤس، بحيث تحسم نتيجة هذه المبارزة الحرب نهائيًا. وتم الاتفاق على ذلك ودعت إيريس هيليني لمشاهدة هذه المبارزة بين باريس الذي خطفها وتقيم معه الآن في طروادة زوجة مسن جهة ومينيلاؤس زوجها السابق الذي جاء مع الجيش الإغريقي ليستردها مسن جهة أخرى. وجاست هيليني مع برياموس ملك طروادة وشيوخها وأمرائها يستاهدون المبارزة من فوق أسوار المدينة. ويستقسر برياموس منها عن قادة الإغريق واحدًا بعد الآخر. وتشرح هيليني له كل ما يتصل بهم وبمدنهم فيما يشبه استكمالاً لقائمة السفن في الكتاب السابق. ويُهزم باريس وتنقذه أفروديتي من الهلاك المحقق فتلف في سحابة وتحمله إلى القصر حيث تستدعي هيليني لكي ترعاه وتضمد جروحه. ويطالب أجاممنون الطرواديين بإرجاع هيليني وققًا لما تم الاتفاق عليه بسين ويطالب أجاممنون الطرواديين بإرجاع هيليني وققًا لما تم الاتفاق عليه بسين الطرفين. وأعطى السكندريون للكتاب الثالث عنوان: "الهدنة، القسم أو العهود (Paridos kai Menelaou monomachia منارزة بساريس ومينسيلاؤس Teichoskopia.

وفى الكتاب الرابع يعقد الآلهة مجلسهم للتشاور، وفى نهايته يرسل زيوس أثينة من السماء لكسر الهدنة بين الطرفين المتحاربين حول طروادة. فتغرى بانداروس لكى يصوب سهمًا إلى مينيلاؤس، فيصيبه بالفعل ويحدث به جرحًا فيعالجه الطبيب ماخاؤن. ويهاجم الطرواديون الإغريق الذين يقود أجاممنون حشودهم ويستحث أمراءهم ويلتحم الجيشان، ويقع الكثيرون من الطرفين موتى وجرحى.

وفى هذا الكتاب يرد حديث مطول عن عبادة التوأم كاستور وبوليديوكيس (أبيات ٢٣٦-٢٤٤). ويربط بعض الدارسين بين فكرة التوأم الإلهى المذكر بعبادة التوأم الإلهى المؤنث ويشيرون بصفة خاصة لهيليني وكليتمنسترا ابنتي ليدا.

وكانت هيليني (<sup>62)</sup> قد وصفت في الكتاب الثالث بيت ٤٢٦ على أنها "بنــت زيــوس لابس الدرع أيجيس"، مما يشى بأن هاتين الأختين كانتا في الأصل بمثابــة "تــوأم الهي". وأعطى السكندريون للكتاب الرابع عنوان: "كسر الهدنة Agamemnonos epipolesis".

وفى الكتاب الخامس يتمكن ديوميديس بمساعدة أثينة باللاس من إلحاق هزيمة فادحة بالطرواديين، فيجرحه بانداروس وتداويه أثينة وتحذره من الدخول فى نزاع ضد القوى الإلهية فيما عدا أفروديتى. فيدخل آينياس المعركة وتتعرض حياته للخطر فتنقذه أمه أفروديتى التى أصابها ديوميديس بجرح دامى. فيسرع أبوللون لمساعدتها ويتم نقل آينياس إلى داخل طروادة لعلاجه. ثم يعود لساحة الوغى التى تشهد مقتل العديد من المحاربين، وبينهم تليبوليموس، وتدفع أثينة باللاس ديوميديس لمهاجمة آريس إله الحرب الذي يصاب بالجروح فينقل إلى السماء. وأعطى السكندريون للكتاب الخامس عنوان: "بطولات ديوميديس" Diomedous aristeia"

يقرر الآلهة في الكتاب السادس ترك ميدان الحرب وعدم التدخل لصالح أي طرف من الطرفين، فترجح كفة الإغريق. وفي الجانب الطروادي يأمر هيلينوس العراف هيكتور أن يعود إلى المدينة ويقوم بطقوس معينة يتضرع بها إلى أثينة أن تسحب ديوميديس من ساحة الوغي. ويتأهب كل من ديوميديس وجلاوكوس الليكي للمنازلة. وقبل أن يلتحما يكتشفان أنهما صديقان بالوراثة فينصرف كل منهما عن

<sup>(20)</sup> يبدو أن اسم "هيلين" نفسه ليس إغريقيا صميما - كما هو الحال بالنسبة للكثير من اسماء الآلهة والإلهات والأبطال في الأساطير الإغريقية - وهناك دلائل كثيرة على أن هيليني كانت في الأصل إلهة ترتبط عبادها بفكرة الحضرة والحصوبة في الطبيعة. وعرفت هكذا في بلاد الإغريق فيما قبل الغزو الدوري. وتعد من الأمثلة القليلة في الأساطير الإغريقية على نزول قوة إلهية من مرتبة الألوهية إلى مرتبة البشر العادية أو على الأقل إلى مرتبة الأبطال. كانت هيليني في الأصل تعبد بوصفها إلهة حامية للأشجار وتحمل لقب "ربة الشجر" Dendritis. وقيل إن شجرة ما في إسبرطة كانت تسمى "شجرة هيليني" المقدسة. هذا وهناك رواية أسطورية أخرى تقول إن نهاية هيليني كانت عنيفة، إذ شنقت فوق شجرة تماما كما حدث بالنسبة للخادمات الخائنات في قصر أوديسيوس في "الأوديسية". وربطت الأساطير كذلك هيليني بالطيور، فين ولدت إن زيوس أباها كان قد تنكر في هيئة طائر البجع ليتصل بأمها ليدا. وقيل في رواية أخرى إن هيليني ولدت من بيضة. ولما كانت الحضارة المينوية في كريت مليئة بشخصيات إلهية على هيئة الطيور، فإن ذلك قد يشي بأن هيليني جاءت إلى بلاد الإغريق عبر كريت من بلاد الشرق وتراثه الأسطوري العريق.

Alberto Camerotto, op. cit., pp. 263-308. (٤٦) وقارن حاشية رقم ٢٦ التي سبقت.

الآخر في مودة. وفي أثناء وجود هيكتور بالمدينة يعرج على أخيه باريس ويأمره بالعودة للقتال كما يفعل الرجال تاركًا أحضان هيليني (٢٠). ويودع هيكتور زوجت أندروماخي وداعًا حارًا وهو في طريقه إلى المعركة. وأعطى السكندريون للكتاب السادس عنوان: "لقاء (هيكتور) وأندروماخي Andromaches omilia".

ويركز هوميروس انتباهه في الكتاب السابع على المعركة بين أياس وهيكتور. في البداية تتزل أثينة من قمة الأوليمبوس منزعجة وتلتقى بأبوللون عند بوابة سكاياى الطروادية. ويتفقان على أن تتأجل المعركة العامة، وأن ينازل هيكتور أحد أبطال الإغريق في مبارزة فردية تحسم الحرب. ويتم ضرب القرعة بالفعل ويكون من نصيب أياس ملاقاة هيكتور. ويلتحم البطلان ويسفر اللقاء عن نتيجة غير محسومة، فينصرف كل إلى مواطنيه. وينصح نيستور الإغريق بدفن تتلاهم وتحصين معسكرهم. وفي مجلس للأمراء الطرواديين يقترح أنتينور إعادة هيليني للإغريق وإنهاء الحرب، فيرفض باريس، ويتفق الطرفان، الإغريق والطرواديون، على عقد هدنة لحدفن القتلى، ويقضى الجيشان الليل في مرح وولائم، ولا يعكر الصفو في الجانب الطروادي سوى صواعق زيوس ورعوده. وأعطى السكندريون للكتاب السابع عنوان: "مبارزة هيكتور وأباس". الاحلات الموتى" الموتى" الموتى" الموتى" الموتى" الموتى" الموتى" الموتى" الموتى الموتى الموتى" الموتى الموتى الموتى الموتى" الموتى الموتى الموتى الموتى الموتى" الموتى ا

يجمع زيوس كافة الآلهة فوق الأوليمبوس فى الكتاب الثامن ويأمرهم متوعدًا ومهددًا بألا يتدخلوا فى سير الحرب مع هذا الطرف أو ذاك. وينزل زيوس من السماء إلى قمة جبل إيدا المطل على منطقة طروادة بأكملها. ويمنح الطرواديين بعض المزايا، إذ يزعج الإغريق بصواعقه ورعوده. ويدخل نيستور الملك المسسن غمار المعركة بمفرده ويصمد، إلا أنه فى النهاية يتعرض لخطر حقيقى لولا تدخل ديوميديس البطل القوى لإنقاذه. وتحاول هيرا عبثًا أن تغرى بوسيدون بعصيان أو امر زيوس والتدخل لمعاونة الإغريق، ويدخل تيوكروس المعركة ويحقق بعض الإنجازات الكبيرة، إلا أن هيكتور يصيبه بجرح خطير فينقل بعيدًا عن ساحة القتال، وعندما تتأهب كل من هيرا وأثينة لنقديم العون للإغريق ينهرهما زيوس فى رسالة تبلغها لهما إيريس، وأعطى السكندريون للكتاب الثامن عنوان: "انقطاع

Ann C. Suter, Paris/Alexandros: A Study in Homeric Techniques of (\$\forall \nabla \)
Characterization. Ph.D. diss., Princeton University 1984.

الآلهة عن المعركة أو "سيف المعركة المبتور" Kolos maches"(^ ؛ ).

ويروى الكتاب التاسع كيف أن أجاممنون، الذي شعر بالخزى إزاء تقهة رالإغريق، عرض الآن على أتباعه العودة للوطن. فيعترض عليه بشدة كل من ديوميديس ونيستور. ويعقد مجلس تشاوري حول الموقف، ويقترح نيستور إرسال وقد إلى أخيليوس على أمل أن يلين ويعود إلى المعركة ضد الأعداء. ويتكون الوفد من أوديسيوس وأياس والشيخ المسن فوينيكس (٤٠). ويتحرك الوفد ليلاً قاصدًا خيمة أخيليوس، الذي يستقبلهم بحفاوة بالغة، فيبلغونه رسالة الجيش الإغريقي وكيف أن أجاممنون يعرض أن يصلح أخطاءه بما في ذلك إرجاع بريسئيس إلى أخيليوس. ولكن الأخير يرفض العرض ويحتفظ بفوينيكس في خيمته، في حين يعود أوديسيوس وأياس وقد خاب سعيهما. ويسلم الجميع أنفسهم للنوم. وأعطى السكندريون للكتاب التاسع عنوان: "وفد إلى أخيليوس" Presbeia pros Achillea".

ويتألم أجاممنون في الكتاب العاشر لفشل الوفد في إقناع أخيليوس بالعودة للحرب. ولم يذق طعم النوم طوال الليل ويمر بالمعسكر ويوقظ القادة ويعقد مجلسًا للحرب يقرر فيه إرسال جواسيس لاستكشاف اليجرى في معسكر الأعداء. ويقع الاختيار على أوديسيوس وديوميديس للقيام بهذه المهمة الصعبة. فيصادفان في الطريق محاربًا طرواديًا هو دولون، الذي أرسله هيكتور لنفس الغرض. فأجبراه على الإدلاء بالمعلومات التي يرغبان فيها وقتلاه. ووصللا إلى حيث معسكر الطراقيين حلفاء الطرواديين، فقتلا قائدهم ومليكهم ريسوس وآخرين كثيرين، وسلبا خيول هذا الملك الشهيرة، وعادا إلى المعسكر الإغريقي سالمين غانمين.

ويشكك فقهاء كثيرون في هذه الحادثة، بل وفسى الكتاب العاشر برمته

 <sup>(</sup>٤٨) حرفيًا السيف المبتور أو ما يبقى من الذيل أو القرن بعد بتره.

بطريقة أو بأخرى يذكرنا هذا الاسم بالفينيقين والأصول الشرقية للملاحم الهوموية. ولقد عرفت الأسطورة الإغريقية شخصيتين بهذا الاسم. الأول هو المعنى هنا أى ابن أمينتور ملك هيلاس (القديمة) دب الخلاف بينه وبين أبيه الذى اتخذ عشيقة على زوجه الغيور أم فوينيكس، فأغرت الأخيرة ابنها بإغواء عشيقة الأب، وبذلك تخلصت منها. ولكن الأب الأشيب دعا على ابنه بعدم الإنجاب. ذهب فوينيكس إلى فنيا، وصار مربيًا لأخيليوس. واتبع يوريبيديس فى مسرحيته المفقودة "فوينيكس" الرواية القاتلة بأن أمينتور فقاً عينى ابنه فوينيكس فعالجه خيرون. أما فوينيكس الآخر فهو شقيق كادموس والذى أرسل مثله للبحث عن أختهما يوروبي (يوروبا). ولما لم يجدها لم يعد إلى صور وإنما أسس السلالة الفينيقية.

وعن شخصية فوينيكس في "الإلياذة" راجع: Andreou I. Boskou, op. cit., passim وقارن أعلاه حاشية رقم ۲۷.

ويعتبرونه مقحمًا على "الإلياذة" أى منتحلاً، وأول من أثار هذه المشكلة يوستاثيوس Eustathios قيه القرن الثانى عشر الميلادى، حيث قال فى تعليقه على ملحمة هوميروس إن هذا الكتاب قد أضيف إلى "الإلياذة" على يد بيسيستراتوس طاغية أثينا فى القرن السادس ق.م. ويسخر كثير من الدارسين من حادثة دولون على اعتبار أنها هزلية ('°) صارخة لا تتواءم مع الروح الهومرية الصارمة والجو الملحمى العام. فمحاربان قويان ومرعبان يأسران ويقتلان شخصًا رعديدًا. ولكن نقادًا آخرين كثيرين يرون فى هذه الحادثة براعة فنية، إذ جاءت بعد هزيمة الإغريق الفادحة ويأسهم، وهذا ما تم التركيز عليه فى نهاية الكتاب السابق أى التاسع. وأعطى السكندريون للكتاب العاشر عنوان: "قتل دولون" Doloneia و "تضرعات"

ويواصل هوميروس الخط نفسه في الكتاب الحددي عشر حيث يقود أجاممنون جيشه في المعركة، فيطارد الطرواديين أمامه، ولاسيما أن زيوس كان قد أمر هيكتور بالانسحاب من المعركة إلى حين يصاب أجاممنون بجرح، ولما وقع ذلك بالفعل عاد هيكتور للقتال، فتصدى لهجمته إلى حين كل من أوديسيوس وديوميديس، ولكن بعد إصابة الأخير صار أوديسيوس وحيدًا ومعرضًا لخطر محقق. فيتدخل مينيلاؤس وأياس وينقذاه.

ويتعرض ماخاؤن الطبيب للإصابة على يد باريس، فيحمله نيستور بعيدًا عن ساحة الفتال. ويهجم هيكتور على أياس الذي يظهر بسالة نادرة. ويائتي باتروكلوس صديق أخيليوس الحبيب للسؤال عن ماخاؤن بأمر من أخيليوس نفسه. فيزور نيستور الذي يفصل القول في بطولات أيام الشباب، ولكنه يشرح لباتروكلوس مأزق الإغريق المؤسف في الوقت الراهن. وأعطى السكندريون للكتاب الحادي عشر عنوان: "بطولات أجاممنون Agamemnonos aristeia".

يتراجع الإغريق إلى داخل تحصيناتهم في الكتاب الثاني عشر ويحاول هيكتور أن يستدرجهم إلى خارجها، ولكن الخندق المحفور يقف حائلاً أمام عبور

<sup>(</sup>٥٠) لاحظ النقاد وجود عناصر كوميدية في الملاحم الهومرية ولاسيما "الإلياذة" فإلى جانب العنصر الذي نتحدث عنه هناك "خدعة هيرا" في الكتاب الرابع عشر وراجع:

Andreas G. Katsoures, Omerika Schemata Komodias. University Studio Press. Thessaloniki 1998, passim.

العربات الطروادية. ويبدأ الطرواديون في هجوم على الأقدام. وفجأة يظهر في السماء نسر يحمل ثعبانًا بين مخالبه ويأتي على يسار الطرواديين، فيؤخذ على أنه نذير شؤم. وبعد محاولات متكررة يفلح الطرواديون بقيادة ساربيدون في اقتحام تحصينات الإغريق. ويدخل هيكتور المعسكر عنوة ويرغم الإغريق على الهروب إلى سقنهم. وأعطى السكندريون للكتاب الثاتي عشر عنوان: "معركة الحائط" (الإغريقي) "Teichomachia".

فى الكتاب الثالث عشر انشغل زيوس عن وادى طروادة، فانتهز بوسيدون الفرصة واتخذ هيئة العراف كالخاس وزرع الحماس والإحساس بالقوة فسى قلوب الإغريق، حتى إنهم نجحوا فى إيقاف الهجمة الطروادية. وبرزت الأعمال البطولية التى قام بها إبدومينيوس الكريتى، ولكنه ينسحب أمام آينياس وديفوبوس الطرواديين. وبعد جهود قتالية خارقة من الجانبين تقهقر الطرواديون فى الجانب الأيسر، وإن ظل هيكتور صامدًا أمام الثنائي أياس، وفى النهاية ينعقد مجلس حرب إغريقي بتوصية من بوليداماس، ويعقد هيكتور اجتماعًا على الجانب الطروادي يوبخ فيه باريس ويسرعان معًا إلى وسط الجبهة، حيث يتحدى أياس البطل الطروادي هيكتور. وأعطى السكندريون للكتاب الثالث عشر عنوان: "المعركة فوق السفن Mache epi tais nausin".

وكان نيستور في الكتاب الرابع عشر يتناول الطعام مع ماخاؤن عندما سمع ضوضاء بالخارج، فهرع إلى حيث وجد أجاممنون بصحبة أوديسيوس وديوميديس. وحاول ثلاثتهم على الرغم من جروحهم أن يبثوا الشجاعة والبسالة في قلوب أفراد الجيش الإغريقي، وفي تلك الأثناء حاكت هيرا مليكة السماء خطة خداع تستولى بها على زيوس، فأخذت الحزام السحري من أفروديتي، وطلبت مساعدة إلىه النوم هيبنوس، واستدرجت زيوس للنوم فوق جبل إيدا. وعندما علم بوسيدون بذلك حث الإغريق على إشعال نار معركة فاصلة. وواجه هيكتور أياس فجرح الأول وحمسل بعيدًا عن المعركة إلى داخل طروادة، وطرد الطرواديون إلى الخلف إلى ماوراء التحصينات الإغريقية، وأعطى السكندريون للكتاب الرابع عشر عنوان: "مخادعة زيوس" أو "التحايل على زيوس Dios apate".

ولم يستيقظ زيوس كبير الآلهة المخدوع من نومه اللذيذ إلا في الكتاب الخامس عسس حسس حيث يعاتب هيرا ويؤنبها، فتلجأ إلى مجمع الآلهة وتحاول تاليبهم

ضد زوجها زيوس. فتحرض آريس وتصل به إلى حد جنون الغضب. أما أثينة فتحاول أن تهدىء من غضبه. ويطيع كل من أبوللون وإيريس أوامر والدهما زيوس فتطلب هيرا من بوسيدون أن بنسحب من أرض المعركة الطروادية فينصاع كارهًا مرغمًا. وبأمر من زيوس يحاول أبوللون أن يقوى من عزيمة هيكتور، ومن ثم تدب الروح في الجيش الطروادي الذي يجدد ويستدد الصغط على السفن الإغريقية التي يدافع عنها أياس ببسالة. وعندما يستعر باتروكلوس بالانزعاج لموقف الجيش الإغريقي الحرج يحاول أن يقنع أخيليوس بالعودة للقتال. وفي تلك الأثناء يحمل الطرواديون المشاعل ويشعلون النار في السفن الإغريقية. وأعطى السكندريون للكتاب الخامس عشر عنوان: "صد (الطرواديين) عن السفن Palioxis."

أما ما يجرى فى الكتاب السادس عشر فيعد نقطة تحول أساسية فى الحدث الملحمى "الإلياذة". فهو يتعلق بالمحور الذى حوله تدور كل الأحداث والأحاديث بالملحمة. إذ إن تحولاً مصيريًا سيطراً على الملابسات المحيطة بالبطل أخيليوس. وذلك حين يتدخل باتروكلوس الصديق الحبيب لإنقاذ الإغريق من المأزق الحرج. فيعطيه أخيليوس أسلحته ليحارب بها، وبموته يرول غصب أخيليوس ضد أجاممنون أو ينسى فى خضم الحزن العارم لفقده، ويبدأ الحدث الملحمي مساره نحو النهاية. يصور الكتاب بسالة باتروكلوس الذى قتل ساربيدون بن زيدوس نفسه، وطرد الطرواديين من السفن والحقهم حتى داخل المدينة ناسيًا نصيحة أخيليوس ألا يفعل ذلك. فيضعفه أبوللون ويجرحه يوفوربوس، وفسى النهاية يقتله هيكتور، ويجرده من سلاحه وهو فى الأصل سلاح أخيليوس الذى لا يقهر.

وقد يذهل القارئ وهو يطالع هذا الكتاب، فيقول إن هـذا أروع كتـاب فـى "الإلياذة"، ولا أريد أن أحول بين القارئ الكريم والتعبير عـن رد فعلـه الطبيعـى والواعى، ولكننى فقط أنبهه أن كتبًا أخرى (سابقة ولاحقة في "الإلياذة") قد انتزعت مثل هذه العبارة من أفواه نقاد ذوى فطنة وحنكة. وأعطـى الـسكندريون للكتـاب السادس عشر عنوان: "مقتل باتروكلوس Patrokleia".

ويدافع مينيلاؤس عن جنة باتروكلوس فى الكتاب السمابع عشر ويقتل يوفوربوس الذى يتعرض له. ويعوق كل من مينيلاؤس وأياس تقدم هيكتور، الذى يجدد المعركة بعد أن ارتدى أسلحة باتروكلوس التى هسى فى الأصل

- كما ألمحنا - أسلحة أخيليوس، وتبكى خيول باتروكلوس موت صاحبها، وفي نفس الوقت ينجح أوتوميدون في الفرار بعربة أخيليوس على الرغم من محاولات آينياس وهيكتور المستميتة للاحتفاظ بها، ويلف زيوس جثة باتروكلوس في غلالة من الضباب الكثيف، واستجابة لتضرعات أياس يبدد زيوس الصباب ليتمكن المحاربون من الالتحام في وضح النهار، ويرسل مينيلاؤس أنتيلوخوس إلى أخيليوس ليخبره بموت باتروكلوس، فيعود بطل الأبطال إلى أرض المعركة بصحبة ميريونيس، ويعاونه الثنائي أياس في العودة بجثمان باتروكلوس إلى السفن، وأعطى السكندريون للكتاب المسابع عشر عنوان: "بطولات مينيلاؤس وأعطى السكندريون الكتاب المسابع عشر عنوان: "بطولات مينيلاؤس المسابع المسابع عشر عنوان: "بطولات مينيلاؤس المسابع ال

وينقسم الكتاب التّامن عشر إلى جزءين رئيسين. الأول هـو تـأثير مـوت باتروكلوس على قلب أخيليوس (١٥). أما الجزء الثاني فيدور حول ملابسات صنع هيفايستوس إله النار والحدادة سلاحًا جديدًا لأخيليوس، والعنصر الرابط بين الجزئين هو تدخل الإلهة ثيتيس أم أخيليوس في الجزءين، فعند سماع أخيليوس نبأ قتل باتروكلوس في المعركة صرخ صرخة مدوية سمعتها أمه في أعماق البصر فهرعت إليه تواسيه. وفي الوقت نفسه استعرت المعركة بين الطرفين حول جثمان باتروكلوس. وبأمر من هيرا ظهرت إيريس لأخبليوس تطلب منه الظهرور في الميدان لحسم الموقف، ويعقد الطرواديون مجلسًا حربيًا ويقررون الأخدذ بتوصية هيكتور أي الصمود في المعركة، ويبكي أخيليوس صديقه الحبيب باتروكلوس. وأخيرًا تسرع تبتيس إلى إله النار والحدادة هيفايستوس وتقنعه بصنع سلاح جديد لابنها. ونرى دقائق مهارة الصناعة الإلهية التي يقوم بها هيفايستوس. ويعتبر النقاد وصف درع أخيليوس الجديد إحدى روائع هوميروس في "الإلياذة" من حيث الشكل والبناء العام والتدفق الشعرى. فالعناصر الزخرفية لهذا الدرع تعكس طبيعة الفن الذي عاصره الشاعر ورآه بعينيه، ولكن كثرة الصور الشعرية والعناية الفائقة بها تتعدى كل ما وصلنا من فنون تلك الفترة. ومن ثم فعلينا أن نلجأ للخيال المبدع والتصور الأسطوري المرتبط بصناعة إله الصناعة. والخطة العامة لهذا الزخرف هي وجود مساحة مركزية تمثل الكون تحيط بها أربعة مجموعات. المجموعتان

<sup>(</sup>٥١) عن طبيعة العلاقة بين أخيليوس وباتروكلوس راجع:

W. M. Clarke, "Achilles and Patroclus in Love", Hermes 106 (1978) pp. 381-95.

الداخليتان تتقسمان بدورهما إلى ستة موضوعات. أما المجموعتان الخارجيتان فتصوران على التوالى رقصة جماعية والأوكيانوس (المحيط) الذى يحيط بكل شيء. علمًا بأن المناظر الداخلية مأخوذة كلها من الحياة اليومية.

ومثل هذا الترتيب الزخرفى يتشابه مع ما وجد على آنية فينيقية عشر على بعضها فى قبرص وبعضها الآخر فى إيطاليا. ومع أن الأثريين لا يعودون بها إلى أكثر من القرن السادس ق.م بيد أنها تعكس أسلوبًا فنيًا أقدم. وحتى موضوعات الزخرفة على الدرع نجد لها ما يقابلها على الآنية الفينيقية، إلا أن الخيال المبدع لهذا الزخرف إنما يعكس الروح الإغريقية بلا جدال. وهذه كلها عناصر يستند إليها من ينادون بالأصول الشرقية "لإلياذة" هوميروس كما سبق أن ألمحنا.

ومع ذلك فجدير بالملاحظة أن الزخرف على درع أخيليوس يمثل الكون والحياة الجارية في أرجائه. وتبلغ دقة الوصف حدًا مذهلاً، مما يجعلنا نشعر وكأننا نلامس الواقع، حتى إن كل ما وصلنا من فنون عصر هوميروس وتمتليء به المتاحف يبدو وكأنه شذرات من ذلك الإبداع الهومرى (٢٥).

ولقد أثارت زخرفة "درع أخيليوس" الكثير من الجدل والمناقشة في كتب التاريخ والأدب والفن. صنع الدرع من خمس طبقات جلدية تغطيها طبقة برونزية مطعمة بأربعة معادن أخرى. يمثل الإطار الخارجي الأوكيانوس أي المحيط، أما المساحة المركزية فتضم الأرض والأجرام السماوية. أما المشاهد الأخرى فهي كما يلي:

- ١. حفلة زفاف: أبيات ٤٩٠ ٤٩٦
  - ۲. مشهد قتل: أبيات ۲۹۷ ۰۰۸
  - ٣. الحصار: أبيات ٥٠٩ ٥١٢
- ٤. الهجمة على مدينة محاصرة: أبيات ٥٤٠ ٥١٥
  - ٥. حرث الحقول: أبيات ٥٤١ ٥٤٩
    - ٦. المصاد: أبيات ٥٥٠ ٥٦٠
  - ٧. جنى الكروم: أبيات ٥٦١ ٥٧٢

R.R. Hardie, "Imago Mundi: Cosmological and Ideological Aspects of the (07) Shield of Achilles" JHS 105 (1985) pp. 11-31.

- ٨. الأسود تهاجم قطعان الماشية: أبيات ٥٧٣ ٥٨٦
  - ٩. حظائر الأغنام: أبيات ٥٨٧ ٥٨٩
    - ١٠. الرقص: أبيات ٥٩٠ ٦٠٦

وأعطى المسكندريون للكتاب الثامن عشر عنوان: "صنع أسلحة (أخيليوس) Hoplopoiia".

فى الكتاب التاسع عشر تحمل ثيبيس الدرع الجديد الذى صنعه هيفاي ستوس باتقان شديد إلى ابنها أخيليوس وتأمره بأن يعقد اجتماعًا للجيش ويعلن تخليه عن الغضب ضد أجاممنون. وبالفعل يتم عقد الصلح بين القطبين الرئيسين أمام الحشد الإغريقي. ويعبر أخيليوس عن رغبته الجامحة في النزول إلى ساحة القتال، فينصحه أوديسيوس بالتمهل ريثما يتمكن أفراد الجيش من أخذ كفايتهم من الطعام والشراب. وتحمل الهدايا التي كان أجاممنون قد وعد بها إلى خيمة أخيليوس، بما في ذلك بريسئيس التي تبكى باتروكلوس بمرارة عندما علمت بموته. ويمسك أخيليوس عن الطعام والشراب حزنًا على صديقه الحبيب. ولكن أثينة بأمر من زيوس تشبعه بالطعام الإلهي الأمبروسيا. ويتسلح أخيليوس استعدادًا للمعركة، ويتنبأ وعندما توضع الخيول في عربته يتحدث الحصان كسانئوس بصوت بشرى، ويتنبأ بمصير أخيليوس الحزين، ومع ذلك يندفع البطل للقتال في جموح وجنون وهو على يقين من أنه بقتله هيكتور يقترب من نهايته المحتومة. فالبطولة في الفكر الإغريقي تنمر نفسها بنفسها.

وقد أثار حديث الحصان كسانثوس قريحة الكثيرين من الأدباء والسشعراء والنقاد المحدثين، ولاسيما أن أخيليوس دخل في حوار مع صاحبه. وتسدور أغلب التعليقات حول العبقرية الهومرية في بناء الشخصية والحدث الملحميين. فنحن على وشك أن نشاهد أخيليوس ينفجر غضبًا وجنونًا وقتلاً في أعدائه. لقد أفقده الحزن على موت صديقه الحبيب القدرة على التحكم في غضبه الجنوني، فانفلت الزمام من يده ووصل إلى حد القسوة والوحشية. وتخف حدة هذا العنف الدموى وتتزيا برى مأساوى قشيب عندما نتذكر ما قاله كسانثوس له – وما قالته أمه ثيتيس أيضًا – من أنه يرسل قتلاه إلى هاديس مبشرين بقدومه هو أيضًا إلى نفس المصير. فكل فعل عنيف يرتكبه أخيليوس هو خطوة مؤكدة نحو موته. إنه بعبارة أخرى بشر فان يقتل بشرًا فانين، وسيأتي موته عما قريب، مما يجعل من غضبه وجنونه أفعالاً مأساوية،

و لاسيما أنه هو نفسه يشعر بذلك في أعماقه، فكلما اشتد غضبه وجنونه اقترب من مصيره المحتوم أي الموت، وتلك هي نواة المأساة البشرية وذروتها في آن واحد، وجدير بالذكر أن هوميروس يعمد إلى هذا التصوير المأساوي للأحداث والشخصيات ويبرزه كلما سنحت له الفرصة، فهو القائل في الكتاب السادس عسشر (بيت ١٩٢-٦٩٣) تعليقًا على عربدة باتروكلوس في قتل الطرواديين:

فمن، إذن، كان أول من قتلت، ومن كان الأخير يا باتروكلوس،

عندما كانت الآلهة تناديك إلى الموت".

جاء ذلك عندما بلغ باتروكلوس أقصى النصر والنشوة بقتل الأعداء، وبذلك يسبق هوميروس كتاب التراجيديا في تصوير المأساة الإنسانية، التي نحياها جميعًا نحن البشر، ولعلنا هنا نفهم ما قاله أيسخولوس خالق التراجيديا الإغريقية في عبارة شهيرة، إذ نسب إليه القول "ما مسرحياتي إلا فتات مائدة هوميروس الحافلة"(٥٠). وأعطى السكندريون للكتاب التاسع عشر عنوان: "التخلي عن الغضبة Menidos aporresis".

ويواصل الكتاب العشرون تعميق المأساة. فبعد عودة أخيليوس المعركة يعقد زيوس مجلسًا للآلهة ويسمح لهم بالمشاركة في الحرب. فيتوجهون إلى ساحة القتال بعضهم يقف مع الإغريق، والبعض الآخر مع الطرواديين. يستحث أبوللون آينياس أن يواجه أخيليوس، ويبتعد الآلهة قليلاً لمشاهدة اللقاء. ويلتحم أخيليوس وآينياس الذي ينقذه بوسيدون بأعجوبة من الموت. ويهاجم أخيليوس بـشراسة الطـرواديين وكاد أن يفتك بهيكتور نفسه. وكان الأخير قد اشتعل غضبًا لموت أخيه الأصـغر بوليدوروس. ولم ينقذ هيكتور سوى أبوللون الذي لفه في سحابة ورفعه بعيدًا عـن ساحة الوغي، ويواصل أخيليوس الفتـك بـالطرواديين، وأعطـي الـسكندريون للكتاب العشرين عنوان: "المعركة بين الآلهة Theomachia".

ويرتفع بنا هوميروس فى الكتاب الحادى والعشرين إلى آفاق كونية عليا، حيث يصور معركة أخيليوس مع إله النهر سكاماندروس (يعرف هنا النهر في

ارهم) أحمد عنمان: الأدب الإغريقي، ص ٢٤٩-٣٠٣. وعن مفهوم البطولة في الأدب الإغريقي راجع: Ahmed Etman, "The Conception of Heroism in Greek Literature", Classical Papers, Vol. III (Cairo University, January 1994), pp. 35-50.

تركيا الحديثة باسم منديريه Menderé). فيكنسب السرد الملحمي مزيدًا من الحيوية والتدفق وعنفوان الخيال المبدع، ويصل إلى شأو قلما وصل إليه المشعر بعد هوميروس. فالطرواديون الهاربون أمام أخيليوس يلجأون إلى المدينة وإلى النهر سكاماندروس. ويظل أخيليوس يطاردهم ويعمل القتل فيهم ويحتفظ باثني عشر نبيلا منهم أحياء لكى يقدمهم قربانًا على قبر باتروكلوس. وعندما يصادف ليكاؤن يستعطفه الأخير بكل وسيلة، ولكنه لا يرحمه ويقتله ويقذف بجئته إلى النهر شما يهجم على أستيروبايوس ويقتله. وعندما شعر إله النهر سكاماندروس أن الجثث قد ملأت مجراه وربما تسد المياه ثار غضبًا وشرع يهاجم أخيليوس، الذي يتمتع بعون بوسيدون وباللاس أثينة. وينضم إلى النهر سيموئيس إلى رفيقه وصديقه سكاماندروس. وعندئذ تطلب هيرا من هيفايستوس إله النار أن يجفف مياه الأنهار، وتدور اشتباكات عنيفة فيما بين الآلهة حتى إن أثينة جرحت إله الحرب آريس.

إنها حرب كونية إذن تشارك فيها كل عناصر الطبيعة، الأرض والسماء، النار والماء، البشر والآلهة، ناهيك عن الأمطار والبروق والرعود.

وفى الوقت نفسه يواصل أخيليوس القتال ويطارد الناجين إلى داخل طروادة. ولم يقف فى وجهة سوى أجينور الذى كاد أن يقتل هو أيضنا، لولا أن أنقذه أبوللون وأبعده عن ساحة القتال. ولكن أبوللون خدع أخيليوس متخذًا هيئة أجينور وفر أمام أخيليوس، الذى ظل يطارده. وقد استدرجه هكذا الإله إلى مكسان بعيد. وبذلك استطاع الطرواديون الهاربون أن يدخلوا مدينتهم. وأعطى السكندريون للكتاب الحدى والعشرين عنوان: "المعركة على النهر Mache parapotamios".

ويرى بعض النقاد أن الكتاب الثانى والعشرين يمثل ذروة الحدث الملحمى فى "الإلياذة". ويقول جيب Jebb إنه لا يوجد كتاب مثله فى "الإلياذة" من حيث الشمولية (ئه) وسعة الأفق وتدفق الحدث. و يسرد هذا الكتاب مقتل هيكتور ويمثل فى حد ذاته ذروة ملحمية، ولا يوجد كتاب آخر فى ملحمتى هومبروس ينضارعه فى شموليته وشاعريته وتدفقه وسموه. ويعد هذا الكتاب جامعًا لكل الخصائص الهومرية المميزة مثل رسم الشخصيات الدقيق بوسيلة أفعال هذه الشخصيات وأحاديثها وكذا تأملاتها المسموعة. ومن هذه الخصائص أيضًا تمازج الفعل البشرى

Jebb, Introduction to Homer, p. 33.(04)

مع الفعل الإلهى (٥٠). ويصاحب كم هائل من التشبيهات الرائعة المستمدة من الطبيعة هذا التوهج الشعرى، وتتم مقاطعة الحدث الرهيب والفعل الوحشى بمشاهد غاية فى الرقة من الحب الأسرى أو الأسى الإنسانى، ويمكن إجمال السمات الأساسية فى هذا الكتاب على النحو التالى:

- الدقة في رسم ملامح الشخصية.
- المزج بين الحدث البشرى والتدبير الإلهي.
  - تكثيف استخدام تقنية التشبيهات.
- براعة هوميروس في تطوير العنف الوحشى إلى نوع من الترويح بتقديم مشاهد غاية في الإنسانية والرحمة، وذلك برسم مشاهد الحياة الأسرية العذبة والحب الآسر بين أفرادها وكذا الحزن الجياش بالمشاعر.

ذلك أن الطرواديين قد أكملوا انسحابهم وتدفقوا إلى داخل أسوار طروادة فيما عدا هيكتور الذى ظل أمام الأسوار ليلاقى أخيليوس. وعبثًا حاول والداه المسنان أن يثنياه عن ذلك. وعندما تقدم إليه أخيليوس لم يستطع هيكتور الوقوف، إذ خانت شجاعته وفر أمام أخيليوس الذى ظل يلاحقه حول أسوار المدينة دورات ثلاث منتالية (٢٠٠). وفي ميزان ذهبي وضع زيوس أقدار البطلين، فظهر أن هيكتور علي وشك الموت، فهجره الإله أبوللون (٢٠٠)، ونزلت أثينة لتساعد أخيليوس. ويقتل أخيليوس هيكتور ويسحب جثته بعربته إلى السفن تحت أنظار والديه البائسين والطرواديين جميعًا. وتسمع أندروماخي الصرخات فتهرع إلى الأسوار وعندما ترى جثمان زوجها الحبيب يغمي عليها، وعندما تفيق تنخرط في العويل والبكاء، وأعطى السكندريون للكتاب الثائي والعشرين عنوان: "مقتل هيكتور

أحمد عتمان: "كليوباترا وأنطونيوس. دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقي" أيجيبتوس القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٩٠، ص ١٢١ وما يليها مع الحواشي.

<sup>(</sup>٥٥) عن العلاقة بين الفعل البشرى والتدبير الإلهي في ملاحم هُوميروس راجع: "ناسوتية الآلهة وألوهية البشر"، أحمد عتمان: الأدب الإغريقي، ص ٨٠-٨٩.

Paolo Vivante, The Homeric Imagination: A Study of Homer's Poetic Perception of Reality. Indiana University Press 1970, pp. 35-71.

S.E. Bassett, "The Pursuit of Hector", TAPhA 61 (1930) pp. 130-149. (27)

<sup>(</sup>۵۷) يحكى بلوتارخوس أن الإله هجر أنطونيوس عندما هزم نمائيًا في الإسكندرية. وصاغ شاعر الإسكندرية المحدث كفافيس رائعته قصيدة: "الإله يهجر أنطونيوس" مستلهمًا هذه الفكرة راجع:

أما الكتاب الثالث والعشرون فيحمل مفاجأة هومرية أخرى. ذلك أنه كان قد ساد اعتقاد في العالم القديم بأن الألعاب الرياضية نشأت أصلا من مراسم دفن الموتى. وتأكد ذلك عبر العصور التاريخية حيث نظمت ألعاب رياضية في مناسبات عديدة احتفالاً بموت بعض العظماء مثل ميلتياديس وليونيداس (بطل ممر ثرموبيلاي) وبراسيداس وتيموليون (منقذ سيراكوساي أي سراقوصة في صقلية) وغيرهم. وبعد معارك تاريخية كثيرة أقام الإغريق الألعاب الرياضية تمجيدًا للأبطال الذين ماتوا أثناءها. وهذا تقليد مازال يتبع إلى يومنا هذا في بعض البلدان.

وقد كرس هوميروس الكتاب الثالث والعشرين لوصف احتفال أخيليوس بدفن صديقه الحبيب باتروكلوس، ولاسيما الألعاب الرياضية. فبعد الوليمة الجنائزية (٥٩). يظهر شبح باتروكلوس لأخيليوس عندما كان يستلقى على شاطىء البحر، طالبًا سرعة الدفن لجثمانه. وبعد حرق الجثمان على محرقة وتقديم الضحايا بما فى ذلك اثنى عشر نبيلاً أسيرًا طرواديًا. تبدأ الألعاب الرياضية التى يسهب هوميروس فى وصفها. وهذه أول شهادة أدبية تصلنا عن الألعاب الرياضية فى العقلية الإغريقية والتى ستتزيا بزى جديد فيما نعرفه جميعًا اليوم باسم الألعاب الأوليمبية والروح الأوليمبية والروح المحابية... إلخ. وأعطى السكندريون للكتاب الثالث والعشرين عنوان: "ألعاب رياضية جنائزية تكريمًا لباتروكلوس Athla epi Patroklo".

هكذا كرم باتروكلوس وشفى غليل أخيليوس، وبقى أن يرد هوميروس الاعتبار لهيكتور البطل المدافع عن طروادة، والذى مات فداءً للوطن. وهذا هو موضوع الكتاب الرابع والعشرين. إذ كان أخيليوس يجر جثمان هيكتور يوميًا حول قبر باتروكلوس، فأمر زيوس إيريس بالذهاب إلى برياموس وحثه على الذهاب إلى أخيليوس مفتديًا ابنه بفدية كبيرة ومتوسلاً للبطل الإغريقي، وفي نفس الوقت تنكر هيرميس في هيئة أمير إغريقي شاب واقتاد برياموس حتى خيمة أخيليوس، فاستقبل الأخير برياموس بمودة وقبل الفدية وتناولا العشاء معًا، وفي الصباح الباكر قدده هيرميس في طريق العودة إلى طروادة مع جثمان ابنه هيكتور، الذي بكاه كل مسن أمه وزوجه وهيليني وكافة الطرواديين، وبذلك تنتهي الإلياذة، وأعطى السكندريون

Elena Marino, "Il lutto a banchetto (Iliade 24- Odissea 4), pp. 15-39 in راجع: (۵۸) Materiali e discussioni per l'analisi dei testi- Classici 43) Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali Pisa- Roma 1999.

#### للكتاب الرابع والعشرين عنوان: "فدية هيكتور Hektoros Lytra".

وبعد الاستعراض السريع للحدث في الكتب الأربعة والعشرين لزام علينا أن نتأمل سر الإبداع الهومري في السرد الملحمي، إذ لا يحفل هوميروس بأن يحكي في ملحمته ما حدث فقط، ولكنه يحفل أكثر بتقديم كنه ما حدث وتصوير العالم الذي وقع فيه هذا الحدث. فنجد الأحداث تغطى الكون من فوق جبل الأوليمبوس السماء – الثلجية إلى أعماق البحر الهائج والغابات المحترقة، بل وأعماق المنفس الإنسانية ذاتها في كافة أحوالها من السراء والضراء. وتغطى الأحداث كذلك الآلهة والبشر ومملكة الحيوان والطير. فنحن إذن إزاء تصوير لحالة وجودية كونية لا حدث فردى عابر، نحن إزاء نظام متكامل تتفاعل فيه كل السمات ومختلف مقومات الأحياء والأشياء، بحيث نحصل في النهاية على استكشاف شعرى للكون ونظام عمله.

تحمل إيريس رسالة من زيوس كبير آلهة الأوليمبوس، فتترل من علياء السماء إلى أعماق البحر فتجد ثيتيس حزينة على مصير ابنها أخيليوس بطل الأبطال الإغريق حول طروادة فتبلغها رسالة زيوس. ثم تصعد ثيئيس من أعماق البحر إلى خيمة أخيليوس في طروادة لتبلغه أو امر زيوس. وهذه لقطة واحدة من "الإلياذة" (الكتاب الرابع والعشرون)، تجد فيها كل عناصر الكون مشاركة في

وهذا ما يفسر لنا كثرة الاستطرادات التى عاقت بعسض النقاد عن إدراك طبيعة وحدة الحدث الملحمى عند هوميروس، فهذه الوحدة تتعدى مجرد التسلسل الزمنى المترابط، لأن هناك دائمًا قضية ما ينبغى استيفاؤها وشسرجها وتفسيرها. فهذا هو الأهم من التسلسل الزمنى المطرد. فإن أطول استطراد أسطورى ورد فى الكتاب التاسع (أبيات ٤٥٠-٩٥) ويدور حول أسطورة مليساجروس ويرويها فوينيكس، كان الهدف منه إقناع أخيليوس بالعودة للمعركة لأن مليساجروس عانى أيضًا من الغضب المدمر. والاستطراد حول أسطورة نيسويى (الكتساب الرابع والعشرون أبيات ٢٠٦ وما يليه)، يرويها أخيليوس نفسه لبرياموس السذى ذهسب ليستجديه تسليم جثة ابنه هيكتور، كان الهدف من هذا الاستطراد ليس فقط إيجساد معادل أسطورى للحزن الفتاك، بل أيضًا التمهيد لدعوة برياموس لأن يجلس إلى وليمة العشاء مع أخيليوس، وفي كل من الاستطرادين نجد القضية المطروحة تحتل

المكانة الأولى بالرعاية. في الاستطراد الأول تطرح قضية الغضب وضرورة كبح جماحه، وفي الاستطراد الثاني يتم سببر أغوار الحزن وضرورة تخطيه، والمشاركون في الاستطراد أو في تلقيه هم جميعًا متورطون بنفس الدرجة في القضية المطروحة (٢٠٥).

يعتمد جانب كبير من وحدة الحدث الملحمي في "الإليادة" على الثنائيات المتقابلة. فأخيليوس بطل الأبطال الإغريقي يقابله هيكتور بطل الأبطال الطرواديين. الأول بطل الهجوم والحصار، والثاني بطل الصمود والمقاومة. يبدأ البيت الأول في الملحمة كلها بغضبة أخيليوس المدمرة، أما البيت الأخير في الملحمة فقد فاز به هيكتور الميت حيث يقول الشاعر: "وكانت تلك هي مراسم دفن هيكتور مروض الخيول". وعلاوة على أن الوحدة الملحمية نتجلي في الربط بين البيت الأول الذي يحمل النتيجة. فإن موضوع دفن هيكتور يحتل يقدم السبب والبيت الأخير الذي يحمل النتيجة. فإن موضوع دفن هيكتور يحتل أهمية خاصة في بناء الملحمة، بل بصفة عامة يصور الفكرة الإغريقية بأن المصير بعد الموت جزء مكمل للحياة على الأرض، ونتيجة مباشرة لها.

يمتدح أرسطو هوميروس لأنه يجمع بين الوحدة والتنوع، وهو ممتاز في كل من القول والعاطفة، إنه يختفي وراء أشعاره ويقدم شخوصه باقوالهم وأفعالهم المباشرة ويرسم شخصياتهم جيدًا، وهو يتمتع بخيال إبداعي رائع، فهو يستخدم بجرأة غير المحتمل والخارق – وهو ما تتسع له الملحمة أكثر من التراجيديا – ولكنه يستخدمهما ببراعة فائقة، وهوميروس بالنسبة لأرسطو هو أول الشعراء وأكثر هم نضجًا، هذا مع العلم بأن أرسطو فضل التراجيديا على الملحمة لأنها تؤدى نفس الوظيفة ولكن في حجم أقل (١٠٠).

يضيف أرسطو أن الملاحم – مثل المسرحيات – تصنف بين "بسيطة" المهاد ومركبة peripeplegmene. فيقول إن "الإلياذة" بسيطة مثل "بروميثيوس مقيدًا" الأيسخولوس، قلها حدث واحد مطرد ونهاية واحدة. أما "الأوديسية" فهي مركبة لأنها

N. Austin, "The Function of Digressions in the *Iliad*", GRBS. 7 (1966) pp. 295- (04)

Cf. Andreas G. Katsoures, "To Mythologiko Paradeigma Ston Omero" Dodone 31 (2002) pp. 167-206.

Aristotle: The Poetics. ed. W. Hamilton Fyfe, Loeb Classical Library, reprint (7.) 1973, 1459b. 4-10.

تتضمن سلسلة من التعرف والتحول (peripeteia) ولها نهايتان، نهاية سايئة للأشرار ونهاية سعيدة للأخيار. ويقول أرسطو كذلك إن "الإلياذة" ملحمة عاطفية انفعالية pathetike، فغضبة أخيليوس من أجاممنون وحزنه المفجع على موت باتروكلوس صديقه الحبيب ورغبته الجامحة في الانتقام هي ينبوع الأحداث كلها. في حين إن "الأوديسية" ملحمة أخلاقية ethike بمعنى أن سلوك الشخصية الرئيسية في حين إن "الأوديسيوس وحيله هي المحرك الأساسي للأحداث (١١). ويقول أرسطو إن هوميروس برع في رسم أحداث ملحمته، كما أن أشعاره تفوق سائر الأشعار في القول sext والفكر lexis).

ومن براعة هوميروس في حبك الوحدة الملحمية أن أخيليوس لم يظهر إلا في أحد عشر كتابًا: (١، ٩، ١١، ١٦، ١٦) مع أن غضبة أخيليوس هي التي تعطى "الإلياذة" الوحدة الملحمية، فانسحابه من المعركة يجعل كفتى الحرب والبطولة متعادلتين فيما بين الإغريق والطرواديين. وهكذا تستمر المعارك ولا يحسم الموقف. ومن ثم يمكن القول إن الحدث الملحمي يمر بثلاث مراحل رئيسة: الأولى تنتهي في الكتاب التاسع عندما يرسل الإغريق وفدًا إلى أخيليوس فيرد على أعقابه خاسرًا. وتنتهي المرحلة الثانية بالكتاب الشامن عشر حيث ينتهي اعتزال أخيليوس للحرب. أما المرحلة الثالثة فتشمل الكتب من التاسع عشر إلى الرابع والعشرين وتتوج الحدث الملحمي. ولعل هذا مما دعا ويتمان C.H. Whitman أن يصف بناء "الإلياذة" بأنه هندسي (Geometric).

تجرى أحداث "الإلياذة" فيما وراء حدود التاريخ، فهى أحداث درامية يغوص أبطالها فى الأسطورة التى لا علاقة لها بالحادثة الفعلية، ولا بشخصيات هذه الأحداث الدرامية فى لحظة وجودية مطلقة، إذ نسى ماضيهم، أما مصيرهم فهع على المحك ويمر بمرحلة حرجة، لم يحفل ساربيدون بأنه ابن زيوس ولا يعنيا المستقبل فى شىء، إذ يقول لجلاوكوس (الكتاب الثانى عشر بيت ٣٢٢ وما يليه).

يا صديقى العزيز ، لو كان الهروب من هذه

Ibidem 1459b- 2-3. (71)

lbidem. (TY)

C.H. Whitman, Homer and the Heroic Tradition. Harvard University Press (77) 1958, pp. 249-284.

الحرب يجعلنا نعيش للأبد ونصبح خالدين ،
ما كنت لأحارب في طليعة الصفوف
وما كنت لأبعث بك إلى الحرب التي تجلب المجد للأبطال.
أما الآن ، فإتنى أرى ما لا حصر له من حالات الموت
تحيط بنا، بحيث لا يمكن لبشر أن يهرب منه أو يتجنبه.
لذلك فانذهب للحرب ولنبتهل للآلهة أن تمنحنا المجد .

إنها لحظة حيوية ومصيرية، فلابد من عمل شيء ما ولابد من الالتزام بقيم الخير والفعل المجيد. فأبطال هوميروس أطفال الآلهة يعيشون على الأرض ويلامسون ترابها، إنهم من البشر، ولكنهم لم ينخرطوا تمامًا في مجرى التاريخ العام. إنهم يعيشون بين عالمين عالم الألوهية والخلود الذي يتطلعون إليه، وعالم البشرية الفانية الذي يكابدون أهواله ويصنعون أمجاده. هكذا يسعى هيكتور للدفاع عن طروادة فيسعى بذلك لنهايته. بل هكذا أخيليوس نفسه يغضب ويحزن ويندفع لقتل هيكتور، الذي يعرف أنه مقدمة لموته هو أيضًا. فأبطال هوميروس رجال على وشك الفناء. بل يساورهم إحساس بالضعف البشري وتلفهم هالة من المجد الإلهى (١٤).

### سابعًا: أصداء "الإلياذة" في الآداب العالمية

# أ- رحلة "الإلياذة" إلينا:

يرجع وجود "الإلياذة" بصفة عامة إلى ما بين ٧٥٠ و ٥٥٠ ق.م كما أسلفنا، ولكن "النص المعتمد" لا يبدأ تاريخه إلا على يد طاغية أثينا بيسيستراتوس في القرن السادس ق.م كما رأينا. وظلت "الإلياذة" موضع اهتمام وتعليق وشرح من الفقهاء والنقاد منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا (٥٠).

ومن المعروف أن إنشاد ملاحم هوميروس في احتفالات عامة ظل سائدًا في كافة المدن الإغريقية عبر مختلف العصور. فيشير إليها هيرودوتوس (٢٦). إذ يقول

Vivante, op. cit. pp. 120-209. (٦٤) قارن أحمد عتمان: الأدب الإغريقي، ص ٢٦-٢٦، ٨٥-٨٥.

M.M.Willcock, A Companion to the *Iliad*. The University of Chicago Press (70) 1976, p. 277-8.

Herodot., V 76. (77)

إن كليستينيس طاغية سيكيون (٣٠٠- ٥٥ق.م) المعادى لأرجوس قد ألغى منافسات إنشاد ملاحم هوميروس، لأنها تمجد أرجوس والأرجيين فى كل أجزائها. وفى هذا ما يؤكد دور أشعار هوميروس من حيث التأثير فى الاتجاهات السياسية والرأى العام ببلاد الإغريق.

وفى جزيرة خيوس كانت هناك أسرة من المنتشدين تحمل لقب "أبناء هوميروس" (Homeridai). وتدور محاورة أفلاطون "إيدون" Ion حول المنتشد الملحمى الجوال الذى ولد فى إفيسوس، وكان قد شاهد احتفالات الإنتشاد في إبيداوروس والباناثينايا فى أثينا. ويدل كل هذا على أن هوميروس كان لايرال يرك مشاعر كافة الإغريق فى القرن الرابع ق.م. ونفهم من محاورة أفلاطون يحرك مشاعر كافة الإغريق فى القرن الرابع ق.م. ونفهم من محاورة أفلاطون الروتاجوراس"(١٧٠) أن تلاميذ المدارس كانوا يتدربون على قراءة هوميروس. وسماه أفلاطون فى محاورة "الجمهورية"(١٨٠). "معلم هيلاس"، وفى "مأدبة" (Symposion) أشعار هوميروس كلها، وأنا الآن أحفظ عن ظهر قالم كل "الإلياذة" و الأوديسية "(١٩٠).

ويقول إيسوكراتيس إن هوميروس يجسد السروح الهيللينيسة (٢٠٠) ويسروى بلوتارخوس أن الكبياديس ذهب إلى إحدى المدارس وطلب من ناظر المدرسة نسخة من هوميروس، فلما أجابه الناظر أنه لا توجد أية نسخة لهوميروس بالمدرسة انهال عليه ضربًا مبرحًا. وهناك إشارات متعددة في مسرحيات أريستوفانيس لهوميروس باعتباره رمز "التعليم القديم" في مقابل "التعليم الحديث" الذي أفسد الشباب وجعلهم مخنثين (٢٠٠).

وكانت كل طبعة من الطبعات التى صدرت لهوميروس فى العصر الهيالينستى وفى مكتبة الإسكندرية تحمل اسم صاحبها من الفقهاء، وكانت "الطبعة الأولى" التى سمعنا عنها من عمل أنتيماخوس من كلاروس (فى أيونيا حوالى ٤١٠ق.م،).

Plato, Prot. 326A. (TV)

Idem. Rep. 606 E. (NA)

Xenoph., Symp. (14)

Plutarch., Alcib. 7. (V1)

وهناك طبعات تنسب إلى المدن، فهناك طبعة ماساليا وخيـوس وأرجـوس وسينوبى وقبرص وهى التى عاد إليها فيما بعد أريـستارخوس. بالإضـافة إلـى طبعات شعبية عامة غير دقيقة (Koinai, demodeis).

أما الدراسات الهومرية بالإسكندرية فقد بلغت شأوًا عظيمًا فيما بين ٢٧٠ و ٥٠ اق.م. وارتبطت بأسماء ثلاثة من كبار الفقهاء هم زينودوتوس وأريستوفانيس وأريستارخوس.

جاء زينودوتوس من إفيسوس وجعله بطلميوس فيلادلفوس (٢٨٥-٢٤٥.م) أمينًا لمكتبة الإسكندرية وأصدر طبعة لهوميروس ومعجمًا لغويًا (Homerikai glossai). ثم جاء أريستوفانيس البيزنطى (حوالى عام ٠٠٠ق.م) تلميذ زينودوتوس وخليفته أمينًا للمكتبة. ونشر طبعة جديدة لهوميروس مبنية على طبعة أستاذه مع شيء من التحسينات.

أما أريستارخوس الساموطراقي فكان تلميذ أريستوفانيس وخليفته أمينًا للمكتبة إلى النصف الأول من القرن الثاني ق.م (حوالي عام ١٠ اق.م). وله ثلاثة اسهامات، الأول بعنوان Syggrammata (در اسات في بعض المسائل الهومرية) والثاني بعنوان تعليقات على نص هوميروس هوميروس مع استخدام والثالث بعنوان "طبعات" ekdoseis، حيث نشر نصوص هوميروس مع استخدام نظام من العلامات الدالة على الأبيات المشكوك فيها أو في ترتيبها على سبيل المثال. وكان أريستارخوس بلا شك أعظم الفقهاء دارسي هوميروس في العالم القديم. وبلغ من الدقة في تحقيق "الإلياذة" إلى حد أنه قد وضع خريطة طبوغرافية لمنطقة طروادة والمعسكر الإغريقي هناك. وهو الذي فرق بين "أرجوس البلاسجية" في ثيساليا و "أرجوس الآخية" في البلوبونيسوس. وإليه (أو إلى أريستوفانيس أو زينودوتوسس) تنسب فكرة تقسيم "الإلياذة" و "الأوديسية" إلى ٤٢ كتابًا يحمل كل منها حرفًا من حروف النغة الإغريقية. وهو النظام المتبع إلى يومنا هذا حتى في أحدث الطبعات، حيث توضع الحروف الكبيرة ترقيمًا "للإلياذة" والحروف الصغيرة "للوديسية".

ولا يتسع المجال لتتبع جهود ديديموس Didymos السكندرى (حـوالى ٥٠١٥.م) ومعاصره الأصغر أريستونيكوس Aristonikos السكندرى (الذى عـاش فى العصر الأوغسطى) ولا آيليوس هيروديانوس Aelius Herodianos (حـوالى Nikanor) ووضع دراسة عن النظام الصوتى "للإليـاذة". أمـا نيكانور المناور ال (ازدهر ١٣٠م) فقد ألف كتابًا عن الترقيم في أشعار هوميروس.

وفيما بين ٢٠٠ و ٢٥٠م وضع أحد تلامدة الفقهاء الأربعة ديديموس وأريستونيكوس وهيروديانوس ونيكانور ملخصاً للإليادة Epitome. وفي القرن العاشر الميلادي كتب ناسخ "الإليادة" هذا الملخص على هامشها. وهذا هو محتوى مخطوط فينيسيا الشهير Codex Venetus A رقم ٤٥٤ الموجود إلى اليوم بمكتبة سان مارك في فينيسيا.

ولا تفوتنا الإشارة السريعة إلى ديميتريوس Demetrios من سكبسيس Skepsis بمنطقة طروادة (ولد حوالى ٢١٤ق.م) الذى ساعد فى وضع طبوغرافيا "الإلياذة". حيث ألف ستين كتابًا تعليقًا على "قائمة السفن" الواردة بالكتاب الثانى "بالإلياذة" والتى أسلفنا الحديث عنها. ولا ننسى كذلك أسقف ثيسالونيكى يوستاثيوس "بالإلياذة" والذى جمع أقوالاً وشروحًا ومقتطفات من هوميروس فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى وسبق أن ألمحنا إليه.

وبصفة عامة يمكن القول إن النص الهومرى المتداول الآن "للإلياذة" هو الذى حققه أريستار خوس بعد الاطلاع على طبعات سابقة له قد تعود للقرن السادس ق.م. وهو الذى وصل بعد قدر من التعديلات والتصويبات عبر مخطوطات عدة إلى ناشرى الطبعات الحديثة.

ومازالت الدراسات الهومرية متواصلة وستواصل تجددها مع الزمن. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا على الأقل إلى رمال مصر التي مافتئت تمدنا بشذرات بردية من "الإلياذة" و "الأوديسية" تدعم النص الذي بأيدينا أو تصححه وتغير وتبدل فيه. ونضرب لذلك مثلاً بالبرديات التالية المكتشفة في مصر وتحمل شذرات من "الإلياذة".

Manfredo Manfredi, Papiri dell' Iliade, a cura di Manfredo Manfredi, Istituto Papirologico G. Vitelli. Firenze 2000.

وباليونان أنشىء "مركز دراسات الأوديسية" في إيثاكي موطن أوديسيوس وعقد عدة مؤتمرات دولية نشرت أعمالها في مجلدات تمللاً المكتبات. ويعقد مهرجان سنوى بعنوان "الهومريات" يتمحور حول جزيرة خيوس، أما إذا نظر المرء في الدوريات المتخصصة وكذا إصدارات دور النشر عبر العالم كله وشبكة

المعلومات الدولية (إنترنت) فلن يستطيع أن يحصى بسهولة فيض الدر اسات المنهمرة بكل لغات العالم عن هوميروس (٢٢).

# ب- "الإلياذة" ينبوع الإلهام الشعرى قديمًا وحديثًا:

واعتبر هوميروس في العصور الإغريقية التالية له مصدر الديانة والطقوس بل مرجعًا للتاريخ وحجة في المنازعات. فعندما تصارع الأثينيون والميجاريون حول ملكية الجزيرة الصغيرة سلاميس استشهد الأثينيون بالبيت رقم ٥٥٨ من الكتاب الثاني حيث وضع أياس من سلاميس سفنه جنبًا إلى جنب مع السفن الأثينية (في الجزء المعروف باسم قائمة السفن) (٢٠١). ويقول بريكليس في الخطبة الجنائزية التي حفظها لنا توكيديديس إن أثينا وأمجادها لا تحتاج حتى لمديح هوميروس (٢٠١)، مما يعنى أن كافة المدن الإغريقية كانت تبنى اعتزازها القومي وفخارها بالماضي العريق على ما جاء عند هوميروس. ومن هنا أيضًا تأتي الشكوك حول الانتحال.

فهوميروس هو ينبوع الأدب الإغريقى الذى انبثق جارفا من قصة شاهقة فسالت منه الأنهار هنا وهناك، ونهل منه كل من جاء بعده في الأدب الإغريقي والروماني ثم الأوروبي والعالمي، صارت أشعار هوميروس بمثابة كتابات مقدسة توجز جوهر المعرفة الإنسانية وتجسد التفوق البشرى، يقول أفلاطون إن من تتسنى له فرصة فهم هوميروس يهيمن على أساليب الفنون جميعا هيمنة تامة (٥٠٠). ويعتبر هير اكليتوس أشعاره منجما لا ينضب معينه من الورع الديني والحكمة الفلسفية (٢٦).

<sup>(</sup>٧٢) عن الدراسات الهومرية راجع:

R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship. From the beginnings to the End of the Hellenistic Age. Oxford 1968.

Anton Powell ed.: The Greek World. Routledge. London and New York 1995.

D.W. Packard - T. Meyers, A bibliography of Homeric scholarship 1930-1970, preliminary ed. Malibu, Calif. 1974.

R.W. Lamberton— J. Kenney: (edd.) Homer's Ancient Readers, the Hermeneutics of Greek Epic's Earliest Exegetes. Princeton 1992.

أحمد عتمان: الأدب الإغريقي، ص ٢٥ وما يليها.

Aristotle, Rhet, I 15. (VT)

Thucyd. II 414. (Y £)

Plato., Ion. 359 d. (Vo)

Herakleitos, Homerika Problemata (Quaestiones Homericae), Teubner 1910; (V7) cf. H.J. Rose, A Handbook of Greek Literature from Homer to the Age of Lucian. Methuen, London 1965. pp. 15, 355.

ولم يقتصر تأثير هوميروس على الشعر (۲۷) بل امتد إلى فنون النثر، لأن الناثرين تعلموا منه كيف يسردون قصة طويلة في أسلوب أدبى شيق، حتى إنه يمكن اعتبار تاريخ هيرودوتوس وكأنه ملحمة نثرية، وهكذا صار هوميروس بمرور الزمن في نظر معجبيه من الإغريق والرومان الشاعر الذي لا يخطئ. إذ لابد دائما من البحث عن المعنى الخفى الذي لم نعيه أو نستوعبه، ولا مناص في النهاية من أن يكون هو الصائب ونحن المخطئون، وفي العصور الوسطى أصبح هوميروس (وفرجيليوس) منبعا لكل فتوى ومصدراً لكل حكمة ودرساً في كل فن، فلا مفر من إيجاد سند قوى من أشعاره إذا أراد أي إنسان أن يثبت حجته أو يدعم رأيه في أية مسألة مطروحة علمية كانت أم فلسفية، دنيوية أم لاهوتية.

تعتبر "الإلياذة" و "الأوديسية" - إذا قورنتا بالملاحم الأوروبية الحديثة (۱۹ مثل الفردوس المفقود (۱۹ ميلتون - ملحمتين ملهمتين بمعنى أنهما من الشعر الملحمى النابع مباشرة من أفعال بطولية بصورة تلقائية. ومثل هذا الشعر الملحمى المشفوى كان موجودًا حتى قبل هوميروس كما سبق أن ألمحنا، وكما يسرد فسى "الإلياذة" (الكتاب التاسع بيت ۱۸۲ وما يليه)، حيث يذهب وفد آخى إلى أخيليوس المعتكف في محاولة لاسترضائه فيجدونه يعزف على قيثارته متغنيا بأمجاد الرجال أى منشدا شعرا ملحميا. وهدف مثل هذا الغناء الملحمي عملى ونفعى، لأنه يعطى تسجيلا

<sup>(</sup>٧٧) عن تأثير هوميروس في الشعر الغنائي عامة وفي أشعار بنداروس خاصة راجع:

Gregory Nagy, Pindar's Homer: The Lyric Possession of an Epic Past. The Johns Hopkins University Press 1982.

Bernard Fenik, Homer and the Nibelungenlied: Comparative Studies in Epic (VA) Style. Cambridge: Harvard University Press 1986.

Jeffrey Tigay, The Evolution of the Gilgamesh Epic. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1982.

Ronald Barnett, Comparative Studies in Homeric Epic and other Heroic Narrative, Especially Sanskrit and Celtic. Ph.D. diss., University of Toronto 1978.

وأما بشأن البحث عن هوميروس في أفريقيا ومقارنة ملاحم هوميروس بالتراث الملحمى شرقًا وغربًا راجع: Muhammed Dalhatu, "Bakandamiya: Towards a Characterization of the Poetic Masterpiece in Hausa". In Oral Poetry in Nigeria. Ed. U. Abalogu, 1981, pp. 57-70. Lagos: Nigeria Magazine.

Jan. Knappert, Epic Poetry in Swahili and other African Languages. Leiden Brill 1983.

أحمد عتمان: الأدب الإغريقي، ص ٨٩-١٠٢

Highet, op. cit., pp. 150 ff.

شعريا وحيا للبطولات، كما يمتع كلا من المشاركين في الغناء والمستمعين إليه. وهو شعر يصف عالما حقيقيا لا خياليا صرفا، ولو أن غلالة طقسية وسحرية قد تلف عملية الغناء الملحمي برمتها. ولكن هذا ما نلاحظه حتى في ملحمة أوروبية حديثة مثل "أغنية رولان" Chanson de Roland التي تتغنى بأعمال بطولية خارقة، ومع ذلك يشعر المرء بأن هذه القصيدة تقوم على أساس وصف حادث فعلى.

هناك نوع آخر من الملاحم يختلف عن ملحمتى هوميروس، ملاحم تعالج أحداثا أسطورية تتفاعل فى ذهن الشاعر ومع خياله. وهذا ما حدث بالنسبة لسشاعر الإسكندرية أبوللونيوس الرودسى (أى الرودى) وهو ينظم ملحمة "الأرجونوتيكا" (أى "رحلة السفينة أرجو"). إنه يتبع الخطوط العريضة للأسطورة كما وردت عند شعراء التراجيديا الإغريقية، ولكنه يخترع شخوصا وأحداثًا جديدة يرويها بالطريقة التي تروق له. فشخصية ميديا مثلا فى الكتاب الثالث يرسمها أبوللونيوس بوعى "سيكولوجى" عميق، كما أن لحظة الشك التي تنتابها (بيت ١٤٥ وما يليه) مقنعة لأقصى حد. بيد أننا نلاحظ أن مغامرات بحارة السفينة أرجو عند أبوللونيوس الرودسي فى نهر الدانوب والبو والرون من اختراع الشاعر نفسه، وتعكس سعة الطلاعه واهتماماته الجغرافية وهى سمة مميزة لعصره أى العصر الهيالينستى أو السكندري (١٠٠).

ما يهمنا الآن هو أن ملحمة أبوللونيوس الرودسى قد نظمت فى سحة من الوقت وروجعت وصححت أكثر من مرة. وهى تخاطب جمهورا قارئا بصمت وحتى بصوت مسموع – على النقيض من ملاحم هوميروس الإنشادية أى التى تلقى على جمهور منصت. ومن ثم يمكن القول عن ملحمة أبوللونيوس إنها ملحمة أغلبها من صنع الخيال، أو على الأقل غير واقعى، وتخاطب الذهن أكثر مما تخاطب الوجدان. وهذا أمر ينطبق على ملحمة "الإينيادة" لفرجيليوس وسائر الملاحم الرومانية الأخرى و "الفردوس المفقود" لميلتون. فعالمها جميعا من صنع الخيال والدرس الواعى، وهو شىء ينبغى ألا نتوقعه من هوميروس السشاعر أو المنشد الملهم. تدور ملاحم أبوللونيوس وفرجيليوس وميلتون وغيرهم فى الأغلب حول موضوعات تجريدية. ورب قائل يقول إن "غضبة أخيليوس" التى تقسوم عليها الإلياذة" – مثلا – فكرة تجريدية أيضنًا، وقد يكون هذا صحيحا بيد أننا فى الملحمة "الإلياذة" – مثلا – فكرة تجريدية أيضنًا، وقد يكون هذا صحيحا بيد أننا فى الملحمة

<sup>(</sup>٨٠) أحمد عتمان: الأدب الإغريقي، ص ١١٥-٤٧٥.

نفسها لا نرى هذه الغضبة إلا في إطار وصف أحداث ووقائع، محسوسة وتشكل أساسا فنيا وواقعيا للإنشاد الملحمي. أما في "الإينيادة" لفر جيليوس على سبيل المثال فالموضوع الرئيسي هو عظمة روما، وكذا في "الفردوس المفقود" لميلتون فالهدف هو وصف سقوط الإنسان، بيد أن الملحمتين تضمان الكثير من الحوادث والتفاصيل الإضافية التي قصد بها على وجه العموم تأكيد الموضوع الرئيسي، ولكنها في مجملها لا ترتبط عضويا بالحبكة الفنية للملحمة. مثال ذلك الاستعراض التنبوي لتاريخ روما الذي يقدمه لنا أنخيسيس في العالم السفلي بالكتاب السادس من "الإينيادة" (١^). لقد وضع فرجيليوس من البداية هدفا واضحا نصب عينيه ويسمعي اليه بكل الطرق وبكل الوعي - أي تمجيد أوغسطس - مما أفقد ملحمت دفء العقوية وطلاوة التلقائية المتدفقة. وأصبح بطله آينياس وعاء ممثلئا من الفضائل المومنية، وبذلك أخرجه من نطاق البشرية، وشتان بين هذا البطل وأخيليوس أو لويسيوس الهومريين! أما ملاحم العصر الفضي في الأدب اللاتيني فهي تقلد مقلدي هوميروس السكندريين، وتبتعد تمامًا عن الأصول الشفوية للشعر الملحمي (١٨).

صفوة القول إن هوميروس يمثل الشعر الملحمى الأصيل والقائم على تقنية الشعر الشفوى لا الأدب المكتوب. وهى تقنية تتجلى فى عدة جوانب أهمها جميعا الحبكة الملحمية القائمة على وحدة الموضوع والجو النفسى العام مهما وقع من تكرار أو استطراد. ونتيجة أخرى يمكن أن نستنبطها من دراستنا للتقنية الملحمية المهومرية وهى أن التفكير الدرامى صفة مميزة للعقلية الإغريقية منذ البداية، وهذا ما يفسر لنا مقولة أيسخولوس سالفة الذكر "ما مسرحياتي إلا فتات مائدة هوميروس الحافلة".

كان هوميروس أول من فجر قضية جوهرية لا تزال تشغل كل المهتمين بالأدب والفنون إلى يومنا هذا، أى قضية التعامل مع التراث. فموضوع هوميروس ليس الماضى فقط بل الحاضر أيضًا، فهو يتعامل مع أساطير الأبطال القدامى، وبذلك ضرب المثل الذى حذا حذوه كل الأدباء

<sup>(</sup>٨١) أحمد عتمان: "الأدب اللاتيني ودوره الحضاري حتى لهاية العصر الذهبي"، (الطبعة الثانية، دار المعارف (٨١)، ص ٢٤٤- ٢٨٠.

<sup>(</sup>٨٢) أحمد عتمان: الأدب اللاتيني ودوره الحضاري العصر الفضي. أيجيبتوس ١٩٩٠، ص ١٣٤ ومايليها.

والشعراء الإغريق من بعده. بل لعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن الآداب الحديثة كلها لازالت تتبع هذا الأنموذج الهومرى وهى تتعامل مع التراث الموروث عن الماضى البعيد. إذ ما هى الفائدة المرجوة من إحياء التراث – أى تراث – إن لم يكن يهدف إلى خدمة الحاضر وتصوير أحواله وتسليط الضوء على آماله وآلامه ؟

فى قصيدة بترارك الملحمية "أفريقيا" نجد الشاعر اللاتينى الملحمي إنيوس رفيق سكيبيو أفريكانوس فى حملته الإفريقية يحكى أنه فى رحلة العودة إلى روما رأى فيما يرى النائم هوميروس الذى أخبره أنه سيصبح "هوميروس الآخر" أو "الثانى" alter Homerus". ووجه بترارك الذى حاول مراراً أن يتعلم الإغريقية أربعة من رسائله – وهى الأطول – إلى هوميروس.

فى عام ١٣٥٤ وصل نيكولاس سيجيروس Nicholas Sigeros مبعوث الإمبراطور البيزنطى إلى البلاط البابوى فى أفينيون Avignon وقدم له نسخة من "الإلياذة" فاحتضنها البابا بحماس، ولكنه اعترف "هومبروس هديتك لى سيظل عندى صامتًا، كم كنت أتمنى أنى قد سمعتك !".

### "Homerus tuus apud me mutus... quam cupido te audirem".

وكان على بترارك أيضًا أن ينتظر أربع أو خمس سنوات ليسمع هوميروس يتحدث في ترجمة لاتينية حرفية أنجزها ليونتزيو بيلاتو Leonzio Pilato، وكان قد ولد في كالابريا لأم يونانية. وكان قد ترجم بالفعل خمس كتب من "الإلياذة" قبل أن يقنعه بترارك وبوكاستيو في فلورنسا أن يتم ترجمة ملحمتي هوميروس.

وبيدين مرتعشتين أمسك الشيخ المسن بترارك ترجمة الملحمتين وعلق عليهما حتى وصل إلى الكتاب الثانى من "الأوديسية" بيت ٢٤٢. حيث مات فى ٢٣ يوليو ١٣٧٤ قبل أن يتم التعليق على "الأوديسية"، ولكنه أنجز تدوين ملاحظاته على "الإلياذة".

وكان بوكاشيو هو الذى دعى بيلاتو إلى فلورنسا ليتعلم على يديه اللغة الإغريقية، بل استضافه فى منزله – رغم أنه لم يكن غنيًا أو ذا نفوذ – طيلة ثلاث سنوات ليتم ترجمة هوميروس إلى اللاتينية، وهى أول ترجمة من نوعها فى فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى عصر النهضة.

Betrarca, Afr. IX 159ff. (ハヤ)

كان بوليتسيانو Poliziano أو كما هو شائع بوليتيان شاعرًا وناقدًا ولد عام ١٤٥٤ وصار في شبابه صديقًا للورنزو دي ميديتشي، وبدأ يتعلم الإغريقية في سن العاشرة، وفي سن السادسة عشر نظم شعرًا بها، وفي الثامنة عشر ترجم الكتب من الثالث إلى الخامس من "الإلياذة" في شعر لاتيني رائع بالوزن السداسي، لقد كان أول عالم غربي ينافس المهاجرين اليونان في معرفة اللغة الإغريقية القديمة، وهو أول من حاول تصحيح المخطوطات الإغريقية القديمة ويملأ الفجوات فيها بكلمات إغريقية صحيحة، حاضر في هوميروس (وهيسيودوس وثيوكريتوس) وكانت مقدماته لهذه المحاضرات قصائد بالوزن السداسي أطلق عليها اسم "البستان" Silvae إحياءً لذكري شاعر الملاحم اللاتيني الفضي ستاتيوس (١٩٠٤). ولم يمهله الموت ليصدر طبعة كاملة لهوميروس.

نقل لورنزو فسالا Lorenzo Valla (١٤٥٧-١٤٠٧) عسام ١٤٢٩-١٤٢٨ أربعة كتب من "الإلياذة" إلى لغة لاتينية نثرية بسيطة وواضحة. وفي عام ١٤٤٢-١٤٤٣ كان قد وصل إلى ما يقرب من ثلثي الملحمة، وبعد موته أكمل عمله تلميذه فرانشيسكو أريتينو Francesco Aretino .

وظهرت أول ترجمة فرنسية لهوميروس عام ١٥٣٠، وهي ترجمة جان سامكسون Jehan Samxon النثرية "للإلياذة" والتي هي في الواقع منقولة عن ترجمة فالا اللاتينية مع إضافات من روايات أخرى للحرب الطروادية سادت في العصور الوسطى سنتعرض لها بعد قليل. وبعدها ترجم ساليل H.Salel عشرة كتب من "الإلياذة" عام ١٩٤١ شعرًا ونشرت ١٥٤٥. وأكملها أماديس جامين Amadis من "الإلياذة" عام ١٩٤١ شعرًا ونشرت ١٥٤٥. وأكملها أماديس جامين إلاكريانة المرادة المرادة العرب المرادة المرادة المرادة المرادة الأوديسية المرادة المرادة المرادة وغطت على كل الترجمات السابقة، ولا تزال ترجمتها تقرأ إلى يومنا هذا. أما أبوها ليفيفر الإغريقية واللاتينية.

نقل تشابمان George Chapman "الإليادة" ١٦١١ و "الأوديسية" ١٦١٤ و الأناشيد ١٦١٦ من اللغة الإغريقية إلى الإنجليزية مباشرة وشعرًا. ولطالما تفاخر

<sup>(</sup>٨٤) أحمد عتمان: الأدب اللاتيني الفضى، ص ١٤١-١٦٠، ١٦٤-١٦٠.

تشابمان بأنه أنجز ترجمة النصف الثانى من "الإلياذة" (الكتب ١٣-٢٤) فى أقل من أربعة شهور! ووصف الشاعر كيتس Keats هذه الترجمة بأنها عالية الصوت وجريئة (Loud and Bold). إنها أول ترجمة شعرية كاملة لهوميروس ومن الإغريقية مباشرة فى لغة أوربية حديثة.

هذا وإن سبقته بعض المحاولات الجادة مثل الترجمة السشعرية الإيطالية للأوديسية" التي قام بها لودوفيكو دولشي Lodovico Dolce عام ١٥٧٣، وكذلك ترجمة الكتب السبعة الأولى من "الإلياذة" في شعر مرسل أنجزها جيرولامو باتشيللي Girolamo Bacelli عام ١٥٨١-١٥٨١، ومن ثم يمكن القول إن ترجمة تشابمان رائدة ولم يسبق لها مثيل.

وفي مسرحية شكسبير "ترويلوس وكريسيدا" (Troilus and Cressida) الإغريقية الموضوع أيضًا يستعير الشاعر الإنجليزي بعض الشيء من "إلياذة" هوميروس. مثال ذلك المبارزة بين هيكتور وأياس وحديث أوديسيوس (أف م م كبر ومايليه) وكذلك شخصية ثيرسيتيس (م سالفة الذكر، التي لم تظهر في الروايات الشائعة للحرب الطروادية إبان العصور الوسطى، وهذا ما سنتاوله بالتفصيل في حينه. يهمنا الآن أن نشير إلى أن كل الدلائل تثبت أن شكسبير قد قرأ ترجمة تشابمان "للإلياذة"، ولاسيما الكتاب الأول والثاني والكتب من السابع إلى الحادي عشر، حيث ظهرت عام ١٥٩٨. ومع ذلك نجد مسرحية "ترويلوس وكريسيدا" ليست فقط منافية لروح البطولة الإغريقية، ولكنها أيضًا تمثل كاريكاتيرا غير مقنع لبلاد الإغريق وحضارتهم.

وعرضت مسرحية شكسبير "ترويلوس وكريسيدا" عام ١٦٠٢/١٦٠١. ويعنى الاسم ترويلوس أو طرويلوس "الطروادى الصغير". وقد ورد فى الروايات الأسطورية الإغريقية على أنه اسم الابن الأصغر لبرياموس ملك طروادة من هيكابى ملكتها. وتقول الأساطير أيضا إنه قد قتل على يد أخيليوس وهو الذى يبكيه ملك طروادة برياموس – بين أبنائه الآخرين المفقودين فى الحرب ("الإلياذة" الكتاب الرابع والعشرون، بيت ٢٥٧). وبغض النظر عن هذه الأساطير الإغريقية الكلاسيكية، هناك قصة أخرى شاعت فيما بعد العصر الإغريقي الروماني، وتعزى

<sup>(\*)</sup> ف = فصل، م = مشهد، ب = بیت.

<sup>(</sup>٨٥) عن هذه الشخصية وعلاقتها بأبطال هوميروس راجع: أحمد عتمان: الأدب الإغريقي، ص ٥١ ومايليها.

إلى الشاعر الغنائي بينوا دي سانت مور، الذي عاش إبان القرن الثاني عشر تحت رعاية وحماية هنرى الثاني ملك إنجلترا. إذ كان هذا الشاعر قد ألف "قصة طروادة" (Roman de Troie) معتمدا على داريس الفريجي Roman de Troie) و الفريجي تعنى الطرو ادي $(^{\Lambda_1})$ ، و ديكتيس كريتينسيس Dictys Cretensis (أي ديكتيس الكريتي). والأول هو في الأصل شخص يرد اسمه في "الإلياذة" (الكتاب الخامس بيت ٩)، على أنه كاهن الإله هيفايستوس في طروادة. وفي العصور الوسطى نسب إليه وضع عمل لاتيني، قيل إنه ترجمة للوصف الذي أعطاه هو بنفسه بوصفه شاهد عيان لتدمير موطنه طروادة، وحمل عنوان "عن الخروج من طروادة" De Excidio) (Trojae). ويرجع بعض الدارسين ظهور هذا المؤلف المترجم إلى القرن الخامس الميلادي. أما ديكتيس كريتينسيس (الكريتي) فقد نسب إليه أيضًا وضع عمل مماثل يسجل أحداث الحرب الطروادية وكتب باللغة الإغربقية(٨٧). ثم شاعت ترجمته اللاتينية على يد لوكيوس سيبتيميوس (Lucius Septimius) إبان القرن الرابع الميلادي. والآفت هذه الترجمة قبولا وذيوعا في العصور الوسطى التي حفظتها من الضياع، حتى وصلت إلى أيدى الدارسين المحدثين. ومن مقدمة هذه الترجمة علم أن ديكتيس من مواليد مدينة كنوسوس (تسمى الآن هير اكليون) بجزيرة كريت، وأنه هو الذي اصطحب إيدومينيوس - حفيد الملك الأسطوري للجزيرة أي مينوس -إلى الحرب الطروادية.

وهاتان الروايتان الأسطوريتان الشائعتان في العصور الوسطى أصبحتا المصدر الرئيسي لأي عمل أدبي عن الحرب الطروادية إبان عصر النهضة الأوروبية. فعليهما اتكأ جويدو دا كولونا أو ديللي كولوني (Guido da Colonna أو للأوروبية الكاتب الصقلى الذي عاش إبان القرن الثالث عشر ومؤلف القصص باللغة اللاتبنية وصاحب "التاريخ الطروادي" (Historia Troiana)، وهي

<sup>(</sup>٨٦) ساد الاعتقاد لدى الكتاب الإغريق بعد هوميروس بأن الطرواديين جاءوا من سلالة الفريجيين، ولكن الأمر غير ذلك عند هوميروس نفسه ولقد سلف أن تساءلنا: من هم الطرواديون ؟ راجع أعلاه.

H.J. Rose, Outlines of Classical Literature for the Students of English. London (AV) Methuen 1959, pp. 216-217.

حيث يذكر المؤلف أنه عثر مؤخرا على بردية فى تيبتونيس Tebtunis (أى أم البرجات على الحدود بين الفيوم وبنى سويف) وتحوى شذرة إغريقية من مؤلف ديكتيس هذا، ويرجح أن تاريخها يعود إلى القرن الثابى الميلادى.

فى الواقع نسخة نثرية لـ ("قصة طروادة") للمؤلف الشاعر بينوا دى سانت مور، مع أن جويدو نفسه لا يعترف بذلك. ولقد ترجمت قصة جويدو نفسها فيما بعد إلى مع أن جويدو نفسه لا يعترف بذلك. ولقد ترجمت قصة جويدو نفسها فيما بعد إلى أشعار تنسب إلى كل من جون باربور John Lydgate (١٣٩٥-١٤٥١؟) راهب بيورى الإسكتاندى، وجون ليدجيت Bury St.Edmonds) فالأول نظـم قصيدة "أسطورة طيروادة" (Legend of Troy)، وقيل إنها ترجمة لقصة جويدو التي أصبحت تعرف بعنوان جديد هو "قصة تدمير طروادة" (Troy Book)، أما الثاني فهو صاحب "كتاب طروادة" (Troy Book) الموضوع فيما بين ١٤١٢). أما و ٠٣٤١ والمطبوع عام ١٥١٣. وهو في الواقع عبارة عن قصيدة تقع في خمسة كتب، ونظمت بناء على طلب الأمير هنري – أي الملك هنري الخامس فيما بعد – وتقص "القصة العظيمة" (noble storye) لطروادة، وتعد بصورة أو بأخرى مدخلا تمهيديا لقصة "الاستعمار" الطروادي لإنجلترا على يد بروتوس حفيد آينياس تمهيديا لقصة "الاستعمار" الطروادي لإنجلترا على يد بروتوس حفيد آينياس الطروادي أسس حفيداه رومولوس وريموس مدينة روما – طبقا لما الطروادي من مونموث Geoffrey of Monmouth أو باللاتينية جاوفريدوس

<sup>(</sup>٨٨) حاولت بعض الدول الأوروبية الحديثة أن تنهج لهج روما القديمة فتدعى لنفسها نسبا طرواديا. فكما أشاع الرومان - واعتقدوا - ألهم من نسل آينياس الطروادي حاولت هذه الدول أن تبحث لنفسها عن أصول طروادية. ولم تك قصة بروتوس أو بروت (Brut) مؤسس السلالة البريطانية موضوعا خياليا صالحا للأدب والفن فحسب، بل صارت شبه واقعة تاريخية يؤمن الناس بصحتها. فمنذ ليامون (Layamon) -أو لومون (Lawemon) ويعني اسمه "رجل القانون" (Lawman) – الذي ازدهر حول عام ٢٠٠١م وألف كتاب "بروت" وهو تاريخ لإنجلترا منذ وصول بروتوس الأسطوري إلى الجزيرة البريطانية وحتى عهد كادواللادار Cadwalladar (٣٨٩م) والذي اعتمد المؤلف فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نسخة ويس Wace الفرنسية لـ "تاريخ ملوك بريطانيا" لجيوفراى من موغوث مع إضافات أخرى. وتضمن مؤلف ليامون لأول موة تاريخ ملوك مثل لير وسيمبيلين وشخصيات أخرى ظهرت في الأدب الإنجليزي بعد ذلك. ولكن قصة بروت (بروتوس) قبلت أيضًا كما سبق القول على أنما تاريخ حقيقي إلى الحد الذي دفع بوشانان (Buchanan) في الكتاب الثاني من مؤلفه "تاريخ الإسكتك ديين" (Historia Scotorum) إلى أن ينتقد هذا الاعتقاد بشدة. على أية حال لقد حاول البريطانيون بخلق هذه الأسطورة أن يربطوا نشأة دولتهم بأصل طروادى ضاربين عرض الحائط بالصعوبة اللغوية الكامنة في حقيقة أن اسم البطل المطروادي الذي وقع عليه اختيارهم أي "بروتوس" كان لاتينيا رليس إغريقيا أو طرواديا ! وذهب بعض البريطانيين إلى حد أن جعلوا لغة هذا البطل ويلشية (Welsh) ! وقيل كذلك إن الاسم الأصلى للعاصمة البريطانية هو "طروى نوفانت" أي "طروادة الجديدة" (Troynovant). ولكن هذا الاسم قد يكون مشتقا من الاسم القبلي في بريطانيا "ترينو بانتيس" (Trinobantes) والذي ورد عند يوليوس قيصر وتاكيتوس. ومما يذكر في هذا الصدد أن الحرف b و v قد أصبحا شيئًا واحدًا ويمكن أن يحل الواحد منهما محل الآخر ابان العصور الوسطى فذلك ما حدث بالنسبة للحرف الاغريقي "بيتا" (B) الذي أصبح ينطق "فيتا". أما المقطع Tri فمن اليسير تحويره إلى Troia وبذلك يصبح اسم العاصمة البريطانية الأصلى - مثل اسم روما القديمة – هو "طروادة الجديدة" أو "طروى نوفانت"!.

مونيموتينسيس Gaufridus Monemutensis) في كتابه "تاريخ ماوك بريطانيا" (Historia Regum Britanniae).

وفي الكتاب الثالث من قصيدة ليدجيت، وهو الذي يعالج قصة ترويلوس وكريسيدا، يقدم الشاعر تحية مستطابة إلى أستاذه (maister) تشوسر (حوالي وكريسيدا (١٤٠٠-١٣٥٤)، الذي سبق أن تناول الموضوع في قصيدته "ترويلوس وكريسيد" (Troylus and Cryseyde)، التي نظمت في الفترة مابين عام ١٣٧٦ و ١٣٨٦ والتي يعتبرها الدارسون مرحلة التأثير الإيطالي في إنتاج هذا الشاعر الإنجليزي القديم. فقد تأثر تشوسر في هذه المرحلة بدانتي (١٣١٥-١٣٢١) ويوكاشيو (١٣١٣- ١٣٧٥)، الذي كتب قصيدة بعنوان "فيلوستراتو" (Filostrato) عن قصة ترويلوس وكريسيدا. أما عن الآخرين الذين كتبوا عن ترويلوس وكريسيدا قبل شكسبير فنذكر روبرت هنريسون أو هندرسون الذي يعد من أتباع مدرسة تشوسر في الشعر، إنه روبرت هنريسون أو هندرسون 1٤٣٠ و ١٥٠٦، وكتب قصيدة "عهد كريسيد" تقريبا فيما بين ١٤٣٠ و ١٥٠٦، وكتب قصيدة "عهد كريسيد" من أنها كانت مطبوعة تحت اسم مؤلفها هنريسون منذ عام ١٥٧٦، بالرغم من أنها كانت مطبوعة تحت اسم مؤلفها هنريسون منذ عام ١٥٩٦ (١٩٨٠).

ومن المعروف أن ملحمة هوميروس الخالدة "الإلياذة" تتخذ من غضبة أخيليوس موضوعا رئيسيًا لها، كما سبق أن ألمحنا. ولقد وقعت غضبة بطل الأبطال الإغريق بسبب الإهانة التي لحقت به من أجاممنون ملك الملوك. ذلك أن طاعونا كان قد داهم المعسكر الإغريقي إبان الحرب الطروادية فأعلن العراف كالخاس أنه لا علاج ولا دواء يدرأ هذه الكارثة سوى أن يسلم أجاممنون محظيته العذراء الجميلة خريسئيس إلى أبيها كاهن أبوللو. فقبل أجاممنون أن يفعل ذلك على مضض، وبشرط أن تسلم إليه أو لا عوضاً عن محظيته الجميلة محظية أخيليوس وتدعى بريسئيس، ولكن بريسئيس هذه أصبحت في قصة جويدو بريسيدا

<sup>(</sup>۸۹) الجدير بالذكر أن درايدن (۱۲۳۱–۱۷۰۰) نشر عام ۱۹۷۹ مسرحية "ترويلوس وكريسيدا" فانتقدها جورج سينتزبيرى (George Saintsbury) في كتابه "رجالات الأدب الإنجليزى" (English Men of Letters) قائلا: "إنه كان من الأفضل بكثير ألا يحاول المؤلف تناول هذا الموضوع". وجدير بالتنويه أن درايدن جعل كريسيدا تنتحر عندما أثيرت الشكوك حول إخلاصها لترويلوس. أما الأخير فيقتل ديوميديس ثم يقتل بدوره على يد أخيليوس وهذا حل شائع لعقدة القصة.

(Briseida) بنت العراف كالخاس التي أحبها على التوالي كل من ترويلوس وديوميديس، ثم تحول اسمها في قصيدة بوكاشيو إلى جريسيدا (Griseida). وعلى يد تشوسر أصبح الاسم كريسيد (Cryseyde)، ولقد ضمت قصيدة تشوسر حوالي ٨٢٠٠ بيتا، وأثرى المؤلف القصبة التي نقلها عن بوكاشيو بإضافة عنصر الحيوية والسخرية لشخصية بانداروس (Pandarus)، الذي توسط بين ترويلوس وكريسيدا، وكذلك بتطوير شخصية الأخيرة فجعلها امرأة رزينة جادة متأنية تضع في عين الاعتبار سمعتها ومصلحتها من ناحية، ومتعتها من ناحية أخرى. أما شخصية كريسيدا في مسرحية شكسبير فهي فتاة طائشة مستهترة وأنثى متهورة متقلبة وقعت في حب ترويلوس وهجرته بعد ذلك دون سبب حقيقي. يعالج تشوسر بطلته بلطف وتعاطف ظاهرين ويرسمها لنا أرملة صغيرة جذابة ومرنة، ولكنها تذوب حياء. وبكياسة بارعة تجنب تشوسر أن يقدم أى شرح أو تفسير مباشر لخيانتها التي وقعت، ولكنه أوحى لنا أنها تحولت إلى حب ديوميديس لا بدافع الشهوة الحسية الرخيصة، وإنما لأنها شعرت بالوحدة الفتاكة والاغتراب القاتل في المعسكر الإغريقي. كما أنها بطبعها - كما نفهم من معطيات تشوسر - لا تقوى على المقاومة طويلة النفس أمام غواية الحب. أما كريسيدا شكسبير فهي امرأة غير متزوجة مغناج بطبعها شهوانية في سلوكها، أي أنها أبعد ماتكون عن براءة كريسيدا تشوسر ونقائها الداخلي. فهي عند شكسبير تتورط في الخيانة بدافع الشهوة الحسية، وهنا ينبغي أن نتذكر حقيقة أن قصيدة تشوسر قد كتبت في عصر الحب البلاطي وفي ظل سلوك الفروسية، الذي وضع قالبا معينا أو نمطا مقدسًا لكياسة العشاق من الفرسان النبلاء. فساد مبدآن مهمان في قانون الحب الفروسي غير المكتوب، أولهما السرية. فعلى العاشق الفارس أن يحفظ سر عشقه في مكنون صدره، ولا يسمح له بالخروج من أعماق القلب كيلا يشيع أمره بين الناس، ويفضح المحبوبة ويسيء إلى سمعتها وتلوك سيرتها كل الألسنة. أما المبدأ الثاني فهو الإخلاص التام أو قل التفاني في المحبوب. ولم يتضمن دستور الحب الفروسي العلاقة الزوجية، لأن هذا الحب لم يكن يهدف إلى هذه النهاية السعيدة، فلا أمل للعاشق الفارس سوى أن يفني في خدمة ورعاية عشيقته، ولو لم يحصل منها على مبتغاه. نعم قد تقوم علاقة جسدية بين العشيقين الفروسيين، ولكن ذلك أمر يرجع في المقام الأول إلى المحبوبة ورضاها أو قل تعطفها على العاشق الولهان. فالعلاقة الغرامية الفروسية مقضى عليها بالفساد إذا تسرب أمرها إلى أذن أو ألسنة الناس من ناحية، وإذا داخلها شيء من الحسية أو الشهوانية البذيئة من ناحية أخرى.

أما شكسبير الذي كتب مسرحيته بعد قرنين من الزمان فيخاطب مجتمعا آخر، تغيرت فيه الأعراف والتقاليد. فالكاتب الإليز ابيثي يرى أن النهاية الصحيحة للحب هي الزواج. فإذا وضعنا في اعتبارنا حقيقة أخرى، وهي أن كتاب عصر شكسبير لم يحفلوا كثيرا بالزنا إلا في إطار الكوميديا الهزلية، تبينا قدر الصعوبة البالغة التي واجهت شكسبير وهو يعالج قصة ترويلوس وكريسيدا معالجة تراجيدية. كان ترويلوس أنموذج العاشق المخلص من ناحية، ولكنه لم يتزوج كريسيدا في أي مصدر من مصادر شكسبير من ناحية أخرى. ولقد استطاع شكسبير على أية حال أن يحتفظ بمبدأ السرية المطلوبة، كما عمل على ألا يثير موضوع الزواج بطريقة مكشوفة قدر الإمكان. وذهب بعض النقاد إلى اعتبار لقاء العاشقين في حضرة أحد الشهود نوعا من الزواج، ولكن هذه الفكرة لا تتواءم مع الانطباع العام الذي نخرج به من المسرحية برمتها، والتي يحيط بها - على أية حال - قدر كبير من الغموض. بقى أن نشير إلى أن شكسبير وتشوسر كانا أكثر تقاربا وتشابها في رسمهما لشخصية ترويلوس، إذ اتفقا فيما بينهما على القدرة العسكرية لهذا البطل الذي لم يتفوق عليه أي بطل طروادي آخر سوى هيكتور وهو بطل الأبطال الطرواديين ونظير أخيليوس الإغريقي. ويتفق الشاعران كذلك في أن ترويلوس عند كل منهما يتميز بالإخلاص في الحب إلى ما لانهاية، كما أنه قد حاول أن ينسى حبه أثناء القتال، بل وتمنى أن يموت في ميدان الحرب ليكسب الحب. ومع ذلك فيمكن القول بصفة عامة إن الجو السائد في مسرحية شكسبير جد مختلف عنه في قصيدة تشوسر . فمسرحية شكسبير ومعطياتها ليست فقط منافية للبطولة (antiheroic)، ولكنها إلى حد ما تعد كاريكاتيرا بعيدا في روحه عن الروح الإغريقية التي يجهلها أو يتجاهلها.

ولقد سبق لنا أن أشرنا إلى ظهور شخصية ئيرسيتيس فى مسرحية شكسبير. ولما كانت هذه الشحصية غير موجودة فى الروايات الشائعة إبان العصور الوسطى كما رأينا، فإن ذلك يدل على أن شكسبير قد قرأ ترجمة تشابمان "للإلياذة" ولاسيما الكتاب الأول والثانى والكتب من السابع إلى الحادى عشر حيث ظهرت عام ١٥٩. وفى الواقع هناك ثلاث أو أربع إشارات أسطورية يمكن إرجاعها إلى نفس ذلك المصدر (قارن "ترويلوس وكريسيدا" ف٣ م٣ ب١٩٠ على سبيل المثال).

أما عن هوميروس في بقية الدول الأوروبية الناهضة فلا يتسع المقسام هنسا لتتبع كل الترجمات ولا كل التأثيرات التي مارسها هسوميروس في فنسون الأدب ونكتفى بالإشارة إلى بعض الأمثلة، ففي إسبانيا ترجم خسوان دى مينا Juan de ونكتفى بالإشارة إلى بعض الأمثلة، ففي إسبانيا ترجم خسوان دى مينا Mena (١٤١٠-١٤٥١) "الإلياذة" نثرًا ثم صدرت نسخة موجزة للترجمة ومن باب أولى الموجز ابتعدا كثيرًا عن نص هوميروس.

وفى ألمانيا قام سبرنج Spreng من أوجسبرج Augsburg بترجمة "الإلياذة" شعرًا إلى الألمانية. واكتسب كريسنيان توبيلي دمّ Ch.T. Damm (١٣٧٨-١٦٩٨) لقب "الأكثر هومرية" Homerikotatos لأنه كان يحب اللغة الإغريقية أكثر من أي شيء آخر، ونشر قاموسًا اشتقافيًا لهوميروس وترجمة "للإلياذة" و "الأوديسية" في نثر ألماني عام ١٧٦٧.

وكان إر ازموس عالم الكلاسيكيات الأشهر قد كرس جهوده لترجمــة "العهــد "scriptura sacra الجديد" ولم يترجم هوميروس. فلما سئل قال إن "الكتاب المقدس sui ipsius interpres" (٩٠).

وفى أوائل القرن الثامن عـشر تـرجم الكـسندر بـوب Alexander Pope وفى أوائل القرن الثامن عـشر تـرجم الكـسندر بـوب ١٧٢٥–١٧٤٦) وقال بنتلـى – وسنعود إليه – عن هذه الترجمة "إنها قصيدة جميلة جدًا... ولكن ينبغى ألا يسميها هوميروس". ولكن تعليقات بوب وشروحه كانت ضخمة ومدققة وأعيد طبعها عـدة مرات، وكان بنتلى نفسه يعد طبعة لهوميروس عام ١٧٣٢ وقيل إنه كان منهمكًا فى العمل بها عام ١٧٣٤ ولكنها فيما يبدو لم تخرج للوجود.

ولطالما عقد النقاد مقارنات بين هوميروس وأغانى البطولة الشعبية ballads في الدول الأوروبية إبان العصور الوسطى وبدايات عصر النهضة. وفي هذا الصدد علينا أن نضع في الاعتبار أن هذه الأغاني ليست من التطور والنضج كما مثل ملاحم هوميروس. لم تصلنا الأغاني الفولكلورية السابقة لهوميروس، والتي ربما كانت – في حالة وصولها – ستكون هي الأقرب إلى وضعها في المقارنة مع الأغاني الشعبية البطولية الأوروبية. وأهم من كل ذلك أنه ليس لدينا في المشعر

<sup>(</sup>٩٠) حول إرازموس وجهوده في إحياء التراث الكلاسيكي ودوره في النهضة راجع: أحمد عتمان: الكلاسيكية في مسرح عصر النهضة، ص ١٣٩-١٤٩.

الأوروبي الحديث هوميروس آخر.

ومن جهة أخرى وضع مؤلفو الملاحم الأدبية الحديثة ملاحمهم وهم على دراية تامة بالملاحم التى سبقتهم وبالمراجع التاريخية والأسطورية التى وضعت قبلهم، إنهم متقفون يخاطبون جمهورا مثقفاً يقرأ ملاحمهم ولا تنشد لهم شفاهة. وهذا ما ينطبق على دانتى الليجيرى وتشوسر وميلتون وجيمس جويس وكاز انزاكيس، ولدر ايدن Dryden أبيات مشهورة في كتب النقد حيث يقول:

Three poets, in three distant ages born,
Greece, Italy, and England did adorn:
The first in loftiness of thought surpassed;
The next in majesty; in both the last.
The force of Nature could no further go;
To make a third she joined the former two.

ثلاثة شعراء في ثلاثة عصور متباعدة زينوا جبين بـــلاد اليونـــان وإيطاليــا وإنجلترا، الأول (هوميروس) تفوق في سمو الفكر، وتفوق الثاني (فرجيليوس) فـــي الأبهة، وتفوق الثالث (ميلتون) في كليهما. فقوة الطبيعة لم تستطع أن تذهب أبعــد من ذلك، فلكي تصنع شاعرًا ثالثًا جمعت بين الاثنين السابقين.

فمؤلف الملاحم الأدبية لا يستطيع أن يهرب من عصره فهو يعكسه ويعكس أحواله، ومن ثم ما أبعده عن البداوة والتلقائية الهومرية. يعطى درايدن لهومبروس المكانة الأعلى في السمو ولفرجيليوس في الأبهة ولميلتون قصب السبق في المجانبين. هذه وجهة نظر درايدن التي أثارت الكثير من الجدل. فهناك من يرفضون فكرة المقارنة بين هوميروس وكتاب الملاحم الأدبية كما سبق أن أشرنا. ويمكس عقد مقارنة بين هوميروس وولتر سكوت Walter Scott (١٨٣٢-١٧٧١) المذي أعاد صياغة الأغاني الشعبية البطولية كما فعل هوميروس مع أشعار التراث الموكيني الذي سبقه فأحيا البطولات الآخية. ولكن ماتيو أرنولد Matthew Arnold الموكيني الذي سبقه فأحيا البطولات الآخية. ولكن ماتيو أرنولد ١٨٨٨-١٨٢١) إلى أسلوب ملحمي غير شرعي أسلوب سكوت "إنها محاولة عالية المستوى للوصول الي أسلوب ملحمي غير شرعي المولية عالية المستوى الأجندة الكرب ملحمي غير شرعي (١٨٩٢-١٨٩٠) عن موسيقي هوميروس قوية الأجندة The strong- winged music of Homer.

تعجب ريتشارد بنتايى R. Bentley (۱۷٤٢-۱٦٦٢) من مقولة كولنز Collins الفضفاضة وفحواها أن هوميروس نظم أشعاره للخلود ليمتع ويعلم البشرية وبضيف قائلاً "اسمع كلامى لم يكن لدى هوميروس المسكين poor Homer مثل هذه الأفكار الطموحة. لقد نظم سلسلة أغانى ورابسوديات يغنيها هو نفسه فى مقابل أجر زهيد ومتعة عظيمة فى الاحتفالات والمناسبات السارة. وضع الإلياذة للرجال والأوديسية للجنس الآخر. هذه الأغانى المتفرقة لم تجمع فى شكل قصيدة ملحمية حتى عصر بيسيستراتوس...".

وتحدث الشاعر الملحمي الفرنسي بيير رونسار La naïve facilité" عين السلاسة الهومرية الطبيعية "La naïve facilité" عين السلاسة الهومرية الطبيعية المتابرة la curieuse diligence في مقابل الاجتهاد والمثابرة معين هيوميروس في الكوميديا الإلهية إنه الشاعر ذو أما دانتي فقد قال عين هيوميروس في الكوميديا الإلهية إنه الشاعر ذو الهيمنة Omèro poeta sovrano).

### ثاهنًا: وبعد ... فأها قبل!

فبعد هذه الجولة المحدودة في آفاق "الإلياذة" اللانهائية نرى أن يركز القارئ على النص الهومرى المترجم، وأن يحيل كل ما أثير حوله إلى الخلفية. ولقد حاولنا قدر المستطاع أن نلتزم بالنص الهومرى، وأن ننقل جوهره ومعناه وروحه إلى لغة عربية مستساغة. ويحتاج كل بيت في "الإلياذة" إلى تعليقات وشروح ومناقسات، سواء بالنسبة للمحتوى أو لأبعاده الأسطورية والتاريخية والاجتماعية وما إلى ذلك. ورأينا أن نترك ذلك لدراسات تخصصية مفصلة يمكن أن تستوجبها هذه الترجمة فيما بعد، وهذا ما نتوقعه بالفعل. ففي الوقت الراهن لا نريد للقارئ الكريم أن ينشغل كثيرًا بغير متعة القراءة والتأمل. على أننا وضعنا الأسس للدرس المفصل بداية بالمقدمة وانتهاء بالمعجم الأسطورى الكشاف، الذي يضبط شكل الاسماء من جهة ويساعد الباحث على تتبع اسم معين أو أسطورة ما في النص من أوله لآخره.

ولدينا آمال عريضة بأن الترجمة التي نقدم لها قادرة على أن تمنح القارئ

Ronsard, Oeuvres Completes, ed. P.Laumonier xvi (1950) p. 5, cf. Quintil. x 86. (٩١) للمزيد حول تأثيرات هوميروس في الآداب الأوروبية راجع:

Highet, op. cit., pp. 270-274, 574f and passim.

الفرصة كاملة لتذوق الفن الهومرى بالعربية. ونطمح كذلك أن تفتح هذه الترجمسة آفاقًا جديدة للبحث والدرس المعمق.

## قائمة مختارة من المراجع

### أولا: طبعات "الإليادة"

MONRO (D.B.) - ALLEN (Th.W.): Homeri Opera, Recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt. Tomus 1: Iliadis Libros I-XII, Tomus II: Iliadis Libros XIII-XXIV, Oxonii e Typographeo Clarendoniano. Oxford University, Reprint 1978.

MURRAY (A.T.): Homer. *Iliad*, Vols 2. With an English Translation by. A. T. Murray, revised by W.F. Wyatt, L.C.L. 2<sup>nd</sup> edition. Harvard University Press 1999.

### ثانيا: مراجع باللغة العربية

أحمد عنمان : الأدب الإغريقي تراثا إنسانيًا وعالميًا. الطبعة الثالثة. القاهرة

: الكلاسيكية في مسرح عصر النهضة والتراث المتجدد في مسرحيات شكسبير وراسين. القاهرة ١٩٩٩.

### ثالثا: مراجع بلغات أخرى

ALLEN, (W.S.) : Accent and Rhythm. Prosodic Features of Latin and Greek. A Study in Theory and Reconstruction. Cambridge 1973.

Idem : Vox Graeca The Pronunciation of Classical
 Greek. 3<sup>rd</sup> edition Cambridge 1987.

AUSTIN (N.) : "The Function of Digressions in the *Iliad*", GRBS 7 (1966) pp. 295-312.

BARNETT (Ronald): Comparative Studies in Homeric Epic and Other Heroic Narrative, Especially Sanskrit and Celtic. Ph.D. diss., University of Toronto 1978.

BASSETT (S. E.) : "The Pursuit of Hector", TAPhA 61 (1930) pp. 130-149.

- Idem : "Dismissing the Assembly in Homer". CJ 26 (1931) pp. 458-60.
- BAUMAN (Richard.): Story, Performance, and Event: Contextual Studies of Oral Narrative. Cambridge University Press 1986.
- BEYE (C.R.) : The *Iliad*, the *Odyssey* and the epic tradition. London 1968.
- CALAME (Claude) : "Entre oralité et écriture: Enonciation et énoncé dans la poésie grecque archaique", Semiotica 43, (1983) pp. 245-73.
- CALHOUN (George): "The Art of the Formula in Homer επεα πτεροεντα" Ph. 30, (1935) pp. 215-27.
- CAMEROTTO (Alberto): "Aristeia Azioni e tratti tematici dell'eroe in battaglia", Aevum Antiquum N.S. 1 (2001) pp. 263-308.
- CANTILENA (M.): "Il cantore riprende", QU 55 (1997) pp. 141-154.
- CHANTRAINE (Pièrre) : Grammaire Homerique. Vols 2, Paris 1958, 1963.
- CLARKE (W. M.) : "Achilles and Patroclus in Love", Hermes 106 (1978) pp. 381-95.
- CULLER (J.) : The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature,
  Deconstruction. Ithaca: Cornell University Press
  1981.
- CUNLIFFE (R.J.) : A Lexicon of the Homeric Dialect. Oxford Reprint 1992.
- DALHATU (Muhammed): "Bakandamiya: Towards a Characterization of the Poetic Masterpiece in Hausa". In Oral Poetry in Nigeria. Ed. U. Abalogu, 1981. pp. 57-70. Lagos: Nigeria Magazine.
- DARAKI (M.) : "Le héros à μενος et le héros δαιμονι 1σος" Une polarité homérique", ASPN 10 (1980) pp. 1-24.
- DAVIDSON (Olga M.): "Indo-European Dimensions of Herakles in

Iliad 19. 19-133", Arethusa 13 (1980) pp. 197-202.

DETIENNE (Marcel): The Creation of Mythology. Transl. by M. Cook. University of Chicago Press 1986.

EDWARDS (M.W.) : "Convention and Individuality in *Iliad* 1", HSCPh 84 (1980) pp. 1-28.

i. "Homer and Oral Tradition: The Type Scene",Oral Tradition 7 (1992) pp. 284-330.

in Studies in Honour T.B.L. Webster, ed. By J.H. Betts, J.T. Hooker, and J.R. Green (Bristol 1986) pp. 84-92.

i "Homer and Oral Tradition: The Formula",
Part 1. Oral Tradition 1, (1986) pp. 171-230.

Idem : "On Some Answering Expressions in Homer". Ph. 64. (1969) pp. 81-87.

Idem : Homer: Poet of the *Iliad*. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1987.

EDWARDS (R.B.) : Kadmos the Phoenician: A Study in Greek Legends and the Mycenaean Age. Amsterdam 1979.

ERBSE (H.) : "Ettore nell' *Iliade*", Studi classici e orientali 28 (1978) pp. 13-34.

Idem : "Stylization and Variety: Four Monologues in the *Iliad*" in Homer: Tradition and Invention, ed. By B. Fenik, (Leiden 1978) pp. 68-90.

Idem : Epic Verse Before Homer. Amsterdam 1981.

Idem : Typical Battle Scenes in the *Iliad*, Hermes Einzelschriften 21. Wiesbaden 1968.

FENIK (Bernard) : Homer and the Nibelungenlied: Comparative Studies in Epic Style. Cambridge: Harvard University Press 1986. FINKELBERG (M.): "A Creative Oral Poet and the Muse", AJPh 111 (1990) pp. 293-303.

FINNEGAN (R.) : Oral Poetry. Cambridge 1977.

FRONTISI - DUCROUX (F.): La Cithare d'Achille. Rome 1986.

GAISSER (J.H.) : "Adaptation of Traditional Material in the Glaucus-Diomedes Episode" TAPhA 100 (1969) pp. 165-176.

GERNET (L.) : Anthropologie de la Grèce antique. Paris 1968.

GIORDANO (M.), : La supplica rituale, istituzione sociale e tema epico in Omero. Napoli 1999.

GRIFFIN (Jasper) : Homer on Life and Death. Clarendon Press.
Oxford, Reprint 1986.

Idem : "Homeric Words and Speakers", JHS CVI (1986) pp. 36-56.

HARDIE (R.R.) : "Imago Mundi: Cosmological and Ideological Aspects of the Shield of Achilles", JHS 105 (1985) pp. 11-31.

HELD (George F.) : "Phoinix, Agamemnon and Achilleus: Parables and Paradeigmata", CQ 37 (1987) pp. 245-61.

HERINGTON (John.): Poetry into Drama: Early Tragedy and the Greek Poetic Tradition. Berkeley: University of California Press 1985.

HIGHET (G.) : The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature. Oxford at the Clarendon Press 1949.

HORROCKS (G.C.) : Space and time in Homer. New York 1981.

idem : Greek: A History of the Language and its Speakers. Longman London – New York 1997.

HUXLEY (G.L.) : Greek Epic Poetry: From Eumelos to Panyassis.

London 1969.

JEBB (R.C.) : Homer: An Introduction to the Iliad and the

Odyssey. Glasgow Sixth Edition 1898.

JONG (de I.J.F.) : Narrators and Focalizers, The Presentation of the Story in the *Iliad*. Amsterdam 1987.

KIRK (G.S.), ed., : The Language and Background of Homer.

Some Recent Studies and Controversies.

Cambridge 1964.

Idem : The Iliad: A Commentary. Cambridge 1990.

ldem : Homer and the Epic. Cambridge, Reprint 1996.

Idem : Homer and the Oral Tradition, Cambridge, 1978.

KNAPPERT (Jan.): Epic Poetry in Swahili and other African Languages. Leiden Brill 1983.

KRISCHER (T.) : "Arcieri nell'epica omerica. Armi, comportamenti, valori, in Omero. Gli aedi, I poemi, gli interpreti", a c. di F. Montanari. Firenze (1998) pp. 79-100.

KULLMANN (Wolfgang): "Oral Poetry Theory and Neoanalysis in Homeric Research", GRBS 25 (1984) pp. 307-23.

LAMBERTON (R.W.) – KENNEY (J), (edd.): Homer's Ancient Readers, the Hermeneutics of Greek Epic's Earliest Exegetes. Princeton 1992.

MESSING (Gordon M.): "On Weighing Achilles' Winged Words".

Language 57 (1981) pp. 888-900.

MILLER (D. Gary.): Improvisation, Typology, Culture, and The New Orthodoxy: How Oral is Homer. Washington, D.C.: University Press of America 1982.

MORRIS (I.) - POWELL (B.): (edd.) A New Companion to Homer. Leiden 1997.

MOULTON (C.) : Similes in the Homeric Poems, (Hypomnemata 49) Göttingen 1977.

MUHLY (J.D.) : "Homer and the Phoenicians", Berytus 19

(1970) pp. 19-64.

MURRAY (G.) : The Rise of the Greek Epic. Fourth Edition, Oxford 1934.

NAGLER (M.N.) : Spontaneity and tradition; a study in the oral art of Homer. Berkeley 1974.

NAGY (Gregory) : The Best of the Achaeans. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1979.

Idem : Homeric Questions. Austin 1996.

NIMIS (Steven) : "The Language of Achilles: Construction vs. Representation", Classical World 79 (1986) pp.

217-25.

PACKARD (D.W.) - MEYERS, (T.): A bibliography of Homeric scholarship 1930-1970, preliminary ed. Malibu, Calif 1974.

PAGE (D.L.) : History and the Homeric *Iliad*. Berkeley 1959.

PARRY (M.) : The Making of Homeric Verse, ed. A. Parry.
Oxford 1971.

PATZER (H.) : Die Formgesetze des homerischen Epos. Stuttgart 1996.

PAVESE (C.O.) : "L'inno rapsodico: analisi tematica degli Inni omerici, in L'inno tra rituale e letteratuna" Atti

(1991) pp. 155-178.

Idem : L'inno rapsodico: indice tematico degli Inni

omerici, AION 15, (1993) pp. 21-36.

PFEIFFER (R.) : History of Classical Scholarship from 1300 to

1850. Clarendon Press Oxford, Reprint 1999.

Idem : History of Classical Scholarship: From the

Beginnings to the End of the Hellenistic Age.

di un colloquio, Napoli 21-24 ottobre, AION 13,

Oxford 1968.

POWELL (Anton) ed. : The Greek World. Routledge. London and

## New York 1995.

POWELL (Barry B.): Homer and the Origin of the Greek alphabet.

Cambridge University Press. First Paperback edition 1996.

PUCCI (Pietro) : Odysseus Polutropos: Intertextual Readings in the *Odyssey* and the *Iliad*. Ithaca: Cornell University Press 1987.

REDFIELD (J.M.) : Nature and Culture in the Iliad. Chicago 1975.

REEVE (M.D.) : "The Language of Achilles", CQ 23 (1973) pp. 193-5.

ROMILLY (de, Jacqueline): Perspectives actuelles sur l'épopée homérique. Paris: Presses Universitaires de France 1983.

SCOTT (W.C.) : The Oral Nature of the Homeric Simile. Leiden 1974.

SCULLY (Stephen): "The Language of Achilles: The ΟΧΘΗΣΑΣ Formulas", TAPhA 114 (1984) pp.11-27.

SHIPP (G.P.) : "Mycenaean Evidence for the Homeric Dialect."

Essays in Mycenaean and Homeric Greek.

(Melbourne 1961) pp. 1-14.

idem : Studies in the Language of Homer, Transactions of the Cambridge Philological Society 8.

Cambridge 1953.

SKAFTE (Jensen, M.): The Homeric Question and the Oral-formulaic Theory. Copenhagen 1980.

STANLEY (K.) : The Shield of Homer: Narrative Structure in the *Iliad*. Princeton 1993.

SUTER (Ann C.) : Paris / Alexandros: A Study in Homeric Techniques of Characterization. Ph.D. diss., Princeton University 1984.

TIGAY (Jeffrey.) : The Evolution of the Gilgamesh Epic.

Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1982.

TRYPANIS (C.A.) : The Homeric Epics. Warminster 1977.

VERMEULE (E.) : Aspects of Death in Early Greek Art and

Poetry. Berkeley-Los Angeles 1979.

VERNANT (J.P.) : Figure, idoli maschere. Milano 2000.

VIVANTE (Paolo.) : The Epithets in Homer: A Study in Poctic

Values. New Haven: Yale University Press 1982.

Idem : The Homeric Imagination. Indiana 1970.

WEBSTER (T.B.L.) : From Mycenae to Homer. London 1958.

WEES (Van H. van): "Homeric Warfare", in I. Morris and B. Powell

(edd.), A New Companion to Homer, Leiden

(1997) pp. 668-693.

WHITMAN (C. H.) : Homer and the Heroic Tradition. Harvard

University Press 1958.

WILLCOCK (Maleolm M.): A Companion to the *Iliad* based on the Translation by Richmond Lattimore. The

University of Chicago Press 1976.

WRIGHT (John), ed.: Essays on the Iliad: Selected Modern Criticism.

Bloomington: Indiana University Press 1978.

والله ولمى التوفيق

أحمد عتمان القامرة اغسطس ٢٠٠٢

## هــوميـروس

## الإليادة





ترجمة لطفى عبد الوهاب يحيى

غُنِّ لي يارية الشعر عن غضية أخيليوس بن بيليوس المدمرة، التي ألحقت بالآخيين (\*) مآسى تفوق الحصر، ودفعت إلى العالم الآخر (هاديس) (\*\*) بأرواح الكثيرين من المقاتلين البواسل، بينما جعلت من أجسادهم لقمة سائغة للكلاب وكل أنواع الجوارح - وهكذا تحققت مشيئة زيوس. عُنِّ ممن جاءت هذه الغضية بادئة من حيث أخذ الشقاق يدب بين (أجاممنون)، ملك الرجال، ابن أتريوس، وبين أخيليوس شبيه الآلهة (\*\*\*) مَنْ منْ بين الآلهة هو ذاك الذي دفع بهذين الاثنين إلى الصراع فيما بينهما؟ إنه (أبوللون) بن ليتو وزيوس. فهو الذي أدى غضبه إلى انتشار الطاعون المشئوم بين صفوف المقاتلين وإلى هلاك الرجال، لأن ابن أتريوس ألحق بكاهنه خريسيس 1. إهانة بالغة. فقد أتى الكاهن إلى سفن الآخيين السريعة ليحرر ابنته (خريسئيس)، وهو يحمل معه فدية تفوق العد، وكان يمسك بأكاليل أبوللون، الذي يسدد سهامه بعيدًا، (وقد لفها) حول صولجان من الذهب، وراح يتوسل إلى كل الآخيين، وكان أكثر 10 توسله إلى ابني أتريوس (\*\*\*\*)، راعى جموع الرجال "يا ابنى أتريوس، وياجميع الآخيين المزودين جيدًا بواقيات الأرجل! لتمنحكم الآلهة التي تتخذ مُقامها فوق جبل

<sup>(\*)</sup> الآخيون: إحدى التسميات التي كان يعرف بها الإغريق في العصور المبكرة الأولى قبل أن يستقروا على تسمية واحدة وهي "الهلينيون". وقد أطلق الشاعر عليهم، إلى جانب هذه التسمية، تسميتين أخريين هما: اللدانائيون وأهل أو شعب أرجوس (الأرجيون). وقد جاء استخدامه للتسميات الثلاث بشكل مترادف. (هذا وترد تسمية "الهلينين" وهم شعب متحالف مع الآخيين ويسكنون في جزء من ثيساليا في الكتاب الثانى: بيت ٥٣٠.

<sup>(\*\*)</sup> اللفظة التي يستخدمها الشاعر هي: Aïdés وهي صورة شعرية للفظة Hadés أو Hajdes (وفي لهجة الدوريين Aides). وهي تسميات الأحد ابناء كرونوس أول آلهة الإغريق. وقد أصبح إلها للعالم السفلي، ثم أصبحت تطلق بشكل عام على العالم الآخر.

<sup>(\*\*\*)</sup> يوجد صدى لهذه الأبيات في مقدمة مسرحية يوريبيديس "هيليني" (أبيات ٣٨- ٤١) كما قدمت الملحمة المفقودة "القبرصية" تفسيرًا لأصل الحرب الطووادية (المحرد.)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> هما الجاممنونُ ملك موكينًاى وسيّد الآخيين وانّخوه مُينيلاًوْس ملك إسبرطة الذى فرت زوجته هيليني مع باريس (الكسندروس) بن برياموس ملك طروادة، فكان هذا، فيما يقول الشاعر، سببا في إشعال الحرب بين الآخيين والطرواديين.

الأوليمبوس، القدرة على إسقاط مدينة برياموس (طروادة)، ولتقدر ٢٠ لكم العودة سالمين إلى وطنكم (أ).و (كل ما أطلبه إليكم هو) أن تطلقوا سراح ابنتى الحبيبة (خريسئيس) وأن تقبلوا الفدية بحق ابن الإله، أبوللون، الذي يطلق سهامه إلى بعيد".

عند ذلك صاح الآخيون جميعا معلنين موافقتهم ومنادين باحترام الكاهن وقبول الفدية القيمة. ولكن هذا الأمر لم تسعد به نفس أجاممنون بن أتريوس فطرد الكاهن شر طردة، آمرًا الهاه في خشونة.

"حذار أيها الشيخ الأشيب أن أجدك متلكنًا بين السفن المجوفة ("") الآن أو عائدًا إليها بعد الآن، وإلا فإن صولجانك وإكليل الإله لن يحمياك (منى). أما هذه (الفتاة خريسئيس) فلن أطلق سراحها قبل أن تدهمها

الشيخوخة في بيتنا في أرجوس بعيدا عن مسقط رأسها، وهي تذهب (في عملها) أمام المنول وتقدم لى المتعة في الفراش. أغرب عن وجهي وحاذر أن تغضبني حتى يمكنك الانصراف في أمان".

هكذا تحدث، بينما استبد الخوف بالشيخ وانصاع لأمره ثم مضى فى صمت على شاطئ البحر الهادر. وبعد أن ذهب بعيدًا صلى فى خشوع للسيد أبوللون، الذى ولدته ليتو ذات الشعر الأشقر مبتهل:

"لتستمع إلى دعائي باذا القوس الفضى، الذي يرعى خريسي وكيللا

Maxime regum,

Di tibi dent capta classem reducere Troia.

<sup>(\*)</sup> قارن ما يرد عند هوراتيوس (Sat. ii 3.191).

يا أعظم الملوك ! لتمنحك الآلهة بعد سقوط طروادة أن تستعيد أسطولك. (المحرر)

تمنعك الاهم بعد سقوط طرواده أن تستعيد السطولك. (احرز)

\*\*) توصف سفن الإغريق بأنها مجوفة koilai لأن الواحد منهم، كما يقال، كان يعمد، في المرحلة البدائية إلى جذع شجرة فيجوفه ثم يتخذ منه سفينة صغيرة. ثم ظلت هذه التسمية مستمرة حتى بعد أن كبر حجم السفن وتطورت صناعتها. والأقرب من هذا إلى المعنى هو أن شكل السفينة في عمومه يوحى بالتجويف، أو أن مكان وضع وحفظ السلع أو المعدات في السفينة يكون بالضرورة مكانا مجوفا – وهى التسمية التي أصبح يوصف بما هذا المكان في فترة لاحقة من تاريخ الإغريق.

المقدسة، ياسيد تينيدوس<sup>(\*)</sup>، (يارب) سمنتيوس<sup>(\*\*)</sup>. (إنى أبتهل إليك) كلما أشرفت على إقامة محراب يحظى برضاك، وكلما قدمت القطع • ٤ المشوية الدسمة من أفخاذ الثيران أو الماعز قربانا لك، أن تستجيب لدعائى هذا: لتنتقم بسهامك من الدانائيين لقاء ماذرفت من الدموع".

هكذا ابتهل في صلاته، وسمعه فويبوس (الوضاء) (\*\*\*)
أبوللون، فأسرع بخطواته من أعالى الأوليمبوس وقد تمكن الغضب
من قلبه، بينما حمل على كتفيه قوسه وجعبة سهامه المغطاة.
وقد كانت السهام تصلصل على كتفى الإله الغاضب وهو
يتحرك، وكان مجيئه مثل الليل، ثم جلس بعيدا عن السفن
وأطلق سهما فأحدث الصوت الفضى رنينا رهيبا. لقد انقض
(سهمه) على البغال في البداية، ثم على الكلاب السريعة،
ولكنه ما لبث أن سدد سهامه (الحادة) اللاذعة إلى الرجال أنفسهم.

وقد استمرت سهام الإله تنطلق تسعة أيام على حشد المقاتلين. وحين حل اليوم العاشر دعا أخيليوس الرجال إلى هاماحة الاجتماع، بعد أن كانت الإلهة هيرا ذات الذراع الأبيض قد أوعزت إليه بذلك. إذ إنها بدأت تشفق على الدانائيين حين شهدت ما أصابهم من هلاك. وحين جمعهم اللقاء نهض من بينهم أخيليوس سريع القدم قائلا:

"يا ابن أتريوس ! يبدو أننا سننهزم ونعود (إلى حيث أتينا) دون

 <sup>(\*)</sup> تقع خريسى وكيللا في منطقة طروادة أما تينيدوس (تقابل الآن Bosdscha Ada) فهي جزيرة صغيرة على بعد بضعة أميال من ساحل طروادة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> في الأصل Smintheus رأى الإسمنتي)، نسبة إلى مدينة سمنتوس Sminthos أو Smintheus وهي مدينة في منطقة طروادة، وهي تشير إلى معني "إله الفئران" لأن كلمة sminthos تعني الفأر وهو لقب وصف به الإله أبوللون لأنه خلص هذه المدينة الصغيرة من وباء فئران الحقل، وهكذا تصبح التسمية معبرة عن معني "المخلص من طاعون الفئران". وقد تكون هذه العبارة جزء من الطوطمية راجع:

Frazer, Golden Bough, vol ii pp. 427-8.

rrazer, Golden Bough, voi ii pp. 427-8. (المحور)

<sup>(\*\*\*)</sup> فويبوس Phoibos، لقب من ألقاب أبوللون ويعنى الساطع أو الوضاء. (المترجم)

أن ننجز شيئا، هذا إذا أفاتنا (أساسًا) من الموت، فالطاعون والموت كفيلان بالقضاء على الآخيين. تعالى، إذن، ولنسأل عرافا أو كاهنا، نعم، أو مفسرا للأحلام، فالحلم، هو الآخر، (وحى) من عند زيوس<sup>(\*)</sup>، فربما نعرف منهم الأمر الذى جعل فويبوس أبوللون يستشيط غضبا على هذا النحو سواء أكان هذا وعدا (أخلفناه) أو قربانًا من مائة تور (لم نقدمه)، مؤملين أن يتقبل منا طعم الخراف والماعز التى بلغت قمة نموها، فيفكر أن يصد عنا الطاعون".

ثم جلس (أخيليوس) بعد أن ختم حديثه على هذا النحو، فنهض من بين المجتمعين كالخاس بن تيستور، وهو خير ٧. العرافين، فهو يعرف كل ما وقع من أحداث، كما يعلم بثلك التي سوف تقع، وتلك التي تسبقها (في الحاضر)، وهو الذي أرشد سفن الآخيين إلى إليوس بفضل عرافته التي أضفاها عليه فويبوس أبوللون، لقد خاطب جمعهم بنية خالصة قائلا: الى أخيليوس، حبيب زيوس، إنك تطلب إلى أن أعلن (ما أعرفه) عن غضب أبوللون السيد الذي يطلق سهامه بعيدا. وعلى هذا ٥٧ فإنى سأتكلم، ولكن على أن تصغى إلى ما سأطلبه. لتُقسم بنية صادقة على أن تسرع بالدفاع عنى قولا وفعلا لأنى، على ما أعتقد، سوف أغضب رجلا يحكم كل حشود أرجوس ويطيعه الآخيون، إذ إن الملك يزداد عنفه حين يغضبه رجل أقل منه مرتبة. ومن هنا فإنه قد يكظم غيظه ليوم واحد، ولكنه يظل طاويا صدره ۸٠ على غضبه حتى يأتى الوقت الذى يُصنَفِّي فيه حسابه (مع من أغضبه). فلتفكر إذن إذا كنت ستقوم بحمايتي".

وهنا رد عليه أخيليوس سريع القدم قائلاً:

<sup>(\*)</sup> عن الحلم بوصفه وحيًا من الإله؛ قارن ميلتون "الفردوس المفقود" (الكتاب ١٢ بيت ٢١١). For God is also in sleep, and dreams advise" ( المحرر )

"لا تخف! وتحدث عن أية نبوءة (أنت على علم بها)، فبحق أبوللون الحبيب إلى زبوس الذى تصلى له يا كالخاس والذى تعلن باسمه نبوءاتك للدانائيين، إنه طالما أنا على قيد الحياة، وطالما لازلت أرى وجه الأرض، فإن أحدا لن (يجرؤ على أن) يضع عليك يديه الثقيلتين (بسوء) بجوار السفن المجوفة، من بين كل الدانائيين، حتى لو كنت تعنى بحديثك أجاممنون الذى يعلن أنه خير ... والأخيين على الإطلاق".

عندئذ تشجع العراف النبيل وتحدث قائلاً:

"إن الإله لا ينحى باللائمة لا من أجل عهد (نكصتم به)، ولا من أجل قربان من مائة ثور (لم تقدموه)، وإنما من أجل الكاهن الذى الله أجاممنون من شرفه حين لم يطلق سراح ابنته (خريسئيس) ولا يقبل الفدية، ولهذا فإن الإله الذى يطلق سهامه بعيدًا قد صب المآسى فوق رءوس الدانائيين وسوف يستمر فى ذلك ولن يبعد عنهم الطاعون الممقوت حتى يعيدوا الفتاة ذات العيون البراقة إلى أبيها دون أن يشتريها أو يدفع فدية عنها، وحتى نقدموا محرقة من الذبائح فى خريسى، حينئذ قد نفلح فى تهدئة غضب الإله ونتوصل إلى إرضائه".

وعندما انتهى من حديثه على هذا النحو عاد إلى مجلسه.
وهنا نهض المحارب ابن أتربوس، أجاممنون الذى يمتد سلطانه
على أراض شاسعة، وقد ظهر على وجهه الضيق الشديد
وامتلاً قلبه عن آخره بالغضب الأسود، بينما بدت عيناه كاللهب
المتأجج، فوجه فى البداية إلى كالخاس حديثًا ينبئ بالعواقب الوخيمة:

"يانذير الشؤم! إنك لم تتحدث معى بالخير حتى الآن، فنبوءات الشر هى الحبيبة إلى قلبك دائما، أما الكلمة الطيبة فإنك لم تأت بها قولا أو فعلا حتى الآن، وها أنت تنطق بنبوءاتك بين الدانائيين المجتمعين وتعلن أن الإله الذى يطلق

سهامه بعيدا قد جلب إليهم المآسى من أجل السبب (الذي ذكرته) بالذات، و هو أنى لم أقبل الفدية القيمة في مقابل (إطلاق سر اح) الفتاة خريسئيس، ابنة خريسيس، لأني أنوى الاحتفاظ بها في منزلي. فلتعلموا إذن أتى أفضلها على كليتمنسترا - زوجتي. فالفتاة ليست أقل منها شكلا أو قدًّا أو فكرًا أو أداء لأية صنعة من الصنائع. على 110 أنى مستعد رغم ذلك أن أعيدها، إذا كان الخير في هذا، لأني أفضل سلامة الرجال على هلاكهم، ولكن عليكم (في مقابل ذلك) أن تعدوا لى غنيمة على الفور، حتى لا أكون الوحيد بين حشود أرجوس الذى لم يحصل على غنيمة. إذ من غير اللائق أن تشاهدوا جميعا 14. غنيمتي وهي تتنقل من حوزتي إلى مكان آخر".

عندئذ رد عليه أخيليوس، الإلهي سريع القدم:

"يابن أتريوس، يا أمجد الناس وأكثر الناس طمعا فيما ليس من حقه، كيف يتسنى للآخيين ذوى القلوب الكبيرة أن يقدموا لك غنيمة ؟ إننا لا علم لنا بأية تروة محفوظة (تحت طلبنا) في 170 مخزن عام للغنائم، ولكنا فسمنا أسلابنا من المدن بين الجميع، و لا يجوز أن نعود فنأخذها من الرجال، نعم، عليك أن تطلق سراح الفتاة حسب مشيئة الإله، وسنعوضك، نحن الآخيون، عن ذلك ثلاثًا أو أربعا، إذا أكرمنا زيوس وأسقطنا طروادة ذات الأسوار الحصينة". 14.

بعدها رد عليه أجاممنون السيد:

"أي أخيليوس، ياشبيه الآلهة! إنك لن تخدعني بفطنتك. ومهما كان لديك من شجاعة أو من أصل نبيل فإنك لن تفوقني في الدهاء أو في الإقناع. أتطلب إلى أن أتنازل عن غنيمتي وأن أبقى هنا صفر اليدين حتى تستبقى أنت غنيمتك؟ إن هذا لن يكون إلا إذا قدم لي الآخيون ذوو القلوب الكبيرة سبية أرى فيها بديلا مساويا لغنيمتي. أما إذا لم يفعلوا ذلك فإني سأحضر بنفسي وأستولى على غنيمتك أو

140

100

17.

غنيمة أياس أو أو ديسيوس و أعود بها، وليكن ما يكون من غضب ذلك الذي سأحضر إليه! ولكن على أية حال سوف يكون هناك وقت للتدبر في هذا الأمر الحقًا 1 . أما الآن فلننزل إلى البحر اللألاء سفينة سوداء نجمع فيها عددًا كافيا من المجدفين والحيو انات المقدمة للتضحية، ولتنزل بها خريسئيس، ذات الخدود الجميلة نفسها، وليقم على قيادة السفينة أحد من ذوى الرأى، أياس أو إيدومينيوس أو أو ديسيوس، الإلهي، أو أنت ابن بيليوس الذي يخشاه الرجال 120 أكثر من أي شخص آخر، حتى تقدم الأضاحي وتهدئ من غضب ذلك الذي بطلق سهامه بعيدًا".

> عندئذ نظر إليه أخيليوس، سريع القدم، نظرة غاضية كالحة ووجه إليه الحديث قائل:

"آه، يامن ترتدي رداء عدم الحياء! أيها الطماع المحتال! كيف تنتظر من أي من الآخيين أن يقدم عن طيب خاطر على تنفيذ ما تطلبه إليه من المشاركة في غارة أو القتال ببسالة مع المحاربين. إنى لم آت هنا من أجل (الانتقام من) حاملي الرماح من محاربي طروادة، فهم لم يسبئوا إلى قط. إنهم لم يتحرشوا على أية صورة بأبقارى أو يخيلي، لا ولم يخربوا محصول الحبوب في أرض فثيا الخصيبة، منجبة الأبطال، فهناك الكثير الذي يفصل بينهم وبيننا، جبال داكنة وبحر هادر. ولكنا تبعناك إلى هنا لنرضيك! نعم يامن لا يعرف الخجل، حتى تسترد أنت ومينيلاؤس ما فقدتماه على يد الطرواديين - وهو الأمر الذي تتجاهله و لا تدخله في اعتبارك. والآن تهددني، أنت بالذات، بالاستيلاء على غنيمتي التي بذلت الكثير من الجهد في سبيل الحصول عليها، فمنحنى إياها ابناء الآخيين. ومع ذلك فإنى لم أحصل قط على غنيمة مثل الغنائم التي كنت أنت تحصل

عليها كلما أسقط الآخيون مدينة مأهولة من مدن الطرواديين.

إن وطأة الحرب كانت تقع على عاتقى أنا، أما عند تقسيم الغنائم فقد كان لك النصيب الأكبر، بينما أعود أنا إلى السفن ومعى ما حصلت عليه بنفسى مهما كان ضئيلاً، بعد أن يكون القتال قد أخذ منى كل مأخذ. أما الآن فإنى سأعود إلى فثيا، فإنه لأخف وطأة على النفس أن أعود إلى الوطن في سفنى ذات المقدمات المعقوفة، من أن أتحمل ١٧٠ الإهانة هنا بينما أجمع لك الثروة وأسباب الرفاهية".

وهنا رد عليه أجاممنون، ملك الرجال:

"فلتهرب من المعركة إذا طاوعتك نفسك. إنى لا أرجو منك أن تبقى هنا من أجلى، فإلى جانبي يقف آخرون ممن سيشرفونني (بأدائهم)، ومعى، فوق الجميع، زيوس رب التدبير الحكيم. إنك 140 أبغض إلى من كل الملوك الذين ير عاهم الإله، فأنت تعشق الخصام والعنف والقتال. وماذا لو كنت عظيم الشجاعة! إن إلهًا، فيما أحسب، هو الذي وهيك ذلك. ارحل إلى بلادك أنت وسفنك ورفاقك وأقم نفسك سيدًا على الميرميدونيين، فأنا لن أهتم بك بعد اليوم 14. ولم أعد أعياً بغضيك. على أنى أحذرك: إذا كان فوبيوس أبوللون سيأخذ منى خريسئيس فإنى سأرسلها في سفينة من سفنى ومع رجال من رجالي، ولكني سآتي بنفسى إلى خيمتك لآخذ (بدلا منها) سبيتك بريسئيس، ذات الخدود الجميلة، حتى 140 تعلم جيدًا كم أنا أرفع منك قدرا، وحتى يرتدع كثيرون غيرك عن أن يعلن أي منهم في حضوري أنه ندٌّ لي".

هكذا تحدث (أجاممنون)، فابتأس لذلك ابن بيليوس، وفي داخل صدره ذي الشعر الكث كان يتنازع قلبه أمران، إما أن يسئل سيفه القاطع من جانب فخذه فيفرق الجميع ويذبح ابن أتريوس، أو أن يكظم غيظه ويتحكم في نفسه. وبينما كان يقلب الرأى بين ما يدعوه إليه كل من قلبه وعقله، وهو يستل سيفه الكبير

من غمده، هبطت الألهة أثبنة من السماء، وكانت الألهة هبر ا ذات الذر اع الأبيض قد أرسلتها لأنها كانت تكن للملكين 190 الحب من كل قابها وتهتم بأمر كل منهما بالقدر ذاته. وقد اتخذت أثينة موقفها خلف ابن بيليوس<sup>(\*)</sup>، وأمسكت بشعره الأشقر بحيث تتجلى له وحده بينما لا يراها الآخرون، وقد استحوزت الدهشة على أخيليوس فاستدار وتعرف في التو على أثينة باللاس(٠٠) ببريق عينيها الرهيب، وتحدث إليها بكلمات مجنحة، Y . .

الماذا عُدْت يا ابنة زيوس لابس الدرع أيجيس ؟ هل جئت لعلك ترين صفاقة أجاممنون بن أتريوس ؟ إذن سأخبرك، وفي 4.0 تصورى أن ما أقوله سيتم فعلا. إنه سيدفع حياته عما قريب تمنا لاستعلائه المفرط".

عندئذ أجابته الإلهة أثبنة ذات العينين الزرقاوين (\*\*\*)، القد هبطت من السماء لكي أهدئ من غضبك، إذا استمعت إلى ما سأقوله. وقد أرسلتني الإلهة هيرا ذات الذراع الأبيض لأنها تحب كلا منكما من قلبها بالقدر ذاته وتهتم بأمركما. فلتكف إذن عن الصراع ولا تجعل يدك تشهر سيفك. وجِّه إلى 41. (أجاممنون) من ألفاظ التأنيب ما يخطر على بالك. فهأنذا أقوله لك، وسوف يتحقق ما أقوله: إنك سوف تحصل، بسبب هذه الإهانة، على ثلاثة أمثال ما كنت ستفوز به. فلتحجم إذن (عما كنت تنوى القيام به) وضع ثقتك في قولنا (أنا والإلهة هيرا)".

وهنا رد عليها أخيليوس سريع القدم:

"أيتها الربة، من الواجب على المرء أن يراعى كلا منكما بغض النظر عما يعتمل في قلبه من غضب، فإن هذا هو الأفضل،

(\*\*\*) للتأكد منّ أن glaukopis تعنى ذات العيون الزرقاء راجع: .6 Pausanias I 14. 6 (المحرر).

410

هذا المشهد هو بالقطع الذي استوحاه سوفوكليس في مسرحيته "أياس" (٧٢٩ وما يليه) (المحور). (\*) أحد ألقاب الإلهة أثينةً، ويروى أنه كان اسما لإحدى صديقاقًا، ثم قُتلتها الإلهة عن طريق الخطأ، فأقامت (\*\*) معبدا على اسمها، هو البالاديون، تخليدا لها.

لأن الذي يطيع الآلهة تستجيب له بالكامل".

77.

وهكذا تحدث بينما أطبق بيده الثقيلة على المقبض الفضى للسيف الكبير دافعا إياه في غمده دون اعتراض على ما قالته أثبنة. ولكنها كانت حينذاك قد انطلقت إلى الأوليمبوس حيث مقر الإله زيوس، لابس الدرع أيجيس، لكي تلتقي بالآلهة الآخرين.

ولكن ابن بيليوس خاطب ابن أتريوس من جديد بألفاظ عنيفة دون أن يزايله غضبه على أي وجه:

440

"أيها المخمور، يا من له عينا كلب (شرس) وقلب غزال (جبان). إنك لم تواتك الشجاعة مرة واحدة أن تتسلح للمعركة إلى جانب رجالك، أو تتقدم لتصنع كمينا مع زعماء الآخيين، فذلك يبدو لك كأنه الموت (\*) ذاته. بل إنك في الحقيقة تجد خيرًا من ذلك كثيرًا، 44. وسط جيش الآخيين الجرار، أن تستولى على غنيمة من يتحدث على غير هواك. أيها الملك المفترس لشعبه! لابد أنك تحكم رجالا لا قيمة لهم، وإلا فإنك يابن أتريوس تكون قد ارتكبت آخر وقاحاتك اليوم. ولكني سأعلن كلمتي (مدوية) إليك وأقسم عليها قسمًا رهيبا. بحق هذا الصولجان الذي لن تتبت فيه أوراق أو براعم بعد أن انفصل (الغصن الذي 440 صنع منه) عن جذعه لأول مرة بين الجبال، والذي لن يعود إليه اخضراره مرة أخرى بعد أن نزع (المنجل المصنوع من) البرُنز أوراقه ولحاءه، والذي يحمل (مثله) الآن (سادة القوم) من أبناء الأخيين وهم يصدرون أحكامهم ويحافظون على القوانين باسم الإله زيوس، وسيكون هذا قسمًا عظيما بالنسبة

<sup>(\*)</sup> اللفظة الموجودة في الأصل هي kere، مفرد keres التي تعنى الأرواح التي تجلب البلاء بأنواعه المختلفة: العمى، الشيخوخة، الحظ السيئ، فقدان البصيرة، الموت. وفي أغلب استخداماتها تظهر باعتبارها لفظة عادية بمعنى الموت أو جالبة (جالبات) الموت، وإن كانت في بعض الأحيان، حسبما يستدعى النص، تترجم بمعنى القدر (الإلياذة، الكتاب التاسع ٤١١٤) وفي بعض الأحيان يتراوح معناها بين القدر والموت (الكتاب الثالث، ٢٢٠). وقد ترجمتها أحيانا بلفظة "الموت" أو "شبح الموت"، وأحيانا بلفظة "القضاء" حسب المعنى الذي تراءى لى من السياق.

Y & . لكم: ليأتين اليوم الذي يفتقد فيه ابناء الآخيين جميعا أخيليوس! وفي ذلك اليوم لن يكون بوسعك بأية حال أن تمد لهم يد العون مهما بلغ بك الأسى، حين يتساقط الكثيرون أمام هيكتور قاتل الرجال. ولكن قلبك سوف يتمزق ندمًا لأنك لم تعامل خير YED الآخيين بما يستحقه من تبجيل".

هكذا تحدث ابن بيليوس، ثم قذف على الأرض بصولجانه المرصع بمثابك ذهبية وعاد إلى جلسته، بينما ظل ابن أتربوس ينفت غضبه من مكانه بالجانب المقابل، بعد ذلك قام بينهم نيستور، سيد الكلمة العذبة وخطيب أهل بيلوس، ذو الصوت النقى، الذي ينطق لسانه بكلام أحلى من العسل. لقد شهد نهاية جيلين من الرجال الذين ولدوا وشبوا في بيلوس المقدسة، وها هو يحكم الجيل التالث. و (الآن) خاطب الجمع وهو مفعم بالنوايا الطيبة قائلا: "ياللأسى! إن بؤسًا كبيرًا يخيم على أرض

الآخيين. كم سيبتهج برياموس (ملك طروادة) هو وابناؤه،

وكم ستسعد قلوبهم وقلوب بقية الطرواديين إذا سمعوا قصة

400

Y 0 .

الشقاق بينكما أنتما الاثنين، سيدي الدانائيين أحدكما في الرأي والآخر في الحرب. ولكن انصنا إلى ! إنكما أصغر منى سنا، 17. وقد رافقت قبل الآن رجالا خيرا منكما، ولم يقلل أحد منهم من شأني أبدًا. إني لم أر بعدهم من يماثلهم ولن أرى من يماثلهم. هكذا كان بيريتوؤس ودرياس راعى الشعوب وبولبفيموس شبيه

470 الآلهة، كاينيوس وإكساديوس وثيسيوس بن آيجيوس، نظير الخالدين. لقد كان هؤ لاء أقوى ابناء الأرض من الرجال، وقد قاتلوا أقوى الرجال، بل لقد حاربوا الفيريس(") الذين سكنوا الجبال، وقضوا

اللفظة المستخدمة هنا: Féres، واللفظة المرادفة لها Kentauroi كانت تطلق على قوم شرسين يعيشون (\*) حياة برية كانوا يعيشون في ثيساليا بين مدينتي بيليون Pelion و أوسا Ossa. وقد اقتلعوا من هذه المنطقة على يد شعب مجاور في فترة مبكرة. وعند الشعراء المتأخرين نجدهم يظهرون على شكل كائنات، الواحد منها نصفه العلوى إنسان ونصفه السفلي حصان. وواضح أن هوميروس كان يعني المعني الأول لأن التصور الثابي لم يكن قد ظهر بعد.

عليهم بلا شفقة أو رحمة. نعم، لقد كنت رفيقًا لهؤ لاء الرجال حين قدمت (إليهم) من بيلوس من الأرض البعيدة، وكانوا هم أنفسهم الذين وجهوا الدعوة إلى (اللحق بهم). أما في حومة 11. الوغى فلم أكن تابعًا لأحد. إن أحدا ممن يعيشون الآن على وجه الأرض لا يقوى على قتال (الفيريس)، ومع ذلك فقد كانوا يستمعون إلى رأيي ويقدرون مشيئتي، وإني أهيب بكما أن تستمعا إلى المشورة، فالاستماع إلى المشورة خير. أنت (يا ابن 740 أتريوس) لا تحاول رغم مالك من مكانة سامية، أن تستولى على الفتاة، ولكن دع الأمر على ما كان عليه حين أعطاه أبناء الآخيين إياها غنيمة له، وأنت يا ابن بيليوس، لا تفكر في مقارعة ملك، قوة في مقابل قوة، مهما كان لك من شأن، فإن ۲٨. مجد الملك الذي منحه زيوس الصولجان ليس مجدًا عاديا. وإنك رغم ما أنت عليه من شجاعة من حيث إن إلهة هي التي أنجبتك، فإنه هو الأكثر قوة طالما هو ملك على رجال أكثر عددًا. (وأنت) يا ابن أتريوس! إنى أهيب بك أن تهدئ من تأثرتك وأن تتخلى عن غضبك على أخيليوس لأنه سند هائل للآخيين جميعا في هذه الحرب المدمرة." 440

وهنا رد عليه أجاممنون، سيد القوم:

"نعم ياسيدى الشيخ (الحكيم). لقد تحدثت بما فيه الحق فعلا، ولكن هذا الرجل لا يفكر إلا فى السيطرة وفى أن يصبح سيد الجميع وأن يفرض سلطته على الآخرين، بينما أعتقد أنا أن أحدا لن يطيعه فيما يسعى إليه. وحتى إذا كانت الآلهة قد جعلته بارعًا فى القتال بالرمح، هل أعطوه بذلك الحق فى التفوه بهذه الإهانات؟".

وهنا قاطعه أخيليوس، الإلهي، قائلا:

"ليكونن اسمى هو الجبان الذى لا قيمة له إذا رضخت لك فى كل شيء، ٢٩٥ حسبما تريد. افرض أو امرك على الآخرين إذا شئت، ولكن لا تصدر

(\*\*)

إلى أية أو امر، فقد عقدت العزم على ألا أطيعك بعد الآن. ثم هناك شيء، آخر أود أن أقوله لك، وعليك أن تأخذه مأخذ الجد، إنى لن أصارع في سبيل الحصول على الفتاة، سواء أكان ذلك معك أو مع الآخرين، طالما أنك عدت فأخذت منى ما كنت قد أعطيتنى إياه في البداية. ولكن حذار أن تأخذ شيئًا مما أملك من أشياء موجودة في سفينتي السوداء. نعم حاول أن تجرب ذلك حتى يعلم الجميع (ماذا سيصيبك): إن دمك الأسود سيندفع في على الفور".

وحين انتهى الاثنان من معركتهما اللفظية العنيفة نهضا وفضا الاجتماع الذى كان معقودا إلى جوار سفن الآخيين. فأخذ ابن بيليوس طريقه إلى حيث سقيفته وسفنه الأتيقة، وقد اصطحب معه (باتروكلوس) بن مينويتيوس ورفاقه، أما ابن أتريوس فقد دفع سفينة سريعة إلى البحر واختار عشرين مجدفا وساق إلى ظهر السفينة الحيوانات التى سيضحى بها للإله. كما الحضر خريسئيس، ذات الخدود الجميلة، بينما صعد أوديسيوس الواسع الحيلة (\*) إلى السفينة ليتسلم قيادها. وحين اعتلى الجميع متن السفينة أقلعوا في مسالك البحر. أما ابن أتريوس فقد طلب الى جميع الآخيين أن يتطهروا، فتطهر الجميع وقذفوا إلى البحر بكل ما لحق به الدنس. بعدها قدموا، قربانًا إلى (الإله) أبوللون، ذبائح كافية من الثيران والماعز على شاطئ البحر التواق (\*\*). وتصاعدت

<sup>(\*)</sup> المعنى الدقيق للفظة اليونانية polymetis هو: ذو الحيل الكثيرة أو ذو الآراء المتعددة، وهو معنى قد يوحى في العربية بتصور سيئ لشخصية أوديسيوس، علما بأن المعنى القصود يوحى بالتصور الحسن، وعلى ذلك فقد فضلت صفة: الواسع الحيلة، وهي تقدم التصور الحسن القصود بدقة.

اللفظة فى الأصل اليوناني هي صيغة المضاف إليه من صفة Atrugetos بمعنى: الذي لم يؤت ثمارًا أو حصادًا. وقد ترجها ربو (Rieu: Homer, the Iliad, Penguin) بصفة: الذي لم يحصد ثماره أحد، وأجدها شديدة التقيد بالمعنى الحرف عند هوميروس. دون أن توضح لنا شيئا ملموسا، كذلك ترجها هاينزخ فوس: (H.Voss, Homer, Ilias, Goldmans Gelbe Taschenbuecher) بمعنى: المهجور، وهنا أجد الترجمة تقترب نسبيا من الأصل اليوناني ولكنها تتعارض مع الحركة والانحماك اللذين الابد ألهما صاحبا تقديم القرابين بما فيه من ذبح عدد من الثيران والماعز ورائحة الشواء ودوامة الدخان. كذلك ترجمة مورى (Murray: Homer, The Iliad, Loeb) بمعنى: الذي لا يهدأ، وأجد في هذه الترجمة تجاوزا لا يؤدى إلى معنى يتصل بالسياق. وفي تصوري أن الشاعر يريد أن يصور جو الموقف الذي يكون فيه البحر وكأنه يشاهد الأحداث التي تقع بين أجامحنون وأخيليوس ولكنه لا يزال يترقب نتائجها يكون أن يصل إلى معرفة ماستسفر عنه، وهو في ذلك يشبه الحقل الذي لم يؤت حصاده أو ثماره بعد.

4 .

رائحة الشواء إلى عنان السماء في دوامة من الدخان.

انشغل الرجال في معسكرهم، ولكن أجاممنون لم يكن قد تخلى بعد عن نزاعه الذي كان قد بدأه بتهديد أخيليوس. وهكذا استدعى كلا 44. من تالثيبيوس ويوريباتيس، رسوليه ورجليه اللذين كانا يقومان على تلبية مطالبه قائلا لهما:

"اذهبا إلى سقيفة أخيليوس بن بيليوس واستوليا على بريسئيس ابنة بريسيوس، ذات الخدود الجميلة، واقتاداها إلى هنا. فإذا لم يسلمها 440 لكما، سوف أذهب بنفسى مع مجموعة أكبر وأستولى عليها، وسيكون ذلك شيئًا أسوأ".

وبعد أن فرغ من كلامه أرسلهما تحت الأوامر المشددة. وذهب الاثنان على مضض (متخذين طريقهما) بطول شاطئ البحر المتلاطم الأمواج حتى وصلا إلى معسكر المير ميدونيين وسفنهم، فوجدا أخيليوس إلى جانب سقيفته وسفينته السوداء. 44. على أنه وهو في جلسته، لم يكن سعيدا بمرآهما. وهنا انتابهما الخوف والرهبة من الملك، فتوقفا دون أن يجترئا على أن ينبسا بكلمة، أو على أن يلقيا عليه سؤالا. ولكنه أدرك في دخيلة نفسه ما قدما من أجله فبادر هما بالحديث قائلا:

"مرحبا أيها الرسولين، رسولي زيوس والبشر، اقتربا. إنكما في 440 نظرى لم تقترفا إثمًا، ولكن أجاممنون (هو الذي فعل ذلك)، فهو الذي أرسلكما من أجل الفتاة بريسئيس ابنة بريسيوس. ومع ذلك تعال یا باتروکلوس، یا سلیل زیوس، وانحضر

> معك الفتاة لتعطيهما إياها حتى يأخذاها إلى هذاك. وليكن هذان الاثنان شاهدين (على ذلك) أمام الآلهة المباركة وأمام البشر الفانين، بل وأمامه هو، ذلك الملك الذي لا يعرف الرحمة - إذا حدث في المستقبل أن كانت هناك حاجة إلى لكي أدفع الكارثة المخزية عن المقاتلين. حقا، إنه في سورة غضبه المدمر لا

يعرف كيف ينظر أمامه أو خلفه (ليتدبر الأمور) حتى يتمكن من حماية أتباعه الآخيين وهم يقاتلون بجوار السفن".

710

هكذا تحدث باكيًا، فسمعته أمه العظيمة وهى جالسة فى قاع البحر إلى جانب أبيها الشيخ (نيريوس). وبسرعة ظهرت من البحر الرمادى فى هيئة ضبابية وجلست بعد ذلك مباشرة فى مواجهته وهو لا يزال منخرطا فى بكائه. ثم ربتت عليه بيدها وقالت له وهى تدعوه باسمه:

"لماذا تبكى. ياولدى ؟ أى أسى قد مس قلبك ؟ تحدث بصدر مفتوح ولا تُخُفِ عنى ما يدور بذهنك، حتى أشاطرك معرفة (ماتقاسيه)".

عند ذلك تحدث إليها أخيليوس سريع القدم وهو يتنهد فى زفرات عميقة: "إنك تعلمين (ما أقاسيه)، فلماذا أذكر لك قصتى وأنت تعلمين كل

شيء، لقد ذهبنا إلى ثيبي (٠)، مدينة إثيتيون المقدسة واستولينا عليها ودمرناها وأحضرنا إلى هناكل الغنائم فاقتسمها الآخيون فيما بينهم بالعدل، ولكنهم اختار والابن أتربوس، خريسئيس ذات الخدود 44. الجميلة إلا أن خريسيس، كاهن أبو للون الذي يطلق سهامه بعيدا، جاء إلى السفن السريعة، سفن الآخيين الذين يلبسون البرونز، ليشتري (حرية) ابنته وقد أحضر معه فدية تفوق العد، حاملا في يديه إكليل الغار الخاص بأبوللون الذي يطلق سهامه بعيدا، 440 حول صولجان من ذهب، وتوسل إلى جميع الآخيين. وكان أكثر توسله إلى ابنى أتربوس اللذين كانا يتزعمان الحشود. وهنا عبر بقية الآخيين عن موافقتهم بالصياح، معربين عن احترامهم للكاهن وقبولهم للفدية القيمة. على أن ذلك لم يلق قبول لدى أجاممنون فرفضه بخشونة موجها إليه ٣٨. كلامًا باتراً. وهكذا عاد الشيخ وقد تملكه الغضب، وكان أبوللون قد استمع إلى ابتهالاته لما كان له من معزة لديه، فأطلق على حشود أرجوس أحد سهامه التي تجلب البلاء، وهنا أخذ الرجال يموتون بكثرة وبسرعة. ثم انطلقت سهام الإله 440 في كافة أرجاء معسكر الآخيين المتسع. وأخيرا فإن عرافًا على علم ببواطن الأمور أعلن لنا عن نبوءة الإله الذي يطلق سهامه بعيدا، فوقفت أنا في التو ونصحت الآخيين أن يسترضوا الإله. ولكن الغضب استبد على أثر ذلك بابن أتربوس فوجه إلى كلمة تهديد تم الآن تتفيذها، فإن ابناء الآخيين ذوى العيون التي لا 49. تهدأ، ومعهم الفتاة في سفينة سريعة، في طريقهم الآن إلى خريسي وهم يحملون القرابين للإله، أما الفتاة الأخرى، بريسئيس، فإنه جعل رسله يأخذونها من سقيفتي بعد أن كان

<sup>(\*)</sup> ثيبي Thebe (غير طيبة Thebai) وهي مدينة تقع على حدود ميسيا Mysia في آسيا الصغرى على بعد أميال قليلة إلى الشمال الشرقي من أدراميتيوم Adramyttium. (المحرر)

الآخيون قد أعطوها لمي. والآن، إذا كنت تملكين أية قوة فإن عليك أن تحمى ابنك. اذهبي إلى الأوليمبوس وابتهلي إلى زيوس 490 إذا كنت (يوما ما) قد أسعدته بكلمة أو بفعل. فلطالما سمعتك تفخرين في بيت أبي بأنك كنت الوحيدة بين الخالدين، التي أنقذت ابن كرونوس، سيد الغمام القاتم، في ذلك اليوم حين كان الآخرون من ساكني الأوليمبوس يودون أن يضعوه في ٤ . . الأغلال: هيرا وبوسيدون وباللاس أثينة، ولكنك أتيت، أيتها الإلهة، وخلصتيه من أغلاله حين استدعيت إلى جبل الأوليميوس الشاهق، (الوحش) ذا المائة بد، الذي تسميه الآلهة برياريوس بينما يدعوه كل البشر أيجايون(٠) لأنه أقوى حتى من أبيه. لقد جلس إلى جانب ابن كرونوس متهال في مجده، ٤ , ٥ فاستولى الخوف على الآلهة المباركة فلم يجرؤ أحد منهم على تقييد زيوس بالأغلال. أعيدى الآن ذلك إلى ذاكرته، واجلسى إلى جانبه وضعى يديك حول ركبتيه، على أمل أن ينقذ الطرواديين. أما أولئك الآخرون، الآخيون، فعلى أمل أن يدفع بهم إلى مؤخرات سفنهم بينما يحاصرهم البحر (من كل جانب) ثم يُعمل فيهم £1. القتل حتى يحصدوا نتيجة انصياعهم لملكهم، وحتى يدرك ابن أتريوس، أجاممنون ذو السلطان العريض، مدى انعدام بصيرته حين لم يقدم لمن هو أفضل الآخيين ذرة مما يستحقه من تشريف".

وهنا أجابته ثيتيس وهي تذرف الدموع:

"يالحظى العائر! ولداه! أمن أجل هذا (الوضع المحزن) كانت قدم التشيء،تي إياك. لقد أصابك سوء الطالع وأنا حامل بك. لكم تمنيت أن يتركوك وشأنك بجانب السفن دون دموع أو أسى، ولكن قدرك هو الموت السريع والتعاسة أكثر من كل البشر. هل حملت

<sup>(\*)</sup> أحد الموحوش الذين كان لكل منها مائة يد hecatoncheires والذين أنجبتهم الأرض من السماء ورعتهم ثبتيس Thetis عروس البحر لتدافع بهم عن زيوس ضد مكائد عدد من الآلهة، وقد ساعدوا زيوس في صراعه مع العمالقة.

بك فى قاعات بيتنا من أجل هذه النهاية الحزينة ؟ ومع ذلك فلكى أذكر ما طلبت إلى أن أذكره لزيوس المتمتع بإطلاق الرعود فسوف أذهب بنفسى إلى الأوليمبوس الذى تغطيه التلوج على أمل أن ينصت إلى. ولكنى أهيب بك أن تبقى إلى جانب سفنك السريعة التى تجوب البحار، ولتستمر فى عضبك الشديد على الآخيين ولتمسك تماما عن المشاركة فى المعركة، لأن زيوس قد ذهب بالأمس إلى النهر المحيط (بالأرض) (°) ليشارك فى مأدبة مع الإثيوبيين الشرفاء، وقد تبعه فى ذلك كل الآلهة. ولكنه سيعود بعد اثنى عشر يوما إلى الأوليمبوس، وحينئذ سأذهب إلى بيته ذى العتبة البرونزية وسوف احتضن ركبتيه بين يدى وأنا ابتهل إليه. وإنى أعتقد أنه سيستمع إلى دعائى".

وعندما انتهت من حديثها ذهبت في طريقها تاركة أخيليوس وقد ملاً الحنق قلبه من أجل المرأة ذات النطاق الجميل، التي أخذوها منه رغما عنه. في أثناء ذلك كان أوديسيوس ورجاله قد وصلوا إلى خريسي ومعهم أضاحي القربان المقدس. وعندما وجدوا أنفسهم في مياه الميناء العميقة لفوا الشراع ووضعوه في السفينة السوداء ثم جذبوا الصاري إلى أسفل من الحبلين اللذين يصلان بين رأسه وبين مقدم السفينة حتى استقر على دعامته. 100 قذفوا بحد ذلك جذفوا بالسفينة بسرعة حتى وصلوا إلى المرسى ثم قذفوا بحجارة الإرساء (قي العمق) وثبتوا حبال مؤخرة السفينة وذهبوا إلى شاطئ البحر، فأنزلوا أضاحي القربان المقدم إلى أبوللون الذي يطلق سهامه بعيدا، بينما نزلت ابنة خريسيس كذلك من السفينة التي تجوب البحار. بعد ذلك قادها

<sup>(\*)</sup> اللفظة المستخدمة فى الأصل هي Okeanos . وكان اليونان القدماء يعتقدون أنه نهر يحيط بالعالم تقيم عند روافده مجموعة من القبائل والشعوب.

<sup>(\*\*) &</sup>quot;حجارة الإرساء" eunai هي مجموعة من الحجارة كانت تربط في نهاية حبل (أو مجموعة من الحبال)، مثبتة بالسفينة، ثم تلقى هذه الأحجار في الماء حتى لا تتحرك السفينة من مكانها.

10.

100

أوديسيوس الواسع الحيلة إلى المذبح حيث سلمها إلى أبيها الحديب مخاطبا اياه:

"أى خريسيس، إن أجاممنون، ملك الرجال، قد أرسلنى لأعيد إليك ابنتك و لأقدم إلى فويبوس (أبوللون) باسم الدانائيين قربانا مقدسًا حتى نستطيع بذلك أن نسترضى (الإله) السيد، الذى جلب على أهل أرجوس حتى الآن كثيرا من المآسى".

ولم يلبث، بعد أن قال ذلك، أن قدم الفتاة إلى أبيها الذى تلقاها بفرحة كبيرة. أما مرافقوه فقد أسرعوا بصف أضاحى القربان المقدس المقدم للإله حول المذبح الجيد البناء، ثم غسلوا أيديهم وأخذوا حبوب الشعير المعدة لهذا الطقس.وهنا رفع خريسيس يديه وصلى من أجلهم بصوت مرتفع:

"استمع إلى (فى دعائى) يا صاحب القوس الفضى، يا حامى (مدينتى) خريسى وكيللا المقدسة، أيها السيد الأعلى لتينيدوس! إنى أهيب بك: كما استمعت إلى ابتهالاتى من قبل فأنصفتنى وضربت على أيدى الآخيين، فإنى أبتهل إليك الآن أن تحقق مطلبى فترفع عن الدانائيين هذا الطاعون الممقوت".

هكذا تحدث في صلاته، وقد استمع فويبوس أبوللون إلى دعائه. وحين فرغ الجميع من صلاتهم نثروا الشعير المقدس وبدأوا بدفع رءوس الأضاحي إلى الخلف ثم حزوا رقابها وسلخوها. بعد ذلك قطعوا الأفخاذ ولفوها بطبقة مزدوجة من (رقائق) الدهن ثم وضعوا فوقها قطعًا من اللحم النيئ وقد قام الشيخ بشيها على (وقود) من حزم الخشب بعد أن سكب عليها خمرًا أشعلت ألسنة اللهب، بينما اصطف حوله الشباب وهم يحملون شوكات مخمسة الأصابع، وحين فرغوا من شيى الأفخاذ تماما وتذوقوها من الداخل، قطعوا بقية

نز عوها من أسياخها. وبعد أن فرغوا من مهمتهم وأعدوا الوليمة أقبلوا على احتفالهم بشهية مفتوحة وتمتعوا بالوليمة جميعا على السواء، ثم بعد أن أخذوا حظهم من الطعام والشراب، ملا السّباب الكئوس حتى حوافها بالخمر (المقدسة) ٤V. وأداروها على الجميع بعد أن سكبوا من كل كأس قطرات للمباركة. بعد ذلك قضوا اليوم كله وهم يحاولون استرضاء الإله (أبوللون) بتر انيم الشكر بينما كان فتيان الآخيين يقدمون الأناشيد للإله الذي يطلق سهامه بعيدا.. وقد سعد (أبوللون) وهو يستمع إليهم.

وعندما غابت الشمس وحل الظلام استلقى الجميع للراحة £ 10 عند حبال مؤخرة السفينة. وحين بدت بشائر الفجر (إيوس) ذي الأصابع الوردية أقلعوا ماضين إلى المعسكر الكبير للآخيين، بينما أرسل لهم أبوللون، الذي يعمل بعيدًا، ريحًا مواتية، فرفعوا الصاري ثم نشروا الشراع الأبيض فملأت الريح بطن الشراع وارتفع ٤A٠ صخب الموجة الداكنة (\*) عند مقدمة السفينة التي كانت تمضي مسرعة فوق الموج. ولما وصلوا إلى معسكر الآخيين المتسع سحبوا السفينة السوداء على الشاطئ فوق الرمال المرتفعة 5 10 ووضعوا السنادات الطويلة تحتها ثم تناثروا بين الخيام والسفن. على أن الابن الذي حملت به الإلهة من بيليوس، أخيليوس سريع القدم بقى إلى جانب سفنه السريعة وهو يلوك غضبه الشديد، فلم يذهب إلى الاجتماعات حيث تتحقق الشهرة للرجال، كما لم ٤٩. يشارك في المعركة وإنما أسلم نفسه للضياع ببقائه حيث كان، بينما كان (في داخله) يتوق إلى صيحة الحرب والمعركة.

وحين انبلج صباح اليوم الثاني عشر بعد ذلك، عاد الآلهة الخالدون إلى الأوليمبوس، وكان زيوس يقود الطريق. ولم 190

لفظة porphyreos تعنى عند الكتاب الذين جاءوا بعد عصر هوميروس، اللون الأرجواني أو اللون (\*) الأحمر القابي. ولكنها في شعر هوميروس لا تشير إلى أكثر من معنى: المداكن.

تكن ثيتيس قد نسيت مطلب ابنها، فظهرت من بين أمواج البحر، ثم صعدت في الصباح الباكر إلى السماء العريضة ووصلت إلى الأوليمبوس، وهناك وجدت ابن كرونوس الذي يمتد بصره إلى الآفاق بينما كان يجلس وحده بعيدا عن الآخرين على القمة العليا من الأوليمبوس المتعدد القمم. وهكذا جلست أمامه وأمسكت بركبتيه بيدها اليسري ووضعت يدها اليمني تحت ذقنه ثم تحدثت بابتهال إلى سيد الكون، زيوس بن كرونوس: "أبانا زيوس! إذا كنت، من بين الخالدين، قد ساعدتك بومًا بالكلمة أو بالفعل، فلتستمع إلى هذا الدعاء: أسألك أن ترد الاعتبار لابني الذي سيكون قدره أن يلقى الموت أسرع من أقرانه، ذلك أن أجاممنون، سيد الرجال، قد وجه إليه إهانة بالاستيلاء على غنيمته واستبقائها لديه ظلمًا وعدوانا. إنى أهيب بك أن ترد إليه شرفه (المسلوب)، أى زيوس، صاحب التدبير فوق الأوليمبوس، امنح الطرواديين القوة إلى أن يرد الآخيون إلى 01. ابنى الاعتبار الواجب، وعوضه تعويضًا كبيرا".

هكذا تحدثت، ولكن زيوس، جامع السحب، لم يرد عليها بكلمة واحدة، وإنما أخلد في جلسته إلى صمت طويل. على أن ثيتيس التي كانت ممسكة بركبتيه ظلت على ما هي عليه واقتربت منه أكثر وطلبت إليه ثانية:

وهنا قال لها زيوس، جامع السحب، وقد ظهر عليه القلق، "إن هذا سيكون عملا يدعو إلى الأسى، لأنك تجعليننى بذلك أقدم على صراع مع الإلهة هيرا التى سوف تثير غضبى بألفاظها الجارحة فإنها، حتى فى الوقت الراهن وأمام الآلهة الخالدة تصب

010

على جام غضبها معلنة أنى أقدم المساعدة للطرواديين فى المعركة. ومع ذلك فلتغادرى المكان الآن حتى لا تلحظ هيرا أى شىء، وسوف أدبر الأمر حتى أحقق ما ترغبين. هلمى الآن، وسوف أومئ برأسى من أجلك حتى تكونى على ثقة من ذلك، فهذه من جانبى هى إشارة الوعد المؤكد بين الخالدين، إذ ليست هناك كلمة أرجع عنها أو كلمة مخادعة أو كلمة لا أحققها طالما أومأت برأسى".

هكذا تحدث ابن كرونوس خافضا حاجبه الداكن (الشعر) ٥٣٠ على الموافقة فتموجت إلى الأمام خصلات السيد فوق رأسه الخالد، واهتز الأوليمبوس العظيم (\*).

ثم افترق الاثنان بعد أن تبادلا الرأى على هذا النحو. أما هى فقد قفزت على الفور من الأوليمبوس الساطع إلى أعماق البحر (القاتمة)، وأما زيوس فقد ذهب إلى مقره الخاص. وهنا نهض الآلهة جميعا من مقاعدهم قبل أن يطل عليهم وجه أبيهم، معلى أن يظل جالسًا في) انتظار مجيئه، ولكنهم نهضوا جميعا ليكونوا في استقباله. وهكذا جلس هناك على عرشه، ولكن هيرا كانت قد لمحت ما حدث ولم يفتها أن ثيتيس ذات الأقدام الفضية، ابنة شيخ البحر، كانت تتبادل

معه المشورة الحميمة، فوجهت حديثها على الفور إلى زيوس بن كرونوس وهي تقول في كلمات ساخرة:

"من هى من بين الآلهة، أيها المخادع الكبير، تلك التى كانت تبادلك المشورة الحميمة. إنك تفعل دائما ما يروق لك من خلف ظهرى ثم

So was His will

Pronounced among the gods, and by an oath

That shook Heaven's whole circumference confirmed.

<sup>(\*)</sup> يبدو أن هذه الأبيات كانت في ذهن ميلتون وهو يقول في "الفردوس المفقود" (الكتاب الثاني، ٣٥١--٣٥٣).

<sup>&</sup>quot;هكذا كانت مشيئته المعلنة فى حضرة الآلهة وبالقسم تأكدت حيث ارتجت لها أركان السماء". وقارن "الإينيادة" لفرجيليوس (الكتاب التاسع ٢٠١)، وكاتوللوس (٢٤، ٢٠٤، ٢٠١). (المحرر)

تصدر أحكامك التي فكرت فيها في الخفاء، ولم تحاول مرة واحدة أن تطلعني على الأمر الذي تنتويه".

0 \$ 0

00.

و هنا أجابها أبو البشر و الآلهة:

"أي هير ا! لا تؤملي إطلاقًا في أن تعرفي كل ما أقرر ه، فإن ذلك سوف يكلفك من أمرك عسرا، حتى ولو كنت زوجتي. إن ما أجد من الملائم أن تسمعيه لن يعرفه قبلك أحد من الآلهة أو البشر، ولكنى حين أفكر في أن أقدم على أمر دون أن أرجع فيه إلى الآلهة،فليس لك أن تسأليني عنه بالمرة!".

> وهنا ردت عليه هيرا ذات العيون الواسعة (كالمها) 🖰 والسمت العظيم:

"أي ابن كرونوس، يامن يرهبه الجميع! ما هذا الذي تقوله؟ حقا إنى لم أكن أعمد في الماضي إلى أن أسألك أو استقصى منك عن 000 شيء، ولكنك كنت تدبر ما تشاء كما تشاء. على أن الخوف ينتابني الآن أن تكون ثينيس ذات الأقدام الفضية، ابنة شيخ البحر، قد ضللتك بخداعها، فقد كانت تجلس إلى جوارك عند تباشير الفجر وتضم ركبتيك بين يديها. وأعتقد أنك أومأت برأسك لها في إشارة واضحة إلى أنك سترد إلى أخيليوس اعتباره و 07. سوف تتسبب في موت الكثيرين بجوار سفن الآخيين".

ولكن زيوس، جامع السحب، رد عليها قائلا: "أيتها السيدة الإلهية البائسة ("")، إن أحو الك لغريبة حقًّا، فأنت تتخيلين الأشياء تخيل، ولا تفتأين تلاحقينني (بسبب ما يجول في خيالك)، ولكنك لن تستطيعي أن تحققي بذلك شيئًا إلا أن تزيدي بعدًا عن قلبى، وسيكون هذا أسوأ ما تجنيه يداك. وإذا كان هذا الأمر

واضح) إلى شيء، من الازدراء وتقليل الشأن.

<sup>(\*)</sup> الكلمة اليونانية المستخدمة boopis تعني "عيون البقرة" أو "عيون المها" وهو ما يذكرنا بالديانات الأقدم مثل الديانة المصرية التي كانت فيها الآلهة تتخذ أشكالُ من مختلف الحيوانات والطيور. (المحرر) (\*\*) لفظة daimonié تعني في الأصل أيتها المتصفة بالصفة الإلهية، ولكن استخدامها هنا يشير (كما هو

09.

(الذى ذكرته) كما تقولين فإن هذا من شأنى (وحدى). أما الآن فلتجلسى ولتصغى إلى ما أقوله، وإلا فإن أيا من الآلهة الذين يقطنون الأوليمبوس لن ينفعك إذا أطبقت عليك بيدى اللتين لا يستطيع أحد أن يقاومهما".

هكذا تحدث، وعندها استبد الفزع بالإلهة هيرا ذات العيون الواسعة والسمت العظيم فجلست في صمت متحكمة فيما يجيش به صدرها. هنا خيم جو الابتئاس على الآلهة السماويين في أرجاء مقر زيوس، وكان أول من تحدث بينهم هو هيفايستوس، إله الصناعة الشهير، مساندًا أمه هيرا ذات الذراع الأبيض.

"حقا إنه سيكون أمرا مؤسفا ولا يمكن احتماله بعد الآن، إذا كنتما أنتما الاثنان ستظلان على تشاحنكما من أجل (البشر) الفانين وتثيران الفتنة بذلك بين الآلهة، إذ لن يكون هناك ابتهاج على أى نحو في الاحتفال طالما كان الذي يسوده هو أسوأ الأجواء، إني لأشير على أمي، رغم كل ما تتحلى به من حكمة، أن تسترضى أبانا الحبيب حتى لا يوبخها مرة أخرى ويشبع بذلك جو القلق والارتباك في احتفالنا إذ لو شاء رب الأوليمبوس، سيد البرق والصواعق، لعصف بنا من فوق مقاعدنا، فهو الأقوى بين الجميع. إنى أهيب بك (يا أماه) أن تحدثيه حديثا لينا حتى يغمرنا رب الأوليمبوس بسماحة نفسه".

وما أن قال ذلك حتى أسرع فوضع الكأس ذات المقبضين في يد أمه الحبيبة مخاطبا إياها:

"هونى عليك يا أماه وتحملى أساك من أجل الجميع، فأنت عزيزة على ولا أود لعينى أن ترياك وقد نزل بك العقاب، لأنه لن يكون فى مقدورى آنذاك أن أمد لك يد الغوث رغم كل ما سوف يصيبنى من حزن، فإن رب الأوليمبوس خصم عنيد إذا وقف فى طريقه أحد.

090

نعم! ففى مرة سابقة، حين كنت أحاول الدفاع عنك، أمسكنى من قدمى وقذف بى من عتبة السماء فاندفعت فى الفراغ يوما بأكمله قبل أن أسقط عند غروب الشمس فى ليمنوس<sup>(\*)</sup> بعد أن كدت أفارق الحياة، حيث أسرع السينيتيون برعايتى".

هكذا تحدث فابتسمت هيرا الإلهة ذات الذراع الأبيض وهى تأخذ الكأس من يد ابنها، ثم أخذ يصب النيكتار لكل الآلهة من اليسار إلى اليمين، آخذا إياه من طاس الرحيق الحلو الإلهى. وقد ضج الآلهة بالضحك وهم يرون هيفايستوس يلهث في أرجاء (بهو) القصر.

هكذا احتفل الآلهة طوال اليوم حتى غروب الشمس بقلوب مفعمة كلها بالمتعة التى لم ينتقص منها شىء، سواء من الوليمة أو من موسيقى الربابة (\*\*) الجميلة التى كان يحملها أبوللون أو من الغناء الذى كانت تتبادله ربات الفنون (الموساى) (\*\*\*) بأصوات عذبة.

ولكن حين غرب قنديل الشمس المنير، ذهب كل منهم إلى حيث يقيم ليأخذوا قسطا من الراحة، إذ كان الإله هيفايستوس ذو الذراعين القويتين قد بنى بمهارة فائقة قصرًا لكل منهم. أما زيوس، رب الأوليمبوس وسيد البرق، فقد اتجه إلى مخدعه

(\*) ذكرت جزيرة ليمنوس في "الأوديسية" (الكتاب الثامن ٢٨٤) وقارن أوفيديوس (الأعياد) الكتاب الثالث ٨٠) وأعاد ميلتون صياغة هذه الفقرة في "الفردوس المفقود" (الكتاب الأول ٤٠٠ ومايليه). (المحرر).

<sup>(\*\*)</sup> اللفظة فى الأصل هى phormynx وتترجم أحيانا بالقيثارة. ولكنى آثرت ترجمتها بالربابة لألها كانت أولى الآلات الوترية (البدائية بالضرورة) التى استخدمها اليونان فى العصر المبكر وكانت تحمل باليد. أما القيثارة kithara بالتحديد فقد وجدت عند اليونان وكانت آلة مثلثة الشكل ذات سبعة أوتار وتوضع واقفة على الأرض.

<sup>(\*\*\*)</sup> يناجى هوميروس ربة الشعر موسا أو ربات الشعر موساى. وفي العصو الهيللينستى أصبح عدد ربات الفنون تسعة لكل منها فن بعينه ترعاه. أنجبهن زيوس كبير الآلهة من عشيقته منيموسيني إلهة الذاكرة: أورانيب (Gurania) ربة الفلك، وكليو (Klio) ربة التاريخ، يوتيربي (Meterpe) ربة الموسيقي، تيربسيخوري (Terpsichore) ربة الرقص، ميلبوميني (Polyhymnia) ربة التراجيديا، إيواتو (Erato) ربة شعر الحب والبكائيات والمراثى، بوليهيمنيا (Thalia) ربة الشعر الخنائي، كاليوبي (Kalliope) ربة الشعر الحماسي أى الملحمي، وثاليب (Thalia) ربة الكوميديا ولا تختلف الموساى كثيرًا عن الحوريات أو عرائس البحر والغابات... إلى واتخذن صورة البشر واتصفن بالحكمة والإلمام بكافة القصص وإلهام من يخترنه لروايتها وإلهام الشعراء بما ينظمون من شعر وهكذا أصبحن راعيات لفروع الفنون والآداب وسادت عبادتهن في أماكن كثيرة خاصة في منطقة بيريا قرب جبل الهيليكون والأوليمبوس. (المحرد)

حيث كان يأخذ راحته دائما حين يراوده (خَدَر) النوم اللذيذ، ثم معد إليه، وإلى جواره كانت هيرا ذات العرش الذهبي.

لكتـــاب الثانر



ترجمة لطفى عبد الوهاب يحيى

هجع الآلهة والرجال المزودون بالخيول<sup>(\*)</sup>. جميعا طوال الليل، إلا أن زيوس لم يخلد إلى النوم العميق، لأنه كان يتدبر الطريقة التى يرد بها إلى أخيليوس اعتباره، وهى التى سوف يسقط من جرًائها كثير من الآخيين صرعى بجوار سفنهم وقد بدا له أن خير طريقة هى أن يرسل إلى أجاممنون بن أتريوس حلما مدمرًا يجلب عليه الهلاك. وهكذا تحدث مخاطبا الإله الحلم (أونيروس) بكلمات مجنحة.

"قم يا إله الحلم (أونيروس) المدمر واذهب إلى سفن الآخيين السريعة، وحين تصل إلى خيمة أجاممنون بن أعد عليه كل كلامى كما كلفتك به دون تغيير. اطلب الريوس، أعد عليه كل كلامى كما كلفتك به دون تغيير. اطلب اليه أن يسلح رجاله الآخيين ذوى الشعور الطويلة بسرعة فائقة، ففى مقدوره الآن أن يستولى على مدينة الطرواديين ذات الطرق العريضة، إذ إن الآلهة الخالدين الذين يتخذون مساكنهم فوق الأوليمبوس لم يعد ثمة خلاف بينهم فى الرأى، بعد أن حزموا أمرهم بفضل توسلات الطرار اليهم، وهكذا باتت نذر الويل تخيم على الطرواديين".

هكذا تحدث زيوس، وعندما استمع إله الحلم (أونيروس)
إلى ذلك لم يتوان في الوصول إلى حيث سفن الآخيين السريعة،
وشق طريقه إلى أجاممنون بن أتريوس فوجده في خيمته
مستغرقا في نوم إلهي. وهنا اتخذ موقفه عند رأسه في هيئة ابن
نيليوس، نيستور، الذي كان أجاممنون يكن له من الاحترام أكثر
مما كان يكن لأي من الكبار الآخيين، واضعًا إياه في منزلة
مساوية لمنزلته. ثم تحدث إله الحلم (أونيروس):

<sup>(\*)</sup> هذه هى الترجمة الحرفية للفظة الأصلية: hippokorystai وقد آثر فرى أن يترجمها: مادة العجلات الحربية، وهى ترجمة لها قيمتها، إذ إن العجلة الحربية كانت هى الأداة الحربية المهمة بين اليونان آنذاك. ومع ذلك فالالتزام الحرف هنا يتضمن كذلك معنى العجلات الحربية التي كانت تجرها الخيول بالضرورة.

40

"إنك تخلد إلى النوم يا ابن أتربوس ذى الفكر الصائب ومروض الخيول. ولكن النوم طوال الليل ليس من شيم حامل مسئولية الرأى (الفاصل)، فإليه يُرجع فى أمر المقاتلين، وعلى كاهله تقع تبعات كبار. والآن، فلتصغغ إلى دون إبطاء لأنى رسول زيوس إليك، فهو، رغم ما يفصل بينكما من مسافات شاسعة، إلا أنه يوليك اهتماما كبيرًا كما أنه يُشفق عليك. إنه يطلب إليك أن تسلح الآخيين ذوى الشعور الطويلة بسرعة فائقة، ففى مقدورك الآن أن تستولى على مدينة الطرواديين ذات الطرق العريضة، إذ إن الآلهة الخالدين الذين يتخذون مساكنهم فوق الأوليمبوس لم يعد ثمة بينهم خلاف فى الرأى بعد أن حزموا أمرهم بفضل توسلات هيرا إليهم. وهكذا باتت نذر الويل تخيم على الطرواديين بمشيئة زيوس، والآن، اتحتفظ بهذا فى صدرك ولا تُسلم نفسك إلى النسيان حين تغيق من نومك الذى له مذاق العسل".

هكذا تحدث أونيروس (الحلم) إلى أجاممنون، ثم عاد تاركًا إياه يقلب الرأى مليا في أمور لم يكن مقدرا لها أن تتحقق، بعد أن اعتقد حقًا أنه سيستولى على مدينة برياموس في اليوم ذاته، ألا ما كان أحمقه! إنه لم يكن يدرى ما كان يدبره زيوس من أمور وما كان ينتوى أن يسوق إلى الطرواديين والدانائيين على السواء من الويلات والأنين من خلال قتالهم الشرس، ثم أفاق (أجاممنون) من سباته بينما كان الصوت الإلهى لا يزال يطن في أذنيه، فجلس وقد انتصب ظهره ولبس قميصه اللين الجيد الجديد وقد لف فوقه عباءته العظيمة وفي أقدامه الناصعة ربط خفه الأنيق. ثم وضع حول كنفيه سيفه (ذا المقبض) المرصع بالأزرار الفضية وأمسك

40

و ع

00

سيف آبائه الخالد، وأخذ طريقه بمحاذاة سفن الآخيين ذوى الدروع البرونزية.

والآن صعدت إلهة الفجر إيوس إلى جبل الأوليمبوس في عليائه لتعلن بزوغ الضياء إلى زيوس وبقية (الآلهة) الخالدين. و هنا طلب (أجاممنون) إلى المنادين ذوى الأصوات النقية الرنانة أن يدعوا الآخيين ذوى الشعور الطويلة إلى ساحة الاجتماع، فبلغوا الدعوة واجتمع الرجال على جناح السرعة. وقد بدأ (أجاممنون) بالشيوخ من ذوى الرأى فجعلهم يجلسون إلى جوار سفينة الملك نيستور الذى ينحدر من مدينة بيلوس وكان حين دعاهم إلى الاجتماع قد دبر فكرة ماكرة، و قال:

"أنصتوا إلى أيها الأصدقاء! لقد جاءني أونيروس، فيما يرى النائم، حلم من السماء في أثناء الليل مضمخ بعطر الآلهة. وكان أقرب ما يكون من نيستور، شبيه الإله، سواء في هيئته أو في قوامه أو في بنيته واتخذ موقفه عند رأسي وحدثتي قائلا: إنك تخلد إلى النوم يا ابن أتريوس ذى الفكر الصائب، ومروض الخيول. ولكن النوم طوال الليل ليس من شيم حامل مسئولية الرأى (الفاصل) بين الرجال، فإليه يُرجع في أمر المقاتلين، وعلى كاهله تقع تبعات كبار. والآن فلتصغ إلى دون إبطاء لأنى رسول زيوس إليك، فهو، رغم ما يفصل بينكما من مسافات شاسعة، إلا أنه يوليك اهتماما كبيرًا. كما أنه يشفق عليك. إنه يطلب إليك أن تسلح الآخيين ذوى الشعور الطويلة بسرعة فائقة، ففي مقدورك الآن أن تستولى على المدينة ذات الطرق العريضة التي يقطنها الطرواديون، إذ إن (الآلهة) الخالدين الذين يتخذون مساكنهم فوق الأوليمبوس لم يعد ثمة خلاف بينهم في الرأى بعد أن عزموا أمرهم بفضل توسلات هيرا إليهم، و هكذا باتت نذر الويل تخيم على الطرو ادبين بمشيئة زيوس.

والآن، لتحفظ هذا في صدرك ولا تسلم نفسك إلى النسيان حين تفيق من نومك اللذيذ (\*). هكذا تحدث (أونيروس) الحلم ثم طار بعيدًا، بينما تركني النوم العميق. هلموا الآن ولنحاول بأية وسيلة أن نسلح أبناء الآخيين، ولكنى قبل ذلك سأتحدث إليهم حسبما تقضى التقاليد. وسأحاول أن أطلب إليهم الفرار بسفنهم ذات المجاديف الكثيرة (\*\*). أما أنتم فحاولوا أن تحدثوهم وأن تحتوهم بكافة الطرق على البقاء".

ثم جلس (أجاممنون) بعد أن فرغ من حديثه، فنهض من بينهم نيستور ملك بيلوس ذات الأراضي الرملية ووجّه إلى جمعهم حديثا نابعا من القلب:

"أيها الأصدقاء من زعماء وأمراء الأرجيين! (\*\*\*) لو كان الذي قص علينا هذا الحلم شخصًا آخر من بين الآخيين لاعتبرنا ما قال أمرا زائفًا ولم نلق إليه بالأ. ولكن طالما أن الذي رآه في منامه هو أعظم وأنبل الآخيين، فلنقدم إذن ولنسلح أبناء الآخيين بكل الوسائل".

هكذا تحدث ثم قاد الطريق خارجًا من المجلس، فوقف الملوك ذوو الصولجانات وقد اقتنعوا بما ذكره لهم راعي A o الجموع، بينما تسارعت حشود الرجال، تماما كما يحدث عندما تخرج أسراب النحل من شقوق الأحجار الغائرة هنا وهناك، متدافعة في طيرانها في مجموعة تلو الأخرى نحو أزهار

V D

٧.

<sup>(\*)</sup> التكـــرار سمة هومرية وتعبد هذه الفقرة رواية الحلم – الرسالة الإلهية – للمرة الثالثة (راجع أبيات ٢٣– ٣٤) ولذلك قيل إن زينو دوتوس Zenodotos قد كثف هذه الفقرة إلى بيتين فقط ويفعل بعض المترجمين المحدثين نفس الشيء ولكننا رأينا أن تتبع النص كما جاء في طبعة أكسفورد. (المحرر).

لفظة polykleisi في الأصل اليوناني تعنى: ذات مقاعد المجدفين الكثيرة. وقد ترجمها قرى بتعبير: ذات (\*\*)المقاعد الكثيرة، وترجمها فوسّ: ذات المجاديف الكثيرة. ورغم أن الترجمة الأولى أقرب حرفيا للأصل، إلا أن الترجمة الثانية أقرب في رأبي إلى السياق الذي يقدمه الشاعر، فالشاعر هنا يتحدث عن "فرار" الآخيين بسفنهم، وكثرة المجاديف توحّى بالسرعة التي تلازم معنى الفرار. ولذلك تّبنيت هذه الترجمة الأخرّرة. (\*\*\*) تستخدم كلمة "الأرجيون" عند هوميروس للدلالة على الإغريق جميعًا، وليس فقط أهل أرجوس. (المحرو).

الربيع، تارة هنا وتارة هناك. هكذا تدفق الرجال من السفن والخيام المقابلة للشاطىء المنخفض متقدمين فى فصائلهم العديدة إلى ساحة الاجتماع على شاطىء البحر العريض، وقد انتشرت بين جموعهم أوسنا "الشائعة الإلهية" مرسلة من زيوس. كما تنتشر النار (فى الهشيم) وهى تحثهم على الذهاب (إلى المعركة) – حتى التأم شملهم جميعا. وكانت الجموع تضطرب بالحياة والأرض تئن تحتهم والطنين يعلو، بينما كان تسعة من المنادين يحاولون بأصواتهم المرتفعة أن يعيدوهم إلى الهدوء حتى يخف صخبهم ويلقوا السمع إلى ملوكهم الذين شبوا على يدى زيوس. وفى النهاية تم بالكاد التوصل بهم إلى الجلوس فى أماكنهم بعد أن تخلوا عن

وهنا نهض في وسطهم أجاممنون السيد، حاملا في يده الصولجان الذي بذل هيفايستوس جهدا كبيرا في صناعته. وكان هيفايستوس قد قدمه إلى زيوس بن كرونوس ثم قدمه هرميس إلى بيلوبس سائق الخيل وقدمه بيلوبس بدوره إلى أتريوس راعى الشعب، وتركه أتريوس لدى موته إلى ثيستيس صاحب قطعان الغنم الثرى، ثم تركه ثيستيس بدوره إلى أجاممنون حتى يكون بذلك سيدًا على جزر كثيرة وعلى كل أرجوس. اتكأ أجاممنون عليه وألقي كلمته بين جموع الأرجيين:

"أصدقائى، أيها الأبطال الدانائيون المحاربون (")
سدنة آريس، إن زيوس العظيم ابن كرونوس قد أوقعنى فى
مأزق من سوء تقدير الأمور أضيق به كثيرًا، إن هذا
الإله القاسى قد وعدنى من قبل، وأومأ تأكيدًا لوعده، بأنى لن

<sup>(\*)</sup> فى الأصل therapontes Areos أى القائمون على خدمة آريس، إله الحرب، وهي تسمية أطلقها الشاعر على المخاربين.

أعود إلى أرض الوطن قبل أن أكون قد أسقطت إليون ذات الأسوار المنبعة، ولكنه (على ما يبدو) قد 110 خطط الآن لخداع قاس. فهو يطلب إلى أن أعود بلا مجد إلى أرجوس، بعد أن أكون قد فقدت أعدادًا كبيرة من الرجال. هذه فيما أظن مشيئة زيوس القدير الذي أحنى من قبل رؤوس مدن عديدة وسوف يُحنى بعدُ رءوس مدن أخرى، فإن قدرته هي الأعلى. 11. إنه لمن العار أن يقع على مسامع ذريتنا أن حشدًا من الآخيين الطبيين يمثل هذه العظمة قد حارب دون أن يحصل على غنيمة، وأنه قاتل رجالاً أقل منه عددًا دون أن تظهر حتى الآن أية نتيجة لذلك. لأنه لو أننا أردنا، آخيين وطرواديين، أن نُقْسم يمينا مقدسة وأردنا أن يحصى كل من الطرفين 140 أعداده، ولو أن الطرواديين جمعوا معًا كل من يقيمون بمدينتهم وقسمنا نحن الآخيين أنفسنا إلى جماعات تضم كل منها عشرة أفراد، ثم اختارت كل جماعة منا رجلا من الطرو ادبين ليصب نبيذها، فإن عددًا كبيرًا من هذه الجماعات لن يجد من يصب لهم نبيذهم - إلى هذا الحد بتفوق أبناء 14. الآخيين في العدد على الطرو اديين الذين يقطنون بالمدينة (\*). على أن لهؤلاء حلفاء من مدن أخرى كثيرة، وهم رجال يجيدون استخدام الحراب ويقفون في مواجهتي ويحولون دون أن أسقط مدينة إليون الحصينة الآهلة بالسكان. لقد مرت حتى الآن تسع من سنوات زيوس العظيم لقد تهرأ خشب سفننا بينما تراخت حبال الأشرعة والصوارى، وأحسب أن نساءنا وأو لادنا الصغار 140 ينتظروننا في قاعات بيوتنا، ومع ذلك فإن مهمتنا التي جاءت بنا إلى هنا قد بقيت دون أن تتحقق على الإطلاق. وإذن

<sup>(\*)</sup> يقدر بعض الدارسين المحدثين عدد الإغريق المحاربين حول طروادة بــ ١٢٠٠٠ فإذا أخذنا بما يقوله هوميروس بأن نسبة الطرواديين كانت العشر تقريبًا فإن عددهم يكون ١٢٠٠٠ يمكن أن نضيف إليهم ٣٨٠٠٠ من الحلفاء فيصل مجمل عددهم إلى ٢٠٠٠ رجلاً. (المحرر)

فلتنفذوا جميعا ما أطلبه إليكم. دعونا نقفل عائدين في سفننا 1 2 . إلى أرض آبائنا الحبيبة. فليس أمامنا أي أمل في أن نستولى على طروادة ذات الطرق العريضة".

هكذا تحدث (أجاممنون) فانتفضت الأفئدة في الصدور في صفوف الجمع ممن لم يسمعوا ما دار في اجتماع الشيوخ، وانتشرت الحركة في الحسود كما تثور الأمواج في عرض 1 20 البحر الإيكاري حين تثيرها الريح الشرقية (يوروس) أو الريح الجنوبية (نوتوس) عندما تندفع إليها من السحب التي يجمعها الأب زيوس. وكما تحرك الريح الغربية (زيفيروس) في أثناء هبوبها، السنابل التي تتحنى أمامها في حقل القمح المنخفض - هكذا تحرك جمعهم وقد علا صياحهم وهم يهرولون إلى السفن، بينما ثار الغبار من تحت أقدامهم وهم 10. يتنادون فيما بينهم ليمسكوا بالسفن ويسحبوها إلى البحر الصافى، ثم أقدموا على إخلاء مسارات دفع السفن إلى البحر (من العوائق) وارتفع صياحهم إلى عنان السماء - إلى هذا الحد كان ابتهاجهم بحديث العودة إلى بلادهم، وهكذا بدأوا يسحبون الدعامات من تحت السفن. 100

والآن لقد كانت حشود الأرجبين على وشك الشروع في العودة التي لم يكن مقدرًا لها أن تتحقق، لولا أن هيرا تحدثت إلى أثينة قائلة: "يا للخزى يابنة زيوس، لابس الدرع أيجيس أثينة أتريتوني! هل قدر على الأرجيين أن يقفلوا عائدين إلى أرض آبائهم الحبيبة على متن البحر العريض وأن يتركوا لبرياموس وللطرواديين ما يفخرون به، هيليني، ابنة أرجوس التي هلك 17. من أجلها كثير من الآخيين على أرض طروادة، بعيدا عن أرض آبائهم الحبيبة. ألا فلتذهبي ولتطوفي بحشود المقاتلين من الأخيين ذوى الدروع البرونزية وبحديثك العذب حاولي

أن توقفى اندفاع الرجال حتى لا يسحبوا (إلى البحر) سفنهم دات الصفوف المتقابلة من المجاديف" (\*).

هكذا تحدثت (هيرا) ولم تتوان أثينة ذات العيون الزرقاء في طاعتها. وهكذا انطلقت من قمم الأوليمبوس ووصلت دون إبطاء إلى سفن الآخيين السريعة. وهناك وجدت أوديسيوس، نظير زيوس في الرأى السديد، واقفا.

لم يكن أوديسيوس يعتمد بيديه على سفينته السوداء لم يكن أوديسيوش ألأسى كان يثقل قلبه. فوقفت أثينة ذات العيون الزرقاء إلى جواره وقالت.

"أى ابن لاثيرتيس، يا سليل زيوس، أى أوديسيوس الواسع الحيلة! هل ستقفزون حقيقة فى سفنكم ذات المجاديف الكثيرة وتفرون إلى أرض آبائكم الحبيبة؟ هل ستتركون لبرياموس وللطرواديين ما يفخرون به، هيلينى ابنة أرجوس، التى هلك من أجلها الكثير من الآخيين فى طروادة بعيدا عن أرض آبائهم الحبيبة؟ لتذهب فى هذه اللحظة بين جموع الآخيين دون أن تقيد نفسك (بالصمت) بعد الآن. وإنما هدىء بكلماتك الرقيقة من اندفاع كل ١٨٠ منهم ولا تدع الرجال يسحبون سفنهم ذات الصفوف المتقابلة من المجاديف".

هكذا تحدثت أثينة، وقد تعرف (أوديسيوس) على صوت الإلهة حين كانت تتحدث، فانطلق راكضنًا بعد أن رمى بعباءته من على جسده فالتقطها رسوله يوريباتيس الذى ينحدر من إيثاكى والذى كان يقوم على خدمته. أما هو نفسه فقد ذهب فى

<sup>(\*)</sup> amphielissas (في حالة المفعول به) في الأصل تعنى بشكل مباشر: التي تجدف من ناحيتين متقابلتين. وقد تعنى: مدور، إذا أخذت من جذر لغوى آخر. وقد استخدم قرى وريو المعنى الثانى، واستخدم فوس المعنى المباشر. وأجد أن المعنى المباشر أنسب للسياق العام، فهو يوحى بالأعداد الكبيرة من المجدفين. وهذا يتسق مع المعنى الذي يقدمه الشاعر، وهو أن الآخيين هرعوا أو اندفعوا إلى السفن يجرونها إلى البحر. وعلى هذا فقد تبنيت في ترجمتى المعنى المباشر للفظة.
(\*\*) اللفظة eusselmos في الأصل، تعنى (المركب) المجهزة جيدًا بمقاعد المجدفين الكثيرة.

التو إلى أجاممنون بن أتريوس وأخذ منه صولجان آبائه الذى لا يفنى وذهب به فى طريقه إلى سفن الآخيين ذوى الدروع البرونزية و (هناك) كان يقترب من كل من كان يصادفه من الملوك ومن الرجال البارزين ويحاول أن يهدىء من اندفاعه بكلمات رقيقة قائلاً:

14.

190

"ياسيدى الفاضل، إنه لا يليق بك أن تستسلم (هكذا) لليأس كما لو كنت جبانًا، ولكنى أهيب بك أن تجلس أنت نفسك وأن تطلب إلى رجالك أن يجلسوا (كذلك)، لأنك لا تعرف بوضوح ما يُكنه ابن أتريوس فى قرارة نفسه. إن هذا هو مجرد اختبار. ولكنه سيسدد ضربة عاجلة إلى (من يحاول الفرار) من أبناء الأخيين. ألم نسمع جميعًا ما قاله فى المجلس ؟ حذار من أن يثور غضبه فيوجه الأذى إلى أبناء الأخيين. ذلك أن الاعتزاز بالنفس يملأ قلوب الملوك الذين انحدروا من السماء. لأن شرفهم من شرف زيوس، ولأن زيوس، إله الرأى، يكن لهم (كلّ) المحبّة".

أما حين كان (أوديسيوس) يرى رجلا من العامة يثير اللغط (حول هذا الأمر) فإنه كان يضربه بصولجانه ويوجه إليه ألفاظ التقريع قائلا:

"أيها البائس! ابق في مكانك دون أن تتحرك، واصغ اليها البائس! ابق في مكانك دون أن تتحرك، واصغ المخرين ممن هم خير منك. أيها الجبان الرعديد الآخرين، الذي لا اعتبار له في الحرب أو في الرأى. إننا، نحن الآخيين، لن نكون جميعا ملوكا هنا، وإنه لشيء سييء حقًا أن تكون هناك جموع من السادة! ليكن هناك سيد واحد، ملك واحد، خصه بالصولجان والحكم (زيوس) بن كرونوس ذو الدهاء (\*). وذلك

<sup>(\*)</sup> اللفظة ankylometes في الأصل معناها الماكر أو ذو الدهاء الذي لا يظهر كل ما لديه من ألحكار، وإنما يظهر بعضها ويخفى البعض الآخر. كذلك من معانيها: الملتوى أو المخادع. وقد تبنى المعنى الأخير كل من قرى وريو، وهو معنى يوحى بصفة سيئة عند الإله. وهو لا يتفق مع سياق الحديث الذي يرعى فيه زيوس (بن كرونوس) الملوك المدين يقدمون الرأى لشعوبهم. كذلك ترجم فوس اللفظة بمعنى: الحفى، ويقصد به الذي يخفى بعض الأشياء (حسبما يوحى به سياق الترجمة)، وهو معنى جزئى يورد نصف المعنى الحقيقى. وأفضل أنا المعنى المباشر للفظة وهو : ذو الدهاء، فهو يجمع بين الإيماءات المذكورة جميعا.

41.

110

44.

770

حتى يكون صاحب الأمر في رعاية النظام بين الناس".

وقد تناول (أوديسيوس) الأمر بين المقاتلين بحزم جعلهم يسر عون ثانية من سفنهم وخيامهم إلى مكان الاجتماع في جلبة تحاكى صوت موجة من أمواج البحر الهادر، تتردد كالرعد بطول الشاطىء بينما يزأر البحر من الأعماق. أما الآخرون فقد جلسوا وظلوا في أماكنهم، ولم يبق مستمرا في ثر ثرته إلا ثر سيتيس الذي لا ينتهي حديثه والذي يعشش في ذهنه قدر كبير من اللغة البذيئة التي يتطاول بها على الملوك في ألفاظ تافهة، لا رابط بينها، وإنما تبدو له وكأنها تثير الضحك بين الأرجبين. كان هذا الرجل هو أبأس من أتى إلى إليون وأكثر هم مدعاة للكراهية، مقوس الساقين، أعرج في إحدى قدميه، تكاد كتفاه تلتقيان أمام صدره بينما يعلوهما رأس محدودب نمت فوقه بضع شعيرات قصيرة(")، كما كان يمقته فوق كل شيء كل من أخيليوس وأوديسيوس لأنه كان ينزع إلى توجيه السباب إليهما. ولكنه الآن، مرة أخرى، كان يوجه السباب بصوته الحاد إلى أجاممنون، شبيه الآلهة. هذا بينما يتير سخط الآخيين ويملأ قلوبهم الغضب منه.

وأيا كان الأمر فإنه وجه الخطاب إلى أجاممنون مقترنا بالتوبيخ، "يا ابن أتريوس! ما الذي يدعوك إلى السخط من

جديد ؟ وماذا ينقصك ؟ إن خيامك مليئة بالبرونز كما هي مليئة بالنساء. وهي غنائم مختارة نعطيك إياها قبل الآخرين كلما استولينا على مدينة محصنة. أم أنك لا نزال تريد، إلى جانب ذلك، ذهبا قد يأتى به إليك، من إليون، رجل من بين

<sup>(\*)</sup> فى شخصية ثرسيتيس يتجسد النقيض الشارح لفكرة أن الجمال هو جمال الشكل والمضمون ممًا، ولا يمكن أن يكون الإنسان المثالى أو الخير والفاضل Kalos k'agathos إلا جميل المظهر لأنه رائع الجوهر. وثرسيتيس هو الشخص الوحيد من عامة الناس أو الدهماء الذى يذكر بشىء من الوضوح والتركيز فى "الإلياذة". (المحرر)

الطرواديين يفتدى به ابنًا له قد أكون أنا أو قد يكون غيرى من الآخيين ٢٣٠ لذى قيده واقتاده من هناك؟ أم أنك تريد فتاة أخرى تمارس معها الحب وتبتغى أن تحتفظ بها لنفسك ؟ حقا إنه لا يليق بشخص هو قائد أبناء الآخيين أن يعرضهم الهلاك. يالكم من ضعفاء مختئين (\*). إنكم (حقا) كاننات دنيئة تجلب العار. يانساء أخايا، فأنتم لم تعودوا رجالاً ٢٣٥ آخيين. دعونا نقلع بسفننا إلى بلدنا، أما هذا (الشخص) فلنتركه هنا في أرض طروادة لينعم بغنائمه وليدرك كذلك إذا كنا ذوى نفع له أم غير ذلك ؟ لقد أساء إلى شرف أخيليوس الذي هو خير منه بكثير، فقد سلبه سبيته ظلمًا وعدوانًا. ولكن يبدو من المؤكد أن أخيليوس لم يغضب لذلك. نعم، إنه لم يتحرك على الإطلاق وإلا، ياابن أتريوس، لكانت هذه آخر مرة تقدم فيها على مثل هذه الإساءة".

هكذا تحدث ثرسيتيس موجهًا نقده اللاذع إلى راعى الشعب. أجاممنون ابن أتريوس، وما أن فرغ من حديثه حتى كان أوديسيوس إلى جواره، وقد انطلقت من عينيه نظرة داكنة، معنفًا إياه في كلمات خشنة:

"أى ثرسيئيس! بإذا الحديث الذى بنضح حمقًا. إنك قد تكون خطيبا مفوها ذا حديث رنان، ولكن حذار، ولا تكن أنت وحدك الذى يجابه الملوك، إذ لا يوجد فى اعتقادى رجل أحقر منك من بين كل من أتوا مع ابنى أتريوس. إلى إليون، ولذا فليس لك أن تلوك أسماء الملوك فى حديثك موجها إليهم أنواع التقريع دون أن يكون لك من هدف سوى العودة إلى الوطن. إننا لا نعوف على الإطلاق ما الذى ستتكشف عنه الأمور وهل سنعود نحن أبناء الآخيين بما هو خير لنا أم ستكون عودتنا بالبلاء والويال، بينما لا يشغلك أنت إلا أن توجه إلى أجاممنون بن

<sup>(&</sup>quot;) قارن فرجيليوس "الإينيادة" الكتاب الناسع (٦١٧).

أتريوس قائد الرجال، البذاءات بصفة مستمرة، لأن الدانائيين يقدمون إليه الهدايا الكثيرة، وإلا أن تستمر في هذا الخطاب الكثيرة، وإلا أن تستمر في هذا الخطاب اللاذع. ولكني سأوجه لك الآن كلمًا وهو ليس تهديدًا أجوف: إذا وجدتك مرة أخرى تردد حماقاتك كما تفعل الآن، فلتفصل رأس أوديسيوس عن كتفه. ولينكر الناس أبوتي لتيليماخوس بعد الآن إذا لم أمسك بك وأجردك من ثيابك، قميصك وعباءتك، التي تغطى عورتك، وأطردك من ساحة الاجتماع مولولا إلى حدث توجد السفن بعد أن أكون قد أشبعتك ضربا".

هكذا تحدث (أوديسيوس) ثم ضرب (ثرسيتيس) بصولجانه على ظهره وكتفيه، بينما انكمش هذا مذعورا وسقطت (من عينيه) دمعة كبيرة، كما تفجرت من ظهره قطرات الدماء تحت (أزرار) الصولجان الذهبى. بعد ذلك جلس وقد تملكه الذعر وزاغ بصره بينما كان الألم يلسعه وهو يمسح دموعه. أما أولئك الذين كانوا حوله. فرغم ابتئاسهم العميق، إلا أنهم ضجوا بالضحك منه. وهكذا كان الواحد منهم يقول: يالغرابة (ما أقدم عليه ثرسيتيس)! حقًا إن أوديسيوس قد قام قبل الآن بالعديد من الأعمال الجليلة، سواء أكان يدلى برأيه الحكيم أم كان يعد العدة للمعركة. ولكن ما فعله الآن هو خير ما قام به بين الأرجيين، من حيث إنه وضع حدًا للسباب الذي يقنف به هذا الثرثار. إن (ثرسيتيس)، فيما أظن، لن يكون بعد الآن في عجلة من أمره ليقذف الملوك بالألفاظ النابية.

هكذا تحدث الجمع قبل أن ينهض أوديسيوس، مدمر المدن، وفي يده الصولجان، وإلى جواره الإلهة أثينة، ذات العيون الزرقاء، وقد اتخذت هيئة الرسول. ثم طلب إلى الجمع أن يصمتوا حتى يستطيع أمناء الآخيين. سواء منهم

, , -

۲۷.

440

YA .

أقرب الناس من مكانة أو أكثر هم بعدًا عنه، أن يستمعوا إلى كلماته وأن يأخذوا بنصيحته. ثم تحدث إلى الجميع بنية صادقة قائلا:

"يا ابن أتريوس، إن الآخيين يريدون جميعا أن يجعلوا منك أيها الملك أحقر الناس أجمعين، وألا يفوا بوعدهم 440 الذى قطعوه على أنفسهم أمامك لدى قدومهم من أرجوس، حيث مراعى الخيل: وهو ألا تعود إلى أرض الوطن قبل أن تدمر إليون ذات الأسوار القوية. وذلك لأنهم مثل الأطفال الصغار أو النساء الأرامل، يولول كل منهم للآخرين وقد غلبه الحنين Y9. للعودة إلى أرض الوطن. حقيقة لقد كان الجهد المرهق هنا كفيلا بأن يجعل الرجل منا يعود وقد خبت همته، ذلك لأن من يقضى شهرًا واحدًا بعيدا عن زوجته في سفينته المزودة بالمقاعد الكثيرة لابد أن ينتابه الأسى بعد أن تكون قد ابتعدت به أنواء الشتاء والأمواج المتلاطمة. أما بالنسبة لنا، فإن السنة 490 التاسعة تكاد تنتهي ونحن ها هنا بعد قابعون، ولهذا فإني لا أعيب على الآخيين أن ينتابهم الضيق وهم إلى جوار سفنهم المعقوفة الأطراف. ومع ذلك فإنه لمن العار أن نغيب (عن الوطن) كل هذا الوقت ثم نعود خاليبي الوفاض. تحملوا أيها الأصدقاء وخذوا وقتكم حتى نعرف إذا ما كانت نبوءة كالخاس ستصدق أم تخيب، فما عرفناه لا يزال مستقرا في قلوبنا حتى الآن وكلكم، ممن لم يذهب به قضاه الموت، شهود على ذلك.

لقد كان ذلك كأنه بالأمس أو أول أمس حين تجمعت سفن الآخيين في أوليس وهي تحمل الويلات لبرياموس والطرواديين. وكنا نحن حول النبع نقدم الأضاحي الناضجة فوق المذابح المقدسة قرابين للآلهة الخالدة حتى يتحقق الخير لنا. وكان ذلك تحت شجرة دلب نضرة تجرى من تحتها المياه

المتألقة. وهنا ظهرت لنا بشارة عظيمة. ذلك أن تعيانا ضخما بشعًا، لون ظهره في حمرة الدماء، دفعه رب الأوليمبوس (من جحره) إلى الضياء، فزحف من تحت المذبح وانطلق إلى شجرة الدلب، وقد كانت فوق هذه الشجرة أفراخ لعصفورة، وكانت هذه الأفراخ لم تزل بعد صغارًا لا حول لها، وقد انكمشت تحت الأوراق على أعلى فرع في الشجرة، وكان عددها جميعا ثمانية وتاسعتهم أمهم التي أفرختهم. وهنا التهم الثعبان الأفراخ جميعا وهي تزقزق زقزقة صاخبة تدعو للشفقة، هذا بينما كانت الأم ترفرف حول الأفراخ وهي تولول من أجل صغارها المحبوبين. غير أن الثعبان التف حول نفسه وعض على جناحها بينما كانت تصرخ من حوله. ولكن بعدما التهم الثعبان أفراخ العصفورة ومعها أمها، رأينا الإله الذي كان قد أخرجه إلى الضياء يحول كيانه بحيث لم يعد يُرى - ذلك أن ابن كرونوس ذا الدهاء كان قد أحاله إلى كتلة من الحجر، بينما وقفنا نحن نعجب لما حدث. وحين ظهرت هذه الآية المخيفة حيث كانت توجد أضاحي الآلهة قدم كالخاس نبوءته مباشرة وخاطب جمعنا قائلا:

لماذا يخيم عليكم الصمت أيها الآخيون ذوو الشعور الطويلة ؟ إن زيوس صاحب الرأى قد أطلعنا على هذه الآية العظيمة: لقد انتظرنا مجيئها طويلاً وسوف يتأخر تحققها كثيرًا، ولكن ذكرى ذلك اليوم لن تختفى أبدا. فكما أن هذا الثعبان الضخم قد افترس أفراخ العصفورة وافترسها معهم، وكانوا ثمانية وكانت الأم التى أفرختهم هى التاسعة، فإننا كذلك سنخوض الحرب هنا سنين بالعدد نفسه، ولكننا سوف نستولى في السنة العاشرة على المدينة ذات الطرق العريضة.

٣١.

410

44.

440

400

بالفعل. اصمدوا إذن في أماكنكم أيها الآخيون المزودون جيدًا بواقيات الأرجل حتى نستولى على مدينة برياموس العظيمة".

هكذا تحدث (أوديسيوس). وهنا أخذت حشود الأرجيين تتصارع بصوت مرتفع، ومن حولهم رددت السفن صيحات الآخيين في روعة مدهشة، وهم يثنون على كلمات أوديسيوس شبيه الآلهة. 440

و هنا تحدث نيستور ، الفارس الجيريني:

"باللعجب! حقا إنكم تتصرفون في اجتماعاتكم كما لو كنتم صغارا لا يهتمون بإنجازات الحرب. ماذا إذن سيئول إليه ما اتفقنا عليه و أقسمنا على تتفيذه ؟ فلنلق إذن في النار بكل الآراء وبكل خطط الرجال (المحاربين) وبكل ما سكبنا من قرابين 74. الشراب (لتكريس القسم)، وبكل ما تعاهدنا بالمصافحة على القيام به. فها نحن نتجادل بالكلمات دون جدوى، ودون أن نجد وسيلة ناجعة (للوفاء بكل ذلك) مهما طال مقامنا في هذا المكان. يا ابن أتربوس! ابق على رأيك الذي كنت عليه من قبل دون أن تهتز إر ادتك وقد الأرجبين خلال المعارك T 20 الشرسة، وإذا كان من بين الآخيين فرد أو اثنان قد اتفقا في الخفاء على أن يعودا إلى أرجوس - فلن يجنى هؤلاء سوى الإحباط -فدعهم يذهبون إلى الهلاك قبل أن يتبين لنا ما إذا كان ما وعدنا به زيوس، لابس الدرع أيجيس، أمرا صادقًا أم غير صادق. أما أنا فإنبي أعلن أن ابن كرونوس، القادر علمي كل شيء، قد 40. أعطانا وعدا بإيماءة من رأسه في ذلك اليوم حين اعتلى أبناء

أرجوس سفنهم السريعة حاملين الموت والقدر إلى الطرواديين،

لأنه جعل النور عن يميننا وأظهر لنا آيات الخير. وإذن فلا تتعجلوا في العودة إلى أرض الوطن قبل أن يضاجع كل منكم امرأة من زوجات الطرواديين، وبذلك يكون قد أخذ ثأره لكل ما انتابه من عناء وأسى بسبب ما حدث لهيليني. ومع ذلك فإذا كان هناك من هو متعطش للرحيل إلى الوطن، فليضع يده على سفينته السوداء ذات المجاديف الكثيرة. وسيلقى أمامنا جميعا نهايته وقدره. أما الآن، أيها الملك فتدبر الأمر مليًا واستمع لرأى الآخرين ولا تأخذ ما أقوله ببساطة. قستم رجالك يا أجاممنون إلى القبائل والعشائر (التي ينتمون إليها)، حتى تساعد كل عشيرة الأخرى، وحتى تشد كل قبيلة من أزر الأخرى. إنك إن فعلت ذلك والتزم به الآخيون، فإنك سوف تعرف من هم الجبناء من بين قادتك ورجالك، كما ستعرف من هم الشجعان لأن كل عشيرة ستقاتل من أجل كيانها، وعندئذ سوف تعرف ما إذا كانت إرادة الآلهة هي التي تحول دون أن تستولي على المدينة أم أن ذلك يعود إلى جبن الرجال وقلة خبرتهم بالحروب".

وهنا رد عليه الملك أجاممنون قائلاً:

"حقا أيها الشيخ (الحكيم) إنك تتميز في الحديث، مرة أخرى، على كل الآخيين. لكم أتمنى، أي زيوس الأب، ويا أيتها الإلهة أثينة، ويا أيها الإله أبوللون أن يكون لدى عشرة من الآخيين يقدمون هذا النوع من المشورة. عندئذ سوف تحنى مدينة الملك برياموس رأسها بعد أن نكون قد استولينا عليها ودمرناها.

ولكن ابن كرونوس، زيوس الذى يلبس الدرع أيجيس، قد جلب لمى الأسى حين وضعنى وسط صراعات ومشاحنات غير ذات جدوى. فقد نشبت الخصومة بينى وبين أخيليوس بكلمات عنيفة حول فتاة، وكنت أنا الذى ثار فى البداية،

ومع ذلك فلو اتفقنا في الرأى فلن يكون للطرواديين نجاة من البلاء بالمرة. ولكن على أية حال فلتذهبوا الآن جميعا لتناول طعامكم حتى نستطيع أن نخوض معًا معركة آريس، وليشحذ كل منكم رمحه ويعد ترسه إعدادًا حسنًا، ولتزودوا بالطعام خيلكم راكضة

الخطو، وليتمم (أصحاب العجلات الحربية) كل على عجلته من كل جانب وليركز كل منكم ذهنه في القتال حتى نستطيع أن نقاتل طوال اليوم معركة آريس البغيضة، إذ لن تكون هناك لحظة راحة قبل أن يفرق الليل بين عنف المتقاتلين. إن أربطة الدروع التي تحمى الرجال ستكون مبللة بالعرق، وستكون يد المقاتل حول الرمح قد أصابها الكلل وسيكون حصائه قد نضح بالعرق وهو يجر عجلته الحربية المصقولة. على أنى إذا أبصرت بأحد يتلكأ عند السفن المعقوفة الطرفين، فلن تكون هناك بارقة أمل في أن تغلت جثته من الكلاب والجوارح".

هكذا تحدث (أجاممنون)، فارتفع صياح الأرجيين كأنهم موجة تهدر عند شاطىء مرتفع عندما تأتى ريح الجنوب 490 نوتوس، فتزيد من حجمها وهي ترتطع بنتوء صخرى لا ينجو من الأمواج التي تتقاذفها الرياح حين تهب مرة من هنا ومرة من هناك. وهنا نهض الجميع وأسرعوا، متناثرين بين السفن، ثم أشعلوا (مواقد) النار داخل خيامهم وتتاولوا الوجبة (\*). وقدم كل منهم القرابين لإلهه (المفضل)، £ . . واحدًا لهذا وآخر لذاك، ومعها دعاء بأن ينجو من الموت ومن عناء القتال. أما أجاممنون، ملك الرجال، فقد نبح لابن كرونوس، الأعلى في قدرته، توراً ذا خمسة أعوام، ودعا شيوخ القوم وزعماء كل الآخيين. نيستور في المقدمة والملك ليدومينيوس ثم الثنائي أياس (\*\*) و ابن تيديوس (\*\*\*)، 4.0 وكان سادسهم هو أوديسيوس نظير زيوس في الرأي. أما

 <sup>(\*)</sup> لفظة deipnon الموجودة في الأصل تعنى الوجبة الرئيسية، سواء أكانت في الصباح أم في الظهيرة أم في المساء. ولكن المعنى الواضح هو وجبة الصباح في ضوء ماذكره أجالمنون سابقا (بيت ٣٨٥) وهو يخاطب الآخيين قائلا: حتى نستطيع أن نقاتل طوال اليوم ... ألخ.

<sup>\*)</sup> أي أياس بن تيلامون وأياس بن أويليوس Oileus. (المحرر)

<sup>(\*\*\*)</sup> أى ديوميديس. (المحرر)

مينيلاؤس (أخو أجاممنون)، الشجاع عند سماع صيحة الحرب فقد حضر دون دعوة، إذ كان يعرف ما يشغل أخاه من مهام. ثم التقوا حول الثور وأخذوا حبوب الشعير (اللازمة لتقديم القربان). بعدها ارتفع صوت أجاممنون، سيد الجمع، بالدعاء:

"أى زيوس، الأمجد والأعظم، رب السحب ورب السموات! فلتكن مشيئتك ألا تغرب الشمس ويزحف علينا الظلام قبل أن أكون قد انقضضت مدمرا قصر برياموس، بعد أن يكون الدخان قد كساه بالسواد، وقبل أن أكون قد أحرقت أبوابه وأضرمت فيها النيران وشققت قميص هيكتور من على صدره بسيفى البرونزى، وليسقط رفاقه من حوله في الرغام وهم يعضون الأرض".

هكذا تحدث (أجاممنون)، ولكن ابن كرونوس لم تكن مشيئته قد انعقدت بعد على الاستجابة لدعواته. لقد قبل القربان ولكنه دفع في طريق (أجاممنون) بالمزيد من المعاناة. ولما انتهوا من صلاتهم ونثروا حبوب الشعير قاموا في البداية بدفع رءوس الأضاحي إلى الخلف وقطعوا رقابها ثم سلخوها. بعد ذلك قطعوا أفخاذها قطعًا غطوها بطبقة مزدوجة من الدهن ومن فوق هذه قطع (أخرى) من اللحم، ثم قاموا بشي كل ذلك على عيدان من الأغصان الجافة نزعوا عنها أوراقها. أما الأجزاء الداخلية للذبائح فقد شكوها بأسياخ أمسكوا بها فوق نيران هيفايستوس، وحين أتموا إنضاج قطع الأفخاذ وتذوقوا الأجزاء الداخلية، قطعوا ما تبقى من الذبائح وشكوا القطع في أسياخ (كذلك) وشووها بعناية ثم نزعوا القطع من على الأسياخ. وحين توقفوا عن عملهم هذا

وجهزوا الطعام، احتفاوا بالوليمة التي أخذ كل منهم نصيبه

منها على الشواء. وحين شبعوا من الطعام وارتووا من الشراب

110

٤١.

٤٢.

£ Y 0

£ 4 .

كان أول من تحدث بينهم هو نيستور، الفارس الجيريني فقال:

"أيها الأمجد، يا ابن أتريوس أي أجاممنون ياملك

الرجال! لا تدعنا نبقى ها هنا مجتمعين أو تؤجل العمل الذى عهد به إلينا الإله. بل تقدم ودع منادى الآخيين ذوى الدروع البرونزية يقومون بإعلان الأمر عليهم ويجمعون الحشد من

حول السفن، لنذهب جماعة إلى المعسكر العريض للأخيين

حتى نتمكن من دفع حركة الحرب على جناح السرعة".

هكذا تحدث (نيستور)، ولم يتوان ملك الرجال، أجاممنون، عن أن يوليه أذنًا صاغية. وهكذا طلب إلى المنادين ذوى الأصوات الرنانة أن يجمعوا للمعركة

المنادين دوى الشعور الطويلة، وقد قام المنادون بالإعلان

(المطلوب) واجتمع المقاتلون بسرعة فائقة. وهنا أسرع

الزعماء، (ملوك المدن)، الذين رعاهم زيوس والذين كانوا حول ابن أتريوس يجمعون حشود المقاتلين، وفي وسطهم

كانت تقف (الإلهة) أثينة ذات العيون الزرقاء وقد ارتدت

الدرع أيجيس الذي لا يقدر بثمن والذي لا يبلى و لا يعرف الفناء،

وقد تدلت منها مائة شرابة من خيوط الذهب، نُسجت بمهارة فائقة وتصل قيمة كل منها إلى ما يساوى مائة

الآخيين تحثهم على التقدم، وتبعث العزم على القتال في قلب

كل رجل بلا توقف، (وظلت هكذا) حتى غدت الحرب أكثر

عذوبة لديهم من أن يعودوا بسفنهم إلى أرض الوطن الحبيب. وكما تضطرم النار المدمرة في غابة شاسعة على قمة

جبل بحيث يرى وهجها عن بعد، هكذا كان ينبعث الوميض المبهر من عتادهم البرونزى الذى لا حصر له، وهم

يتقدمون، ليصل إلى عنان السماء. وكما تفعل المجموعات

140

£ £ .

110

ío.

100

العديدة من الطيور المرفرفة. من الإوز البرى والكراكي ٤٦. والبجع ذات الرقاب الطويلة فوق المرج الآسيوي عند روافد نهر كاوستريوس، وهي تطير مختالة بأجنحتها القوية، ثم وهي تحط (على الأرض) خلف طليعتها المتقدمة - هكذا كانت تندفع العشائر العديدة للرجال وهي تتدفق من السفن والخيام إلى الأمام في سهل سكاماندريوس، بينما كانت الأرض تردد الأصداء الرهيبة تحت وقع (أقدام) الرجال 170 و (سنابك) الخيل، و هكذا توقف الجمع عند المرج المزهر بجوار النهر في أعداد تفوق الحصر تحاكى وفرة الأوراق والزهور في موسم ازدهارها. ومثل أسراب الذباب العديدة التي تطن غادية رائحة في حركة دائبة في حظائر الرعاة في موسم £V. الربيع عندما تمتليء الدلاء بالحليب، هكذا اصطف الآخيون ذوو الشعور الطويلة في الوادي في مواجهة الطرواديين، وهم متعطشون إلى أن يمز قوهم إربًا.

ومثلما يفعل الرعاة في حالة القطعان المتناثرة من الماعز، حين يفرقونها دون صعوبة عندما تختلط في المرعى، 1 VO هكذا فعل الزعماء حين جمعوا الرجال ونظموهم هنا وهناك ليخوضوا المعركة. هذا بينما كان يقف في وسطهم سيد القوم أجاممنون، (وقد بدت) عيناه ورأسه مثل زيوس حين يطلق الصاعقة، وخصره مثل خصر آريس وصدره مثل صدر بوسيدون. وكما يقف الفحل وسط أفر اد القطيع رئيسًا سيدًا للجميع مقدما على القطيع، ٤A. هكذا فعل زيوس بابن أتريوس في ذلك اليوم، مقدما على الكثيرين ومبرزًا بين المحاربين.

> والآن، أخبرنني يا ربات الفن (الموساي) يا من تقطن الأوليمبوس، فأنتن إلهات تساعدن الجميع وتعرفن كل شيئ، بينما ما نسمعه ندن هو محض شائعات، و لا نعرف

£AO

شيئًا على الإطلاق: من كان زعماء الدانائيين ورؤساؤهم (\*) ؟ أما العامة فإنى لن أعرفهم أو أعرف أسماءهم حتى لو أوتيت عشرة ألسن وعشرة أفواه وصوتًا لا يكل، وحتى لو كان القلب الذى فى صدرى قد صب من البرونز، ما لم تشأ ربات الفن الموساى، المقيمات فوق الأوليمبوس، بنات زيوس الذى يلبس الدرع (أيجيس)، أن تُعدن الى ذاكرتى كل من قدم إلى إليون. والآن سأذكر لكم قادة السفن ثم أذكر السفن جميعًا.

من البويوتيين كان هناك من الزعماء بينيليوس وليئيتوس 690 وكذلك أركيسيلاؤس وبروثوئينور وكلونيوس. وقد كان هؤلاء (البويوتيون) يقيمون في هيريا وأوليس ذات الطبيعة الصخرية وسخوينوس وسكولوس وإتيونوس ذات التلال العالية وتيسبيا وجرايا وميكاليسوس الفسيحة. ومعهم كان أولئك الذين كانوا يقيمون حول هارما وإريثراي وإيليسيون، والذين كانت في أيديهم مدن إيليون وهولي وبيتيون وأوكاليا وميديون ذات المبانى المتقنة (\*\*) وكوباى ويوتريسيس وثيسبى، حيت يتجمع اليمام. ومع هؤلاء جميعا كان أولئك الذين قدموا من كورونيا وهاليارتوس حيث الحشائش التي تنبت بوفرة وأولئك الذين كانت في أيديهم بلاتايا والذين كانوا يقيمون في جليساس. والذين كانت بأيديهم ثيبي السفلي ذات 0.0 المباني المتقنة وأونخيستوس المقدسة، وغيضة بوسيدون الباهرة والذين كانت بأيديهم أرنى الغنية بالكروم، وميديا

<sup>(\*)</sup> هذا الجزء ٨٧٤-٨٧٤ كان يعرف باسم بويوتيا أو قائمة السفن ٨٧٥-٤٨٤ كان يعرف باسم بويوتيا أو قائمة السفن من الطبعات على اعتبار أنه مقحم أو منتحل. ولكننا نتبع طبعة أكسفورد التي أوردته وشرحنا في المقدمة أهمية هذا الجزء. (المحرر)

<sup>(\*\*)</sup> لَفَظَةَ euktimenos ترجمة ريو بمعنى النَّقَطَة الحصينة وترجمها مرى بمعنى الحصن المتقن البناء. ولكن معنى الحصن لا يأتي كصفة للمدينة إلا إذا اقترنت المدينة بما يفيد معنى الارتفاع، وهو غير متوفر في هذا البيت، وعلى هذا فقد فضلت في ترجمتي المعنى المباشر للفظة وهو: المتقنة البناء أو ذات المبانى المتقنة.

ونيسا المقدسة وأنثيدون المطلة على البحر. من هؤ لاء (جميعا) جاءت خمسون سفينة على متن كل منها مائة

وعشرون من رجال البويوتيين.

وأولئك الذين كانوا يقيمون في أسبليدون وأورخومينوس بلد المينيائيين، الذين كان يقودهم أسكالافوس وبالمينوس ابنا (الإله) آريس اللذين حملت فيهما أستيوخي، الفتاة الرقيقة في قصر أكتور بن أزيوس من آريس القوى الحبار بعد أن صعدت إلى غرفتها في الطابق العلوى حيث ضاجعها الإله في الخفاء. ومع هؤلاء كانت هناك ثلاثون سفينة مجوفة.

وعلى رأس الفوكيين كان سخيديوس وإبيستروفوس ابنا إفيتوس ذى الهمة العالية ابن ناوبيلوس. وكان هؤلاء (الفوكيون) هم مواطنى كيباريسوس وبيثو (ذات الأرض) الصخرية وكريسا المقدسة وداوليس وبانوبيوس. و (كذلك) الذين كانوا يقيمون حول أنيموريا وهيامبوليس، والذين كانوا يعيشون حول النهر المقدس كيفيسوس، والذين كانت بأيديهم ليلايا عند منابع كيفيسوس. ومع هؤلاء كانت هناك أربعون سفينة سوداء. وقد نشط رؤساء الفوكيين فى جمع صفوفهم واستعدوا للمعركة، (وكان موقعهم) إلى يسار البويوتيين مباشرة.

أما اللوكريون فقد كان يقودهم الابن العدّاء لأويليوس، وهو أياس الأقل شأنا فهو لا يصل بأى حال إلى قدرة أياس التيلامونى، وإنما يقل عن ذلك كثيرًا، وكان صغيرا فى حجمه يشتمل بمشد من الكتان. ومع ذلك فقد كان يفوق فى رمى الرمح كل مقاتلى الهللينيين والآخيين، هؤلاء (اللوكريون) هم الذين كانوا يقطنون كينوس وأوبويس وكالياروس وبيساً

010

01.

04.

0 7 0

وسكار في و أو جياى الجميلة وتار في وثر ونيون حول رو افد نهر بو أجريوس، وقد جاءت مع أياس أربعون سفينة سوداء (من سفن) اللوكربين الذين يقيمون مقابل (جزيرة) يوبويا المقدسة.

وكان هناك الأبانتيون الذين ينفثون الغضب، وقد كانت

بأيديهم يوبويا وخالكيس وإيريتريا وهستيايا، الغنية بالكروم، وكيرينثوس المطلة على البحر ومدينة ديون المحصنة

الشاهقة الارتفاع، والذين كانت بأيديهم كاريستوس وأولئك الذين

يقطنون ستير ا. وكان يقود هؤلاء (جميعا) إليفينور ، سليل

آریس، والذی کان ابنًا لخالکودون زعیما للأبانتین ذوی الروح العالية. وقد تبعه الأبانتيون السريعو الخطى ذوو الشعر

الطويل على ظهورهم، حاملو الحراب المتحمسون، وقد شرعوا

رماحهم الرمادية وهم متعطشون لأن يمزقوا بها

المشدات التي أحاط بها أعداؤهم صدور هم، وقد جاءت

مع قائدهم أربعون سفينة سوداء.

و أولئك الذين كانت بأيديهم أثينا، المدينة الحصينة البناء، مدينة إريختيوس ذي القلب الكبير، الذي رعته في قديم الزمان الإلهة أثينة، ابنة زيوس، حين حملت به الأرض المنتجة للحبوب، والذي جعلته (الربة) يقيم في محرابها الخاص (ذي المذبح) الدهني الملمس (من وفرة الأضاحي)، حيث يحاول

الشباب الأثينيون على مر السنين أن يحصلوا على رضاه بتقديم

القر ابين من الثير ان والكباش. هؤلاء كان يقودهم مينيستيوس بن بيتيوس الذي لا نظير له على وجه البسيطة في تنظيم

(فصائل) العجلات الحربية والمحاربين من حملة التروس،

فيما عدا نيستور الأنه كان أكبر منه سنًّا، وقد جاءت معه خمسون سفينة سوداء. كذلك قاد أياس اثنتي عشر سفينة

من سلاميس وصفهم حيث كان يوجد الأثينيون.

Of.

0 10

000

أما من كانت بأيديهم أرجوس وتيرينس التي اشتهرت 07. بأسوارها وهرميوني وأسيني اللتان تطوقان الخليج العميق، وترويزين وإيوناى وإبيداوروس التى تغطى أرضها الكروم وشباب الآخيين الذين كانت بأيديهم أيجينا وماسيس، فقد كان على رأسهم ديوميديس الذي تميز بإطلاق صيحة الحرب 070 وستينيلوس، الابن المحبوب لكابانيوس صاحب الأمجاد. وكان ثالثهم الذي جاء معهم هو يوريالوس، المحارب الشبيه بالآلهة، ابن الملك ميكيستيوس بن تالاؤس. على أن قائدهم جميعا كان ديوميديس الذي يجيد إطلاق صيحة الحرب، وقد جاءت مع هؤ لاء ثمانون سفينة سوداء.

أما الذين كانت بأيديهم موكيناي، المدينة الحصينة البنيان 0 V . وكورنثة الغنية وكليوناي ذات المباني الرائعة وأورنياي وأرايثيريا الجميلة وسيكيون التي كان أدر استوس أول ملوكها، والذين كانت بأيديهم هيبريسيا وجونوئيسًا التي تقع على مرتفع شديد الانحدار وبيلليني وأولئك الذين يقطنون حول OVO أيجيون وفي كل أرجاء أيجيالوس وحول هيليكي المترامية الأطراف. كل أولئك كان يرأسهم سيد القوم، أجاممنون بن أتريوس ومعه مائة سفينة. وكان الذين تبعوه هم خيرة الرجال وأكثر هم عددًا. أما هو فكان يقف بينهم بسلاحه البرونزي اللامع، ملكًا مجيدًا ومقدمًا على المقاتلين جميعًا، فقد كان OA. أكثر هم نبلاً كما كان يقود أكثر القوات عددًا.

> ثم أولئك الذين كانت بأيديهم أغوار لاكيدايمون التي تكثر فيها الوهاد الضيقة المنحدرة، وفاريس وإسبرطة وميسى حيث يتجمع اليمام، وبرويسياى وأوجياى الجميلة، وكذلك الذين كانت بأيديهم أميكلاى وهيلوس، المدينة المحصنة التي تقع على ساحل البحر، وأولئك الذين كانت

010

بأيديهم لآس، والذين كانوا يقيمون حول أويتيلوس. هؤ لاء (جميعا) كان على رأسهم أخو أجاممنون، مينيلاؤس الذي يجيد صيحة الحرب ومعه ستون سفينة، وقد تم تجميع هؤ لاء (في موقع) على حدة. أما هو فقد كان يتحرك بينهم وهو واثق من شجاعته. كما كان يحثهم على المعركة، إذ لم يكن بين كل الآخرين من تهفو روحه أكثر منه لينتقم لنفسه بسبب ما أصابه من عناء وأنين من جرًاء هيليني.

كذلك كان هناك أولئك الذين كانوا يقيمون في بيلوس وأريني الجميلة وثريون حيث يسهل عبور نهر الألفيوس وفي آيبي ذات التأسيس الجميل، وأولئك الذين كانوا يقيمون في كيباريسيئيس وأمفيجينيا وبتيليوس وإيلوس ودوريون حيث كانت ربات الفنون الموساى قد قابلن ثاموريس الطراقي ووضعن حدًا لغنائه وهو بسبيل سفره من أويخاليا، من بيت يوريتوس الذي ينحدر من أو يخاليا، وذلك لأنه كان يفخر بثقته الكاملة في الفوز (في أية مباراة للغناء) حتى لو كانت ربات الفنون الموساى هن اللائي يغنين في مواجهته - وهن بنات زيوس لابس الدرع أيجيس. وقد أغضبهن هذا فأصبنه بالعمى و عاقبنه بأن سلينه نعمة الغناء الجميل و أنسينه فن العزف على القيثار. كل هؤلاء كان يقودهم الفارس نيستور الجيريني،

090

وقد اصطفت معه تسعون سفينة مجوفة. ثم أولئك الذين كانت بأيديهم أركاديا عند سفح الجبل

المرتفع في كياليني بجوار مقبرة أيبوتيوس حيث يحارب المقاتلون في مواجهة متلاحمة (مع الأعداء)، وأولئك الذين كانوا يقيمون في فينبوس وأورخومينوس الغنية بقطعان الغنم وريبي وستراتيا وإنيسبي التي تهب عليها الرياح الشديدة. والذين كانت بأيديهم تيجيا ومانتينيا الجميلة والذين

كانت بأيديهم ستيمفالوس، والذين كانوا يقيمون في باراسيا. لقد كان هؤلاء (جميعا) تحت قيادة ابن أنكايوس أجابينور الديد (ديمه) ستن بيفنة، على متن كل منها محمدة كد

السيد (ومعه) ستون سفينة، على متن كل منها مجموعة كبيرة من رجال الأركاديين الذين تميزوا بالمهارة في القتال، لأن ملك الرجال، أجاممنون بن أتربوس، قام بنفسه بإعطائهم

السفن الكثيرة المجاديف. ليعبروا بها البحر الذي له

لون الخمر الداكنة، إذ لم تكن لهم دراية بأمور البحر.

أما عن أولئك الذين كانوا يقطنون بوير اسيون وتلك المنطقة من أرض إيليس الرائعة، التي كانت تحتضنها

المنطقة من ارض إيليس الرابعة، التي حانث تحتضيها هيرميني وميرسينوس الواقعتان على ساحل البحر (من جانب)

وصخرة أولينيا وأليسيون من الجانب الآخر. هؤلاء، مرة

أخرى، كان على رأسهم أربعة قواد تتبع كلا منهم عشر

سفن سريعة كان يعتلى سطحها عدد كبير من الإيبيين.

إذ كان يقود بعض هذه السفن أمفيماخوس وثالبيوس، الأول

ابن كتياتوس والآخر ابن يوريتوس وكلاهما من نسل أكتور.

أما البعض الآخر فكان يقود عددا منه ديوريس ذو المقدرة

الفائقة من نسل أمارينكيوس، وأما المجموعة الرابعة فكانت

تحت قيادة شبيه الآلهة، ابن الملك أجاستنيس بن أوجياس.

ثم أولئك الذين قدموا من دوليخيون وإيخيناى، الجزر المقدسة التي تقع عبر البحر في مواجهة إيليس. وكان على

رأس هؤلاء، مرة أخرى، ميجيس نظير الإلة آريس، وهو

ابن فيليوس، (الابن) الذي أنجبه الفارس فيليوس، الذي يحبه

زيوس، والذي كان قد ذهب في الزمن الماضيي ليقيم في

دولیخیون حین کان حانقًا علی أبیه. و (مع میجیس) جاءت

أربعون سفينة سوداء.

وقد قاد أوديسيوس الكيفالينيين ذوى الهمة العالية،

11.

110

77.

770

الذين كانت بأيديهم إيثاكي ونيريتون ذات الغابات التي تتموج (أمام الرياح)، والذين يقيمون في كروكيليا وأيجيليبس الصخرية ومواطني زاكينثوس وكذلك الذين يقيمون حول ساموس ومواطني القسم الرئيسي من الأراضي والشواطئ المقابلة للجزر. كل هؤ لاء كان يقودهم أو ديسيوس، نظير الإله زيوس في الرأى وقد جاءت معه اثنتا عشر سفينة لونت مقدماتها باللون القرمزي.

أما الأيتوليون فقد كان يقودهم توأس بن أندر ايمون، وكان هؤلاء يقيمون في بليورون وأولينوس وبيليني. وخالكيس المطلة على البحر وكاليدون الصخرية، وذلك لأن أبناء أو ينيوس ذي الهمة العالية لم يكونوا على قيد الحياة، وكان هو الآخر قد مات. وكان قد فارق الحياة كذلك ملياجر وس ذو الشعر الذهبي الذي كانت الأو امر قد صدرت بأن يقود كل الأيتولبين، وقد جاءت مع ثوأس أربعون سفينة سوداء،

وكان قائد الكريتيين هو إيدومينيوس، الذي اشتهر باستخدام الرمح. وكانت بأيدى هؤلاء كنوسوس وجورتين التي ذاع صيتها بسبب (متانة) أسوارها وليكتوس وميليتوس وليكاستوس التي يكسوها الحجر الطباشيري بالبياض، وفايستوس وريتيون اللتان تقطنهما أعداد غفيرة. ثم الآخرون الذين كانوا يقيمون في كريت ذات المائة مدينة. كل هؤلاء كان يقودهم إيدومينيوس الذى اشتهر باستخدام الرمح ومعه ميريونيس، نظير إنياليوس قاتل الرجال. وقد جاءت معهما ثمانون سفينة سوداء.

وهناك تليبوليموس بن هيراكليس (هرقل)، رجل شجاع كبير الجسم. وقد قاد من رودس تسع سفن عليها

740

74.

710

مجمو عات من الرودسيين المعتدين بأنفسهم، الذين بقيمون

في رودس مقسمين إلى ثلاثة أقسام، في ليندوس ويليسوس 100 وكاميروس التي يكسوها بياض الحجر الطباشيري. هؤلاء كان يقودهم تليبوليموس، الذى اشتهر باستخدام رمحه، وهو الذي حملت فيه من هير اكليس البالغ القدرة، أستيوخيا التي 77. كان قد اقتادها من إفيري ونهر سيلليئس بعد أن دمر عددا من مدن (المقاتلين) الأشداء الذين كان يرعاهم زيوس. ولكن حين بلغ تليبوليموس مبلغ الرجال في القصر الذي تحيط به الأسوار القوية، قام على التو بقتل ليكيمنيوس، العم الحبيب لأبيه ذاته، وسليل آريس وكان قد بدأ يتقدم في السن آنذاك، وهكذا بدأ تليبوليموس يبني لنفسه سفنًا، وحين جمع عددًا كبيرًا من الناس هرب إلى البحر لأن أبناء وأحفاد 170 هير اكليس البالغ القدرة قد هددوه. ولكنه وصل في تجواله

أقسام حسب قبائلهم التي كانت تتمتع بحب زيوس، ملك الآلهة والبشر. وقد أنعم ابن كرونوس عليهم بثراء عريض. 11.

> وإلى جانب ذلك قاد نيريوس ثلاث سفن رائعة المظهر من سومي. وكان نيريوس ابنا لأجلايا والملك خاروبس. إنه تيريوس، أوسم من وصل إلى أسوار إليوس من الدانائيين، وذلك بعد ابن بيليوس، الذي لا نظير له. على أن نيريوس كان رجلا تتقصه القوة ولم يتبعه إلا عدد قليل من الرجال.

إلى رودس بعد عناء كبير، وهناك استقر شعبه في ثلاثة

أما أولئك الذين كانت بأيديهم نيسوروس وكراباثوس وكاسوس وكوس، مدينة يوريبيلوس، والجزر الكاليدونية (كاليدناي)، فقد كان يقودهم فيديبوس وأنتيفوس، ابنا الملك

تيسالوس، ابن هير اكليس الملك - وكان معهم ثلاثون سفينة مجوفة. هذا وكل أولئك الذين كانوا يقيمون في أرجوس،

440

المدينة البلاسجية، والذين كانوا يقيمون في ألوس وألوبي وتر اخيس، والذين كانت بأيديهم فثيا وهيلاس التي اشتهرت 110 بجمال نسائها - وكانوا يدعون المير ميدونيين و الهلينيين و الآخيين. كل أولئك كان أخيليوس يقود سفنهم الخمسين. على أنهم لم يعودوا يفكرون الآن في الحرب البغيضة، إذ لم يكن هناك من يُعدّ صفوفهم للقتال، فقد كان أخيليوس النبيل سريع القدم، يرقد بين السفن لا يفعل شيئا وقد غلبته الهموم من جراء الفتاة بريسئيس ذات الشعر الجميل التي كان قد سباها (لنفسه) من ليرنيسوس بعد عناء 79. شديد دمر خلاله ليرنيسوس وأسوار ثيبي وصرع كلامن مينيس وإبيستروفوس، من رجال الرمح العُتاة وأبناء الملك إيوينوس بن سيليبوس. هكذا كان أخيليوس، في حزنه الشديد أخرى. عليها، يرقد دون أن يفعل شيئا ولكنه كان سينهض مرة 190 أما أولئك الذين كانت بأيديهم فيلاكي وبيراسوس المزهرة، مدينة ديميتر، وإيتون ذات قطعان الغنم وأنترون المتاخمة للبحر وبتيليوس التي تحتضنها الحشائش الوفيرة هؤلاء كان يقودهم بروتيسيلاؤس، المحارب الشديد المراس عندما كان على قيد الحياة قبل أن يرقد تحت الأرض السوداء ٧.. أما زوجته التي مزقت خدودها (نواحًا عليه) فقد تركها (الآن) وراءه في فيلاكي، كما ترك بيته يفتقد السيد والخلف (\*)، فقد ذبحه رجل دارداني بينما كان (بروتيسيلاؤس)

يقفز من سفينته قبل كل الآخيين، على أن رجاله لم يستمروا

<sup>(\*)</sup> تعبير domos hemiteles يعنى: البيت الذي لم يكتمل بناؤه، وقد ترجمه ريو بهذا المعنى الحرفى. كذلك توجمه مرى بالمعنى الحرفى ولكنه أضاف في الحاشية أنه يعنى أن البيت خال من الابن، على اعتبار أن الزوج القتيل لم يترك أبنًا. أما فوس فقد اكتفى بأن يترجمه: البيت الحالى. ويتوك للقارىء تصور هذا المعنى المجازى. وقد رأيت أن أترجمه: البيت الحالى من السيد والخلف. على أساس أن الزوج (سيد البيت) قد قتل، وأنه، لو كان قد ترك خلفًا لما ذكر هوميروس أنه لم يكتمل، حيث إن الابن يخلف الأب ويصبح هو رجل البيت فيكتمل البيت بذلك.

V. 0 دون قيادة رغم افتقادهم إياه، فقد خلفه على تنظيم صفوفهم بودار كيس سليل آريس وحفيد فيلاكوس وابن أفيكلوس، صاحب قطعان الغنم الكثيرة. كما كان أخا بروتيسيلاؤس ذي الهمة العالية. كان هو الأخ الأصغر بينما كان (بروتيسيلاؤس) هو الأخ الأكبر وهكذا لم تفتقر قو اتهم إلى قائد رغم أنهم كانوا يفتقدون الرجل النبيل الذي فقدوه. وقد جاءت مع بوداركيس أربعون سفينة سوداء.

> ثم أولئك الذين كانوا يقيمون في فيراي بجوار بحيرة بويبئيس وفي بويبي وجلافيراي ويأولكوس الحصينة البنيان. وكان يقودهم الابن الحبيب لأدميتوس ومعه إحدى عشر سفينة، وهو يوميلوس الذي أنجبته من أدميتوس، سيدة النساء ألكيستيس، أنبل بنات بيلياس.

أما أولئك الذين كانوا يقيمون في ميثوني وثاو ماكيا وفي ميليبويا وأوليزون الوعرة، فقد كان يقودهم، هم وسفنهم السبع، فيلوكتيتيس الذي يجيد الرماية، وقد كان في كل 77. سفينة خمسون مجدفا تمرسوا في القتال بالقوس، ولكن فيلو كتيتيس كان يرقد في جزيرة وقد ألمت به آلام موجعة، إذ تركه أبناء الآخيين (مضطرين) وهو يعاني من جراء جرح أصابه به تعبان مميت من تعابين البحر. على أنه لم يمضى وقت طويل قبل أن تتذكر جموع أرجوس الملك 440 فيلوكتيتيس وهم بجوار سفنهم. وحقيقة أنهم افتقدوا قائدهم إلا أنهم لم يظلوا بلا قائد. فقد أعد ميدون صفوفهم للمعركة، و هو الابن الذي حملت به ريني سفاحًا من أو يليوس مدمر المدن.

> ثم أولئك الذين كانت بأيديهم تريكي وإيتومي ذات المنحدرات الصخرية وأويخاليا، مدينة يوريتوس الأويخالي. هذه المدن كان يقودها ابنا أسكلبيوس، وهما الطبيبان

V1.

V10

Y0.

الماهران بوداليريوس وماخاؤن، ومع هؤلاء كانت هناك ثلاثون سفينة مجوفة.

أما أولئك الذين كانت بأيديهم أورمينيوس ونبع هيبيريا، والذين كانت بأيديهم أستيريون والقمم البيضاء لتيتانوس، فقد كان يقودهم يوريبيلوس، الابن المجيد ليوأيمون، وكانت معه أربعون سفينة سوداء.

ثم أولئك الذين كانت بأيديهم أرجيسًا والذين كانوا يقطنون جورتونى وأورثى وإلونى ومدينة أولوؤسون البيضاء. وكان يقودهم بوليبويتيس، المحارب القدير ابن بيريثوؤس الذى أنجبه زيوس الخالد والذى حملت به هيبوداميا المجيدة من بيريثوؤس فى اليوم الذى انتقم فيه من الكنتوروى<sup>(٥)</sup>. ذوى الشعر الأشعث وطردهم من بيليون ثم دفع بهم إلى أيدى الأيثيكيين. هذا ولم يكن (بوليبويتيس) وحده، بل كان معه ليونتيوس، سليل آريس وابن كورونوس ذى الهمة العالية وكانت معهما أربعون سفينة سوداء.

كذلك كان جونيوس يقود اثنين وعشرين سفينة من كوفوس، وقد تبعه الإينيينيون والبيرايبيون، وهم مقاتلون أشداء، كانوا قد أقاموا مساكنهم في دودوني ذات الطقس الشتوى وعاشوا على فلاحة الأرض حول (نهر) تيتاريسيوس الذي تتوق النفس إلى رؤيته، والذي تتدفق مياهه في سلاسة

<sup>(\*)</sup> اللفظة فى الأصل: Feres. ويترجمها فوس: الوحشيون المسوخون. ويكتفى ريو بترجمتها: رجال البرارى، بينما يترجمها مورى: مخلوقات الكنتوروى، وهي مخلوقات نصفها الأعلى حتى أسفل الجذع على هيئة نصف بشر أما بقية الجسم فهو بقية جسم حصان، والترجمة بهذا الشكل قوية ففى ملحمة "الأوديسية" الكتاب الأولى، بيت ٢٩٥ وما بعده، إشارة إلى علاقة بين بيريثوس وهذه الكائنات. وقد رأيت أن الترجمة الأولى (الوحشيين الممسوخين) غير كاملة المعنى لألها لا تشير إلى النصف البشرى من هذه المسوخ كما رأيت أن ترجمة: رجال البرارى لا تستند على أصل لغوى أو أسطورى، وفي رأيي أن ترجمة: مخلوقات الكنتوروى هو الأقوى بين الترجمات الثلاث وذلك استنادا إلى ما ذكره الشاعر في ملحمة "الأوديسية" على عير معرفة كافية بماهية مخلوقات على غير معرفة كافية بماهية محلوقات الكنتوروى، نشير إلى ألها مخلوقات نصفها الأمامي على هيئة بشر ونصفها السفلي على هيئة حصان. (راجع "الأوديسية" مرة أخرى، الكتاب الحادى والعشرون، أبيات ٢٠١-٣٠٣، حيث ترد كلمة الكنتوروى بمعنى الحيوان البرى أو المتوحش).

V00

٧1.

فى (نهر) بينيوس، ومع ذلك لا تلتقى بالدوامات الفضية لنهر بينيوس وإنما تجرى فوق مياهه كما يسيل الزيت، إذ إنه يتفرع من مياه (نهر) ستيكس، نهر القسم (الرهيب) (\*).

ثم هناك الماجنيتيون الذين كان يقودهم بروثوؤس بن تنثريدون. وكان هؤلاء يقيمون حول بينيوس وبيليون التى تغطيها الغابات التي تتماوج (أوراقها تحت الرياح). لقد كان

بروثوؤس هو قائد هؤلاء. وقد جاءت معه أربعون سفينة سوداء.

وكان أولئك قادة الدانائيين وسادتهم. ولكن حدثيني ياربة الفن والحكمة: من كان الأفضل بينهم، سواء من أولئك (الرجال) أو من الخيل، ممن تبعوا ابنى أتريوس.

لقد كانت فرسا ابن فيريس، من بين الخيل، هما الأفضل كثيرًا، وهما اللتان كان يسوقهما يوميلوس، سريعتين كالطير ولهما نفس لون الجلد وذات السن. أما ظهر اهما فكانا في استوائهما كخير ما يمكن أن يصل إليه الخط الذي يحدد مدى الاستواء. لقد كان الإله أبوللون ذو القوس الفضي هو الذي VID رعى هاتين الفرسين اللتين تثيران الهلع. أما من بين الرجال فقد كان الأفضل هو أياس التيلاموني طالما كان أخيليوس لا يزال على غضبه، ذلك أن أخيليوس كان أقدر هم بشوط طويل، هو والخيل التي Y Y . كان يسوقها (هو نفسه)، ابن بيليوس الذي لا نظير له. ولكنه كان يقيم (آنذاك) بين سفنه ذات المقدمات المعقوفة والتي تمخر عباب البحر، وقد استبد به الغضب على أجاممنون بن أتريوس، راعى حشود المقاتلين، بينما كان رجاله يمضون 440 وقتهم على شاطىء البحر في رمى القرص والرمح والرماية بالقسى والسهام. أما خيولهم فقد كانت تقف في تراخ، كل

<sup>(\*)</sup> Styx: هو لهر فى أركاديا (بلاد اليونان) له صلة فى الميثولوجيا اليونانية بالعالم الآخر، وكان أهل أركاديا (وكذلك الآلهة عند هوميروس) يقسمون عنده (هيرودوتوس، الكتاب السادس، بيت ٧٤.

منها إلى جانب عجلته الحربية، وهى تقضم اللوتس ونبات المقدونس من الأرض الموحلة، وبينما كانت عجلات الزعماء معدة ومغطاة بعناية فى داخل خيامهم، كانوا هم، فى غمرة افتقادهم لقائدهم الحبيب، يتجولون فى تراخ فى أرجاء المعسكر دون أن يشاركوا فى القتال.

۷٨٠

هكذا تقدم (بقية) الرجال كما لو كان السهل قد اكتسحته النيران وقد أنت الأرض تحت وطأتهم كما تئن تحت وطأة زيوس حين يقذف بصاعقة الرعد في لحظة غضبه ليجلد بها الأرض حول تيفويوس (\*)، في منطقة الأريميين التي يقولون إن بها مخدع تيفويوس. هكذا كانت الأرض تئن تحت أقدامهم عندما أتوا وهم يخترقون السهل في سرعة فائقة.

440

أما عن الطرواديين فقد ذهبت إليهم إيريس ("") بخطواتها التي تحاكى سرعة الريح، ومعها رسالة محزنة من زيوس لابس الدرع أيجيس، بينما كان هؤلاء يعقدون اجتماعهم أمام بوابة برياموس، وقد التأم جمعهم في مجلس واحد، الشباب منهم والشيوخ. لقد وقفت إيريس سريعة الخطى على مقربة منهم وتحدثت إليهم وجعلت صوتها شبيها بصوت بوليتيس، بن

٧٩.

برياموس، الذي كان يجلس، وكأنه حارس يحمى الطرو اديين، فوق قمة الرابية التي تعلو مقبرة أيسيئيتيس الشيخ المسن، واثقا في سرعة قدميه، منتظرا حين يبدأ الآخيون التقدم بعد

V90

أن يغادروا سفنهم. وبعد أن جعلت نفسها شبيها له تحدثت إيريس ذات الخطى الخفيفة إلى برياموس:

"سيدى الشيخ! إن الأحاديث التي لا تنتهي لا تزال حبيبة إلى

<sup>(\*)</sup> وحش أنجبته الأرض من أحد العمالقة له مائة رأس على هيئة رأس التنين ومائة يد ومائتا قدم (وفى رواية أخرى مائتا زوج من الأيدى والأقدام) ذات حجم هائل.

<sup>(\*\*)</sup> إلهة قُوس قرَحٌ، وكَانَتُ مهمتها أن تقُوم بدور الرسول لكبار الآلهة. وربما كان السبب في نسبة هذا الدور إليها هو أن قوس قرح حين يظهر يبدو وكأنه يمتد عبر السماء ويلمس الأرض عند طرفيه، فكأنه يصل ما بين السماء والأرض أو ما بين طرفي الأرض.

قلبك كما كان الحال في أيام السلام، ولكن الحرب التي لا يهدأ أوارها أصبحت (الآن) على الأبواب، وفي الحق فإني قد خضت قبل الآن حروبًا كثيرة ضد المقاتلين، ولكن لم أر قبل الآن حشدًا من المقاتلين بمثل هذا الحجم الكبير، فإنهم (يبدون) بعدد أوراق الشجر وحيات الرمل، وهم يتقدمون نحو السهل ليحاربوا ضد ۸. . المدينة. ياهيكتور! إنى أطلب إليك قبل أي شخص آخر أن تعمل بما سأقوله. كثيرون هم الحلفاء في مدينة برياموس العظيمة، وكثير هو اختلاف اللغات بين هؤلاء الرجال المنتشرين خارج المدينة. فليتحدث كل (زعيم) منهم إلى المجموعة التي برأسها . وليتقدم كل منهم بعد أن ينتهي من ترتيب صفوف رجال مدينته". 1.0

> هكذا تحدثت، ولم يخف على هيكتور صوت الإلهة بأية حال، ففض الاجتماع لساعته وانطلق الجميع ليأخذوا أسلحتهم وفتحت كل الأبواب على مصاريعها وأسرع الرجال، سواء منهم المشاة أو راكبو العجلات الحربية، بينما ارتفع الضجيج.

> > هذا، وهناك أمام المدينة، وعلى مسافة بعيدة منها، تقوم رابية على شيء من الانحدار ، تحفها الأرض الفسيحة من هنا ومن هناك. ويطلق الرجال على هذه الرابية اسم باتيئيا، بينما يسميها الآلهة الخالدون رابية ميريني ذات الخطي الخفيفة. هناك قسم الطرواديون والحلفاء حشودهم.

> > وكان يقود الطرواديين هيكتور ذو الخوذة اللامعة، ابن برياموس، وكانت قد انتظمت معه أعظم القوات وأفضلها، ملوحين بالرماح في شجاعة.

وكان يقود الداردانيين الابن الشجاع لأنخيسيس، وهو آينياس الهمام الذي حملت به الإلهة أفروديتي الجميلة من أنخيسيس على أحد نتوءات جبل إيدا حين ضاجعت الإلهة هذا

11.

110

At.

الرجل من بنى البشر. ولم يكن وحده (على رأس الداردانيين)، وإنما كان معه إبنا أنتينور: أرخيلوخوس وأكاماس، المتمرسان في كل ضروب القتال.

أما أولئك الذين كانوا يقيمون في زيليا عند أدنى سفوح جبل إيدا، وهم عشيرة طروادية من أهل الثراء، يشربون المياه السوداء<sup>(\*)</sup>. من نبع أيسيبوس، فقد كان يقودهم الابن المجيد لليكاؤن، بانداروس الذي أعطاه أبوللون نفسه القوس.

ثم أولئك الذين كانت بيديهم أدراستيا وأرض أبايسوس، وأولئك الذين كانت بأيديهم بيتويا وجبل تيريا الشديد الانحدار. وكان يقودهم أدراستوس وأمفيوس ذو المشد الكتاني، وهما ابنا ميروبس الذي ينتمي إلى بركوتي والذي كان أمهر القوم في العرافة. ولم يكن (ميروبس) يريد لولديه أن يخوضا الحرب المدمرة للرجال. ولكن الأخوين لم يصغيا لرأيه على الإطلاق لأن أشباح الموت كانت تغريهما بالذهاب إلى قدرهما.

أما أولئك الذين كانوا يقطنون حول بركوتى وبراكتيوس، والذين كانت بأيديهم سيستوس وأبيدوس وأريسبى الجميلة، فقد كان يقودهم ابن هيرتاكوس، أسيوس، وهو زعيم (بطبيعته) للرجال، أسيوس بن هيرتاكوس، الذى جاءت معه من أريسبى عند نهر سيلائيس خيوله الكبيرة التى تشع بريقا.

هذا، وقد قاد هيبوثوؤس قبائل البلاسجيين المتمرسين في استخدام الرماح، والذين كانوا يقيمون في لاريسا ذات التربة العميقة. لقد كان يقودهم هيبوثوؤس وبيلايوس، سليل آريس، وهما ابنا ليثوس البلاسجي ابن تيوتاموس.

أما أكاماس والمحارب البطل بيروؤس فقد كانا على

<sup>(\*)</sup> المياه السوداء ترد عند هوميروس صفة لمياه الينابيع العميقة (على سبيل المثال، "الأوديسية": الكتاب الرابع سطر ٢٥٩) التى لا يصل النور إلى عمقها فبدو سوداء الجدران، أو التى تترلق على صخرة مكسوة بالبقع السوداء (الإلياذة، الكتاب السادس عشر، بيت ٤ وما بعده).

رأس الطراقيين الذين يحيط بأرضهم بحر الهيلليسبونطوس ذو المياه المتدفقة.

كذلك كان يوفيموس قائدا لحاملي الرماح الكيكونيين، وهو حقيد كياس وابن ترويزينوس الذي يرعاه زيوس.

أما بير ايخميس فقد كان يقود البايونيين ذوى الأقواس المشدودة والذين أتوا من بلاد بعيدة، من أميدون ومن (ضفاف) أكسيوس، النهر الواسع المتدفق، أكسيوس الذى تجرى مياهه في سلاستها كما لا تجرى أي مياه أخرى على وجه البسيطة.

ثم هناك البافلاجونيون الذين كان على رأسهم بيلايمينيس ذو الرجولة الخشنة (")، وقد أتى بهم من أرض الإينيتيين حيث توجد مجموعة إناث البغال البرية. إنهم أولئك الذين كانت بأيديهم كيتوروس والمناطق الواقعة حول سيساموس وكانت تقوم مساكنهم الشهيرة حول نهر بارثينيوس وحول كرومنا وأيجيالوس وإريثيني ذات الموقع المرتفع.

وكان يقود الهاليزونيين كل من أوديوس وإبيستروفوس اللذين جاءا من منطقة بعيدة، من أليبي حيث مصدر الفضة.

أما عن الميسيين، فقد كان يقودهم خروميس وإنوموس العراف (الذي يتنبأ عن طريق مراقبة حركات الطير وأصواته) الذي لم يستطع – رغم كل تنبؤاته وعرافته – أن يتخلص من قدر الموت الأسود، فقد ذبحه ابن أياكوس، (أخيليوس) العدّاء ذو القدم السريعة، الذي كان يشيع الدمار بين

٥٥٨

<sup>(\*)</sup> التعبير في الأصل lasion ker. والمعنى الحرفي (على غرابته) هو: القلب الأشعث أو الخشن. وعلى هذا فإما أن نأخذ التعبير بالمعنى المجازى بمعنى الصدر الأشعث الشعر أو الخشن الشعر (على أساس أن الصدر يجوى القلب، وإما أن نأخذه بمعنى القلب الشديد الذي لا يهاب (ويقابله في العامية المصرية: القلب الجامد). والترجمان تشير كل منهما إلى معنى الرجولة الشديدة (أمثلة في الإليادة، الكتاب الأولى، بيت ١٨٩، الكتاب السادس عشر، بيت ١٥٥). وقد ترجم مرى هذا التعبير: القلب الأشعث وهي ترجمة غير مألوفة، كما ترجمة ربو: ذو الصدر المغطى بالشعر الأشعث. أما فوس فقد ترجمه: ذو القلب العنيد. وقد رأيت أن أترجمه: ذو الرجولة الخشنة، فهي تجمع، في تصوري، بين المعنى الحرف والمعنى المجازى بشكل أكثر قبولا وأقرب إلى المدقة في الوقت ذاته.

170

A V .

الطرواديين ولدى الآخرين (\*).

وقد كان فوركيس يقوم هو وأسكانيوس، ذو القوام الإلهى، بقيادة الفريجيين الذين أتوا من منطقة بعيدة، من أسكانيا، والذين كانوا يتحرقون شوقا إلى خوض المعركة.

وكان على رأس المايونيين كل من ميسئليس وأنتيفوس، إينا تالايمينيس الذى كانت أمه عروس بحيرة جيجايا – كانا

على رأس المايونيين الذين ينتمون إلى سفح (جبل) تمولوس.

كذلك كان ناستيس يقود الكاريين الذين يتحدثون لغة غير مألوفة (''). وكانت بأيديهم ميليتوس وجبل فثيريس الذي تكسوه الأشجار المورقة، وروافد (نهر) الماياندروس وقمم ميكالى الشديدة الانحدار. وكان يقود هؤلاء كل من أمفيماخوس وناستيس، ناستيس وأمفيماخوس هما ابنا نوميون المجيدان وكان قد أتى إلى الحرب متزينًا بالذهب كما

تتزين الفتاة، ياله من أحمق ! ولكن ذهبه لم يُجد شيئًا في

دفع النهاية التعيسة عنه، فلقد لقى حتفه ذبحا على يدى ابن أياكوس، (العدَّاء) ذي القدم السريعة، في النهر وقد

و (أخيرًا) كان هناك ساربيدون وجلاوكوس الذي لا

قام أخيليوس (بن أياكوس)، الذي كان يفكر بعقلية

المحارب("")، بالاستيلاء على الذهب.

AVA

فى الأصل: الآخرون، ولكنا نفهم أن الآخرين هم "الحلفاء، وذلك بالرجوع إلى أبيات ٨٠٥-٨٠ من هذا الكتاب، حيث يتحدث هوميروس عن الحلفاء الكثيرين، الموجودين فى داخل المدينة وأولئك المذين تختلف لغاقم والمتناثرين خارج المدينة كما تعرف منه فى آخر هذه الأبيات أن هؤلاء جميعا سوف يحاربون إلى جانب طروادة.

<sup>(\*\*)</sup> barbarophonoi تعنى حرفيا ذوى اللغة البربرية. ولكن اليونان يطلقون لفظة البربرى على كل من يتحدث لغة غير يونانية (وليس بالضرورة من هم أقل منهم تحضرا)، الأن أية لغة غير يونانية كان صوفها، بالنسبة لهم، كأنه تكرار مستمو لصوت: بربر.

<sup>(\*\*\*)</sup> daiphron تعنى في الأصل أحد معنيين، الأول هو: الذي يفكر بعقلية المحارب، والثاني هو: العاقل أو الحكيم. وقد اختار موى معنى: البعيد النظر، الحكيم. وقد اختار موى معنى: البعيد النظر، وكلها تدور حول المعنى الثاني. ولكنى وجدت أن المعنى الأول أنسب وهو: الذي يفكر بعقلية المحارب. ففي الحرب يصبح ما يملكه المغلوب ملكًا لمن يغلب. وقد تغلب أخيليوس وقتل خصمه فأصبح ذهب الخصم ملكًا لأخيليوس.

نظير له، وكانا يقودان الليكيين الذين أتوا من منطقة بعيدة، من ليكيا وتهر كسانتوس ذى الدوامات الكثيرة.

 $\lambda V V$ 



ترجمة لطفى عبد الوهاب يحيى

حين تم تجميع الحشود وقادتها، أقدم الطرواديون صاخبين متصايحين مثل أسراب الطير، تماما كما يرتفع صخب طيور الكركى إلى عنان السماء حين تفر أمام عواصف الشتاء والأمطار التى لاحد لها وتطير فى صخبها نحو رواقد النهر المحيط الأوكيانوس جالبة معها القتل والهلاك لمجتمعات البيجميين الأقزام (۱)، وهى تنقض عليهم فى معركة شرسة مع بدايات الفجر. ولكن الآخيين كانوا يتقدمون فى صمت وهم ينفثون غضبهم وكلهم حماس لأن يساعد كل رجل رفيقه .

ومثلما تنشر ريح الجنوب (نوتوس). الضباب على قمم الجبال، وهو ضباب لا يحبه راعى الأغنام وإن كان لدى اللص خيرا من (ظلام) الليل، ولا يرى فيه الرجل أبعد من رمية حجر، هكذا ارتفعت سحابة الغبار الكثيفة من تحت أقدامهم وهم ذاهبون (إلى المعركة) وقد تقدموا في سرعة فائقة عبر السهل. وعندما اقترب الرجال حين تقدم كل من الجيشين في مواجهة الآخر، تقدم (صفوف) الطرواديين زعيمهم ألكسندروس شبيه الآلهة، وهو يحمل فوق كتفيه جلد الفهد إلى جانب قوسه وسيفه، ثم أخذ يلوح بحربتين ذات رأسين من البرونز وهو يتحدى أقدر من في الأرجبين أن يقاتله وجها لوجه في معركة شرسة حاسمة.

وحين شعر به مينيلاؤس، الحبيب إلى آريس، وهو يتقدم بخطى واسعة أمام الحشد، كان فى مثل فرحة الأسد حين يعثر على فريسة كبيرة، غزال ذى قرون كبيرة أو عنزة برية، بعد أن يكون قد نال منه الجوع، فيلتهمها بشراهة غير

 <sup>(\*)</sup> أوكيانوس، هو النهر الذي يحيط بالعالم، حسب تصور اليونان القدماء (راجع الكتاب الأول)، وكان من بين روافده فمر ستيكس (راجع الكتاب الثانى: بيت ٧٥٥). وعند هذه الروافد كانت تسكن مجموعات من قبائل المخلوقات المتوحشة وعدد من الشعوب غير المألوفة بالنسبة لليونان، من بينهم الأثيوبيون والأقزام. ويذكر بعض الكتاب القدامي هذه القبائل أي البيجميون على ألها في وسط أفريقيا Pausanias
 الخفرر)

40

٤.

20

عابىء بالكلاب السريعة أو بالشباب المتعطش (لصيده) وهم يطاردونه – (مثلما يكون هذا الأسد) كان مينيلاؤس سعيدا عندما رأى بعينيه ألكسندروس شبيه الآلهة، إذ إنه اعتقد أنه سيأخذ بثأره من المعتدى. وفي لمح البصر كان قد قفز

بسلاحه وعُدّته من عجلته الحربية إلى الأرض.

على أن ألكسندروس، شبيه الآلهة، حين شعر به عندما ظهر بين الزعماء، ارتجف قلبه وتراجع بين مجموعة رفاقه تجنبا للهلاك، ومثلما يقفز رجل إلى الخلف حين يباغته تعبان عند وهدة بغابة في جبل فترتعد أطرافه ويلتف بحسمه ليعود مسرعا إلى حيث أتى وقد امتقع وجهه، هكذا استبد الخوف بألكسندروس شبيه الآلهة من ابن أتريوس، فقفز إلى الخلف بين الطرواديين المعتدين بأنفسهم.

ولكن هيكتور شاهده وقرعه بألفاظ شائنة،

"أى باريس، المنحوس! (") إنك (قد) نملك الوسامة الفائقة في أعين من ينظر إليك، أيها المجنون بالنساء وبإغوائهن، (ولكن) ليتك لم تولد، وليتك لقيت حتفك قبل أن تتزوج، نعم! إنى أتمنى لو كان ذلك قد حدث، فهو خير من أن تكون موضع خزى لنا وأن ينظر إليك الرجال باحتقار. إن الآخيين ذوى الشعور الطويلة سيضحكون ملء أشداقهم عقا حين يرون أننا نعتبر أميرنا زعيما، لمجرد أن لك قواما ممشوقًا، بينما لا تملك القوة أو الشجاعة. هل كنت (حقيقة) على هذا القدر (الضئيل) من القوة حين أقلعت إلى ظهر البحر في سفنك التي اعتادت الإبحار، بعد أن جمعت رفاقك من أهل الثقة، ثم وصلت إلى شعب غريب وجئت من بلاد بعيدة

<sup>(\*)</sup> باريس هو اسم آخر لألكسندروس. ويأتي هذا الاسم البديل ضمن لفظة واحدة هي: Dysparis بمعنى باريس المنحوس، (قارن: Ovid. Her xiii 43: Dyspari Priamide). (انحور)

بامرأة جميلة، ابنة رجل يجيد استخدام الرمح، ولكنها لعنة بالنسبة لأبيك ولمدينتك ولكل الشعب - فهي فرحة لأعدائك ولكنها خزى لك أنت. ألا تريد حقيقة أن تتصدى لمينيلاؤس، حبيب آريس ؟ إنك (لو فعلت) ستعرف أى نوع من المحاربين هو ذلك الرجل الذي سلبته زوجته، وحينئذ لن تتفعك قيثارتك أو هدايا أفروديتي. أو خصلات شعرك أو وسامتك حين تمرغ في التراب، ولكن الطرو ادبين ذوو قلوب لينة وإلا لرجموك (\*) حتى الموت قبل الآن جزاء وفاقًا على ما أقدمت عليه من شرور.

وهنا رد عليه الكسندروس، شبيه الآلهة قائلا:

"أي هيكتور! إنك توبخني بما أستحقه ويما لا يتجاوز الحق، وإن قابك لا يعرف الرضوخ أبدا، مثله مثل البلطة التي تدفعها إلى قلب عرق الخشب على يد نجار ماهر وهو يشكل عارضات السفن فيزيد ذلك من قوته (على تشكيل تلك العارضات) - هكذا روحك الصامدة دومًا وهكذا دائما قلبك الذي لا يعرف الخوف. ولكن لا تعيرني بالهدايا الجميلة التي قدمتها إلى أفروديتي الذهبية، فالهدايا القيمة التي تقدمها الآلهة، دون أن نسألها إياها، لا يجوز أن يرفضها المرء أو يفرط فيها، رغم أنه قد لا يختارها إذا ترك لإرادته. ولكنك إذا أردت منى الآن أن التحم في معركة، فلندع الطرواديين الآخرين يجلسون وكذلك الآخيين، وأدفع بي أنا ومينيلاؤس،

حبيب آريس، إلى ما بين الجمعين لنتبارز في سبيل هيليني وكل ممتلكاتها، ومن ينتصر منا نحن الاثنين ويثبت أنه الرجل الأقوى، فلتكن من نصيبه الممتلكات والمرأة، وليأخذها جميعا ويعود بها إلى بيته. أما الآخرون فليقسموا على الصداقة

٦.

كان الرجم بالحجارة عقوبة معروفة لدى الشعوب السامية القديمة. (الحور)

والثقة (المتبادلة) وليقدموا القرابين على ذلك، أنتم تقيمون في طروادة ذات التربة العميقة، وهم يبحرون إلى أرجوس حيث مراعى الخيول وإلى آخايا، أرض النساء الجميلات". هكذا تحدث (باريس). وقد ابتهج هيكتور كثيرا حين

سمع كلماته، ثم تقدم إلى ما بين الجمعين وأوقف عن الحركة حشود الطرواديين بإشارة من رمحه التي كان يقبض بيده على وسطها، فجلسوا جميعا، أما الآخيون ذوو الشعور الطويلة فقد كانوا يحاولون طوال الوقت أن يصوبوا سهامهم نحوه وأن يسددوا إليه ضرباتهم وأن يقذفوه بالحجارة. ولكن أجاممنون، ملك الرجال، صاح فيهم:

"أو قفو اذلك، ولا تصويوا بعد الآن ياشباب الآخيين، فإن هيكتور، ذا الخوذة اللامعة، يبدو وكأنه بود أن بقول شيئًا".

هكذا تحدث فتوقفوا عن هجماتهم وأخلدوا إلى الصمت 40 في سرعة فائقة ثم تكلم هيكتور بين الجيشين:

> "استمعوا منى أيها الطرواديون وأنتم أيها الآخيون المزودون بو اقيات الأرجل، إلى ما يقوله ألكسندروس، الذي نشب الصراع من جراء ما قام به. إنه يدعو كل الطرو اديين الآخرين وكل الآخيين أن يضعوا عدتهم وسلاحهم الرائع فوق الأرض السخية، حتى يتبارز هو ومينيلاؤس في البقعة الواقعة بين الجيشين من أجل هيليني وكل ممتلكاتها، وأي من الطرفين تكون له الغلبة ويثبت أنه الرجل الأصلح تكون من نصيبه الممتلكات والمرأة ويعود بها (جميعا) إلى بيته، أما نحن الآخرون فلنتعاهد على الصداقة ولنقسم على الثقة (المتبادلة) مقدمين القرابين في سبيل ذلك".

هكذا تحدث (هيكتور) فخيم الصمت عليهم جميعا وأمسكوا عن القتال. ثم تحدث مينيلاؤس البارع في صيحة الحرب:

Va

۸.

"أنصتوا إلى الآن كذلك، فإن قلبي مفعم بالأسى أكثر من الجميع. إنى أرى أن يتفرق الأرجيون والطرو اديون الآن بعد أن تحملتم قدرا كبيرًا من الويلات بسبب النزاع الذي كانت بدايته بيني وبين ألكسندروس. فمن منا كان الموت هو قدره، فلنتركه للموت، أما أنتم الآخرون، فابتعدوا الآن بكل سرعة ولتحضروا (أيها الطرواديون) خروفين: كبشًا أبيض ونعجة سوداء (قربانا) للأرض (جي) والشمس (هيليوس) وسنحضر نحن (قربانًا) آخر للإله زيوس، واطلبوا حضور (الملك) برياموس حتى يقوم هو بنفسه بتأدية 1.0 اليمين مصحوبا بالتضحية طالما أن ابنيه يتسمان بالتعالى وعدم الالتزام بالعهد، وذلك حتى لا يُقدم أحد، نتيجة عدم الالتزام، على عمل عنيف يسيىء إلى قسم زيوس، فإن قلوب الشباب لا تستقر دائما على رأى ثابت. أما إذا شارك (في العهد) من هو أكبر سنا فإنه يقلِّب الأمر على كافة جوانبه، السابقة منها واللاحقة (فينظر إلى الأمام وإلى الخلف)<sup>(\*)</sup>، 11. حتى يرى ما فيه أقصى الخير لكل من الطرفين".

هكذا تحدث (مينيلاؤس)، فسر بحديثه الآخيون والمطرواديون على حد سواء، إذ قدر الجانبان أنهما فازا بالراحة من الحرب المليئة بالويلات فأوقفوا عجلاتهم الحربية في أماكنها ونزلوا منها ونزعوا عدتهم وسلاحهم وألقوا بها على الأرض، كل مجموعة إلى جانب الأخرى لا يفصل بينها سوى فاصل ضيق. ثم أرسل هيكتور رسولى المدينة على

(\*) هكذا يقول النص الهومرى الأصلى وقارن .Plato, Cratylus 428D وقول شكسبير في "هاملت" (الفصل الرابع مشهد ٤ بيت ٣٧):

<sup>&</sup>quot;He that made us with such large discourse, Looking before and after.

وقارن شيللي "إلى طائر القبرة" "To a Skylark" وقارن

We look before and after And pine for what is not

وجه السرعة ليحضروا الخراف وليطلبوا إلى برياموس المجوفة المجيء. أما أجاممنون فقد أرسل تالثيبيوس إلى السفن المجوفة وطلب أن يقوم بإحضار خروف. وقد أصغى هذا إلى أبيه الإله (وشرع في تنفيذ ماطلبه).

ولكن (الإلهة) إيريس ذهبت رسولاً إلى هيلينى ذات الأذرع البيضاء فى صورة أخت زوجها، زوجة ابن أنتينور، التى اتخذها السيد هيليكاؤن ابن أنتينور زوجة له، وهى لاؤديكى، أجمل بنات برياموس وقد وجدت هيلينى فى البهو وهى تنسج شالا مزدوج العرض وقد ظهر فوقه تطريز يمثل معارك كثيرة بين الطرواديين مروضى الخيول والآخيين ذوى الدروع البرونزية والذين تحملوا فى سبيلها الكثير على أيدى آريس. وقد تقدمت إيريس إليها فى خطى سريعة وتحدثت إليها قائلة:

"هيا أيتها العروس العزيزة (\*)، حتى يمكنك أن تشاهدى الأعمال الغريبة التى يُقدم عليها الطرواديون مروضو الخيول والآخيون ذوو الدروع البرونزية. إن أولئك الذين كانوا مستعدين فى الماضى لأن يخوضوا فوق سهل آريس حربًا شرسة فيما بينهما وقد استقر عزمهم على معركة دامية، أخلدوا الآن إلى الصمت وتوقفوا عن إشعال نار الحرب وهم يتكئون (الآن) على تروسهم بعد أن غرسوا حولهم حرابهم الطويلة فى الأرض. ولكن ألكسندروس ومينيلاؤس، حبيب آريس، ستدور المعركة بينهما بحرابهما الطويلة من أجلك، ومن يحالفه النصر منهما

<sup>(\*)</sup> اللفظة التى يستخدمها الشاعر وهى: nymphe، تعنى المرأة الصغيرة المتزوجة أو المرأة المتزوجة على الإطلاق أو الفتاة المقبلة على الزواج. وواضح هنا أن لاؤديكى كانت تريد أن تدلل هيليني وتكون رقيقة معها حتى تستطيع أن تستميلها لما تريد أن تقوله له. ومن هنا استخدمت لقظة عروس التى تتماشى مع هذه الرقة وهذا التدليل.

هكذا تحدثت الإلهة، وملأت (بحديثها) قلب هيلينى بالحنين إلى زوجها السابق و إلى مدينتها و إلى أبويها فوضعت على رأسها غطاء من الكتان الفضى وخرجت من غرفتها(\*) وقد انهمرت الدموع من عينيها. ولم تكن وحيدة فقد تبعتها وصيفتاها كذلك، وهما آيثرا ابنة بيتثيوس وكليمينى ذات العيون الواسعة، ووصل الجميع بسرعة إلى حيث توجد البوابات سكاياى.

أما الذين كانوا حول برياموس وبانتوس وثيمويتيس ولامبوس وكليتيوس وهيكيتاؤن، سليل آريس، وأوكاليجون وأنتينور، وهم من أصحاب الرأى – فقد جلسوا بوصفهم شيوخ المدينة فوق بوابات سكاياى. لقد كان هؤلاء قد توقفوا عن المشاركة فى الحرب بعد أن تقدمت بهم السن، المشاركة وكما تعمد الجنادب إلى شجرة فى الغابة وترسل من هناك صغيرها النقى الناصع كان زعماء الطرواديين يتحدثون وهم يجلسون فوق سور المدينة. وحين رأوا هيلينى تصعد إلى أعلى السور.

"(حقا) إننا لا يمكن أن نلوم أحدًا إذا عانى الويلات كلّ من الطرواديين والآخيين المزودين بواقيات الأرجل فى سبيل امرأة كهذه. إنها تشبه إلى حد العجب الربات المقدسة لمن ينظر إليها. ومع ذلك ورغم كل ما هى عليه (من جمال) دعوها تغادر إلى السفن (حتى تعود إلى وطنها) ولا تبقوا عليها هنا حتى لا تصبح (بوجودها) مصدر لعنة تحل بنا وبابنائنا من بعدنا".

<sup>(\*)</sup> يبدو أن غطاء الرأس كان متبعًا عند ظهور المرأة في مجتمع الرجال فهل هذه عادة طروادية شرقية أم إغريقية كذلك ؟. (المحرر)

هوميروس: "الإليـــاذة" (ك ٣)

تقدمي باصغيرتي الحبيبة واجلسي هنا أمامي حتى تستطيعي أن ترى زوجك السابق وأقاربك وشعبك. إنه لا لوم عليك البتة في نظرى، إنما يقع اللوم في رأيي على الآلهة، فهم الذين أثاروا الآخيين للحرب الرهيبة. ولتخبريني من هو 170 ذلك الآخي الظاهر في بسالته، الفارع في طوله. حقيقة أن هناك من يفوقه طولا بفارق رأس، ولكن عيني لم تقع قط على من هو أكثر منه وسامة أو عظمة. إن له سمت الملوك". 11.

وهنا ردت علينه هيليني الحلوة الشمائل بين النساء: "إنك لتبعث في نفسي الاحترام والهيبة، أي حماي وموضع إعزازى، لكم تمنيت لو كنت قد اخترت الموت بائسة قبل أن أحضر في ركاب ابنك إلى هذا، تاركة ورائي بيت زوجيتي وأهلي وطفلتي (٢) الوحيدة الحبيبة (٢٠) ورفيقات الصبا 140 - ولكن هذا لم يكن مقدر اله أن يكون، ومن أجل هذا فإني أتلاشى الآن في دموعي. ومع ذلك فإني سأجيبك عما تتساءل عنه. إن هذا الرجل هو ابن أتريوس، أجاممنون، الذي يسيطر على بلاد مترامية الأطراف، فهو ملك ومن رماة الرمح البواسل وكان أخا لزوجي، أنا التي لم تعرف الحياء، 11. إذا كان هناك حقاً أحد بهذه الصفات".

هكذا تحدثت (هيليني) فتملك الإعجاب الشيخ وقال: "يا ابن أتريوس، أيها السعيد المحظوظ المبارك، إني أرى الآن الأعداد الهائلة من شباب الآخيين الذين يخضعون لحكمك. لقد سافرت في الماضى إلى أرض فريجيا (\*\*\*) 110

المقصودة هنا هي هرميوني (قارن "الأوديسية" الكتاب الرابع ١٤) ومن الملاحظ أن هيليني تقدم هنا في (\*) الإلياذة على ألها ليست زوجة صغيرة مدللة ومضللة لأن هرميوني الصبية (مابين ١٣ و٢٠ سنة) توحى بأن هيليني في الثلاثينيات من عمرها على الأقل. (الحرر)

لفظة telygete الواردة في النص صفة للطفل الوحيد أو الطفل الحبيب. فرأيت أن أجمع بينهما. (\*\*\*) كما هو واضح يفرق هوميروس في "الإلياذة" بين الفريجيين والطرواديين ولكن فيما بعد هوميروس صار هذا التمييز غير واضح أو بالأحرى تلاشى، وراجع المقدمة. (المحرر)

الغنية بالكروم وشاهدت الفريجيين المتمرسين في ركوب الخيل ذات الجلد البراق، قوم أوتريوس وميجدون، نظير الآلهة، الذين كانوا يعسكرون على ضفاف نهر سانجاريوس لأنى، أنا الآخر، بوصفى حليفًا لهم، كنت أعد واحدا منهم حين جاءت (نساء) الأمازونات، نظيرات الرجال. ومع ذلك فحتى هؤلاء (الفريجيون) لم يكونوا بكثرة الآخيين ذوى الميون البراقة".

بعد ذلك وقعت عبنا الشيخ على أوديسيوس فسأل (هيليني) عنه:

"والآن خبريني، ياصغيرتي الحبيبة، عن هذا الرجل،
من هو؟ إنه أقصر بمقدار رأس عن أجاممنون بن أتريوس،
ولكنه (يبدو) لمن ينظر إليه أعرض منكبين وصدرًا. إن
عدته الحربية ملقاة على الأرض السخية بينما يطوف هو
مثل الكبش الذي يتزعم القطيع بين صفوف المقاتلين. إنه يبدو
لي مثل الكبش، الكبش ذي الصوف السميك وهو يتابع
الخطو خلال قطيع كبير من النعاج البيضاء".

وقد أجابته هيليني، سليلة زيوس:

"هذا هو ابن لائيرتيس، أوديسيوس الواسع الحيلة، الذى شب فى أرض لامد المناكى الوعرة. ومع ذلك فهو على قدر كبير من الدهاء ومتمرس فى دهاليز التحايل الماكرة".

وهنا أردف أنتينور، الرجل الحكيم:

"إن ما ذكرته (الآن) هو عين الحقيقة، فقد جاء أوديسيوس، شبيه الآلهة إلى هنا في الماضى في مهمة تخصك، هو ومينيلاؤس حبيب آريس. وقد كنت أنا الذي يحتفى بهما في أبهاء (قصرى) واستطعت أن أتعرف على شكلهما وقوامهما وحيلهما الماكرة. وحين تقابلا مع الطرواديين واختلطا بهم عندما اجتمع الطرواديين وهو واقف، يفوق أوديسيوس

بمنكبيه العريضين، ومع ذلك فحين كان الاثنان يجلسان كان أوديسيوس هو أبرزهما من حيث السمت الملكي. ولكن عندما بدآ يدبجان الحديث ويقدمان الرأى في حضور الجميم، تحدث مينيلاؤس بكلمات قليلة حقًا ولكن في وضوح كامل، 410 إنه لم يكن رجل الأحاديث المطولة أو الخروج عن لب الموضوع مع أنه كان أصغر الرجلين سنا. ولكن أوديسيوس الواسع الحيلة كان، حين ينهض (من مجلسه)، يقف وينظر إلى أسفل مركزًا نظراته على الأرض دون أن يحرك عصاه إلى الأمام أو الخلف، وإنما يقبض عليها كما لو كان رجلا تتقصه القدرة على الفهم، حتى إنك لتظنه رجلا فطأ غليظا غارقًا في البلاهة. على أن صوته الضخم حين كان Y Y . ينطلق من صدره وتنساب كلماته مثل ندف الثلج في يوم من أيام الشتاء، حينئذ كان لا يجاري أوديسيوس أحد من بني البشر الفانين، وحين كنا ننظر إلى طلعة أوديسيوس آنذاك لم تعد تخدعنا ظواهر الأمور". 770

> وكان ثالث من رآهم الشيخ هو أياس، فسأل (هيليني): "ومن إذن هو هذا الرجل الآخى الباسل الضخم الذى يقف شامخًا بين الأرجبين برأسه ومنكبيه العريضين؟".

> وهنا أجابته هيليني ذات الرداء الطويل وذات الشمائل الحلوة بين النساء:

"هذا هو أياس، الرجل العملاق والسند الرئيسى للآخيين. وعلى ٣٣٠ الجانب المقابل يقف إيدومينيوس مثل الإله بين الكريتيين، وحوله يلتف زعماء الكريتيين. وقد كان مينيلاؤس، حبيب آريس، يحرص على أن يحتفى به فى بيتنا كلما أتى من كريت. والآن فإنى أرى باقى الآخيين ذوى العيون البراقة، الذين أتبينهم جيدا وأذكر أسماءهم ولكن اثنين من بين من قاموا بتنظيم الجيش لا ٢٣٥ أراهما، وهما كاستور مروض الخيول، والملاكم النبيل بوليديوكيس،

وهما أخواى اللذين حملت بهما أمى. فإما أنهما لم يتبعا (المقاتلين)
من لاكيدايمون الساحرة، وإما أنهما، بعد أن حضرا إلى هنا فى
سفنهم التى تمخر عباب البحر، يتجنبان دخول معركة المقاتلين تفاديا
للفضيحة والإهانات التى ارتبطت بشخصى".

هكذا تحدثت (هيليني) ولكنها لم تكن تدرى أن الأرض واهبة الحياة كانت قد احتوتهما في لاكيدايمون، وطنهما الحبيب.

وفى خلال ذلك كان الرسل يحملون فى طرف المدينة قرابين الأيمان المقدسة (التى أقسموها) إلى الآلهة: خروفين وقربة للخمر مصنوعة من جلد الماعز وفاكهة الأرض التى تنعش القلب. وكان الرسول إيدايوس يحمل طاسًا لامعة وكئوسًا من الذهب، فذهب إلى جوار الشيخ قائلا:

"قم يا ابن الأوميدون، فإن زعماء الطرواديين مروضي الخيول و(زعماء) الآخيين ذوى الدروع البرونزية يطلبون إليك أن تنزل إليهم في السهل حتى تقسم أيمان الثقة مصحوبة بتقديم القرابين، فإن ألكسندروس ومينيلاؤس، حبيب آريس، سيتبارزان بالرماح الطويلة من أجل المرأة، وأى من الاثنين وكون النصر حليفا له فلتتبعه المرأة وما تملك. أما فيما يخص الآخرين، فبعد القسم على الصداقة وتقديم أيمان الثقة مصحوبة بتقديم القرابين، نقيم نحن في طروادة ذات التربة العميقة، بينما يغادرون هم إلى أرجوس حيث مراعي الخيول وإلى آخايا، أرض النساء الجميلات".

هكذا تحدث (إيدايوس) فارتجف الشيخ، ولكنه طلب إلى رفاقه أن يشدوا وتاق الخيل (إلى عجلته الحربية)، فنفذوا ما أمر به بسرعة، وارتقى برياموس (العجلة) وأمسك بالعنان ثم صعد أنتينور إلى جواره فى العجلة الجميلة، وساق الاثنان الحصانين السريعين من خلال بوابات سكاياى إلى السهل.

ولكنهما حين وصلا إلى حيث يوجد الطرواديون والآخيون، نزلا من العجلة على الأرض السخية وذهبا إلى (البقعة التي تقع) مابين الطرواديين والآخيين. وعلى الفور نهض أجاممنون ملك الرجال وأوديسيوس واسع الحيلة. بعدها أحضر الرسل، ذوو السمت النبيل، القرابين التي كانت ستصاحب الأيمان المقدسة للآلهة، و (صبوا) الخمر في الطاس وخلطوها(\*) ثم سكبوا الماء على أيدى الملوك والزعماء، بعدها سحب ابن أتريوس بيده السكين التي كان يعلقها دائما إلى جوار غمد سيفه الكبير ثم قطع شعراً من رءوس الخراف وقسمه الرسل بين زعماء الطرواديين والآخيين، وفي وسطهم رفع ابن أتريوس يديه وأطلق دعواته بصوت مرتفع:

"أبانا زيوس الذي يحكم (الكون) من (جبل) إلتي اليدا، أيها الأمجد الأعظم، وأنت أيتها الشمس (هيليوس) التي ترى كل شيء وتسمع كل شيء، وأنت أيتها الأنهار ويا أيتها الأرض والقوى الإلهية الموجودة تحت الأرض (\*\*)، يامن ينتقمون من الذين فارقوا هذه الحياة بعد أن حنثوا بأيمانهم! ١٨٠ لتكونوا (جميعا) شهودًا ولترعوا أيمان العهد. إذا قتل الكسندروس مينيلاؤس فليحتفظ بهيليني وكل ما تملكه وسنعود نحن في سفننا التي تمخر عباب البحر، أما إذا قتل مينيلاؤس ذو الشعر الأشقر ألكسندروس، فليعد الطرواديون هيليني وكل ما تملكه، وليدفعوا للأرجبين، ردّا للاعتبار، هيليني وكل ما تملكه، وليدفعوا للأرجبين، ردّا للاعتبار، التعويض الملائم الذي سوف يتحدث به رجال لم يوجدوا بعد (\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> الخمر المستخدمة فى القسم وإبرام العهود لا تخلط بالماء والمقصود هنا هو خلط الخمر الطروادية مع نظيرةما الإغريقية. (المحرر)

<sup>(\*\*)</sup> القصود هنا هاديس وبيرسيفوني. (المحرر)

<sup>(\*\*\*)</sup> في الأصل: ثمن سوف يكونون essomenoisi، ويقصد بذلك الأجيال القادمة.

التعويض إذا قتل ألكسندروس، فإنى سوف أحارب عند ذلك لأحصل على التعويض، وسوف أظل هنا حتى أصل بهذه الحرب إلى نهايتها".

وبعد أن تحدث (أجاممنون) حز رقاب الخراف بالنصل البرونزى الذى لا يعرف الرحمة ووضعها على الأرض وهى تشهق باحثة عن الأنفاس الضائعة، لأن النصل البرونزى قد حرمها من قوتها. بعد ذلك ملأوا كئوسهم خمرا من الطاس وسكبوها (على الأرض) وصلوا للآلهة الخالدة. وهكذا كان أى (رجل) من الآخيين أو من الطرواديين يقول، "أى زيوس، أيها الأمجد الأعظم، وأنت أيتها الآلهة الخالدة الأخرى إذا بدأ أى من الجمعين بالشر حنثا بالأيمان والعهود، فلترق أمخاخهم على الأرض مثل هذه الخمر، وأمخاخ ابنائهم (من بعدهم)، على الأخرين".

هكذا تحدثوا ولكن (زيوس) بن كرونوس لم يكن قد شاء بعد أن يحقق ما تعاهدوا عليه. بعد ذلك تحدث في وسطهم برياموس ابن داردانوس قائلا:

"أنصتوا إلى أيها الطرواديون وأيها الآخيون المزودون التى بواقيات الأرجل، إنى سأتخذ طريقى عائدًا إلى إليون التى تتناوبها الرياح، لأنى لن أستطيع بأية حال أن أتحمل رؤية ابنى الحبيب وهو يبارز مينيلاؤس، حبيب آريس. ولكنى أعتقد أن زيوس وحده هو والآلهة الخالدة يعلمون من من الاثنين قد كتب عليه الموت".

هكذا تحدث الرجل نظير الآلهة وأمر بوضع الخراف في عجلته الحربية وأمسك بالعنان وصعد أنتينور بجواره في العجلة الرائعة وعاد الاثنان إلى إليون. ولكن هيكتور بن برياموس وأوديسيوس، شبيه الآلهة، قاسا مسافة (بين الغريمين) في أول الأمر ثم أخذا علامات الاقتراع ووضعاها في

TE.

الخوذة البرونزية ليعرفوا أيا من الاثنين سيكون له حق البدء بالرماية برمحه البرونزى، ثم قامت الجموع بالدعاء ورفعوا أيديهم (ابتهالا) إلى الآلهة. وهكذا كان أى (رجل) من الآخيين أو من الطرواديين يقول، "أبانا زيوس الذى يحكم (الكون) من إيدا، أيها الأمجد الأعظم، فلتكن مشيئتك، إذا كان أى من الاثنين هو الذى تسبب فى هذا العناء، أن يكون الموت نصيبه وأن يدخل مقر هاديس، بينما تكون الصداقة وعهود الثقة (المتبادلة) من نصيبنا".

هكذا كانوا يتحدثون، بينما كان هيكتور العظيم ذو 440 الخوذة اللامعة يهز الخوذة (التي بها علامات الاقتراع) وهو ينظر إلى الخلف (حتى لا يراها)، وفي التو قفزت علامة باريس إلى المقدمة. فجلست الجموع في صفوف حيث كانت توجد الخيل ذات الخطو المرتفع الخاصة بكل منهم، وحيث كان قد وضع عدته الحربية المرصعة. أما هو فقد وضع عدته الأنيقة حول منكبيه، ألكسندروس، زوج هيليني ذات الشعر 77. الجميل، ثم بدأ بتثبيت الواقيات حول رجليه. لكم كان هذا جميلا وقد تُبِّت بأسفله قطعتان فضيتان عند الكعبين. بعدها لف صدر ه بمشد أخيه ليكاؤن بعد أن أحكمه ليلائم حجم (صدر ه)، تُم علق على منكبه سيفه البرونزى (\*) الذى رصع (مقبضه) بالأزرار الفضية. بعد ذلك أعد ترسه الكبير القوى، وفوق رأسه الضخم وضع الخوذة المتقنة الصنع تعلوها خصلة من شعر الخيل. أما 770 الريشة (المثبتة بها) فقد كانت تهتر من أعلى إلى الأمام بشكل مخيف، ثم أخذ رمحًا ملائمًا لقبضته. وبالطريقة ذاتها أعد مينيلاؤس،

> المغرم بالحرب، سلاحه وعدته. وحينما انتهيا من التسلح على جانبي الحشدين، خطا

<sup>(\*)</sup> هذه الصفة تأتى ف لهاية الجملة ف الأصل وثقع في بداية بيت ٣٣٥، ولكن كان لابد من تقديمها في الجملة العربية المترجمة إلى البيت السابق، ٣٣٤.

كل منهما خطوات واسعة إلى المسافة الموجودة بين الطرواديين والأخيين، وكل منهما يرمق الآخر بنظرات مخيفة، بينما علت الدهشة أوجه الذين كانوا يشاهدونهما من الطرواديين مروضى الخيول والآخيين المزودين بواقيات الأرجل. ثم وقفا على مقربة من بعضهما في المساحة المحددة وكل منهما يهزر رمحه في غضب نحو الآخر. وفي البداية رمى ألكسندروس رمحه البعيد الظل(\*) فأصابت ضربته ترس ابن أتريوس، المتوازن الاستدارة ولكن الرمح البرونزي لم يخترق الترس وإنما التوى سنه على ظهر الترس السميك. بعد ذلك أسرع برمحه البرونزي ابن

"أى زيوس، ملكنا، فلتكن مشيئتك أن أنتقم ممن كان البادىء بإيذائى، ألكسندروس شبيه الإله، ولتجعله يجثو تحت يدى حتى يرتجف رجال سوف يولدون، إذا حاول أحدهم أن يسبب الأذى لمضيفه الذى أكرم وفادته".

وبعد أن قال ذلك وازن في يده رمحه البعيد الظل ثم
صوبه فأصابت ضربته ترس ابن برياموس، المتوازن
الاستدارة، فاخترق الرمح الترس اللامع ثم نفذ من خلال
الدرع في اندفاعه القوى حتى مزق قميصه عند خاصرته،
ولكن ألكسندروس انثني بجسمه فأفلت من الموت الأسود. بعد
ذلك استل ابن أتريوس سيفه المرصع (مقبضه) بالأزرار الفضية،
وارتفع بنفسه عاليا فهوت ضربته على حافة خوذة (ألكسندروس)،
ولكن سيفه تحطم إلى ثلاث قطع إن لم يكن أربعًا. عندها أطلق ابن
أتريوس صرخة مليئة بالمرارة وهو ينظر إلى السماء:

"أبانا زيوس، إنه لا يوجد إله آخر في مثل

<sup>(\*)</sup> كناية عن طول الرمح.

قدر تك على التدبير . لقد اعتقدت أنى انتقمت من ألكسندر وس بسبب ما أوقعه بي من أذي، ولكن سيفي تحطم في يدي، بينما سددت رمحي بلاطائل دون أن أصيب (غريمي)".

قال ذلك ثم انقض عليه وأمسك به من خوذته ذات الخصلة السميكة من شعر الخيل ثم دار به عدة دورات وسحبه نحو 47 الآخيين المزودين بواقيات الأرجل، وهنا كاد (الكسندروس) أن بختنق بالشريط الجلدي المطرز بسخاء أسفل حلقه اللين والذي كان مشدودا بإحكام تحت ذقنه حتى يضبط الخوذة في مكانها. وقد كان بإمكان مينيلاؤس أن يفوز بالمجد الذي لا نزاع فيه لولا أن ابنة زيوس، أفروديتي، لمحت بسرعة ما حدث فقطعت، لفرط أسفه، الشريط المصنوع من جلد 240 ثور ذبيح، إلى قطعتين، وهكذا انخلعت الخوذة الفارغة في يده القوية، فقذف بها بشدة إلى جمع الآخيين المزودين بواقيات الأرجل ايتلقفها رجاله المخلصون. أما هو فقد قفز مرة أخرى، وكله حماس ليقتل غريمه بالرمح البرونزي، ولكن أفروديتي 44. جذبت (ألكسندروس) بعيدًا بسهولة فائقة لا تستطيعها إلا إلهة، وأحاطته بضباب سميك ثم وضعته في غرفته المعطرة ذات العقود بينما ذهبت هي لكي تستدعي هيليني، فوجدتها فوق السور العالى وقد أحاطت بها مجموعات من الطرواديات. فأمسكت الإلهة بردائها العطر وجذبته قليلا وتحدثت إليها في صورة سيدة مسنة، 440 ماشطة للصوف، كانت تقوم بتمشيط الصوف الجميل عندها حين كانت (لاتزال) في لاكيدايمون، وكانت محبوبة لديها. في صورة هذه الماشطة تحدثت أفروديتي:

> "تعالى إلى هنا، إن ألكسندروس يدعوك إلى الذهاب إلى بيتك، إنه هناك في غرفته وفوق سريره المزركش يشع وسامة ونضارة، لن يخطر على بالك أنه قد أتى إلى هناك من

1 . .

1.0

11.

110

£ 4 .

مبارزة خصم، بل (ستعتقدین) أنه ذاهب إلى (حفلة) رقص أو أنه يجلس (على سريره) وكأنه شخص أتى لتوه من (حفلة) رقص". هكذا تحدثت (أفروديتي) فاضطرب قلب هيليني وحين

رأت عنق الإلهة الجميل وصدرها الساحر وعيونها البراقة. تملكتها الدهشة فوجهت حديثها إليها قائلة:

"أيتها الإلهة غريبة الأطوار! لماذا تريدين أن تضللينى على هذه الصورة؟ حقا إنك كنت ستقوديننى إلى أبعد من هنا، (ربما) إلى إحدى المدن الآهلة بالسكان فى فريجيا أو مايونيا الجميلة، إذا كان هناك، مرة أخرى، شخص من البشر حبيب إليك، بعد أن انتصر مينيلاؤس على ألكسندروس شبيه الآلهة، ويريد الآن أن يأخذنى، أنا المكروهة إلى بلده.

إنك أتيت إلى هنا لهذا السبب بفكر مخادع، فلتذهبى الآن ولتجلسى إلى جوار (ألكسندروس)، ولتبتعدى عن طريق

الآلهة ولا تجعلى قدميك تقودانك بعد الآن إلى الأوليمبوس، بل ظلى منشغلة به وأحرسيه حتى يتخذك زوجة

له أو ربما أمًا له. ولكنى لن أذهب إلى هناك لكى أشاركه

مخدعه، فهو شيء مشين. إن كل الطرواديات سوف يوجهن إلى اللوم بعد ذلك، وأنا لدى من الهموم ما يثقل روحى بلا حدود".

وقد أغضب ذلك (الكلام) الإلهة أفروديتي، فردت عليها:

"لا تثيرينى أيتها المرأة الطائشة وإلا غضبت عليك وتخليت عنك وكرهتك بقدر ما أحبك الآن حبا جمًا، وقمت بإثارة الكراهية بين الجانبين، الطرواديين والدانائيين، وبذلك يكون قدرك هو النهاية البائسة".

هكذا تحدثت فتملك الخوف هيلينى، سليلة زيوس، وذهبت وهى ملتفة بردائها اللامع فى صمت دون أن تلحظها الطرواديات، بينما كانت الإلهة تقود الطريق. وحين وصلا إلى قصر ألكسندروس الرائع، بدأت خادمات القصر أعمالهن. ولكن السيدة حلوة الشمائل ذهبت إلى الغرفة ذات السقف العالى. وهناك أخذت الإلهة أفروديتى، الضحوك كرسيا وضعته في مواجهة ألكسندروس، فجلست عليه هيليني ابنة زيوس لابس الدرع أيجيس وعيناها تنظران شزرًا، وعنفت زوجها قائلة:

"لقد عدت من القتال، وياليتك كنت هلكت هناك بعد أن انتصر عليك رجل باسل هو زوجي السابق. لقد كنت تفخر في الماضي بأنك أفضل من مينيلاؤس، حبيب آريس، سواء في قوة يديك أو في تسديد الرمح. فلتذهب إذن ولتتحد مينيلاؤس، حبيب آريس، للمبارزة وجها لوجه! ولكني أنا نفسي أدعوك ألا تقدم على ذلك وألا تتدفع إلى مينيلاؤس ذي الشعر الأشقر لتبارزه، فقد تسقط صريع رمحه".

وهنا رد عليها باريس بهذه الكلمات:

"لا تعنفى قلبى أيتها السيدة بكلمات الإهانة الجارحة.
لقد هزمنى مينيلاؤس هذه المرة بمساعدة (الإلهة) أثينة، ولكنى

سأنتصر عليه فى مرة قادمة، فهناك آلهة تقف إلى جانبنا
ولكن تعالى (الآن)، ولنأخذ حظنا من البهجة والسعادة
بممارسة الحب معًا، فإن روحى لم تستشعر مثل هذه الرغبة
الجارفة من قبل، حتى حين انتزعتك فى البداية من (أرض)
لاكيدايمون الجميلة وأبحرت معك على سفنى التى تمخر
عباب البحر، و لا حتى فى جزيرة كراناى(أ). حين داعيتك
فوق مخدع الحب - (إن روحى لم تستشعر ذلك) كما أحب
الآن و لا كما تسيطر على الرغبة اللذيذة (فى هذه اللحظة)".

(\*) "كراناى Kranae يقول البعض إنها ماراثونيسى Marathonisi (جزيرة ماراثون = جيئيون Gythion الحديثة ميناء إسبرطة وتقع على مبعدة ٢٧ ميلاً منها ويقول آخرون إنها جزيرة هيلليني Hellene بالقرب من ساحل أتيكا. (المحرر)

وحين انتهى من حديثه قاد الطريق إلى الفراش وتبعته

زوجته، وهكذا رقد الاثنان على السرير الخشبي الجيد الصنع.

أما ابن أتريوس فقد هاج وماج وسط الجمع كأنه حيوان متوحش، ٥٠٠

وراح يبحث عن ألكسندروس، شبيه الآلهة، في كل مكان. ولكن أحدا

من الطرواديين أو من حلفائهم ذوى الصيت الذائع لم يكن بمقدوره أن

يدل مينيلاؤس، حبيب آريس، عليه، ولم يكونوا يودون إخفاءه لحب

يكنونه له، فقد كان الجميع يبغضونه كما يبغضون الموت الأسود.

عند ذلك تحدث بينهم ملك الرجال، أجاممنون، قائلا:

"أنصنوا إلى أيها الطرواديون والداردانيون والحلفاء. إن النصر

الآن بكل تأكيد في جانب مينيلاؤس، حبيب آريس. وعلى هذا

فلتتخلوا عن هيليني التي نتحدر من أرجوس وعما تملكه،

وعليكم أن تدفعوا التعويض الملائم الذي سيبقى في أذهان

الرجال الذين سوف يولدون".

هكذا تحدث ابن أتريوس فتعالى صياح كل الآخيين تأييدًا له. 471



10

الأرجية إلى وطنهما".

كان الآلهة يجلسون في حضرة زيوس يتباحثون ويتحادثون على الأرضية الذهبية (<sup>-)</sup>. وعليهم تدور هيبي وتصب لهم النيكتار في كئوس ذهبية. تبادلوا أنخاب العهد الوثيق فيما بينهم، وألقوا نظرة من عليائهم على مدينة طروادة. وفجأة هب ابن كرونوس زيوس يداعب هيرا بكلمات موحية، إذ قال ساخرًا:

التتان من الإلهات تساعدان مينيلاؤس، هيرا الأرجية و أثينة الحارسة الالكومينية(""). ولكنهما فيما يبدى لى تجلسان جانبًا وتستمتعان بالمشاهدة، بينما أفروديتي الضحوك تقف دومًا بجوار بطلها المحبوب تدفع عنه غائلة المصير المحتوم، والآن توا أنقذته من موت محقق، وإنى لعلى يقين تام أن النصر حليف مينيلاؤس حبيب آريس. وعلينا نحن إذن أن ننظر فيما يمكن أن ننتهى إليه هذه الأعمال، هل سنثيرها من جديد حربًا ضروسًا وصراعًا مريرًا، أم نزرع الحب والسلام بين الطرفين. فإذا راق لكم جميعًا ما ندع مدينة الملك برياموس تظل عامرة بأهلها ويعود مينيلاؤس بهيليني

۲. قال ذلك بينما كانت أثيتة وهيرا تتهامسان في تململ وتبرم. كانتا تجلسان ملتصقتين تضمران الشر للطرواديين. صامتة كانت أثينة، فلم تنبس بكلمة، عابسة تقطب الجبين لوالدها زيوس، حيث استولى عليها غضب وحشى. أما هيرا فلم يستطع صدرها أن يحتوى غضبها فانفجرت صارخة في وجهه:

40 "يا ابن كرونوس، أيها المرعب، ما معنى هذا الذي تقوله ؟ كيف تضيع جهدى وتجعله عبثًا، جهدى الطويل وعرقى يوم أجهدت جوادى الاثنين وأنا أجمع الناس وأعلنها لعنة وخرابًا على برياموس

سادت في العصور القديمة فكرة تعد من الخزعبلات فحواها أن هذا الكتاب إذا وضع تحت الرأس وقي (\*) صاحبه من وباء تمّى اليوم الرابع quartan ague. (الحور) نسبة إلى مدينة صغيرة في بويوتيا (Pausanias, IX 33.5) وكان لأتينة معبد صغير هناك ويعني الإسم "الحارسة".

<sup>(\*\*)</sup> 

70

وذريته ؟ امض في طريقك واعمل ما تشاء ! ولكن اعلم عن يقين أن كل الآلهة الآخرين لا يوافقونك ".

عندئذ رد عليها زيوس جامع السحب وقد تميز غيظًا

"أيتها الشريرة! أى ننب اقترف برياموس وابناؤه فى حقك حتى تصرين هكذا فى عناد على ندمير قلعة اليون الحصينة ؟ إنك لو تصادف ومررت عبر أبواب طروادة إلى داخل أسوارها الطويلة لابتلعت برياموس وابناءه – هكذا لحما

غضبك. افعلى ما تشائين! ولكن لا تدعى ذلك بحدث، أي أن يصبح الأمر سببًا لنزاع كبير بيننا، بينى وبينك. ولأضف كلمة واحدة تعيها جيدًا، عندما أرغب أنا في تدمير مدينة يقطنها أناس تحبينهم، لا تعترضى طريق غضبى، بل دعيه يأخذ مجراه 4.

فاليوم قد لبيت لك طلبك ليس كرها بل بمحض إرادتي، فمن بين كل المدائن المعمورة بالبشر وتحتل مكانًا

نيئًا - مع كل الطرواديين، وعندئذ فقط يمكن أن تخمدي سورة

تحت الشمس والسماء ذات النجوم لا تحتل واحدة منها ما تحتله الليوس المقدسة من مكانة في قلبي، هي ومليكها برياموس ٥٤

ذو الرمح المتين وشعبه. فمذبحي هناك لا تنقصه الولائم و لا قرابين الشراب و لا الأضاحي، فهذا هو النكريم الواجب ويستحقه اسمى".

فأجابته المليكة هيرا ذات العيون الواسعة كعيون المها: "أما بالنسبة لى فأحب المدن ثلاث: أرجوس وإسبرطة

وموكيناى ذات الطرقات الواسعة. دمرها إذا ما داخلك حقد عليها ! فأنا لا أقف فى وجهك دفاعا عنها، لا ولن أنازعك بشأنها.

فحتى إذا عن لى أن أنازعك هذه المدن فأنى لى أن أقاوم يدك المدمرة ؟ ه م لن أكسب شيئًا فأنت الأقوى منى بكثير، ومع ذلك فينبغى ألا تفسد على جهدى المبذول، فأنا أيضًا من منبت إلهى وجئت من نفس السلالة مثلك، بل أنجبنى كرونوس ذو التدبير المراوغ الملتو قبلك مما يزيدنى

10

۸٥

شرفًا. فيفضل سنى الأكبر، ولأننى أدعى زوجتك ولأنك سيد كل الآلهة الخالدين دعنا إذن نستسلم لبعضنا البعض، أنا لك وأنت لى، وعندئذ سبتبعنا بقية الآلهة الخالدين.

فعليك إذن أن تصدر الأمر فورًا لأثينة أن تسرع الخطى نحو ميدان المعركة بين الطرواديين والآخيين وتحاول أن تنفع الطرواديين للإساءة إلى الآخيين الأماجد بنقض الهدنة".

> هكذا أنهت حديثها ودون أن يجيبها أبو البشر والآلهة وجه مباشرة إلى أثينة كلماته المجنحة:

"أسرعى إلى ميدان المعركة بين الطرواديين والآخيين وحاولى أن تدفعى الطرواديين للإساءة إلى الآخيين الأماجد بنقض الهدنة" (\*).

بهذه الكلمات حث زيوس أثينة التى طالما تلهفت على هذه المهمة وقفزت من علياء الأوليمبوس كنجم أرسله ابن كرونوس ذو التدبير المراوغ لتكون نذير اللبحارة والجيوش المتحاربة كانت تلمع متوهجة وتطير منها سنابل النور بلا عدد، هكذا هبطت باللاس أثينة إلى الأرض فيما بين الجيشين.

والآخيون لابسو دروع الساق القوية، ذهلوا عندما رأوها وصار كل واحد منهم يحتث جاره "لنظر ستشتعل الحرب

هكذا كان لسان حال الطرواديين والآخيين يلهج بالحديث. تنكرت الإلهة وشقت طريقها عبر الجمع متنكرة في هيئة لاؤدوكوس بن أنتينور ذلك المحارب المغوار، باحثة عن بانداروس شبيه الآلهة عساها أن تجده أينما وجد. ووجدت ابن ليكاؤن يقف ساكنًا وسط الجمع، إنه محارب باسل وعتيد،

الحروب بين البشر، سيزرع الحب بيننا؟ ".

<sup>\*)</sup> اليتان ٧١-٧٧ تكرار حرق للبتين ٦٦-٧٧.

وحوله يتحلق لفيف من صفوف لابسى الدروع الأقوياء من

بنی شعبه الذین جاءوا معه من حیث مجری نهر أیسیبوس (\*).

بجانبه وقفت الإلهة هامسة بكلماتها المجنحة: "أى ابن اليكاؤن، الحكيم، أرجو أن تسمعني ! كن شجاعًا

وأطلق سهمًا خاطفًا على مينيلاؤس، وهكذا تفوز برضًا الطرواديين

وتحوز الشهرة بينهم سترضى وقبل كل شيء ألكسندروس أمير هو طروادة حقًا. فمنه، دون الآخرين، ستتلقى الهدايا الملكية إذا رأى مينيلاؤس الشجاع بن أتريوس بسقط بسهمك صريعًا فوق

كومة الدفن المفجعة. اذهب الآن وصوب سهامك على

مينيلاؤس ذائع الصيت وأنذر لأبوللون، سليل الذئب (ابن الضوء) (۱۰۰) الشهير بقوسه أنك ستقدم له قربان الذبائح الفخم من بكور الكباش.

عندما تعود سالما إلى وطنك مدينة زيليا المقدسة"

هكذا قالت أثنينة و أقنعت قلب هذا الرجل في حمقه (بانداروس)، وعلى الفور نزع الغطاء عن قوسه الصقيل المصنوع من قرن الوعل الوحشى، الذي هو نفسه كان قد طعنه في الصدر تحت القلب

عندما انطلق من فوق صخرة، وحيث كان بانداروس يختبىء فى مكمن مترصدًا إياه. وقد وقع الوعل الوحشى على ظهره إلى

> الخلف فوق الصخرة. وكانت قد نمت فوق رأسه سنة عشر قرنًا كاملة في طول جريد النخيل، فأخذها صانع الحدادة الماهر فطوعها

وصبها جميعا في كتلة واحدة، ولما صقلها صقلاً أنيقًا صنع من الماد الكتلة عرقا مذهبًا ذا طرف مدبب.

عندئذ أسند (بانداروس) القوس على الأرض وشده وبعناية فائقة أعده، بينما وضع رفاقه الأقوياء الدروع على أجسامهم خشية أن يشرع أبناء آخايا المحاربون في القنف، أو أن يصاب

 <sup>(\*)</sup> قدر أيسيبوس Aisepos يصب مياهد في بجر مرمرة.
 (\*\*) Lykegenes قهدان العنصران مرتبطان
 به فى الأسطورة.

110

140

170

مينيلاؤس بن أتريوس وحبيب آريس. عندئذ نزع غطاء جعبته، والنقط سهمًا مجنحًا لم يسبق

اطلاقه من قبل، إنه حقًا حامل الآلام السوداء! وبسرعة خاطفة شد القوس وابنعد الإطلاق السهم ونذر الأبوللون بن

الذئب (أو الضبوء) المجيد بقوسه أنه سيقدم قربان الذبائح الفخم

عندئذ أمسك بمقبض السهم ووتره القوى معا وأطلقه

11. من بكور الكباش عندما يعود إلى وطنه مدينة زيليا المقدسة.

> وكان قد ألصق وتر السهم بصدره وقرب طرف السهم من القوس، وعندما كان قد أثنى القوس القوى إلى نصف دائرة أطلق القوس

صفيرًا مدويًا وانطلق الوتر بعناء صاخب وانقض السهم ذو الرأس المدبية بحدة ملهوفًا على هدفه وقد اخترق صفوف الحشد.

ولكن الآلهة الخالدين المباركين لم يغفلوا عنك يامينيلاؤس، ولاسيما ابنة زبيرس جالبة الأسلاب أثينة التى وقفت أمامه وتفادت

ضربة السهم الشرسة. وحالت بينه وبين أن يصيب لحمه، وأبعدته مسافة قصيرة كما تبعد الأم ذبابة عن طفلها حين برتع

في نوم لذيذ. فبيديها قادت السهم إلى حيث تلتقي مشابك الحزام بأطرافه. لقد أصاب السهم القاسى الحزام المربوط جيدًا عند الحلية المعدنية

17. ولخترق الحزام المزخرف بالحلقات المعدنية ونفذ منه، وكان صاحبه قد ارتداه ليتقى ضربات السهام. وثبت أنه اتخذ أقوى وسائل

> الدفاع عن نفسه. ومع ذلك فقد نفذ السهم إلى اللحم، لقد خدش السهم سطح جلده، ومن الجرح انهمر الدم القاني غزيرًا متدفقًا.

وكما تخلط امرأة ما من مايونيا أو كائيرا الصبغة

1 . العاجية ناصعة البياض بالصبغة القرمزية لكي يصنعوا

العذار (عطاء الوجنة) لحصان ما يرقد في الحظيرة، ويتلهف الكثير من الفرسان على امتطاء صمهوته، ولكنه هو ما يزهو به ينتظر ملكًا ما يزين بالعذار حصانه، وهو مايزهو به سائق العربة،

هكذا أرى، أى مينيلاؤس، فخذيك الممتلئين وركبتيك وكعبيك وقد فطاها الدم.

الدم القائى يتدفق من الجرح. وانتفض أيضًا مينيلاؤس نفسه حبيب آريس. ولكنه عندما لاحظ أن نصل السهم نفسه وشوكاته خارج اللحم، استجمع قواه وشجاعته. بيد أن أجاممنون الملك أمسك

عندئذ انتفض أجاممنون ملك الرجال، عندما رمقت عيناه

خارج اللحم، استجمع قواه وشجاعته. بيد ان اجاممنون الملك امسك بيد مينيلاؤس وزار في أنين وسط صيحات الرفاق من حوله:

ية ميبيدوس ورار في ابين واست المنيفات الردنة و بوضعك في الهدنة و بوضعك في

مقدمة صفوف الأخيين لمحاربة ابناء طروادة كنت

أدبر لموتك ! فالطرو اديون قد أصابوك وداسوا بأقدامهم العهود ولكن لا... لن يذهب سدى قربان القسم ولا دماء الكباش

المذبوحة، ولا قرابين الشراب الطاهرة المسكوبة، ولا يمنانا التي أعطينا بها عهودنا. فمع أن سيد الأوليمبوس لم ينجز على الفور انتقامه

بها عهودنا. فمع أن سيد الأوليمبوس لم ينجز على الفور انتقامه والكنه من المؤكد أنه سيأذن به ولو آجلاً. وسوف يسدد

المعتدون دينهم بثمن باهظ، بحياتهم، بنسائهم وأطفالهم. فأنا أعرف جيدًا ما يستقر سرًا في أعماق قلبي سيأتي اليوم

الذي تهلك فيه اليوس المقدمة وبرياموس وشعب برياموس وسعب برياموس المدين العرش ١٦٥

بسهمه الرمادى<sup>(\*)</sup>. عندما سيهز زيوس نفسه، عالى العرش العرش ابن كرونوس ساكن الأثير، درعه المرعب (الأيجيس) فوقهم

مرة واحدة وللأبد نقمة من خداعهم. بالقطع لن نترك هذه الأمور دون أن تنجز، ولكن حزني سبكون أليما عليك يامينيلاؤس إذا مت

الأرجية يتباهى بها برياموس والطرواديون، وستذوب عظامك

ولقيت أجلك المحتوم وسيلحقنى العار المشين حين أعود إلى أرجوس ١٧٠ العطشى. فهلاكك سيذكر الأخيين بوطن الآباء، وسنترك هيليني

(\*) هذان البينان ١٦٥–١٦٥ اكتب شهرة واسعة بعد أن رددهما سكيير أفريكانوس على أنقاض قرطاجة موحيًا بمصير روما نفسها. وورد في "الفردوس الفقود" ليلتون (2-XI 441-2). "And over them triumphant Death his dart shook".

۲.,

في تراب طروادة حيث ترقد مينًا دون أن تنجز واجبك! 140 وقد يصيح أحد الطرواديين المتكبرين وهو يقفز فوق قبر مينيلاؤس المجيد: دع أجاممنون يصل بغضبه إلى عنان السماء، فلن يجنى من وراء ذلك سوى ماجناه عندما أحضر إلى هذا الجيش الآخي عبثًا، وعاد إلى أرض وطنه الحبيب يسقن فارغة، تاركًا مينيلاؤس الطيب هنا. ١٨,

هكذا بومًا ما سبجرى الحديث على ألسنة الناس عندئذ

لتفغر الأرض الفاه واسعًا وتبتلعني"

عندئذ أجابه مينيلاؤس الأشقر مهدئًا روع أخيه: تشجع ولا تزعج الشعب الآخي. فإن نصل السهم الحاد

لم ينفذ إلى جزء قاتل بل بلغ فقط واستقر عند حلية الحزام المعدنية 140

وما تحتها عند الخصر حيث الثنيات بأيدى صانعي الدروع". فأجابه أجاممنون الملك:

14. "عزيزى مينيلاؤس! حسنًا إن الأمر كان هكذا، ولكن هذا الجرح بحتاج إلى طبيب ليضع البلسم عليه، ويخفف آلامك الفظيعة".

قال ذلك والنفت إلى تالثيبيوس الرسول الإلهي قائلا:

"تالتيبيوس على جناح السرعة أحضر إلى هنا ماخاؤن 190 ابن أسكابيوس، ذلك الطبيب الشهير والإنسان النبيل، ليرى مينيلاؤس بن أتربوس، حبيب آريس، حيث أصيب بسهم صوبه قواس داهية من الطرواديين أو الليكيين فحقق لنفسه مجدًا، ولنا حزنًا بالغًا"

هكذا تحدث وأنصت إليه الرسول وانصاع لأمره واستدار مخترقًا جموع الآخيين المسلحين بحثًا عن ماخاؤن البطل. ولمحه واقفًا في الومط تحيط به صفوف من الأشاوس حاملي السهام، أولئك الذين جاءوا معه من تريكي (\*). مربية

<sup>(\*)</sup> مدينة على حدود ثيساليا.

الحَيول. ووقف الرسول لصيقًا بجانبه ونطق بكلماته المجنحة:

"هيا يا ابن أسكلبيوس، فالملك أجاممنون يدعوك لفحص المحارب مينيلاؤس أحد قادة الآخيين، الذي أصابه سهم صوبه أحد الرماة للحاذقين - سواء أكان من الطرواديين أو الليكيين - فأصاب مجدًا، وسبب لنا ألمًا".

قال الرسول ذلك فحرك روح ماخاؤن وقلبه،

فشقا طريقهما سريعًا بين الجموع، عبر الحشد الآخي. 11. ولكن عندما وصلا في النهاية إلى حيث برقد مصابًا ذو

الشعر الأشقر مينيلاؤس، وحيث يلتف حوله فى دائرة أشجع القادة إلى الوسط دخل ماخاؤن البطل شبيه الآلهة ووقف إلى جانبه.

وعلى الفور نزع السهم من الحزام الملتصق بجسد مينيلاؤس،

وعندما خرج السهم تكسرت أطرافه الحادة وسقطت للخلف،

وعندئذ فك عقدة الحرّام والثنيات الموشاة بأيدى صانعى الدروع. فلما رأى موضع الجرح الذى سكن فيه السهم المرير صفى الدم منه، وببراعة وضع البلمدم على الجرح. كما كان قد فعل خيرون(\*)،

طيب القلب والطوية، مع أبيه.

وببنما كانوا منهمكين في العناية بمينيلاؤس البارع في صيحة الحرب تقدمت جموع الطرواديين من حملة المسهام، ومرة أخرى استعاد المحاربون الآخيون حماسهم، وعاودتهم اللهفة على متعة القتال الوحشية.

وقد ترى أجاممنون الإلهى لا يهجع ولا يتردد ولا يحجم عن النزال، بل هو مندفع نحو المعركة جالبة المجد

475

<sup>(\*)</sup> خيرون Cheiron: ابن كرونوس و فيلوا: كما تقول الأساطير من سلالة الكنتوروى فله رأس أدمى وجسد جواد. أشتهر بعلمه الغزير بالوسيقي والرماية والطب. وقد علم البشر استخدام الأعشاب الطبية، كما أشرف على تربية وتعليم أعظم أبطال عصره. مثل أخيليوس وشييوس وبيليوس واسكلييوس وهيراكليس وغيرهم. أصيبت وكبه بجرح من أحد السهام المسمومة التي أطلقها هيراكليس أثناء مطاردته للكنوروي، وعندما أكتشف هيراكليس ذلك هب لمساعدته، غير أن عمق الجرح كان أخطر من أن يعالج، ونظرا اشدة آلامه عرض على زبوس أن يعرمه من الخلود حتى يخلصه من غذابه، فاستجاب له كبير الأفه وضمه إلى مجموعات النجوم تحت إسم كوكيه ( القوس والرامي Sagittarius ).

والشهرة للرجال. لقد ترك خيوله وعربته المرصعة بالبرونز فقد كان تابعه يوريميدون بن بطلميوس بن بيرايوس قد نحى جانبًا الخيول وهى تصهل فى إباء. وقد أمر الملك تابعه أن يكون على أهبة الاستعداد مع خيوله، إذا ماتسرب الإعياء إلى أقدام الملك، وهو يتفقد الحشود الهائلة، وسار على قدميه

اقدام الملك، وهو يتفقد الحشود الهائلة، وسار على قدميه يتفقد جيئة وذهابًا الصفوف. قاذا لقى أحدًا من الدانائيين ذوى الخيول السريعة متحفزًا للحرب كان يقترب منه ويحثه بحماس قائلاً:

> "أيها الأرجيون لا تتخلوا عن شيء من قونكم الفياضة، فزيوس لن يعين الكذابين أولئك الذين حنثوا بأيمانهم.

حقًا فالرجال منهم سنتغذى الجوارح على لحومهم الطرية، أما الحرائر من نسائهم وأطفالهم الناعمين فسنأخذهم أسرى فوق سفننا، بعد أن نكون قد استولينا على مدينتهم".

أما إذا لقى متخاذلاً متقاعسًا عن الحرب الكريهة وبخه الملك أجاممنون بكلمات حادة قائلاً:

"أيها الأرجيون، محبى القوس يارجال العار ألا تفكرون فى الكرامة ؟ لماذا تقفون هكذا مذهولين كالظباء التى أنهكها الجرى سريعًا عبر الوادى جيئة وذهابًا فوقفت بلا روح ؟

هكذا تقفون مذهولين و لا تحاربون ؟ أنراكم تتنظرون أن يقترب الطرواديون إلى حيث ترسوا سفنكم المتينة عند شاطىء البحر المهادر تتطلعون إلى زيوس بن كرونوس لعله يمد يد العون لكم لينقذكم ؟".

هكذا سار الملك أجاممنون يتفقد صفوف المحاربين. فجاء إلى حيث كان الكريتيون، وتحرك وسط حشودهم.

كان إيدومينيوس شجاع القلب وحاشيته منهمكين في ترتيب الصفوف وهم في كامل عدتهم، وقف ايدومينيوس في صفوف المحاربين الأولى فهو قوى البنية كالخنزير البرى، بينما كان ميريونيس يحث الجنود في الصفوف الخلفية، فلما رآهما أجاممنون ملك الرجال انفرجت أساريره،

۲۳.

740

Y£.

Y £ 0

۲0.

**1** V •

140

وعلى الفور حيا ليدومينيوس بكلمات الود:

"أى إيدومينيوس، إنى أشيد بك أكثر من كمل الدانائيين ذوى

الخيول السريعة، أشيد بك سواء في ميدان الوغي، أو في كل عمل شاق من أي نوع، وفي الوليمة حين يتبادل أنبل نبلاء

الأرجبين في ولائم الاحتفالات كنوس الخمر المتوهجة.

فبينما الأخرون من الأخيين ذوى الشعر الطويل يشربون قدرًا محدودًا، فإن كأسك يظل دومًا إلى جانبك مترعًا يفيض

بالخمر، مثل كأسى، ليطرد كل ما قد يعكر صفوك. ولكن ما

أن تحين ساعة الجد حتى تهب المعركة وتظهر نفسك كما كنت

دومًا مفخرة للجميع".

فرد عليه إيدومينيوس قائد الكريتيين:

"يا ابن أتريوس، اعلم علم اليقين أننى سأكون لك نعم الصديق، وكما أقسمت لك بالقسم المقدس منذ البداية، بل استنفر الآخيين

ذرى الشعر الطويل أن تسرع بالحرب في أقرب وقت، حيث إن الطرو ادبين هم الذين نقضوا مو اثبقهم فلهم الأجز أن والموت

من الآن فصاعدًا بما أنهم كانوا سباقين في الخيانة والحنث بالقسم".

و هكذا تحدث إيدومينيوس ومضى ابن أتريوس فى طريقه مسرورًا. وبعد ذلك وصل إلى حيث أتباع الثنائي أياس

وتتبعهما سحابة من المحاربين. وكما يلاحظ راعي المعيز

من فوق صخرة سحابة تزحف فوق البحر، تسوقها الرياح الغربية (زيفيروس). ولأنه يقف بعيدًا تبدو السحابة أكثر السوداذا

من القار وهي تسافر عبر البحر وتسوقها عاصفة هوجاء. فعندما رآها راعي المعيز ارتعدت فرائصه وأسرع

بقطعانه إلى الكهف. هكذا كانت سحابة (<sup>(\*)</sup> الصقوف الكثيفة ٢٨٠

190

٣.,

من المحاربين الأشداء المتحركين مع الثنائي أياس نحو المعركة النارية متأهبين بالدروع والسهام. وبرؤية هذا المشهد اتفرجت أسارير الملك أجاممنون وتحرك لسانه بكلمات مجنحة:

110 "أي أياس وسميه، أنتما الائتان قائدا الأرجبين لابسي البرونز لا يصح أن أحتكما، فلا مزيد من الحض لكما، أنتما بنفسيكما تقودان يعزم قوى شعبكما للقتال بحماس. أي زيوس الأب وأنت أثينة وأبوللون كم أتمنى أن تكون مثل هذه الروح في صدور كل الرجال ! فعندئذ أعتقد أن مدينة الملك برياموس ستسقط على الغور فندمرها

44. ونستولى عليها بأيدينا"

> بهذه الكلمات تركهما وذهب نحو الآخرين، فوصل إلى حيث نيستور القائد الخطيب الفصيح زعيم أهل بيلوس الذى كان ينظم صفوف أتباعه ويحثهم على الدخول في المعركة تحت قيادة بيلاجون وآلاستور وخروميوس وهايمون السيد النبيل، وكذا بياس راعى الحشود. في المقدمة وضع نيستور

الفرسان بخيولهم وعرباتهم وخلفهم المشاة كثيري العدد والشجعان ليكونوا درع المعركة برمتها. وعندئذ وضع الضعفاء في الوسط حتى يضطر كل واحد منهم رغمًا عن

أنفه للدخول في الحرب. في البداية أصدر أو امره للفرسان، أمرهم أن يشددوا قبضتهم على خيولهم وحتى لا تعوقها الحشود فصاح قائلا:

"لاتدع أحدا معتمدًا على فروسيته الفائقة، أو قوته البالغة يسعى للقتال ضد الطرودايين بمفرده مستبقًا الآخرين، 4.0 ولا تدعه ينسحب، وإلا فستكونون فريسة أسلس استسلامًا. أى واحد منكم يحارب من عربته ويستطيع أن يدرك عربات العدو دعه يصوب سهامه نحوها من مسافة بعيدة. هكذا كان ىفعل آبازنا، فهدَه قاعدة موروثة، إذ دمروا الأسوار والمدن. وهم

متماسكون عقلاً وقلبًا".

هكذا كان المحارب الهرم المحنك في ميدان الوغي يسحتهم

قعندما لمحه الملك أجاممنون انفرجت أساريره وحياه بكلماته المجنحة:

"أبها الشيخ ليث عضلات جسمك وركبتك توازى قوة قلبك، وليت قوتك لا تهتز ! ولكن الشيخوخة للتي تصيب

الجميع سواء بسواء قد أثقلت حملها عليك، ليت أحدًا آخر هو المحتمد الذي بلغ هذه السن المتقدمة، أما أنت فلتعد بين الشباب".

فرد علیه نیستور فارس جیرینی:

أيالين أتريوس فعلاً كم كنت أثمنى أنا نفسى أن أعود كما كنت يومًا ما، عندما قتلت إريوثاليون الإلهي. ولكن الآلهة لا تهب كل شيء

للبشر دفعة واحدة. لقد كنت شابًا عندنذ، والآن بلغت أرذل للعمر، ٢٢٠ لا بأس، سأظل، متخذًا مكانى بين الفرسان وساحثهم بنصائحي

وكلماتي، فهي ثمرة من ثمرات السن المتقدمة. ولكن الشباب

الأكثر استعدادًا للخدمة منى سيسَلحون بالسهم ويثقون فى قوتهم". هكذا كان حديث نيستور، فمضى اين أتريوس وقد

انفرجت أساريره، فوجد مينيسٽيوس ضارب الخيل (بالسوط) ابن بيتيوس، يقف ساكنا وحوله يتجمع الأثينيون البارعون في صيحة

الحرب. وبالقرب منهم يقف أوديسيوس واسع الحيلة

ومعه على الجانب الآخر تصطف صفوف محاربي

كيفالينيا الأشاوس، فهم لم يسمعوا بعد صيحة القتال ويرون أنه قد تأخر تحرك أسراب الطرواديين

ويرون الحديد عمر تعرب المعرب المعروديين مربى الخيول والأخيين نحو اللقاء في أرض المعركة. ومن

ثم فهم لم يستنفروا أنفسهم، بل ينتظرون حتى تبدأ صفوف الآخيين في اتخاذ الخطوة الأولى لمهاجمة الطرواديين

فيبدأون الحرب فلما رآهم أجاممنون ملك الرجال ناداهم بصوت جهوري محييًا بكلماته المجنحة:

جهورى محييًا بكلماته المجنحة:

"أنت يا ابن بيتيوس، أيها الملك سليل زيوس، وأنت
يا أوديسيوس الماهر في الحيل الماكرة، أية خطة داهية تختبيء في
ذهنك ؟ من المؤكد أنه ينبغي أن تقف في المقدمة، لتكون أول
من يواجه هجمة العدو. وأتمنى أن تكونا أنتما الاثنان أول
من يتلقى دعواتنا عندما نقيم نحن الأخيين الوليمة لكبار القوم!
وستسرون جدًا بأكل اللحم المشوى واحتماء كئوس المغمر
الحلوة كالعمل، تشربون منها ماتشاءون قدر طاقتكم.

الأخبين العشرة يحاربون أمامكم بنصل سيوف لا ترحم" فرد عليه أوديسيوس واسع الحيلة بنظراته الصارمة:

"يا ابن أتريوس! أى حديث هذا الذى تقوهت به ؟ كيف قول الذى تقول إننا نتلكاً فى القتال حين يهب الأخيون للحرب الفاضلة ضد الطرواديين مربى الخيول ؟ سترى بنقسك أن أبا تيليماخوس سيشتبك مع مقدمة جيش الطرواديين مربى الخيول، إن كلماتك حقيقة فارغة مثل الهواء"

رد علیه الملك أجاممنون مبتسما، فقد لاحظ غضبه وأراد هه ه أن يسحب كلامه:

> "يا ابن لائيرتيس وسليل زيوس أى أوديسيوس واسع الحيلة ! أنا لا أوبخك كثيرًا ولا آمرك، فأنا أعرف أن الروح داخل صدرك تدرك الأفكار النبيلة. إنك تملك عقلاً يشبه عقلى.

على أية حال دعنا الآن نكفر عن أية كلمة مسيئة قد تكون خرجت ٣٦٠ من أفواهنا، فياليت السماء تمحو كلماتي وتحيلها عدمًا".

> بهذه الكلمات تركهم حيث كانوا وانتقل نحو الآخرين. فوجد بعد ذلك ديوميديس بن تيديوس سامى الروح يقف

فوق عربته الحربية بخيولها وقد زركشت نمامًا. وبجواره توقد كات عربته الحربية بخيولها وقد زركشت نمامًا. وبجواره كان يقف سثينيلوس بن كابانيوس. فلما رآه صاح الملك

\* 4 .

440

أجاممنون بناديه ويحييه بكلماته المجنحة:

" ويحى ! يا ابن تيديوس يا مروض الخيول الحكيم لماذا نتوارى ؟ لماذا تتغاضى عن الخطوط الفاصلة في المعركة ؟ لم يكن تيديوس فيما أعنقد، يتوارى هكذا، بل حارب العدو وهو في مقدمة أقرانه. ومع أنني لم ألتق به قط ولم أره ولكن يقول الناس - ممن شاهدوه في قلب المعمعة - إنه فاق الجميع حقًا. 440

لقد جاء إلى موكيناى ذات مرة - ضيفًا لا عدوا - مع بولينيكيس شبيه الآلهة ليحشد جيشًا. لقد كانوا أنذاك عازمين على الحرب حتى ضد الأسوار المقدسة لطيبة، ومن ثم توجهوا إلى موكيناى (وملكها تيستيس) برجاء حار أن تمنحهم حلفاء أماجد.

لقد كانوا متلهفين على مثل هذه المساعدة من موكيناي ووافقوا على

۲٨. مطالبها، ولكن زيوس عطل خطتهم بأن أظهر علامات الشؤم. وعندما رحلوا وكانوا بالفعل على طريق الرحيل،

> ووصلوا إلى أسوبوس الذي كان يفيض مجراه على الجانبين وتحيط به مستنقعات موحلة، أرسل الآخيون تيديوس رسولاً

(إلى طيبة) فلما وصل إلى هذاك ووجد الكثيرين من الكادميين (أهل طيبة)، يجلسون إلى الوليمة في منزل

إتيوكليس القوى. فلم يتردد تيديوس مروض الخيول رغم أنه غريب ووحيد بين كادميين كثيرين، بل تحداهم في مباراة

للمصارعة وتفوق عليهم جميعًا، فقد منحته الربة أثينة العون. 49. عندئذ استشاط الكادميون غضبًا وهم البارعون في نخس الخيول

> بالمهماز فنصبوا كمينًا مكثفًا في طريق عودته، كان الكمين من خمسين محاربًا يقودهم التولم مايون بن هايمون قرين الآلهة

الخالدة وبوليفونتيس بن أوتوفونوس ذي القلب الصلب. ومع 440 ذلك فقد جلب عليهم تيديوس مصيرًا مخزيًا، لقد قتلهم جميعًا ماعدا واحدا سمح له بالعودة إلى بلده سليما. لقد أرسل

1 Y .

هو تيديوس الأيتولي. أما فيما يتعلق بابنه الذي أنجبه فهو

بالقطع محارب أثد خطرًا وأكثر بلاغة".

هكذا كان حديثه. ولكن ديوميديس الصنديد لم يرد عليه بكلمة واحدة، فلقد شعر بالحرج إزاء توبيخ الملك الذي يحترمه.

و عندئذ أجاب ابن كابانيوس النبيل (ستينيلوس) قائلا:

مايون على الطريق، وقد انصاع تبديوس لنذر السماء. هذا

"يالبن أتريوس لا تقل الكذب وأنت تعرف كيف تقول 4.0

الصدق حقاً، فنحن نفخر بأننا نفوق آباءنا، نحن الائنان استولينا على طيبة المدينة ذات السبعة أبواب، رغم أننا كنا نقود

جيشًا صغيرًا أمام أسوارها المنيعة، لأننا أطعنا نذر السماء وبعون من زيوس حققنا ذلك، أما أباؤنا فقد ماتوا بفعل جنونهم.

ومن ثم لا أسمح لك أن توجه قدرًا من التكريم لآبائنا مثل ما توجه لنا" ١٠٠

عندئذ وبنظرة صارمة أردف ديوميديس الصنديد:

"كفاك ! والزم جانب السلامة واسمع كلامي. لا أنكر

على أجاممنون و هو راعى الشعب أن يحث الآخيين المسلمين بالدروع جيدًا للحرب. فعليه كما أعتقد نقم

المسئولية وينتظره الشرف والمجد إذا سحق الآخيون

الطرواديين وأسروا إليون المقدسة. وعليه سيهبط عبء الحزن 10 11 إذا هزم الآخيون. ولكن امض في طريقك الآن (يا أجاممنون)

ر ورب المربي المربي المربي المربي . ودعنا نفكر في أمر قونتا المهائجة ".

قال ذلك وقفز من عربته الحربية إلى الأرض بكل اندفاع، فكان دوى ارتطام الحلية المعدنية على صدر هذا

الأمير مرعبًا، فحتى أعتى قوة ارتعدت لهذا الدوى المفزع وكما يحدث على شاطىء تتردد منه الأصداء وقد أثارته عاصفة الرياح الغربية (زيفيروس) مدوية فتئير سطح البحر

موجة بعد موجة، تبدأ من بعيد فوق أعماق البحر بإثارة ذؤابة

الموجة، وبعدئذ يعلو زئيرها وهي تتكسر على الشاطابن وهي 170 تعلو كل الصخور الناتئة والمتناثرة على الشاطيء في منحني قوى وقد قذفتها بالزبد المملح. هكذا سارت موجة بعد أخرى

دون توقف صفوف الدانائيين نحو الحرب.

كان كل قائد يقود رجاله ويتبعهم الآخرون في صمت - في صمت الإسمح بتصور أن جيشاً جراراً في

الطريق إلى المعركة – وفي سكون حَشْية من أولئك الذين يقودونهم. ويلفهم جميعا في أثناء سيرهم بريق أسلحتهم.

أما الطرواديون فكانوا كالقطعان يقفون في أعداد لا حصر لها وهم في حوزة صاحبها الثرى، بينما يحلب اللبن

الأبيض منها يعلو تُغاوهم ولا يتوقف وهم يسمعون كباشهم. هكذا كان دوى الضوضاء في الجانب الطروادي حيث معاد عبر كل جموعهم، فلم يكن واحدًا الحديث الدائر بينهم، ولم

يكن و لحدًا صوتهم، بل كان صوتهم مختلطًا وكانت أصوات محاربيهم تسمع من بعيد،

كان يستنفرهم آريس وأثينة ذات العيون الزرقاء، ومعهم معارت القوى الإلهية الرعب (ديموس) والخوف (فوبوس) والنزاع (إريس) (°). التي لاتشبع من جنونها. "النزاع" (إريس) أخت آريس الفتاك وحبيبته. إنها وهي ذات قوام صغير، ولكنها عندما انتصبت واقفة وصلت رأسها إلى

السماء، بينما وضعت قدمها على الأرض. وإذ تتجول عبر الحشود غرست شجرة النزاع بالتساوى فيما بين الفريقين

14.

170

££.

إريس Eris: هي ربة التراع والشقاق وشقيقة آريس إله الحرب. وقد بدأت أحداث الحرب الطروادية عدماً أرسلت إوريس التفاحة الذهبية إلى الربات الثلاث، ولكن هيسيودوس في قصيدته "الأعمال والأيام (بهت 11 وما يليه) "يوحي بوجود شكلن مختلفين من واتباعاً: واحدة خيرة والأخرى شريرة وتسبب رية المتراع الشريرة في إشعال الحروب والصراعات. واتباعها هم العار والخداع والجنس والشيخوخة القاتلة. وقد أنجيت النصب واللسيان والمجاعة والألم وكافة أشكال الموت العنيف والشجار والتمرد والجنون. ينما نجد أن إربيس الحيرة تدفع حتى الشخص الكسول مثل بيرسيس شقيق هيسيودوس إلى بذل الجهد حتى يحقق ثروةً مثلُّ الآخُّرين.

مضاعفة بذلك أحزان البشر.

-770-

وعندما النقى الجمعان فى مكان واحد، عندئذ فإن البرونز الذى يغطى أجساد المحاربين من الطرفين قد اصطدم وأحدث دويًا، النرس ضد النرس، والسهم مع السهم، والدروع المحدودية مع الدروع، وارتفع الصياح إلى الأعالى. فهنا وهناك اختلطت الصرخات والتضرعات الصادرة من الرجال،

وهناك اختلطت الصرخات والتضرعات الصادرة من الرجال،

القتلة والمقتولين وفاضت الأرض بالدماء.
وكما يحدث في النهيرات التي نفيض بمياه أمطار الشتاء

فَتَنفع من النائل نحو الوديان، وتلتقى مع مياه أخرى تقذف بها الْيَنَانِيع الكبيرة عبر الصخور المجوفة، وهناك بعيدًا بين الجبال يسمع الراعى خرير المياه المتدفقة، هكذا كان صخب

الجبال يسمع الراعى خرير المياه المتدفقة، هكذا كان صخب ورعب الجموع التي اشتبكت في المعركة.

فى البداية قتل أنتيلوخوس رجلاً من الطرواديين محاربًا قويًا فى كامل عدته كان فى المقدمة. إنه إخيبولوس بن ثاليسيوس، كان أول من ضربه (أنتيلوخوس) فوق قرن

خوذته ذات العرف من شعر الخيل لقد رشق السهم تمامًا فى وجهه،

فاخترق رأس السهم البرونزى العظام وغطى الظلام عينيه،

ومقط كأنه قلعة هوت فى ميدان المعركة الوحشية.

وبعد أن هوى على الأرض قان الأمير اليفينور القائد الهمام لْكَبَانتَيْس بن حَالكودون وضع قدمه عليه وجره جانبًا حرصا على أن يُسْبِه عدته بأقصى سرعة ممكنة. ولكن اندفاعه كان طيشًا لأن أجينور

> ذا الهمة العالية رآه وهو يجر الجئة فأصابه بالرمح البرونزى وسبب له جرحًا فى جنبه، فلما انحنى زحزح عن نفسه جزءًا من الدرع وأسلم أعضاء جسمه للموت.

هكذا انتزعت الحياة من جسد اليفينيور، بينما كان عمل الطرواديين والآخيين محزنًا وثقيلًا على الطرفين. كانوا

£4.

140

عندئذ ضرب أياس بن تيلامون الشاب سيموئيسيوس بن أنتيميون، وهو في زهرة العمر. كانت أمه فيما مضبى في £ V o طريقها من جبل إيدا وعندما كانت ترعى الغنم مع والديها رقدت عاربة على ضفاف سيموئيس. فحملت به ولذا أطلقوا عليه إسم سيمو ئيسيوس ولكنه لم يكن قد سدد لوالديه العزيزين شيئًا من دينه مكافأة على تربيتهما له، كانت حياته قصيرة وسريعة، لقد سقط صريعًا بسهم أياس ذى الهمة العالية. فما أن جاء إلى الصفوف الأمامية في المعركة حتى ضربه عند صدره ٤٨. بجوار حلمة الثدى اليمني. واخترق السهم البرونزي مباشرة إلى الكتف، لقد مال وسقط في التراب كما تسقط شجرة الحور التي نمت على حافة مستنقع ضخم فربت وأورقت أغصانها عند القمة، والأن يسقطها النصل البراق، يسقطها صانع العربة 210 لكي تستخدم أخشابها فيما بعد إطارًا لعجلة في عربة ما مجيدة. منتصرة ترقد الشجرة الآن على ضفاف المجرى المائي، كما يرقد ابن أنثيميون سيموئيسيوس وقد قتله أياس بن زيوس.

كالذئاب التي نهاجم بعضها بعضناء فكل محارب ينتحم مع نده.

عندنذ حاول ابن برياموس، أنتيفوس ذو الأسلحة اللامعة أن يصوب سهمًا حادًا إلى أياس من بين جموع الآخيين. أخطأ التصويب وأصاب السهم ليوكوس صديق أوديسيوس الصدوق عند أعلى الفخذين عندما كان يجر الجثة جانيا، فسقط فوق

> الميت وأفلتت الجنّة منه، واستشاط أوديسيوس غضبًا عندما رأى صديقه ميتًا. لخترق صفوف المقدمة وقد برقت عليهم جميعًا عدة الحرب اللامعة. فاقترب ووقف، وبعد نظرة فاحصة

جميعًا عدة الحرب اللامعة. فاقترب روقف، وبعد نظرة فاد حولسه صوب سهمًا لامعًا، ولكن الطرواديين ولوا الأدبار أمام هجمة البطل. ومع ذلك لم يذهب هذا السهم عبثًا بل أصاب ديموكوؤن بن برياموس غير الشرعى، الذي جاء ٥., من أبيدوس حيث كان يقوم على تربية الخيول السريعة.

> ولقد ضربه أوديسيوس بسهم في جبهته وقد تملكه الغضب من أجل صديقه. فاخترق رأس السهم البرونزي صدغيه وغطى الظلام عينيه وسقط صريعًا، فكان ارتطامه بالأرض مدويا وكذا تكومت عدته الحربية فوق جسده وأحدثت ضجيجًا.

عندئذ فقط اضطر هيكتور المجيد أن يتراجع عن قليل من الأرض مع الصفوف الأمامية. فصاح الأرجبون صيحة عالية وسحبوا الموتى وضغطوا بشدة زاحفين إلى الأمام. ولكن عندما نظر إليهم أبوللون من فوق قلعة طروادة

برجاموس امتلأ بالحنق ونادى الطرواديين بصوت مدو واستحثهم :

"انهضوا أيها الطرواديون مروضي الخيول لا تستسلموا للأرجبين وهم في نشوة القال الوحسّية. فأجسادهم ليست من 01. حجر ولا من حديد، ولا يمكن أن تقاوم حد السهم النافذ عندما يصابون به. لا .. ولا يحارب الآن معهم أخيليوس بن ثيتيس ذات الخصلات الجميلة، ولكنه يقبع بجوار السفن

> هكذا تحدث الإله المرعب من القلعة الشاهقة في نفس الوقت كانت بنت زيوس تريتوجينيا الإلهة المجيدة تتحرك بين

> الحسود مستنهضة الهمم عندما رأتهم مترددين. وبعد ذلك سرعان ما أصاب القدر ديوريس بن أمارونكيوس،

فلقد ضرب بحجر خشن في قصبة الساق اليمني عند الكعب. كان قائدًا طراقيا هو الذي رمي هذا الحجر إنه بيروس بن إمبراسوس الذي جاء من أينوس("). لقد مزق

> هذا الحجر القاسى العضلات والعظام تمزيقًا كاملاً. فسقط إلى الخلف في التراب ماذا بديه لرفاقه المحبوبين

> > (\*) مدينة تقع على نمر هيروس في طراقيا.

يجتر غضبه الموجع لقلبه".

010

oY.

أن قذفه بالحجر - بيروس فجرحه بالسهم الحاد عند السرة،

فتفجرت كل أمعائه إلى خارج بطنه، وغطى الظلام عينيه.

وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. عندئذ أجهز عليه - من سبق

010

عندئذ أسرع ثوأس الأيتولى وضربه بسهم عند الصدر

فوق حلمة الثدى، فثبت رأس السهم البرونزية في الرئة. واقترب

ئوأس من الجئة، ونزع السهم القوى من صدره واسئل سيفه

الحاد وضربه ضربة نجلاء عند المعدة فقضى على حياته 04. قضاءً مبرمًا. ولكنه لم يسلب الميت أسلحته إذ وقف حوله

أصدقاؤه المقربون الطراقيون بخصلات شعرهم العنقودية،

وقد أمسكوا بسهام طويلة في أيديهم، فعلى الرغم من قوته

وقامته ومظهره النبيل حال هؤلاء بينه وبين أسلحته

فاستدار وعاد أدراجه إلى الوراء. وجنبًا إلى جنب كان يرقد

هذان الاثنان القائدان، أحدهما من الطراقيين والآخر من

الإيبيين لابسى البرونز وكثيرون آخرون رقدوا موتى حولهم . وعندئذ لم يستطع أحد أن يستخف بهذه المعركة ولا أن

يشتبك في مزيد من القتال، فإذا كان هناك من لم يصب

01. بضربة ولم يجرح برمح فتاك، فإنه كان يتحرك وسط الحشود

تقوده باللاس أثينة التي كانت قد أمسكت بيده وهي تدفع عنه جانبًا

الضربات القوية. لأنه حقا في ذلك اليوم كثير من الطرواديين

011 وكثير من الآخيين سقطوا صرعى فوق الرمال جنبًا إلى جنب.



۲.

وهبت باللاس أثينة ديوميديس بن تيديوس القوة والبسالة،

لكي بيز كل الأرجبين ويحرز الشهرة المجيدة. فقيست من خوذته ودرعه نارًا لا يخمد أوارها، مثل نجم الحصاد (= سيريوس) الذي يتلألأ بأنواره أكثر من أي نجم آخر، عندما يبزغ مغسلاً بالأوكيانوس (المحيط). لقد أوقدت الإلهة هذه الشعلة من رأسه وكتفيه؛ وأرساته إلى القلب من حشد الرجال. وكان داريس بين الطرواديين رجلاً تريًا لا نظير له، كاهن ١. هيفابستوس؛ وكان له ابنان: فيجيوس و إيدايوس، وكانا بارعين في كافة فنون القتال. تركا صفوف الجيش وتقدما لمواجهة ديوميديس، وكانا يمتطيان عربتهما، بينما كان هو يهرول بقدميه على الأرض. 10 وعندما اقتربا وتقدم كل منهما من الآخر، أطلق فيجيوس رمحه الخاطف، فكاد سن الرمح أن يلامس الكتف الأيسر لابن تيديوس دون أن ينال منه. وعلى الفور أطلق ابن تيديوس رمحه البرونزي، ولم ينطلق الرمح سدى ۲. إذ أصاب عدوه في صدره بين الحامتين، وأطاح به من فوق العربة. أما إيدايوس فقد قفز إلى الخلف متخليًا عن عربته رائعة الجمال، ولم يطعنه، ولم يجرؤ على الزود عن أخيه المقتول، بل إنه هو نفسه ما كان ليتملص من مصيره الأسود، لولا أن نجاه هيفايستوس وأنقذه. إذ لفه في غلالة من الظلام، حتى لا يأتى الحزن على والده الكاهن المسن. وبالنسبة للخيول فإن ابن تيديوس ۲ ۵ الجسور قد أذن لرفاقه أن يسوقوها نحو السفن المجوفة. فلما رأى الطرواديون البواسل ولدى داريس على هذه الحال، أحدهما يولى الأدبار والآخر يرقد صريعًا بجوار عربته، أصاب

الهلع قلوبهم جميعًا. وأمسكت أثينة ذات العينين الزرقاوين

بأريس المجنون قائلة:

ه ه

"أريس، آريس، يا لعنة على البشر الفانين، يا محطم الأسوار، أيها الملطخ بالدماء! دع الطرواديين والآخيين يتقاتلون، لنرى لأى من الطرفين يشاء زيوس الأب أن يهب المجد؟ وعلينا نحن الاثنين أن ناسح بر تحذا المدرة الفحد، من قال نامه..."

أن ننسحب تجنبًا لمسورة الغضب من قبل زيوس".

هكذا قالت وقادت آريس المجنون بعيدًا عن ساحة

الوغى، حيث أجلسته فوق رمال ضفة نهر سكامندروس، فأجبر

الدانائيون الطروادبين على أن يولوا الأنبار مدحورين.

إذ قتل كل قائد الرجل الذي يواجهه؛

ففى البداية قتل ملك الرجال أجاممنون أوديوس العظيم قائد الهاليز ونبين في عربته، فعندما استدار ليولي

. الأدبار صوب رمحه إلى ظهره بين كتفيه، غرس الرمح

و غاص به حتى صدره؛ فخر صريعًا في صوت مكتوم تحت درعه.

وقتل إيدومينيوس فايستوس بن بوروس للمايونى الذى جاء من أرض

و له و درود الفرود الله و ا

مرتديًا درعه، فأصابه إيدومينيوس بطعنة من رمحه الطويل حيث اخترق كتفه الأيمن؛ فسقط عن عربته واحتواه

ظلام الموت الكريه. ثم جرده أتباع إيدومينيوس من أسلحته.

وأما سكاماندريوس بن ستروفيوس البارع في فنون الصيد

فقد قتله مينيلاؤس بن أتريوس برمحه المسنون ، مع أنه

كان صيادًا عتيدًا، إذ دربته أرتميس بنفسها

على التصويب وإصابة كافة وحوش الغابات

فوق الجبال. بيد أن أرتميس رامية القوس لم نفده الآن بشيء

ولم تنفعه مهارته الفائقة في رماية القوس، والتي بز فيها الجميع من قبل. طعنه مينيلاوس بن أتريوس الشهير برمحه بهذا الرمح في

من قبل. طعنه مينيدوس بن الريوس السهير برمحه بهذا الرمح في ظهره بين كتفيه قبل أن يولمي الأدبار أمامه، وغرس رمحه ليبلغ صدره

<sup>(</sup>أ) مدينة في ليديا عوفت فيما بعد باسم سارديس. (المحور)

٧.

۸٥

فانكفا على وجهه وسقط درعه فوقه.

وقتل ميريونيس فيريكلوس بن تكتون بن هارمون، ذا اليدين

الماهرتين في صنع كل شيء دقيق؛ وكانت باللاس

أثينة تحبه أكثر من أى شخص آخر. وكان هو الذى بنى لألكسندروس المنفق الجميلة متبع الشرور والخراب لكل الطرواديين وله هو

نفسه، لانه لم يكن يعرف شيئًا البتة عن نبؤات الآلهة. طارده

ميريونيس فلما أدركه طعنه على يمين مؤخرته وغاص سن الرمح

تحت عظامه إلى متّانته؛ فسقط على ركبنيه وهو يئن وطواه الموت.

ثم قتل ميجيس بيدايوس بن أنتينور، والذى كان فى الحقيقة

ابنا غير شرعي، ولكن ثيانو الطيبة ربته وتولته بالرعاية كأحد ابنائها إرضاء لزوجها. فاقترب منه

ابن فيليوس (ميجيس)<sup>(\*)</sup> الشهير برمحه وطعنه بهذا الرمح المسنون في وتر رأسه؛ فغاص الرمح حتى وصل إني أسنانه

عند جذور لسانه، فسقط في التراب وهو يعض الرمح البارد بأسنانه.

وقتل يوريبيلوس بن يوأيمون هيبسينور بن دولوبيون الطيب

سامى الروح، وقد كان كاهنا لإله النهر سكاماندروس، وكان الناس ه٧٥ يبجلونه وكأنه إله. فقد اندفع نحوه يوريبيلوس بن يوأيمون العظيم

بمىيفه بينما كان يولى الأدبار أمامه، فأصابه فى كنفه فقطع ٨٠
ذراعه الثقيلة حيث سقطت على الأرض وغرقت فى الدماء،

وغيب الموت المظلم والقدر القهار نور عينيه.

وعيب مسوح مستم وحسر منهو نور عيب . وهكذا أجهدوا أنفهسم في الاقتتال؛ أما ابن تيديوس

فلا تستطيع أن نقول مع أى الفريقين كان يحارب، هل كان يحارب فى صف الطرواديين أم الآخيين.

فقد صال وجال فى السهل كله كأنه سيل شتوى عارم يكتسح المدود بفيضانه الجارف؛ فلا تصده

(\*) قارن الكتاب الثاني بيت ٦٣٧. (المحرر)

1.0

11.

السدود المحكمة، ولا تستطيع حوائط بساتين الكروم المثقلة بالأعناب

أن توقف هجمته المباغتة عندما تسوقه

عاصفة زيوس؛ فتتداعى أمامه التحصينات التي أنجزها

البشر. هكذا اندحرت فرق الطرواديين على كثرتها ولم تصمد

أمام هجمات ابن تيديوس. ولكن ما أن رآه ابن ليكاؤن العظيم وهو يجتاح السهول ويلاحق فلول فرق الطرواديين المندحرين، حتى

> صوب قوسه المعقوف إلى ابن تبديوس أثناء اندفاعه فأصابه في كنفه الأيمن أعلى درع الصدر؛ فاخترق الرمح القاتل

صدره وتنفقت منه الدماء غزيرة وغطت الدرع.

وعندئذ صاح ابن ليكاؤن العظيم قائلاً:

"لنهضوا أيها الطرواديون العظام، مروضو الخيول؛ فقد سقط أفضل الرجال بين الآخيين،

وأرى أنه لن يحتمل طويلاً طعنة الرمح القوية؛ فأنا في الواقع

مبعوث الملك ابن زيوس (أبوللون)، حين انطلقت من ليكيا".

هكذا قال في زهو بالغ، بيد أن الرمح

الحاد لم يغص تماما في جمد خصمه، الذي ارتد للوراء ووقف أمام خيوله وعربته، وخاطب سثينيلوس بن كابانيوس قائلا :

"أقبل يا ابن كابانيوس الطيب،

وانزل من العربة، لكي تسحب السهم الحاد من كنفي".

هكذا قال فقفز سنينيلوس من عربته إلى الأرض ووقف بجانبه وسحب السهم الحاد من كنفه،

ديوميديس البارع في صيحة الحرب في الابتهال قائلا:

"اسمعينى يا أتينة أتريتونى، يا ابنة زيوس، يا ذات الدرع

(أيجيس)، يا من لا يصيبك الوهن ! يامن وقفت بكل

عناية إلى جانب أبى في خضم حومة الوغي، فافعلي

ذلك الآن يا أثينة واشمليني أنا أيضا برعايتك.

إنى أستعين بك لكى أقضى على ذلك الرجل الذي أصابني

فاجعلیه فی مرمی رمحی، إنی أبغضه، إذ يتبجح

معلنًا هزيمتي وأنى لن أرى شمس النهار الساطعة".

هكذا قال في ابتهال، وسمعته باللاس أنينة فلملمت أوصاله ١٢٠ وقوت قدميه وبديه، واقتربت منه وهمست إليه بكلمات مجنحة قائلة:

"كن شجاعًا الآن يا ديوميديس لكى تقاتل الطرواديين،

فقد وضعت في صدرك قوة أبيك القوى المقدام،

قوة نيديوس الفارس لابس الدرع الأشهر. وقد أزلت الغشاوة عن عينيك حتى تميز الإله من الإنسان.

فاذا أتاك إله ما مبتلبًا، فلا تقاتل الخالدين وجها لوجه

إلا إذا دخلت أفروديتي ابنة زيوس

المعركة، فعليك أن تطعنها بميفك البتار".

وانصرفت أثينة ذات العينين الزرقاوين بعد أن قالت ذلك وعاد ابن تيديوس لينضم من جديد إلى مقدمة المقاتلين؛ وكمان

يتلهف من كل قلبه لمنازلة الطرواديين، إذ تملكه الغضب ثلاث ١٣٥

مرات الآن. وكأنه أسد استفره للغضب راع في الحقل يحرس أغنامه ذات الصوف الغزير، وهو يقفز فوق أسوار حظيرة الأغنام، ولم

يخمد الغضب الذي استثاره بقرة، ولكنه تخلى عن الدفاع وراح يهاجم وسط مبانى المزرعة، فتبعثرت الأغنام هنا وهناك في فلول هاربة.

ويستشيط الأسد غضبًا ويقفر فوق أسوار الحظيرة العالية.

هكذا وبمثل هذا الغضب يقاتل ديوميديس العظيم الطرواديين.

قتل أسنينوؤس وهيبايرون راعى شعبه، ضرب أحدهما فى صدره بطعنة من رمحه البرونزى، وضرب الآخر بسيفه البتار

بجانب كتفه في عظمة النرقوة، ففصل الكتف عن الرقبة والظهر.

ثم نركهما وأسرع ليلاحق أباس وبوليئيدوس بن بوليداماس

10.

الشيخ المسن مفسر الأحلام، فلم يرجعا إلى أبيهما الشيخ ليفسر لهما أحلامهما، فقد قتلهما ديوميديس. ثم الحق كسانثوس وتوؤن ابنى فاينوبس الحبيبين. وكان أبوهما يعانى من أرذل العمر ولم يرزق بابن آخر يرث أملاكه ويرعاها. قتلهما ديوميديس وانتزع منهما الحياة الغالية. ولم يترك البيهما سوى الحزن والحسرة 100 حيث لم ير هما ليرحب بعودتهما إليه؛ واقتسم الأقربون ممتلكاته. وبعد ذلك أسر إخيمون وخروميوس ابني برياموس بن داردانوس، وكانا كلاهما فوق عربة واحدة، فكان كأسد قفز في قلب 17. القطيع، فهشم رقبة عجل أو بقرة كانا يرعيان في المرعى وسط الغابة. هكذا فعل ابن نيديوس، حيث أنزلهما مرغمين بقسوة وعنف مؤلم من عربتهما وجردهما من السلاح، وأسلم خيولهما لرفاقه ليقتادوها 170 إلى السفن. ولمحه آينياس وهو يمزق صفوف المحاربين ويخوض المعركة في غمار قعقعة الرماح بحثًا عن بانداروس شبيه الآلهة عسى أن يعتر عليه هنا أو هناك. فوجد ابن ليكاؤن، القوى العتيد الذي لا نظير له، ووقف أمامه وخاطبه قائلاً: ١٧. "أين قوسك الآن يا بانداروس ؟ وأين سهامك المجنحة بل و أين شهر تك المجيدة ؟ لم يكن هناك قط

على ظهر الأرض من يقف في وجهك، ولم يكن هناك في ليكيا من يزعم بزهو أنه افضل منك. تعال الآن 140 وارفع بديك مبتهلاً لزيوس، واطلق رمحا على

هذا الرجل أيًا كان ذلك الذي انتصر هكذا وأوقع الكثير من الأذى بالطرواديين، وقتل الكثيرين من النبلاء؛

إن هو إلا إله ما قد أضمر الغضب على الطرو ادبين

لسبب يتعلق بالقرابين، فكم هو ثقيل غضب الإله على البشر (\*)".

<sup>(&</sup>quot;) قارن ما قاله سينكا عن بطش الإله:

Gravis ira regum est; quanto magis dei, qui rex regum "ثقيل هو غضب الملوك، وأثقل منه بكثير غضب الإله فهو ملك الملوك".

فرد عليه ابن ليكاؤن المجيد فانلاً:

"أى آينياس، يا مرشد الطرواديين ذوى الدروع البرونزية،

إنى آراه شبيه ابن تيديوس محب القتال شجاع القلب وأعرفه بدرعه وخوذته المجنحة وحين أنظر إلى خيوله؛ ولكنى لا أعرف يقينا

ما إذا كان اللهًا. وعلى أية حال إذا كان إنسانًا، ذلك الرجل الذي أظنه،

فإن ابن تبديوس طيب القلب ما كان لينزل كل هذا الغضب دون عون
 من أحد الآلهة، فهناك أحد الخالدين يقف بجانبه دومًا وتحيط بكتفيه

سحابة هي التي ضلك رمحي السريع بعيدًا عنه. فقد

أطلقت عليه رمحا بالفعل أصاب كنفه الأيمن فاخترق مدرد؛ وحسبت أنى شيعته إلى آبدونيوس، ولكن

هيهات فلم أستطع القضاء عليه. إنه حقا إله غاضب.

ولم تكن لدى عربة ولا خيول أمتطيها مع أن

هناك إحدى عشرة عربة جديدة مجهزة ومطهمة

فى ساحة ليكاؤن؛ تجر كلاً منها خيول تأكل الشعير الأبيض 190 والحنطة. حقًا عندما انطلقت للمعركة من

وصر ليكاؤن المنبع عهد إلى ذلك المحارب الأشيب بمهام جمة،

إذ أمرنى أن أمتطى صهوة الحصان والعربة،

وأن أهاجم الطرواديين في معارك طاحنة. واكنى لم أطعه. وكان من الأفضل كثيرًا لو فعلت

ولكنى لم أطعه. وكان من الأفضل كثيرًا لو فعلت لقد نركت الخيول خشية أن يعوز ها العلف و لا أجد

ما يشبعها في حومة الوغي. وجنت على

قدمى إلى الِيوس واضعًا كل تُقتى في قوسى؛

واكنه لم ينفعني. وقد أطلقت رمحا أصاب بالفعل ٢٠٥

الزعيمين ابن تيديوس وابن أنزيوس فأسال دماءً غزيرة منهما ولم أجن من ذلك سوى المزيد من غضبهما.

لقد كان من سوء الطالع أنى استليت قوسى المعقوف من جعبتى

فى ذلك اليوم. وقدت رجالى من الطرواديين إلى إليوس الجميلة ٢١٠ من أجل إرضاء هيكتور المجيد. ولكن إذا عدت إلى ببتى الألقى نظرة على بلدى وزوجتى

وقاعات قصرى العالى فليفصل أحد الغرباء رأسى عن رقبتى

إذا لم أنزع بنفسى هذا القوس وألقه بيدى فى لهب النار فهو كقبض الريح لا ينفعنى فى شئىً "

فرد عليه آينياس قائد الطرواديين قائلا:

"لا، لا تتحدث هكذا فلن يتحسن الموقف إذا لم نقد أنا وأنت خيولنا وعربتنا لصد هذا الرجل

ونبتليه بالقتال. بل هيا أمتط عربتي لترى من أى نوع ۲۲۰
خيول طروس، البارعة في الركض هنا

وهناك عبر الوديان سواء في الكر أو الفر.

وسيعود الجوادان بنا سالمين إلى

المدينة، إذا منح زيوس المجد لديوميديس بن تيديوس م ٢٣٥ مرة أخرى. هيا أقبل وخذ السوط والعنان اللامع وسأنزل أنا للقتال؛ وإلا فعليك أن تصد هجمته، لأعتنى أنا بالخيول"

فرد عليه ابن ليكاؤن المجيد قائلاً :

فرد عليه ابن ليكاؤن المجيد فاتلا :

"أى آينياس لتمسك أنت العنان ولتقد أنت الخيول ٢٣٠

التي ستجر العربة المجوفة على نحو أفضل؛

فمن الأنفع لها أن تجر العربة بقيادة سائقها المعتاد، إذا كان لابد لنا من الفرار هربًا من ابن تيديوس. أما أنا

فلن أستطيع قيادها، وفي غياب صوتك قد تجفل وتحرن

ولا تخرج بنا من المعركة فينقض علينا ابن تيديوس القوى ويقتلنا معًا ويسوق خيولنا ذات الحافر الواحد أسلابًا.

فلتكن أنت قائد عربتك وخيولك، وسأتصدى أنا لهجمة

هذا الرجل برمحى المسنون".

400

470

تبادلا هذا الحديث تم امتطيا العربة المزركشة وقادا الخيول السريعة ضد ابن تيديوس. فلما لمحهما سثينيلوس بن كابانيوس المجيد قال:

"ديوميديس، يا ابن تيديوس، يا حبيب قلبى، إنى ألمح محاربين باسلين مهرولين فى لهفة لقتالك، ولا حدود لقوتهما. أحدهما بارع فى رمى القوس إنه بانداروس الذى يرهو بأنه ابن ليكاؤن؛

أما الثاني آينياس، فيفخر أنه من نسل أنكيسيس الذي لا نظير له، وأمه أفروديتي. تعال نمنطى العربة وتمضى، أتوسل إليك، ولا تتدفع هكذا في الصف الأول بين المحاربين الأشاوس كيلا تهلك".

فرد عليه ديوميديس العظيم بنظرة حانقة قائلاً : "لا تحدثني عن الفرار ، فلا أظن أنك ستقنعني.

وليس من شيمتى أن أتسلل منسحبًا من حومة الوغى أو أن أجبن. فلا تزال قوتى عتيدة. لا نية عندى أن أمنطى

عربة، بل ساتقدم كما أنا لمواجهتهما؛ فتخاذلي أمر لا تسمح به باللاس أثينة. أما هذان فإن خيولهما

السريعة لن تعود بهما سالمين من هنا، حتى ولو فر أحدهما أو الآخر. ولأصارح قلبك بشىء آخر: إذا أرادت (باللاس) ذات النصائح الكثيرة أن تمنحني هذا المجد

--- عن المستورد الله المستورد المستورد

الطرواديين ولتقدها إلى حشود الأخيين لابسى الدروع. فهذه الخيول من السلالة التي عوض بها زيوس

ذو الصوت المدوى فى الآفاق، طروس عن ابنه جانيميديس، لذا فهى أفضل خيول تحت أشعة الفجر والشمس. وقد سرق أنذيسيس ملك الرجال عددًا من هذه السلالة وهجن بها فرسانه دون علم صماحبها لاؤمیدون. فولدت له ستة خیول فی قصره من هده ۲۷۰ السلالة، احتفظ بأربعة لنفسه ورباها فی حظیرته،

وأعطى الاثنين الباقيين مسببى الذعر لآينياس. فإذا

أخننا هذين الحصائين لأحررنا مجدًا عريضًا".

هكذا جرى الحديث بينهما واقتربا (من ديوميديس) وهما يقودان

الخيول السريعة. وكان ابن ليكاؤن المجيد البادىء بالحديث: "يا ابن تيديوس العظيم، يا ذا القلب الجسور الشغوف بالحرب،

حقا إن سهمى المرير السريع لم يصبك؛ والآن سأجرب رمحى

فلعلى أصبيك".

قال ذلك وأعد رمحه طويل الظل وأطلقه فأصاب درع

ابن تيديوس؛ فاخترق البرونز حتى حزام الخصر. فصاح به ابن ليكاؤن المجيد قائلاً :

القد أصبت بطنك مباشرة وأظن أنك لن تحتمل طويلاً وقد منحتنى

مجدًا عظيمًا".

. فرد عليه ديوميديس المجيد دون أية بادرة من خوف وقال:

"بل أخطأت فلم تصبني. وأرى أن كليكما لن نكفا حتى يسقط أحدكما أو الآخر صريعا فيتخم بدمه آريس المحارب ذا الدرع المحكم".

أحدكما أو الآخر صريعا فيتخم بدمه آريس المحارب ذا الدرع المحكم". ٢٩٠ هكذا كان يصيح و هو يصوب رمحه، ووجهت أثينة الرمح إلى

أنف (ابن ليكاؤن) بجانب عينه، فاخترق أسنانه البيضاء. أصاب

الرمح لسانه عند المنيث فبرزت أسنانه أسفل الذقن. فسقط عن العربة

ومن فوقه درعه، وارتعدت الخيول السريعة، وتنحت جانبا، وهناك خارت قواه وفاضت روحه. أما آينياس فقد قفز بدرعه وأمسك

برمحه الطويل متأهبًا، خشية أن يسحب الآخيون جثة المبيت منه.

ووقف فوق الجثمان كانه أمد شديد الثقة في قوته، ممسكا بدرعه ورمحه بثبات وتوازن، متلهفًا لقتل

كل من تسول له نفسه أن يتقدم ليخطف الجثة، وأخذ

44.

يطلق الصيحات الرهيبة. لكن ابن تيديوس

أمسك بحجر - لا يستطيع رجلان رفعه،

ومع ذلك فقد سيطر عليه بمفرده - ياله من عمل خارق !

وأصاب به آينياس أعلى الفخذ حيث يلتقى الفخد

بالمؤخرة - أي عند "الكأس" كما يقول الرجال.

فهشم عظمة الكأس وحطم أيضنا عظام الحوض،

ومزق الحجر جلده. فانكفأ المحارب على ركبتيه متكنًا على يديه،

وأطبق ظلام الموت الدامس على عينيه.

كاد آينياس ملك الرجال أن يهلك لولا أن أسرعت أفروديتي ابنة زيوس

التي أنجبته لأنخيسيس وهو يرعى قطعانه. ففتحت

ذراعيها البيضاوين لابنها الحبيب وغطته

بثنية من ردائها ليكون له درعًا يحميه من

القذائف، خشية أن يصيبه أحد الدانائيين

ذوى الخبول السريعة برمح برونزي في صدره

فيهلكه، ثم حملت ابنها الحبيب بعيدًا عن

حومة الوغى. لكن ابن كابانيوس (سثينيلوس) لم ينس

الأو امر التي كلفه بها ديوميديس البارع

فى صبيحة القتال، فأبعد جواده ذا الحافر

الواحد عن المعركة، وربط العنان إلى إطار

العربة وهرع إلى خيول آينياس وأخذها

من الطرواديين إلى حُمُود الأخيين وسلمها لداپبيلوس رفيقه ٣٢٥

العزيز الذي هكذا فضله بالتكريم على كل رفاق شبابه، إذ كان

مقربًا إلى نفسه؛ وأمره بالإسراع

إلى السفن المجوفة. ثم امتطى المحارب عربته

وأمسك بالعذان اللامع وقاد خيوله سعيا

للى ابن تيديوس. الذي مضت فقرة وهو يبحث برمحه

البرونزي الذي لا يرحم عن كيبريس (القبرصية)(\*) مدركا أنها

إلهة ضعيفة وليست من الإلهات المحاربات التي تسود

في المعارك؛ فهي ليست أثينة و لا إنيو (٠٠)

محطمة المدن. فلما عثر عليها بعد لأى

في خضم الحشود، رماها ابن تيديوس المجيد

برمحه الحاد ووثب إليها، وجرح سطح يدها الرقيقة، فمزق الرمح

رداءها الأمبروسي (الإلهي) الذي صنعته لها إلهات الرشاقة

الثلاث الخاريتيس، واخترق الرمح الجلد عند رسغها

فوق راحة اليد فسال الدم الإلهي من الإلهة، كما يتدفق

في الآلهة المباركين؛ فهم لا يأكلون الخبز ولا يشربون

النبيذ. لذا فلا تجرى في عروقهم الدماء العادية ويسمون بالخالدين.

صرخت صرخة مدوية وتركت ابنها يسقط،

فالتقطه فوييوس أبوللون بين دَراعيه وأنقذه في

سحابة داكنة خشية أن يطعنه أحد الدانائيين

برمح برونزی فی صدره فیودی بحیاته.

بيد أن ديوميديس البارع في صيحة الحرب صاح فيها قائلاً:

بید آن دیومبدیش آنبار ع فی صنیحه انگرب صاح فیها قادر.

"ابتعدى يا ابنة زيوس عن ساحة الحرب والضرب ألا تكفيك غواية النساء الضعيفات ؟

أما إذا اقتربت من ساحة الحرب فتذكرى أنك ستصابين

بالهلع من مجرد سماع اسمها ولو من بعيد".

هكذا قال، فانصرفت يركبها الفزع والحزن؛ فأخذتها إيريس ذات القدمين السريعتين كالريح بعيدًا

عن الحشود. كانت تتألم وقد غطى الدم جلدها حتى اسود لونه.

 رقم منذ بداية "الإلياذة" هذه أول مرة يذكر لقب أفروديني هذا "القبرصية" (كيريس) مما جعل بعض النقاد يؤرخون هذا الكتاب بفترة زمنية تالية لتأليف بقية الكتب. وقارن الكتاب الخامس عشر ٦٣٨. (اشمرد) (\*\*) إنبو Envo هي التي اعتبر الدارسون إلحة الحرب الرومانية القديمة بيللونا Bellona مقابلاً لها واعتبرها بعض الشعراء المتأخرين أم آريس. (المحرر)

41.

410

وسرعان ما صادفت آريس الثائر يقف على يسار أرض المعركة، وكان رمحه يتكىء على سحابة،

ممسكا في يده بعنان جو اديه السريعين.

فجئت على ركبتيها وأخذت تتوسل وتطلب

من أخيها خيوله المغطاة جبينها بعصابات ذهبية قائلة :

"أنقذنى يا أخى الحبيب وأعطنى خيولك عسى أن أصل بها إلى الأوليمبوس حيث مساكن الخالدين. إذ يعتصرنى الألم من جرح أصابنى

> به رجل فإن هو ابن تيديوس، الذى قد يسَّعل حربًا على زيوس الأب نفسه".

هكذا قالت فقدم لها آريس جواديه وعليهما العصابات الذهبية؟

فامنطت العربة بقلب مضطرب وركبت بجانبها إيريس،

وأمسكت بالعنان في يديها وضربت الجياد بالسوط حتى تتحرك،

فركض الجوادان حتى بلغا مقر الآلهة فوق الأوليمبوس الشاهق؛

وهناك أوققت إيريس ذات القدمين السريعتين كالريح

اللجوادين وفكت قيودهما عن العربة، ووضعت أسامها

للعلف الأمبروسى؛ وجثت أفروديتى الجميلة على ركبتى أمها ديوني (\*). التي احتضنت ابنتها بين ذراعيها وربتت

عليها بيدها وقالت لها :

"من من ابناء السماء يا طفلتي الحبيبة أساء إليك على

هذا النحو، كما لو أنك ارتكبت منكرًا أمام أعين الجميع ؟"

فردت عليها أفروديتي صاحبة الابتسامة الجميلة قائلة:

"جرحنى ديوميديس بن تيديوس، لأنى كنت أحمل ابنى الحبيب، أينياس أحب البشر لدى، بعيدًا عن ساحة الوغى، فلم تعد الحرب حربًا

بين الطروادبين والأخبين؛ إذ يقاتل الآن الدانائيون الخالدين". مم

فردت عليها ديوني الإلهة الجميلة قائلة :

<sup>(°)</sup> لم تذكر ديون Dione عند هوميروس إلا في هذا الموضع. (المحرر)

"هدئى من روعك يا ابنتى، وصبرًا على كل ما تعانين؛ فكم عانى كثير منا نحن ألهة الأوليمبوس على أيدى البشر

وهم يجلبون الآلام لبعضهم البعض .

جاءت إيريبويا الجميلة زوجة الأب

فهكذا عانى آريس عندما قام أوتوس وإفيالتيس

العظيم ولدا ألويوس بحبسه في الأصفاد القاسية. وظل راقدًا في إناء نحاسي لمدة ثلاثة عشر شهرًا. وهكذا

أوشك آريس المتعطش للحروب على الهلاك، لولا أن

وأنبأت هرميس؛ فأخذ آريس خلسة وكان في حزن

شديد لأن الأصفاد كانت أقوى منه. وهكذا أيضنًا عانت هيرا عندما أصابها ابن أمفيتريون العظيم (هرقل) في صدرها

> الأيمن بسهم ذى ثلاث شوكات؛ ثم أصابها أيضا ألم لم يهدأ أبدًا. وهكذا عانى هاديس المتوحش من بقية

سهم مسموم عندما أصابه هذا الرجل هيراكليس (هرقل) نفسه

ابن زیوس لابس الدر ع ایجیس فی بیلوس وسط

الموتى وتركه للآلام. ولكنه ذهب إلى مقر زيوس وإلى الأوليمبوس الشاهق بالحزن في قلبه والآلام في جرحه؛ فقد

اخترق الرمح كتفه القوى فأصاب روحه بالحزن. لكن بايون نثر ٠٠٠

عليه عشبًا مداويًا فشفاه؛ فهو لم يكن من سلالة الفانين. الطائش مرتكب العنف هو الذي لا يتوقف

عن أعماله الشريرة، فهو بسهامه بثير حنق

الآلية صاحبة السيادة على الأوليمبوس. وعليك أطلقت الإلهة . • •

. أثينة ذات العيون الزرقاء هذا الرجل الأحمق؛

فعقل ابن تيديوس لا يدرك أن الفاني لا يحتمل قتال

الخالدين لمدة طويلة، ولا ابناؤه يثرئرون عند الخالدين لمدة طويلة، ولا ابناؤه يثرئرون عند

قدميه عندما يعود من الحرب والنزال المميت.

٤١.

£ 4 .

170

و الآن دعى ابن تيديوس مهما كان باسلاً

دعيه يقاتل من هو أقوى منك، أخشى أن توقظ أيجياليا زوجته ابنة

أدر استوس كل ألهل بيتها من نومهم

بالعويل الطويل والنحيب الحزين على زوجها أفضل

رجال الآخبين، زوجها ديوميديس مروض الخيول".

هكذا قالت ثم بكلتا يديها أزالت الدم من قوق الذراع،

فشفى الذراع وهدأت حدة الآلام. ولكن أثينة وهيرا

بعد أن شاهدتا ما حدث استثارتا غضب زيوس بن كرونوس

بساخر الكلام. وكانت أثينة ذات العيون الزرقاء هي البادئة بالقول: ٢٠ الجيون الزرقاء هي البادئة بالقول: ٢٠ الجيون وربع المنافق ا

يبدو أن كبيريس (القبرصية) هي التي أغوت إحدى نساء الآخيين على اللحاق بالطرو ادبين الذين تحبهم الآن

إلى أقصى حد؛ وبينما هي تغوى إحدى نساء آخايا ذات الرداء الجميل ٢٠٥

وتضرب بيديها على دبوسها الذهبى خدشت يدها الرقيقة". هكذا قالت، لكن أبا البشر والآلهة ابتسم ونادى أفروديتى

الذهبية قائلاً:

"لم تعهد إليك يا طفائى شئون الحرب؛ وعليك متابعة أمور الزواج المحببة،

و طلب منابعه المور الرواج المحابه. أما كل تلك المهام فهي من شأن آريس السريع وأثينة".

هكذا تحدث كل منهم إلى الآخر، أما ديوميديس البارع في صبيحة

الحرب فقد انقض على آينياس، مع علمه أن أبوللون نفسه

كان يحميه بذر اعيه؛ إلا أنه لم يكن يرهب حتى هذا الإله الكبير،

وكان لا يزال يتلهف على قتل آينياس وسلب أسلحته المجيدة.

وهاجمه مرات ثلاث وكاد أن يفتك به وصده أبوللون بدرعه اللامع ثلاث مرات. ولكن عندما هاجمه للمرة الرابعة كأنه إله،

توجه إليه أبوللون بصيحة رهيبة دوت أصداؤها من بعيد:

٤٦.

"تعقل يا ابن تيديوس، وامض بعيدًا! لا تظن أنك مستصير مثل الآلهة. فليس هناك ما يوحد بين سلالة الآلهة الخالدين وسلالة البشر الذين يمشون على الأرض".

هكذا خاطبه فتراجع ابن تيديوس إلى الخلف ليتحاشى أن يصيبه غضب أبوللون من بعيد.

. ثم عزل أبوللون آينياس عن الحشد وذهب به إلى برجاموس المقدسة التى بنى فيها معبده. وهناك قامت لينو وأرتميس ربة القوس بعلاجه

التى بنى قيها معبده. وهناك قامت ليبو وارتميس ربه القوس بعلاجه فى المعبد الفسيح ومنحاه المجد؛ لكن أبوللون صاحب القوس الفضى صنع طيفًا على شاكلة آينياس ودرعًا على

شاكلة درعه؛ وحول هذا الطيف شرع الطرواديون والآخيون شبيهو الآلهة يضرب كل منهم

على صدر الأخر، وعلى التروس المستديرة

والمصنوعة من جلد الثور وعلى الدروع المنطايرة بشدة.

ثم تحدت فويبوس أبوللون إلى أريس السريع قائلا:

"أى آريس، يا آريس أنت يا مهلك البشر، أيها الملطخ بالدماء "٥٥ العاصف بالأسوار، ألن تدخل ساحة المعركة لكى تسحب منها هذا الرجل، ابن تبديوس الذي على وملك أن يحارب زيوس الأب نفسه ؟

فهر بداية أصاب كيبريس (القبرصية) بجرح في رسغها في التحام مباشر، ثم شرع يهاجمني أنا نفسي وكأنه إله".

هكذا قال ثم أجلسه بنفسه على قمة برجاموس وتعلل آريس الفتاك إلى وسط صفوف الطرواديين، وأخذ يحثهم متخفيًا في هيئة أكاماس الشجاع قائد الطراقيين. واستدعى ابناء برياموس الذين

> رباهم زيوس وقال : "يا أبناء برياموس الملك ربيب زيوس،

إلام تتركون الآخيين يقتلون حشودكم ؟ هل ميظل الأمر كذلك إلى أن يقاتلونا عند بواياتنا المحكمة ؟

٤V٠

•

٤٧٥

£A.

έλο

٤٩.

190

يعانى، إنه آينياس بن أنخيسيس المغوار. هلموا ننقذ رفيقنا النبيل من مأزق الصراع'. بهذا القول رفع عاليًا روح كل رجل وقواها

إن رجلاً نكرمه كما نكرم هيكتور الباسل

فهب ساربيدون يوبخ هيكتور الإلهى بشدة قائلا: "أين ذهبت القوة التي كانت لك

من قبل يا هيكنور؟ كنت قد قلت من قبل إنك بدون الحشود والحلفاء سندافع عن المدينة وتصمد

وحدك بعون من أزواج شقيقاتك والخوتك؛ ولا أجد أحدًا من هؤلاء الآن، فهم يتقاعسون كما تتقاعس الكلاب

حول الأسد. نحن الذين نقاتل، ونحن مجرد حلفاء لكم.

وما أنا إلا حليف جاء من بعيد؛ من ليكيا عند كسانئوس الفياض، حيث تركت زوجتي الحبيبة

وابنى الرضيع وثروتى الكبيرة التى يطمع فيها كل إنسان. ومع ذلك فإنى أستنفر أهل ليكيا، وأنا

نفسى أتلهف على قتال العدو، مع أنه ليس لى هنا ما أملكه مما يطمع الآخيون في سلبه ونهبه؛ أما أنت فلا تتحرك ولا حتى تحض

> حشودك على الصمود والدفاع عن زوجاتهم. فاحذر لنفسك ولهم، كيلا تقعوا

فى خيوط الفخ المحبوكة جيدًا لتسقطوا فرائس وغنائم فى أيدى أعدانكم؛ وسيحطمون فورًا مدينتكم العامرة

بمكانها. ينبغى أن يكون هذا شغلكم الشاغل ليل نهار. وينبغى أن نتوسلوا إلى قادة حلفائكم الأماجد لكى يثبتوا فى مواقعهم

تتونسوا بنى تند تحتصط الرسجة تنتى يتبنوا لني العنيف". ويصمدوا دون خوف عليكم، وبذلك تتجنبون التأنيب العنيف". هكذا قال ساربيدون، وأصاب كلامه قلب هيكتور في الصميم.

فقفز بدرعه من عربته إلى الأرض، وأخذ يلوح برمحيه المسنونين،

٥,٥

وهو يجرى فى كل اتجاه وسط الحشود ويحث الرجال على القتال فأثار صخب المعركة. إذ احتشدوا وأخنوا مواقعهم وولوا وجوههم صوب الآخيين؛ وصمد الأرجيون أمام هجمتهم فى حشود كبيرة ولم يفروا. وكما تسوق الريح قش الغلال إلى أرض الحصاد المقدسة، عندما

يذروها الرجال في وجه الريح، فتفصل ديميتر ذات الشعر الذهبي الحبوب عن

القش وسط هبات الريح القوية، وتعلو

تزداد رءوسهم وأكتافهم بياضًا تحت سحابة الغبار التي تثيرها

حوافر الخيل بين المحاربين لتصل إلى عنان السماء البرونزية. لقد اشتبك الجمعان مرة أخرى، وأدار سائقو العربات عجلاتهم.

مشددين قبضة أيديهم على العنان، وغطى أريس السريع

أرض المعركة بضياب كثيف لمساعدة الطرواديين المندفعين في كل اتجاه؛ وبذلك حقق وصية فويبوس

أكوام الغلة البيضاء وتتزايد. هكذا الآخيون أنفسهم

أبوللون ذى السيف الذهبي الذى أمره بتقوية روح الطرواديين

عندما رأى باللاس أثينة ترحل، فقد

كانت هى التى تمد يد العون للدانائيين. وقام أبوللون نفسه بارسال آينياس من معبده الثرى

ونفث الشجاعة في صدره باعتباره راعي الحشود، وأخذ

ونعت السجاعة في صدره باعباره راعي المصود. واحد آينياس موقعه وسط رفاقه المحاربين ففرحوا حين

رأوه قادما لينضم الِبهم حيا وسليما مفعمًا بالشجاعة. ولكنهم لم

يسالوه عن شيء فقد شغلتهم مناعب من نوع آخر، أي تلك التي أثارها صاحب القوس الفضي و آريس مرعب

الفانين، وإلهة الشقاق إريس التي انطلقت دون أن يعوقها عائق.

وعلى الجانب الآخر كان الثنائي أياس وأوديسيوس وديوميديس ٢٠٠.

يحر ضون الدانائيين على القتال؛ فهم لم ير هبو ا عنف الطر و اديين و هجماتهم، بل صمدو ا فكانو ا مثل السحب

التي جمعها ابن كرونوس ثابتة بلا حراك فوق قمة الجبل حيث الجو ساكن، حين تهدأ قوة ريح الشمال بورياس، وتهجع

0 7 0 الريح الثائرة الأخرى التى تهب وتزمجر فتتفرق السحب الظليلة هذا وهناك. وصمد الدانائيون للطرواديين ولم يهربوا.

وجال ابن أتربوس بين الجموع مرددًا أو امره قائلاً:

"كونوا رجالاً يا أصدقائي، وانتشجع فلوبكم، وليستح كل منكم ٥٣. من الآخر في هذه المعركة الطاحنة، فأغلب الرجال ذوى الحياء ينجون و لا يهلكون، أما من دأبوا على الفرار فلا يرجى منهم مجد ولا دفاع".

> قال ذلك ثم صوب رمحه فأصاب محاربًا في المقدمة، أحد رفاق آينياس الهمام، إنه ديكوؤن بن برجاسوس الذي يبجله

oi. الطرواديون كما ببجلون ابناء برياموس لسرعته في القتال في المقدمة، أصابه أجاممنون الملك برمحه في درعه الذي لم

يصد الرمح، بل نفذ من البرونز إلى أسفل البطن مخترقا الحزام؛ 01. فهوى وهو يصرخ صرخة مكتومة وسقط درعه فوقه.

تُم فَتْك آينياس بائتين من أبطال الدانائيين هما كريثون وأورسيلوخوس ولدا ديوكليس الذي كان يقيم في فيرى (\*) المنبعة، كان ثريًا منحدرًا

من نسل إله النهر ألفيوس ذى المجرى العريض عبر أرض البيليين، 0 8 0 أنجب ألفيوس أورسيلوخوس ليكون ملكًا على رجال

كتيرين. وأنجب أورسيلوخوس ديوكليس

سامى الروح، وولد لديوكليس توأم من الابناء هما كريثون وأورسيلوخوس (أورتبلوخوس) (\*\*)، وهما بارعان ٥٥.

(\*) تقع فيرى Phere في سينا Messene (\*\*) يرد هَذَا الاسم أحيانًا عَلَى هيئة أورتيلوخوس Ortilochos. كما ورد عند زينو دوتوس. (المحرر)

في كل فنون القتال. والآن عندما بلغ الاثنان مبلغ الرجال، جاءا مع الأرجبين على السفن السوداء إلى اليوس الشهيرة بخيولها سعيًا وراء الفوز بتكريم ولدى أتربوس أجاممنون ومينيلاؤس؛ إلا أن الموت

000 المشئوم طواهما على تلك الأرض. كانا مثل أسدين يربضان على قمة الجبل ربتهما أمهما في غابة كثيفة؛

كانا يفترسان الماشية والأغنام وينشران

الدمار في المزارع، حتى قتلا بسيوف برونزية بتارة،

07. هكذا فتك أينياس بالتوأم فسقطا مثل شجرتى الصنوبر الشاهقتين. حزن مينيلاؤس المحب القتال عليهما وقد سقطا على أرض المعركة،

فاخترق مقاتلي الصفوف الأولى شاهرا سيقه

البرونزي البتار وملوحًا برمحه؛ وقوى آريس شديد البأس ٥٢٥ روح هذا البطل حتى لا يقتل على أيدى آينياس، لكن أنتيلوخوس بن نيستور المقدام رآء فشق طريقه بين

مقاتلي المقدمة؛ فقد كان يخاف على راعي الحشود

خشية أن يناله مكروه، فيحبط كل جهودهم.

كان الاننان يرفعان أيديهما بالرماح

الواحد ضد الآخر، وكانا على وشك الالتحام، فاقترب أنتيلو خرس من راعى الحشود. ولم يصمد أينياس طويلاً،

> مع أنه كان محاربًا هماماً، عندما رأى الاثنين يقفان بثبات جنبًا إلى جنب؛ بل سحبا الجثتين (كريتون وأورسيلوخوس)

نحو حشود الآخبين ووضعاهما في أيدى

رفاقهما ثم عادا ليقاتلا وسط الصفوف الأولى.

ئم قتلا بيلايمينيس ند أريس وقائد لابسى الدروع

البافلاجونيين الأشاوس. كان بقف راسخًا فطعنه مينيلاؤس

بن أتربوس الشهير برمحه، حيث أصاب الرمح عظمة الترقوة.

٥٧.

040

٥٨. وصوب أنتبلوخوس رمحه على حامل

دروعه وسائق عربته ميدون ابن أنيمنيوس القوى، عندما كان يقود الخيول ذات الحافر الواحد.

فأصابه بحجر في كوعه؛ فسقط العنان الأبيض العاجي

ه ۸ ه من يده على الأرض في التراب. انقض أنتيلوخوس

عليه وطعنه بسيفه في صدغه فسقط من عربته المحكمة على رأسه وكتفيه وهو يلفظ أنفاسه في التراب،

> وظل كذلك لمدة طويلة راقدًا فوق حفرة رملية إلم. أن ركلته الخيول وألقت به إلى

التراب؛ ضربها أنتيلوخوس بالسوط وقادها إلى حشود الآخيين. ٥٩. وعندما لمح هيكتور المحاربين من وسط الصفوف أسرع

نحوهم وهو يصيح صيحات مدوية وتبعته فرق الطرواديين القوية، يقودها آريس وإنيو (\*) الرهيبة حيث جاءت

ومعها صخب الحرب (كيدويموس)، بينما أمسك آريس في يده

090 برمح ضخم وأخذ يحوم أمام هيكتور ووراءه. وعندما لمحه ديوميديس البارع في صبحة الحرب أصابه الهلع؛ كان مثل رجل

يعبر واديًا فسيحًا توقف في فزع عند النهر جارف التدفق نحو البحر، حيث رآه يرغى بالزبد

فبدأ يتراجع. فحتى ابن تيديوس تراجع الآن وقال للحشود : "انظروا بارفاقى كيف كنا أقرب إلى التغلب على هيكتور الإلهي ٦.,

وكنا نظنه رجلاً محاربًا بالرمح لا خوف منه، ولكن إلهًا ما يقف بجانبه ويصد عنه الهلاك؛ إنه أريس على هيئة بشرى فان. فتر اجعوا إلى

1.0 الوراء ووجوهكم نحو الطرواديين دون أن نندفع في الحرب ضد الآلمهة" بعد أن قال ذلك اقترب الطرواديون منهم بشدة، فقتل هيكتور

اثتين من المقاتلين شديدي المراس في النزال، وهما

<sup>(&</sup>quot;) قارن أعلاه بيت ٣٣٣. (الحرز)

مينيستيس وأنخيالوس. وكانا يمتطيان عربة واحدة.

فلما قتلا حزن عليهما أياس بن تيلامون فافترب منهما وأصاب

برمحه المتألق أمفيوس بن سيلاجوس

من سكان بايسوس، إنه رجل ذو مال وفير وله من حقول الغلال الكثير؛ لكن القدر

ساقه حليفًا لمبرياموس وابذائه. أصابه أياس النيلاموني

في خصره واستقر الرمح طويل الظل في أسفل بطنه،
 فسقط و هو يصر خ صرخة مكتومة. وأسرع إليه أياس

المجيد ليجرده من أسلحته، ولكن الطرواديين

قذفوه برماحهم المسنونة ذات البريق وصد درعه الكثير منها.

ولكنه ثبث قدمه على الجئمان وسحب المرمح البرونزى، ولكنه لم يستطع نزع بقية سلاحه من

الكتفين، حيث تلقى الكثير من القذائف. كما أنه

كان يخشى المدافعين الطرواديين، فقد حاصره حشد من

أشاوسهم برماحهم المشهرة، ومع أنه طويل القامة قوى البنيان، ١٢٥

إلا أنهم دفعوه للخلف؛ وتراجع إلى الوراء وتقهقر. كان القتال على أشده وساق القدر العنيد تلبيوليموس

بن هیراکلبس (هرق*ل)، و هو ر*جل باس*ل* 

طويل القامة، لملاقاة ساربيدون شبيه الآلهة.

وعندما اقتربا وتقدم كل منهما نحو الآخر، ابن زيوس جامع السحب

وحفيده، كان تليبوليموس البادىء بالحديث فقال :

اًى ساربيدون يا مسدى المشورة بين أهل ليكيا،

ما الذي أتى بك إلى هذا إلى أرض المعركة

وأنت لا تنقَّن فن الحرب ؟ كذابون من يقولون إنك من نسل زيوس ٢٣٠

حامل الدرع أيجيس. إذ أراك اليوم أقل شأنًا

من أولئك المحاربين الذين أنجبهم زيوس في

90.

الزمن الفديم، يقولون إن هير اكليس (هرقل) المجيد أبي

كان نوعًا آخر من الرجال، قويًا في القتال، له قلب ٦٤. أسد. وجاء إلى هنا ذات مرة طلبًا لخيول

الأؤميدون، ولم يكن معه سوى ست سفن

وعدد أقل من الرجال، ولكنه دمر مدينة إليوس

وخرب طرقاتها. أما أنت فجبان القلب

وقليل حشدك، مجيئك من ليكيا لتدافع

عن أهل طروادة بلا طائل، فأنت لست قويا، بل

سأقهرك لتعبر بوابات هاديس". فأجابه ساربيدون قائد الليكيين قائلاً:

"أي تليبوليموس، حقا إن أباك ذلك البطل الأشهر دمر إليوس

المقدسة بسبب رعونة سيدها لاؤميدون الذي

أغلظ القول لمن قدم له جميلاً معروفًا ولم يعطه الخيول التي كان قد جاء من أجلها من بعيد.

أما فيما يتعلق بك أنت، فأظن أن مونك ذلك المصير الأسود سيكون

على يدى، و هزيمتك برمحى ستمنحني المجد

وسترحل روحك إلى هاديس ذي الخيول الأصيلة." 700

هكذا قال ساربيدون، وشهر تليبوليموس رمحه عاليًا، وانطلقت

الرماح الطويلة من أيدى كل منهما صوب الآخر في لحظة واحدة.

فأصابه ساربيدون في رقبته واخترقه الرمح

وغطى ظلام الليل الحالك نور عينيه وأحاط به.

أما تليبوليموس فضرب ساربيدون في فخذه الأيسر

77. برمحه الطويل، ونفذ الرمح إلى العظم؛ لكن أباه

> كان لا يزال يصد عنه الموت. ثم قام رفاقه الطيبون بحمل ساربيدون شبيه الآلهة بعيدًا عن ساحة الوغى،

وكان الرمح الطويل يتقله، لكن لم يلحظه أحد

من الرجال في عجلتهم، ولم يفكر أحد في سحب الرمح من فخذه لكي يقف على قدميه؛ فقد استغرقتهم العناية به.

وعلى الجانب الآخر، حمل الأخيون لابسو الدروع المتينة

تليبوليموس بعيدًا عن أرض المعركة، ولما علم أوديسيوس الإلهى

ذو الروح الصبور بالأمر ثارت روحه بالغيظ

في داخله، وقلب في قلبه وروحه الفكرة ما إذا

كان عليه أن يلاحق ابن زيوس مرسل الرعد المدوى، أم عليه أن يحصد أرواح المزيد من الليكيين،

فلم يكن من العسير على أوديسيوس المغوار أن يقتل ابن زيوس

الصنديد بسيفه البرونزى البتار؛ فحولت أثينة انتباهه المرونزى البتار؛ فحولت أثينة انتباهه

إلى حشود الليكيين. ففتك بكل من كوير انوس وألاستور وخروميوس وألكاندروس وهاليوس ونوئيمون وبريتانيس؛

وكان بوسع أوديسيوس الإلهى أن يقتل المزيد من الليكيين، لكن هيكتور العظيم ذا الخوذة اللامعة 14.

رأى ذلك فشق طريقه نحو مقاتلى

الصفوف الأولى المدججين بالسيوف البراقة فألقى الرعب فى قلوب الدانائيين، وفرح ساربيدون

· بن زيوس بقدومه وقال له كلمات تثير الشفقة :

"يا ابن برياموس، لا تتركني راقدًا هنا فريسة للدانائيين، بل

مد لى يد العون واحملني بعيدًا؛ وبعد ذلك إن أملت الضرورة دع روحى تفارقني في مدينتك. فلا أظن أنني ساعود

تعارفتی دی مدیست. قد اطل النی تناعود إلی بلادی وإلی أرضی لأدخل السرور علی

زوجتى الحبيبة وطفلى الرضيع"،

هكذا قال، لكن هيكتور ذا الخوذة اللامعة لم يرد عليه، بل انطلق ١٩٠٠ في لهفة وبكل سرعة ليطعن الأرجبين ويحصد

أرواح الكثيرين منهم. ثم قام الرفاق الطيبون بمماعدة

ساربيدون شبيه الآلهة على الجلوس تحت شجرة

بلوط من أشجار زبوس حامل الدرع أيجيس؛

بنحمل روحه وحط الصباب على بور عيبيه ولكنه عاود النتفس مرة أخرى،

حيث هبت نسمة من ريح الشمال بورياس عليه ويعثت فيه الحياة

من جدید بعد أن كان قد لفظ روحه على نحو حزین.

لم يول الأرجيون الأدبار نحو السفن السوداء، أمام هجمة آريس ٧٠٠ وهيكتور المدججين بالمرونز ولم يصمدوا في المعركة،

> بل تراجعوا إلى الوراء عندما أدركوا أن آريس كان مع الطرواديين. من كان أول من قتل ومن كان الأخير على يد هيكتور

بن برياموس وأريس لابس البرونز ؟ تيونّر اس شبيه الآلهة، ٧٠٥

وبعده أوريستيس قائد الخيول، وتريخوس رماح آيتوليا، وأوينامؤس وهيلينوس بن أوينوبس، وأوريسبيوس الذي كان يسكن في هولى على

بحيرة كيفيسيس<sup>(\*)</sup> يرعى ثروته. وكان يسكن معه اليويوتيون الآخرون ذوو الأرض الغنية.

وحين علمت هيرا الإلهة ذات الذراع الأبيض بهم وبما

أحدثوا من خراب بين الأرجيين في القتال الطاحن، خاطبت أثبنة بكلمات مجنحة :

"يا لهنة زيوس لابس الدرع أيجيس، أي أنريتوني ! حقا كان

مدى أن أعطينا كلمتنا لمينيلاؤس ألا يعود إلى بلاده حتى يدمر اليوس منيعة الأسوار، إذا سمحنا هكذا الأريس اللمين

أن يعربد في غضبه المجنون. لنفكر نحن الاثنتين في عمل شجاع". هكذا قالت ولم تتوان الإلهة أثينة ذات العيون الزرقاء

في تلبية رغبتها. ثم راحث هيرا، الملكة ابنة كرونوس ذي الجلال، ٧٢٠

<sup>(\*)</sup> كيفيسيس Kephisis كان الاسم القديم لبحيرة كوبايس Kopais ف بويوتيا. (المحرز)

تطوف هذا وهذاك لتجهز الخيول ذات العصابات الذهبية،

ووضعت هيبى بهمة العجلات البرونزية المقوسة

ذات الثمانية برامق على محور العربة الحديدي.

وكانت الحلقة المستديرة حول العجلة ذهبية لا تصدأ ولا تبلى بنطيما الطار برونة عن هكذا كان منظرها أعجوبة.

يغطيها إطار برونزى، هكذا كان منظرها أعجوبة. أما صرر العجلات ففضية تلف على هذا الجانب وذاك؛

> وكان هيكل العربة مطليًا بالذهب وعروق الفضة، وتحيط به حافتان مزركشتان. ومن الهيكل خرج عمود فضي،

ربطت هيبي في طرفه النير الذهبي الجميل، ولفت حوله ٧٣٠

الأحز مة الذهبية البهيجة؛ وشدت هير ا

الخيول السريعة إلى نير العربة، وكانت تواقة إلى

القتال وصيحات الحرب .

أما أثينة ابنة زيوس حامل الدرع أيجيس فقد تركت طيات ردائها الفضفاض الناعم المطرز تتدلى على عنبات أبيها،

وحشدت الحشود ذات الدروع متأهبة لخوض معركة فتاكة

وضعت على كتفيها الدرع (أيجيس) ذا الذؤابات،

إنه درع رهيب رسم عليه اله الرعب (فوبوس)

وربة الشقاق إريس، وإلهة القوة ألكى، وربة الهجوم يوكى ٧٤٠ المتى تجمد الدم في العروق. وعليه رسم رأس

سى عبعد عدم من سروى. وحديد رسم رس المرع أيجيس. الجورجونة (\*) الرهيب معجزة زيوس حامل الدرع أيجيس.

وضعت على رأسها الخوذة ذات القرنين، وبها أربع عقد من الذهب وعليها رجال مدججون بالسلاح

) الجو رجونة (Gorgo(n): ومعناها الحرق "التجهمة". ويتحدث هيسيودوس عن ثلاث جورجونات هن: يوريساًلي (Euryale) وسنينو (Stheino) وميدوسا (Medusa) والأخيرة هي أشهرهن، وهي المنقوشة على درع أثينة ، وكانت تحول من ينظر إليها إلى حجر. VED

V ..

من مئة مديئة. ثم امتطت العربة النارية

به تشتت صفوف المحاربين ممن

وأمسكت برمحها الطويل القوى الضخم، الذي

تصب جام غضبها عليهم، فهي ابنة الإله الجبار.

لمت هيرا الخيول بالسوط وصرخت في حارسات

بوابات السماء هوراى القائمات على حراسة مدخل السماء الأوليمبوس، حيث يفتحن السحب الكثيفة

أو يغلقنها. وقادت هيرا وأثينة خيولهما المدفوعة بالمنخاس

عبر البوابات التي تتحرك ذاتيًا وتصدر صريرًا. ووجدت الإلهتان ابن كرونوس جالسا في خلوة بعيدًا عن سائر الآلهة على قمة جبل

الأوليمبوس كثير القمم. فأوقفت هيرا الإلهة ذات الذراع الأبيض المعلى المعالمة المتعالم الأعلى ابن كرونوس فاتلة :

"أى زيوس الأب، ألا تغضب على آريس بسبب أفعاله

العنيفة المشينة ؟ لقد حطم الكثيرين من الآخيين دون هوادة ودون توقف فسبب الحزن الشديد لي. وفي نفس الوقت فإن كيبريس (القبرصية)

وأبوللون ذا القوس الفضى يجلسان فى هدوء ويمنتمتعان ٧٦٠ وقد تركا هذا المجنون يعيث قتلاً ودون مراعاة لأية أصول

وقواعد. أي زيوس الأب، ألن تغضب منى لن طعنت آريس

طعنة مؤلمة وأبعدته عن أرض المعركة ؟ " فرد زيوس جامع السحب قائلا :

لا، بل تُورى عليه يا أَتْنِنَة ياجالبة الأُمدلاب ٧٦٥

فأنت وحدك التى تنزلين به العقاب الموجع". هكذا قال ولم نتوان هيرا الإلهة ذات الذراع

الأبيض في الانصياع لأمره. ولمست خيولها بالسوط؛ فطارت فيما بين الأرض والسماء ذات النجوم. وخيول الآلهة ذات الصهيل

المدوى تنطلق إلى أبعد مما نراه عين إنسان يجلس على صخرة ٧٧٠

V40

ويحملق في بحر لجي مظلم، هكذا طارت خيول

السماء رافعة رعوسها وراكضة بخطى واسعة.

فلما وصلت إلى أرض طروادة وحيث يلتقى النهران المتدفقان سيمونيس

وسكامندروس، أوقفت هيرا الإلهة ذات الذراع الأبيض خيولها وفكتها من العربة بينما صنع سيموئيس الأمبروسيا وألقاه

غذاء طيبًا عند أقدامها، وألقت هيرا عليها ضبابًا كثيفًا. ٧٧٥

ثم تقدمت الإلهتان مثل حمامتين رعاشتين في لهفة لتقديم

العون للمحاربين الأرجيين. وعندما وصلتا

البي حيث بلنف أقوى الرجال وأشجعهم حول

ديوميديس العتيد مروض الخيول، كأنهم

أسود ضارية أو خنازير برية لا تضعف قوتها، وقفت هيرا الإلهة

ذات الذراع الأبيض وصاحت كأنها ستنتور

المغوار ذو الصوت النحاسي الذي يعلو صوته

على صوت خمسين رجلاً وقالت :

"العار عليكم أيها الأرجيون، فأنتم جديرون بالتوبيخ، إذ تبدون الجمال في الظاهر فقط! طالما كان أخيليوس الإلهي يخوض الحرب بشغف لم يتقدم الطرواديون إلى خارج البوابة الداردانية،

فهم يخشون رمحه الجبار؛ وأما الآن فهم يقاتلون بعيدًا ٧٩٠

عن المدينة، في السفن المجوفة نفسها".

هكذا قالت فقوت الروح داخل كمل رجل.

وظهرت الإلهة أثينة ذات العيون الزرقاء

إلى جانب ابن تيديوس، حيث كان ذلك الملك بجانب

خيوله وعربته يضمد الجرح الذى أصابه به بانداروس

بسهمه. وكان العرق يضايقه تحت حزام

درعه المستدير؛ تضايق من ذلك وشعر بالإرهاق في ذراعه،

لذا فقد كان يرفع الحزام ليمسح الدم الداكن. فشدت

الإلهة عنان جو ادبه و خاطبته قائلة:

۸., "حقا لقد أنجب تبديوس ابنا قصير القامة مثله. كان تبديوس

> قصير القامة، لكنه كان محاربًا عنيدًا وحتى حين لم آمره أن يقاتل أو يتفوق على غيره، عندما أتى وحده دون أن يصحبه

أى آخى إلى طبية رسولا وسط حشود الكادميين - حيث

۸.۵ أقمت له وايمة في قاعاتهم ليتناول الطعام في أمان - كان بروحه الوثابة يتحدى شباب الكادميين ويغلبهم

في كل شيء بسهولة؛ لذا كنت في عونه دائمًا. أما أنت

فإنبي أقف بجانبك وأحميك وبكل قلبى أمرك بقتال الطرواديين،

فإما أن تكون أوصالك قد أنهكت من الهجمات الكثيرة ۸١. وإما أن يكون الرعب قد تملكك فأنت رعديد.

أنت لست من نسل تيديوس بن أوينيوس الصنديد".

رد ديوميديس قائلاً:

"أنا أعرفك يا ابنة زيوس لابس الدرع أيجيس؛ لذا فإنى سأكشف لك عن مكنون قلبي ولن أخفى عنك شيئا. ۱۱۵

فلا الخوف يتملكني و لا التقاعس يقعدني، و لازلت

على المهمة التي عهدت بها إلى محافظًا. فما

كنت لتسمحي لي أن أقاتل وجها لوجه

۸۲. الآلهة المباركين الآخرين. ولكن أفروديتي ابنة زيوس

دخلت المعركة فكان على أن أصبيها بسيفى المسنون لذا فقد تراجعت الآن وأمرت بقية

الأرجبين بالتجمع هنا؛ حيث عامت

آن آريس يسيطر على ساحة الوغي."

ردت الإلهة أثينة ذات العيون الزرقاء قائلة : AYO

ای دیومیدیس بن تیدیوس، با حبیب قلبی،

لا تخش آريس ولا أحدًا آخر من الخالدين، فما جئت إلا في عونك

220

انهض وقد خيولك ذات الحافر الواحد لتواجه آريس، التحم معه وأصبه. لا تخف من آريس المجنون في غضبه مثير الرعب هنا، ۸۳.

إنه حقًا مجنون وغير مأمون. إذ سبق أن تحدث إلى أنا وهيرا

ووعد بأن يحارب الطرواديين وأن يؤيد الأرجيين، إلا أنه يتحالف مع الطرواديين مخلفًا وعده".

هكذا قالت وجذبت بيديها ستينيلوس وأطاحت به من فوق العربة إلى الأرض، فزحف هاربًا على وجه السرعة؛ وامتطت العربة

بجانب ديوميديس الإلهي؛ إلهة تتلهف إلى خوض القتال، وأحدث محور العربة المصنوع من خشب البلوط صريرًا عاليًا تحت وطأة

هذا الثقل الإلهي، فقد كان يحمل إلهة رهيبة ومحاربا هو أفضل الرجال. λ1. وقبضت باللاس أثينة على السوط والعنان وقادت على وجه السرعة

الخيول ذات الحافر الواحد صوب آريس. وكان آريس قد قتل بيريفاس الضخم ابن أوخيسيوس

وقد كان أنبل أهل آيتوليا، كان آريس الفتاك ينزع عنه الأسلاب. وضعت أثينة على رأسها غطاء هاديس حتى لا يراها آريس شديد Afo

البأس. وعندما أدرك آريس مهلك البشر الفانين وجود ديوميديس الإلهي ترك بيريفاس الضخم يرقد حيث كان،

قد قتله، وانتزع منه الروح، وتوجه إلى ديوميديس

۸ø. مروض الخيول. وعندما اقترب كل منهما من الآخر،

كان آريس البادىء بمهاجمة نير الخيول وعنانها برمحه البرونزي ليقضى على حياة الآخر. بيد

أن الإلهة أثينة ذات العيون الزرقاء أمسكت

الرمح المقذوف بيدها، وألقت به من فوق العربة ليذهب بعيدًا وسدى.

λοο ثم هجم ديوميديس البارع في صيحة الحرب على أريس برمحه البرونزي، وأمدته باللاس أثينة بالمزيد من السرعة في انطلاقه

إلى أسفل بطنه المطوق بالأحزمة.

فأصابه الرمح وهتك جلده الجميل وغاص.

صرخ أريس الرهيب صرخة مدوية تعادل صرخة تسعة

آلاف أو عشرة آلاف محارب ملتحمين ٨٦٠

في معركة إله الحرب الشرسة. حينئذ ارتعد

الآخيون والطرواديون على حد سواء

من خوض الحرب، صراحًا مدويًا.

وتملكهم المخوف. هكذا صرخ أريس، الذي لا يشبع أبدًا

ومثلما يحدث عندما تبدو بقعة ظلام أسود بين السحب حيث

ومللما يحدث علدما للدو بفعه طائم أسود بين الشحب حيث

هبت ربح عاتية بعد شدة الحر، معمد مدة الحر، معمد مدة الحر، معمد معمد الحر، معمد معمد الحر، معمد الحر

هكذا ظهر لديوميديس بن تيديوس، أن آريس الرهيب

يين السحب نحو السماء العريضة. وسرعان ما بلغ مقر الألهة فوق الأوليمبوس الشاهق،

وجلس بجوار زيوس بن كرونوس حزينا وعرض عليه

الدم الإلهي النازف من جرحه، وخاطبه باكيًا بكلمات مجنحة فقال: ٨٧٠

أى زيوس أبى، ألا يثير حنقك أن ترى هذه الأفعال الشنيعة ؟

فنحن الآلهة نقاسى الويلات من تدبير بعضنا

ضد بعضنا الآخر في حين نسدى للبشر كل معروف

نحن جميع الآلهة في حرب عليك، لأنك أنجبت هذه البنت المجنونة ٨٧٥ المدمرة التي تفكر دومًا في أفعال مخلة بالقانون.

نحن كل الآلهة الآخرين فوق الأوليمبوس نطيعك ونخضع لك،

أما هي فلا تعترض عليها لا بالقول ولا بالفعل؛

بل تشجعها لمجرد أن هذه الفتاة المدمرة هي ابنتك.

والآن ها هي قد أطلقت ديوميديس بن تيديوس الجسور

لكى يصب جام غضبه على الآلهة الخالدين . فأصاب

كبيريس (القبرصية) أو لا بطعنة في يدها عند الرسغ في

التحام مباشر. ثم هاجمني أنا نفسي وكأنه إله

هوميروس: "الإليـــــاذة" (ك ٥)

ولو لا أن قدمي السريعة حملتني بعيدًا عنه

ترجمة أحمد عتمان

۸۸۵

۸٩.

4 . .

بالكاد. ويبدو لى أنك تعانى ما تعانى بسبب ما تشير هي به عليك 140 ومع ذلك فلن اسمح بعد الآن أن تتألم

-777-

فأنت ولدى؛ وحملت بك أمك من أجلى أنا، ولو كنت ابن أى إله آخر وارتكبت ما ارتكبت من

أفعال ماكرة لطردتك إلى مكان آخر أدنى من مقر الآلهة" هكذا قال وأمر بايون بعلاج إصابته؛ فنثر بايون

عليها أعشابًا تقتل الألم وشفاه، فهو بحق من الخالدين . فشفى آريس الثائر بسرعة كما تجعل عصارة النين اللبن

يزداد كثافة، وسرعان ما يتخثر 9.0 بتقليبه، وقامت هيبي بغسل جسده وكسته بثياب

جميلة وأجلسته بجانب زيوس بن كرونوس

فرحا بمجده، ثم أسرعت هيرا الأرجية وأثينة الألكومينية إلى قصر زيوس العظيم

بعد أن أوقفتا آريس مهلك البشر الفانين عن قتل البشر 9 . 9





ترجمة أحمد عتمان

هكذا ترك الآلهة ساحة القتال الفتاك بين الطرو ادبين و الآخبين، وكثيرًا ما مالت كفة المعركة على الوادى لهذا الجانب أو ذاك. حيث صوب كل من الطرفين رماحه برونزية الأسنة إلى الطرف الآخر، فيما بين النهرين سيموئيس وكسانتُوس. وكان أياس بن تيلامون حصن الآخيين أول من اخترق فرقة من الطرو اديين، وأتى بنور الخلاص لرفاقه. فقد أصاب أقضل رجل بين الطراقيين، أكاماس بن يوسوروس، وهو رجل باسل طويل القامة. أصابه في قرن خوذته ذات الذؤابة الخصلة من شعر الحصان، فاخترق الرمح جبينه ١. بل نفذ السن البرونزي مخترفًا العظام، وهبط الظلام على نور عينيه. وقتل ديوميديس البارع في صيحة الحرب أكسيلوس بن تيوثر اس الساكن في أريسبي المحكمة البناء، وهو رجل ثرى يحبه كل الناس؛ فكان يسكن بيتًا على الطريق وأظهر كرم الضيافة للجميع. ۱٥

لكن من هؤلاء لم يظهر أحد أمامه ليصد عنه العدو ويحميه من الموت المفجع. فسلب ديوميديس حياة النين، حياة الرجل نفسه وحياة تابعه كاليسيوس قائد العربة، فطوت الأرض كليهما.

ثم قتل يوريالوس دريمىوس وأوفيلتيوس

وظل يلاحق آيسيبوس وبيداسوس اللذين حملت بهما

أبارباريي عروس الماء من بوكوليون، الذي لا

ميكبستيوس بإخضاع مفاصلهما القوية والمجيدة للموت

قرین له. إذ إن بوكوليون هو الابن البكر للملك الجليل لاؤميدون، حيث حملت به أمه دون زواج. فبينما كان بوكوليون يرعى

قطعانه فوق التلال طارح عروس الماء عذب الغرام، فحملت وولدت القوام (أيسيبوس وبيداسوس). وقام الآن ابن

ونزع الدرع عن كتفيهما.

وقتل بوليبويتيس المحارب العتيد أستيألوس.

وفي تلك الأثناء قتل أوديسيوس برمحه البرونزي بيدوتيس من بركوتي <sup>(۱)</sup>. وقتل تيوكروس

أريتأون الإلهي. وقتل أنتيلوخوس بن نيستور برمحه اللامع

أبليروس. وأما ملك الرجال أجاممنون فقتل إلاتوس الساكن في بيداسوس المنحدرة على ضفاف سانتيؤيس جارف المجرى

40 وقتل البطل ليئيتوس فيلاكوس وهو يولى الأدبار أمامه،

و قتل يو رپيپلوس ميلانٽيوس.

أما أدر استوس فقد أسره حيًا مينيلاؤس البارع في صيحة الحرب. ذلك أن خيوله التي كانت تطير بوحشية فوق السهل

٤. تعثرت في فروع شجرة الطرفاء، وتحطمت العربة

المقوسة عند طرف العمود، ثم مضت الخيول مسرعة في

اتجاه المدينة كما كان يفعل الآخرون، وقد أصابهم جميعًا الهلع. لكن صاحبها قدف به من العربة، فانكفأ على وجهه فوق التراب

بجوار العجلة. فاقترب منه مينيلاؤس بن أتريوس

ووقف بجانبه شاهرا رمحه طويل الظل. ثم احتضن

أدر استوس ركبتيه وتوسل إليه قائلاً:

التأسرني حيا يا ابن أتريوس، ولتأخذ فدية ضخمة؛

ففي قصر أبي الثرى خزائن المال الوفير:

برونز وذهب وحديد مطروق في عدة أشكال.

سيدفع لك أبى منها فدية لا تعد بمجرد أن يسمع بأنى

لاز الت على قيد الحياة فوق سفن الآخيين".

هكذا كانت توسلاته محاولاً أن يستدر العطف من قلب الآخر،

(\*) مدينة على بحر مرمرة أي هيلليسبونطوس. (المحرو)

وأوشك بالفعل مينيلاؤس أن يسلمه لنابعه ليسوقه إلى سفن الآخيين السريعة، لولا أن جاء أجاممنون يجرى وصرخ قائلا:

"أي مينيلاؤس ذا القلب الرهيف، لم تعبأ هكذا بأمر الرجال؟ 00

-171-

هل كان الطرواديون يتصرفون بنبل هكذا في بيتك ؟ لا تدع أحدًا منهم يفلت من الهلاك التام، و لا حتى الجنين

في بطن أمه، لا تدعه يفلت من أيدينا الفتاكة. بل دعهم جميعا

ابناء اليوس يهلكون معًا، ويختفون للأبد دون عزاء أو رثاء". ٦,

فقد نصحه بالجزاء الوفاق، فدفع المحارب أدر استوس بيده.

هكذا قال البطل فأقنع أخاه بالتخلى عن عزمه،

وعندئذ طعنه أجاممنون السيد في جنبه فسقط أدر استوس على ظهره،

وداس ابن أتربوس بقدمه على صدره وسحب الرمح الرمادي. 10 ثم أطلق نيستور صيحة مدوية ونادى على الأرجبين قائلاً:

"أحبائي المحاربين الدانائبين سدنة آريس، لا تدعوا أحدكم يتخلف إلى الوراء طمعًا في الغنائم، لكي يعود إلى السفن

٧. حاملاً أنفسها، لا، دعونا الآن نقتل الرجال؛ وبعد ذلك

ستجمعون الأسلاب من الجثت الملقاة فوق الوادى".

وكاد الطرواديون يدحرون مرة أخرى على يد الآخيين،

هكذا كان حديثه، فبث القوة في روح كل رجل.

أحياء آريس، إلى اليوس، كادوا يهزمون بسبب ضعف إقدامهم، ٥٧

لولا أن جاء هيلينوس بن برياموس أفضل من يتكهن بالمستقبل إلى أينياس وهيكتور وقائلاً:

> "أى آينياس وهيكتور إن عبء هذه الحرب يقع على عاتقكما أكثر من الطرواديين الآخرين والليكبين، فأنتما الأفضل

في الحرب وفي الرأى. فتمسكا بموقعكما وطوفا هنا وهناك بين الحشود، ثبتو الصفوف أمام بوابات المدينة، لكي لا يرتمي

40

رجالنا في أحضان زوجاتهم ويصبحوا أضحوكة أمام أعدائهم. أما إذا غرستم الشجاعة في كل فرقنا، سنصمد

تملى علينا ذلك. أما أنت يا هيكثور فاذهب إلى المدينة

ونقاتل الدانائيين، وإن أنهكنا القتال. فالضرورة

داخل القلعة، وعندما تفتح أبواب المعبد المقدس، ستجد رداءً يبدو أنفس وأجمل شيء في القاعة، فلتضعه على ركبة

أثينة جميلة الشعر، وتتذر نذرًا بأن تذبح في معبدها اثنى عشر عجلاً عمرها سنة ولحدة، ولم يلمسها مهماز بعد، إذا أشفقت الإلهة على المدينة والطرواديات وأطفالهن الصغار. لنتوسل إليها

أن تبعد ابن تيديوس الرهيب حامل الرمح الوحشى أعتى المحاربين الآخيين، ليبتعد عن إليوس المقدسة.

فحتى أخيليوس مسيد الرجال الذي يقال إنه ابن إلهة لا نخشاه

بالقدر نفسه، فهذا للرجل يعيث غضبا بما يفوق الحد، ولا أحد يباريه في القوة".

هكذا أنهى حديثه ولم يتوان هيكتور في الأخذ بنصائح أخيه. فعل الذور قفن من عربته الى الأرض بكامل عدته

فعلى الفور قفز من عربته إلى الأرض بكامل عدته وشاهرًا رمحيه المسنونين، وطاف هنا وهناك في كل

وشاهرًا رمحيه المسنونين، وطاف هنا وهناك في كل اتجاه عبر الحشود محرضًا على القتال؛

فزلد المعركة صخبًا. تكتلوا واتخذوا مواقعهم وولوا وجوههم شطر الآخيين ، فتقهقر الأرجيون وأمسكوا عن القتل؛ وقد ظنوا أن أحد الخالدين

عن المسماء ذات النجوم، ليقدم المسماء ذات النجوم، ليقدم

للطرواديين المدد. لذا فقد اشتد هجومهم. وأطلق هيكتور صيحة

مدوية وحث الطروادبين قائلا :

"أيها الطرواديون الأشاوس وأيها الحلفاء ذائعى الشهرة، كونوا رجالاً يا أحبائى، وفكروا فى عنفوان قونكم الهادرة، إنى ذاهب فى اللتو إلى إليوس للقاء الكبار أصحاب المشورة،

وكذا زوجاتنا لكي يتضرعن للآلهة بتقديم نذور الأضحيات الفخمة".

هكذا تحدث، ومضى هيكتور ذو الخوذة اللامعة فلامس درعه المصنوع من جلد الثور الأسود كاحله، وكذا لامسته عند العنق الحافة المحيطة بالدرع.

اشتبك جلاوكوس بن هيبولوخوس مع لبن تيديوس فيما بين الجمعين، إذ كان كل منهما مثلهفًا على النزال. وعندما تقدم كل منهما من الآخر وتقاربا، كان ديوميديس البارع في

صيحة الحرب البادىء بالحديث صائحًا:

" من أنت بين البشر الفائين أيها المحارب القوى ؟
فأنا لم أرك قبل اليوم قط في معركة، حيث يصيب
الرجال الشهرة، وأراك الآن وقد تفوقت على الجميع
جرأة وإقدامًا، فها أنت تصمد لرمحى طويل الظل. ويالهم
من تعساء أولنك الآباء الذين يواجه ابناؤهم قوتى. أما
إذا كنت أحد الخالدين وهبطت علينا من السماء، فلا قبل
لى بقتال آلهة السماء. حتى ليكورجوس بن درياس الجبار
لم يعش طويلاً، إذ دخل في صراع مع آلهة السماء. حيث
طارد ذات مرة مرضعات ديونيسوس مجنونا فوق تلال
جبل نيسا المقدس؛ فسقطت الأغصان – الصولجانات

المقدسة من أيديهن على الأرض، بعد أن أصابهن ليكورجوس قاتل الرجال بمهماز الثور. بيد أن ديونيسوس قد لاذ بالفرار وغاص تحت لجة البحر، فتلقفته ثيتيس بالأحضان. كانت فرائصه ترتعد، حيث تملكه الهلم

بفعل صيحات ليكورجوس. فغضبت الآلهة المقيمة دومًا

فى النعيم على ليكورجوس، وأصابه ابن كرونوس بالعمى. ولم يعش طويلاً حيث صار كريهًا لدى جميع الآلهة الخالدين.

> لذلك لا أدخل فى صراع مع الآلهة المباركين. أما إذا كنت -

من البشر آكلي ثمار الأرض فلتقترب، حتى تدخل على وجه السرعة سر الديب الفناء"

ر. فرد عليه ابن هيبولوخوس المجيد قائلاً :

"يا ابن تيديوس ياسامى الروح، لم تسأل عن نسبى ؟
فأجيال البشر مثل أجيال أوراق الشجر. تعصف الرياح ببعض
الأوراق وتلقيها على الأرض، ولا تليث الغابة أن تزهر

ر رور بى وتنعيه على ادر عن او لا تنبت الحاب ال عرس وتتبت غير ها بحلول موسم الربيع. كذلك البشر، يزدهر جيل ويتوارى جيل آخر. ومع ذلك فلنسمع إن شئت،

خين ويتوارى خين خور. ومع دلك فللممع بن سلت،

فلعلك تعرف شجرة نسبى حق المعرفة؛ وكثيرون يعرفونها.

هناك مدينة إفيرى في ركن من أرجوس، مرعى الخيول

ومرتعها، وبها يسكن سيسيفوس أبرع الرجال، سيسيفوس بن أيولوس؛ وقد أنجب ولدًا هو جلاوكوس؛ الذى بدوره أنجب بيلليروفونتيس وهو من لا تشويه شائبة. وقد وهبته

الآلهة الحسن والرجولة المرغوبة؛ لكن برويتوس كان ووالرجولة المرغوبة؛ لكن برويتوس كان ووالرجولة المرغوبة اعتبر نفسه الأقوى منه

بكثير، وطرده من أرض الأرجبين، لأن زيوس كان قد أخضعهم لسلطانه. وكان بيلليروفونتيس قد شغف لنتيا – زوجة

برويتوس رائعة الجمال – حبًا إلى حد الجنون، واشتهت أن تقيم معه علاقة عشق سرية. لكنها لم تستطع أن تغوى بيلليروفونتيس، إذ كان قلبه مستقيما. فحاكت مكيدة وقالت للملك برويتوس:

"إما أن تموت أنت يا برويتوس أو تقتل بيلليروفونتيس، لأنه كان يريد أن ينال منى غصبًا". هكذا قالت فاستبد الغضب بالملك لسماعه

القصة، ولم يشأ قتل بيلليروفونتيس، لأن قلبه لم يطارعه في ذلك.

ولكنه أرسله إلى البكيا وأعطاه علامات ممينة، رموزًا محفورة على لوح

مطوى وأمره بعرضها على والد زوجته (أنتبا) لعله يهلك. شق طريقه 🕠 ١٧٠

إلى ليكيا بصحبة الرعاية الإلهية التى لا نظير لها. فلما بلغ ليكيا ونهر كسانئوس، أكرمه ملك ليكيا الشاسعة، واستضافه

بسخاء لمدة تسعة أيام وذبح له تسعة ثيران.

فلما طلع الفجر الوردي العاشر، سأله وطلب منه أن يريه ١٧٥

العلامة التي حملها معه من زوج ابنته أي برويتوس. وعندما

تسلم منه العلامة الشريرة أمره أولاً بقتل خيمايرا التي

لا تقهر. وهي من سلالة إلهية لا بشرية، فالجزء الأمامي

منها على هيئة أسد والخلفي أفعي والأوسط عنزة أو

خيمايرا، تتنفس فيخرج زفيرها نيرانًا مرعبة.

قتلها بيلليروفونتيس بناءً على توجيهات الآلهة.

وبعد ذلك شن حربًا على السوليميين(\*) المتوحشين

فكانت – على حد قوله – أشرس معركة خاضبها. أما المعامرة الثالثة فهي أنه قتل الأمازونات، الشرسات أنداد

الرجال. وفي رحلة العودة من هذه المغامرات، دبر الملك

له خدعة أخرى ماكرة، فاختار من ليكيا الشاسعة أقوى رجالها فنصبوا له كمينًا. لكن هؤلاء لم يعودوا إلى ديارهم،

فقد قضي عليهم عن آخر هم بيللبر وفونتيس الذي لا ند له.

وعندما أدرك الملك أنه من نسل إلهي، حرص على أن

يستبقيه هناك ووهبه ابنته زوجًا، واقتسم معه مناصفة أبهة الملك. وما كان من اللبكيين إلا أن منحوه ملكية أرض

(\*) السوليميون Solymoi يقال إلهم بجوار ليكيا وعند هيرودوتوس (1. 173) يبدو ألهم من الأمم التي اختفست. (المحرر) 140 وولدت الزوجة لبيلليروفونتيس ثلاثة أطفال هم إيساندروس

> وهيبولوخوس والأؤداميا. وضاجع زيوس صاحب الرأى السديد ابنته لاؤداميا، فأنجبت له ساربيدون شبيه الآلهة

المحارب لابس الدرع البرنزي. عندئذ صار بيلليروفونتيس موضع حسد جميع الآلهة، فهام على وجهه وحيدًا شريداً

۲.,

۲١.

110

وقتل ابن ایساندروس علی ید آریس الذی لا یشبع

من القتال، إذ شن حربًا على السوليميين المتوحشين. ۲.۵ وقتلت أرتميس ذات الأعنة الذهبية ابنته الأوداميا نقمة

عليه. وأنجبني هيبولوخوس، وإنى لأعلن أني من صابه؛ وهو الذي أرسلني إلى طروادة وكلفتي أن أبز كافة

> المحاربين الآخرين إستيسالاً وقتالاً، وألا أجلب العار على سلالة آبائي، وقد كانوا أفضل الرجال في إفيرى وليكيا الشاسعة.

في وديان أليا يلتهم روحه كمدًا، مجتبًا طريق البشر.

هذا هو النسل والدم الذي أعلن أني أنحدر منهما".

هكذا قال وسُر ديوميديس البارع في صيحة الحرب. فغرس رمحه في الأرض الثرية بنباتاتها وبكلمات ودودة خاطب راعي الشعوب قائلاً:

"حسنًا فأنت كما أرى الآن صديق لبيت الآباء من قديم الزمان. لقد أكرم أوينيوس الإلهي ذات مرة ببللبر وفونتيس

الذي لا قرين له في قاعاته واستبقاه عشرين يومًا. كما تبادلا هدايا الصداقة الجميلة، فقدم له أوينيوس حزامًا

لامعًا باللون القرمزي، وأعطاه بيلليروفونتيس كأسًا ذهبيًا \*\* ذا مقبضين، تركته في قصرى عندما رحلت إلى هذا المكان. ولكنى لا أتذكر تيديوس جيدًا، فقد كنت مجرد طفل صغير عندما رحل، حين هلك جيش الآخيين في طيبة. لذا فلأكن

-777-

ترجمة أحمد عتمال

هوميروس: "الإليـــــاذة" (ك ٦)

قد حرم جلاو کوس حسن النقدیر، لأنه تبادل الأسلحة مع دیومیدیس بن تیدیوس، فأخذ البرونز مقابل الذهب واستبدل ما یساوی تسعة ثیران بما یساوی مئة ثور،
فلما وصل هیکتور إلى بوابات سكایای وشجرة البلوط

أقبلت عليه زوجات الطرواديين وبناتهم يسألن عن ابنائهن وإخوتهن وأحبائهن وأزواجهن. فأمرهن بالابتهال للشهة كل بدورها. ولكن سحابة الحزن غطت كثرة منهن.

فلما بلغ قصر برياموس الجميل بأبهائه ذات الأعمدة الصقيلة وبه خمسون حجرة بنيت بالحجر المصقول وكل حجرة بجوار الأخرى، حيث إعتاد ابناء برياموس أن يناموا بجوار

بجوار الاخرى، حيث إعدا ابناء بريموس ان يناموا بجوار زوجاتهم، وعلى الجانب الآخر كانت اثنتا عشر حجرة بنيت بالحجر المصقول كل حجرة بجوار الأخرى؛

حيث كان أزواج بنات برياموس ينامون مع زوجاتهم ذوات الحياء. أقبلت أمه وافرة العطاء لتقابله وفي معيتها لاؤديكي أجمل بناتها وأكثر هن بهاءً؛ احتضنته بيدها وخاطبته بقولها:

410

T V .

للم تركت المعركة حامية الوطيس يا ولدى وجنت إلى هنا ؟ لابد أن أبناء الأخيين – ملعونى الاسم – يضيقون عليك الخناق إذ يشعلون الحرب حول مدينتنا، فحدثك قلبك أن تأتى هنا لكى ترفع يد الضراعة لزيوس من فوق القلعة.

انتظر فسأحضر لك نبيدًا معسولاً لكى تسكبه فى البداية قربانًا لمريوس الأب والخالدين، ثم إن النبيذ سيكون مفيدًا لك إذا رشفت منه، إذ يستعيد للرجل قواه إذا ما أنهكه التعب.

، و فأنت مرهق، إذ تخوض غمار الحرب دفاعًا عن ذويك"

"لا... لا تحضرى النبيذ المعسول با أمى المبجلة، فقد تجعليني أقعد، فأتقاعد وأنسى قوتى وبأسى، ثم إنني أتورع

فرد عليها هيكتور البطل العظيم ذو الخوذة اللامعة قائلاً:

أن أسكب النبيذ المتوهج قربانًا لزيوس بيدى غير المغسولة. ولا يليق أن يبتهل المرء لابن كرونوس جامع السحب السوداء

وقد دنسه الدم والقذر. فلنذهبى أنت بالقرابين إلى معبد أثنينة جالبة الغنائم، ولتأخذى معك الزوجات العجائز. وضعى الرداء الذى ترين أنه الأجمل والأوسع فى القاعة

ر الأعز لديك، ضعيه على ركبة أثينة ذات خصلات الشعر الكثيف والجميل. وانذرى لها أن تذبحي في معبدها

اثنى عشر عجلاً لم يلمسها مهماز بعد، إذا أَسَفَقَت على طروادة وزوجات الطرواديين وأطفالهن الصغار، وأبعدت ابن تيديوس

ذلك المحارب الشرس عن اليوس. فاذهبي إلى معبد أثينة جالبة المغنائم وسأذهب أنا بحثًا عن باريس لكي استدعيه، فلعله يسمع

كلامى هذه المرة عن طيب خاطر. فلكم أتمنى أن تتشق الأرض وتبتلعه ! فقد رباه سيد الأوليمبوس ليكون وبالأ على الطرواديين وعلى برياموس سامى الروح وعلى أبناء برياموس.

وكم أنمنى أن أراه وهو يهبط إلى مقر هاديس

4 / 0

44.

۲.,

۳. ۵

21.

عندئذ قد أقول إن قلبي قد نسى أحزانه تمامًا".

هكذا كان حديثه، فذهبت هي إلى القاعة، وأمرت وصيفاتها أن يجمعن الزوجات العجائز من أرجاء المدينة. أما الملكة نفسها

فقد نزلت إلى خزينة الكنوز ذات القباء حيث أودعت ملابسها فاحشة التطريز والثراء، إذ أتقنت صنعها نساء صبدا

اللائى كان ألكسندروس (= باريس) نصف الإله قد جلبهن من صيدا حين مخر عباب البحر الشاسع في رحلة عودته

(إلى طروادة) بهيلينى رفيعة النسب. انتقت هيكابى واحدًا منها وقدمته قربانًا لأثينة؛ كان هو الرداء الأجمل فى تطريزه

والأوسع، كما كان يقبع خلف كل الثياب. وكان يلمع كأنه نجم في الظلماء. التقطَّنة وانطلقت، وحشد الزوجات العجائز

عجم في الطلماء. النفطنة و الطلقاء، وحسد الروجات العجائر في أعقابها. فلما بلغن معبد أثينة فوق القلعة، فتحت الأبواب

لمين ثيانو ذلت الخدود الجميلة – ابنة كيسيس وزوجة أنتينور مروض الخيول – وكان الطرواديون قد

بالابتهالات لأثينة. وتناولت ثيانو ذات الخدود الجميلة الرداء وبسطته على ركبتي أثينة ذات خصلات الشعر

انتقوها كاهنة الأثينة. رفعت كل النساء أيدى الضراعة

الكثيف والجميل وابتهلت وقدمت النذور لابنة زيوس

ذى الجلال قائلة:

أيتها الإلهة المبجلة، اكسرى سيف ديوميديس، دعيه هو نفسه يسقط صريعا عند بوابات سكاياى؛ لكى نتمكن على عشر على الفور من تقديم قرباننا إليك في معبدك، التي عشر

"سيدتي باصاحبة الجلالة أثينة، يا من تحرسين مدينتنا،

على الفور من تقديم قرباننا إليك في معبدك، اثنى عشر عجلاً لم يمسها مهماز بعد، إذا ما أشفقت على طروادة وزوجات الطرواديين والأطفال الرضع".

هكذا كان ابتهالها، لكن باللاس أثينة لم تتقبل الابتهال.

- 4

410

۳۲.

770

۲۳.

440

بينما كانت النسوة يتضرعن لابنة زيوس المجيد كان هيكتور قد ذهب إلى مقر الكسندروس، ذلك القصر الجميل الذي كان هو نفسه قد أقامه مع رجال كانوا عندئذ أبرع البنائين في طروادة خصيية التربة. إذ شيدوا له حجرة وقاعة وفناء بجوار قصرى برياموس وهيكتور فوق القلعة. دخل هيكتور حبيب زيوس، ممتشقًا في يده رمحًا طوله أحد عشر ذراعًا،

حلقة من الذهب. فوجد باريس في حجرته حفيًا بأسلحته الجميلة ودرعه ودرع الصدر، قابضًا على قوسه

ومن سنه البرونزي المسنون يمتد البريق، وتحيط به

المعقوف. وكانت هيلينى الأرجية جالسة بين وصيفاتها تحدد لهن أعمالهن اليدوية الرائعة. فلما رأى هيكتور أخاه وبخه بكلمات مخجلة:

"أيها التعس، لا يليق بك أن تكتم هذا الغضب في قلبك. وأهاليك يهلكون وهم يحاربون حول المدينة وأسوارها المنحدرة، وبسببك اندلعت صبحة المعركة واشتعلت

الحرب حول هذه المدينة. وكان الأحرى بك أن تصب جام غضبك على أى محارب نراه يتقاعس عن الحرب الكريهة. انهض الآن قبل أن تلتهم نيران الأعداء مدينتنا"

فرد عليه ألكسندروس شبيه الآلهة بقوله:

"هیکتور، حیث إنك تؤنبنی بحق ولا تتعدی الى ما وراء الحق، فلك أشرح موقفی، وعلیك أن تصغی وتتمعن فیما أقول. فلم یكن سبب قعودی فی حجرتی الغضب والنقمة علی الطروادیین، بل أسلمت نفسی للأسی. وسعت زوجتی أن تغیر موقفی بكلمات ودودة

40.

وتحضنى على الحرب، وكنت أنا نفسى أظن ذلك أفضل؛ فالنصر دوار يتداوله الأبطال المحاربون، فهو مرة لهذا

وأخرى لذاك. والآن تعال وانتظرني قليلاً حتى أرتدى

عدة الحرب؛ وإلا فامض أنت في سبيلك وسأنبعك، وسألحق بك".

هكذا قال فلم يرد عليه هيكتور ذو الخوذة اللامعة،

بل خاطبتِه هيليتي بكلمات ودردة قائلة:

" واخجلاه ! فأنا مدبرة الشر جالبة الأذى. ياليتنى يوم
ولدتنى أمى قد عصفت بى ريح هوجاء فقذفت بى إلى
جبل أو إلى لجة البحر المتلاطم فجرفنى الموج بعيدًا

قبل أن تقع هذه المصانب. لكن حيث إن الآلهة هى المتى شاعت هذه الشرور، فياليتني كنت زوجة لرجل أفضل

من هذا، يشعر بنقمة الرفاق وتوبيخهم. ولكن قدرة زوجي هذا

على الفهم لم تعد على ما يرام، ولن تكون كذلك من بعد أبدًا. لذا فإنى أرى أنه سيجنى مر الثمار حصيلة أفعاله. ولكن تعال الآن، ادخل

واتخذ لك مجلسًا، فقد نال قلبك مانال من المتاعب أكثر من الآخرين. كل ذلك بسببي أنا التعيمية، ويسب حمق الكسندروس،

الذى أنزل به زيوس سوء المصير. فقد نصبح مع مرور الزمن أمثولة ترددها الأجيال القادمة في أغانيهم".

ورد هيكتور العظيم ذو الخوذة اللامعة قائلاً:

"لا تطلبي منى الجلوس يا هيليني، فلن تقنعيني برغم توددك.

فقلبى الآن متلهف على الوقوف إلى جانب الطرواديين

الذين يفتقدوننى فى غيابى. ولكن دعى زوجك ينهض ويسرع ليلحق بى مادمت دلخل المدينة. فسوف أذهب

إلى بيتى عسى أن أرى أهلى: زوجتى الحبيبة وطفلى المرضيع؛ فلا أدرى ما إذا كنت سأعود إلى بيتى لأراهم

440

440

مرة أخرى، أم ستقهرني الآلهة على أيدى الآخيين".

هكذا قال وأسرع هيكتور ذو الخوذة اللامعة

إلى بيته المحكم البثاء. فلم يجد أندروماخي ذات الذراع

الأبيض قى قاعاته؛ إذ كانت هى، مع طفلها ووصيفتها ذات الرداء الجميل، قد ذهبت ووقفت تبكى فوق أحد

الأبراج. فلما لم يجد هيكتور زوجته التي لا مثيل لمها في البيت، توقف عند العتبات وقال للخادمات :

"تعالين أيتها الخادمات وأخبرننى بحقيقة الأمر، إلى أين ذهبت أندروماخي ذات الذراع الأبيض بعد أن تركت

القاعة ؟ هل ذهبت إلى بيت أى من أخواتى أو زوجات إخوتى ذوات الثياب الجميلة، أم تراها ذهبت إلى معبد

أَثْيَنَةَ مع نساء طروادة ذوات الجدائل الجميلة السِتدررن عطف هذه الإلهة الرهبية".

> فقالت له خادمة منهمكة في أعمال البيت: "هيكتور، بما أنك تأمرنا بإصرار أن ننبئك بالحقيقة، فإنها لم

تذهب إلى بيت أى من أخواتك أو زوجات إخوتك ذوات

الثياب الجميلة، ولا إلى معبد أثينة حيث ذهبت نساء طروادة ذوات الخصلات الجميلة لاستدرار عطف الإلهة الرهيبة. بل ذهبت

إلى برج إليوس الكبير، حيث كانت قد سمعت أن الطرواديين

يمرون بمأذق حرج حين ظهرت عليهم قوة الآخيين، عندئذ جن جنونها وأسرعت للى السور تصحبها المرضعة وهي تحمل صغيرها".

هكذا قالت الخادمة، فأسرع هيكتور من الييت وعاد أدراجه من

الطريق نفسه عبر الممرات المحكمة البناء. وبعد أن قطع المدينة الكبيرة وبلغ بوابة سكاياى، حيث كان ينوى الخروج إلى ساحة المعركة، أقبلت زوجته و افرة العطاء تجرى للقائه،

أندروماخي ابنة إئيتيون الباسل الساكن في ثيبي (طيبة) بجوار بلاكوس الكثيفة الأشجار. وكان سيدًا على 490 شعب كيليكيا، إذ تزوج ابنته هيكتور ذو الدرع البرونزي. ها هي تلتقي به ومعها خادمة تحمل على صدرها الطفل الجميل ابن هيكتور اللطيف. فكان على صدرها كأنه نجم يتلألاً. وكان هيكتور يحب أن يسميه سكاماندريوس، £ . . لكن الآخرين كانوا ينادونه أستياناكس، لأن هيكتور وحده كان حامى حمى إليوس، فابتسم هيكتور في صمت عندما رأى طفله، لكن أندروماخي اقتربت منه وهي 1.0 تذرف الدمع متعلقة بيديه ومخاطبة إياه:

"أه يا زوجي ! قوتك هي التي ستقضى عليك، إذ لا ترجم طفلك الرضيع، ولا ترجمني أنا، حيث عما قريب سأمسى أرماتك، بعد أن يجهز عليك الآخيون ويفتكون بك. ومن ٤١. الخير لى أن أهبط تحت الأرض قبل أن تضيع منى، فلا راحة لي بعدك إذا حان أجلك، ولن يبقى لي شيء سوى الآلام بعد أن فقدت أبي وأمي الملكة. أبي قتله أخيليوس الإلهي، بعد أن دمر مدينة كيليكيا المنبعة وثيبي ذات البوابات الشاهقة. قتل إثيتيون ولكنه لم يسلب أسلحته، 110

إذ حالت الرهبة دون ذلك الفعل. ولكنه أحرقه مع أسلحته

رائعة الزينة وكدس فوقه الركام؛ ومن حوله غرمت عرائس الجبل بنات زيوس حامل الدرع أيجيس، أشجار الدردار. ٤٧. أما إخوتي السبعة الذين كانوا يعيشون في قاعاتنا، فقد رحلوا جميعًا إلى مقر هاديس في يوم واحد، قتلهم جميعًا أخيليوس الإلهي سريع القدمين، قتلهم وهم يمشون الهويني يرعون أغنامهم ذات الصوف الأبيض. أما أمى التي كانت ملكة في بلاكوس الكنيفة الأشجار فقد جاء بها (أخيليوس) 140

إلى هنا مع بقية الغنائم، ولكنه بعد ذلك أطلق سراحها فى مقابل فدية لا حصر لها، ثم قتلتها أرتميس ربة القوس فى دار أبيها. فأنت لى يا هيكتور الأب والأم الرؤوم،

أنت لمي الأخ، وأنت الزوج الهمام. فلتكن عندك رحمة

110

io.

**1** 7 .

بى، وابق هنا عند البرج، لكى لا تحيل طفلك يتيما ونترك زوجتك أرملة. أما حشدك فليتحصن بجوار شجرة التين

البرية، فهناك مكان لحماية المدينة، إنها أسهل نقطة للختراق وانطلاق هجوم الأعداء. وسبق أن جاء إلى هذا الموقع الثنائي أياس وإيدومينيوس الأشهر وولدا

أتريوس وابن تيديوس الباسل ثلاث مرات، وحاولوا الاختراق، سواء بناءً على مشورة أحد العرافين البارعين

أو كما دلتهم قلوبهم". فرد عليها هيكتور العظيم ذو الخوذة اللامعة:

" يا زوجتى، لقد فكرت مثلك فى كل ذلك، ولكنى استحى من الطرواديين وزوجاتهم ذوات الثياب الطويلة، إذا تقاعست عن المعركة كالجبناء. وقلبى لا يحتمل، لأنى تربيت على

عن المعركة كالجبناء. وقلبى لا يحتمل، لانى تربيت على البسالة دائما، وأن أقائل فى مقدمة الطرواديين لأصون مجد أبى العظيم ومجدى. وأنا على يقين بقلبى

وعقلى أن اليوس المقدسة ستقع لا محالة، وسيقع برياموس وقوم برياموس للرمح الرمادي. ولكن لا مصائب الطرواديين،

ولا فجيعة هيكابى، ولا أحزان الملك برياموس أو إخوتى الكثيرين النبلاء الذين سيمرغون فى التراب بأيدى أعدائهم، ليس كل هذا هو الذي يغزعني، بل فجيعتك أنت إذا ما ساقك

أحد الآخيين المسلحين بالبرونز بعيدًا، وسلبك الحرية وأنت تولولين، ثم تعملين على النول في أرجوس بأمر إحدى السيدات، 

و تحملين الماء كرهًا من نبع ميسيئيس أو هيبيريا، أو تثقل تبكين : هذه زوجة هيكتور الذي بز في القتال كل الطرواديين

مروضي الخيول، يوم النقى الأبطال في القنال حول السرية برية المناك مناك من دارة مساور المنتزرة

ترجمة أحمد عتمان

إليوس. قد يقول قائلهم ذلك وتزداد فجيعتك، إذ تفتقدين رجلًا مثلى يصد عنك غائلة يوم العبودية. فدعيني أموت، ودعى

ركام التراب يغطيني، ولا أسمع صراخك وهم يسوقونك 170 الله ذل الأسر".

هكذا قال هيكتور المجيد ثم مدّ كلتا يديه إلى ابنه، لكن الطفل صـرخ وغاص في صـدر مرضعته ذات النطاق الجميل خوفًا من

مظهر أبيه الحبيب ومن البرونز ومن ذؤابة خصلة شعر الحصان 4٧٠ وقد رآها وهي تهتز بعنف مخيف على قمة الخوذة.

فقهقه أبوه الحبيب وأمه الملكة. ونزع هيكتور الخوذة عن رأسه ووضعها ببريقها على الأرض، وقبّل ولده المحبوب وهدهده بين يديه وابتهل لزيوس والآلهة

"أى زيوس، ويا أيتها الآلهة، ليكن ابنى هذا مثلى مبرزًا

الآخرين قائلاً:

بين الطرواديين، باسلاً في القتال، قويًا في حكم إليوس. وليقل قائلهم يومًا ما أثناء عودته من ساحة الوغى: إنه أكثر 4٨٠

بسالة من أبيه. ليكن من نصيبه أن يقتل أعداءه ويعود للوطن بالأسلاب المخضبة بالدماء ليسعد قلب أمه".

فضمته إلى صدرها الحنون وهى مبتسمة وباكية بالدموع؛ وعندما رمقها زوجها أشفق عليها وداعبها بيديه وسماها باسمها قائلاً:

"رجائى ألا تسرفى فى الحزن داخل قلبك من أجلى

هكذا قال ووضع طفله بين ذراعي زوجته الحبيبة،

يكن هذا هو قدرى، ولا أحد يتملص من قدره المحتوم،

عودى إلى بيتنا، واعتنى بشئونك من نول ومغزل، ومرى وصيفاتك أن يقمن بواجباتهن، أما شئون الحرب

فللرجال، لكل الرجال، ومن شأنى أنا قبل جميع من يقيمون

693

٥.,

هكذا قال هيكتور المجيد والنقط خوذته ذات الذؤابة من خصلة شعر الحصان؛ وعادت زوجته إلى بيتها وبين الحين والحين كانت نتظر خلفها، وظلت تذرف الدموع مدرارًا. فلما بلغت القصر متين البناء، قصر هيكتور قائل الرجال، وجدت وصيفاتها الكثيرات

فأثارت بينهن الشجن والنحيب. فشرعن يولولن على هيكتور فى قصره، مع أنه كان لا يزال على قيد الحياة، إذ كن يتوجسن خيفة الا يعود أبدًا من المعركة، فلا هو بقادر على أن يتحاشى

الفتال، و لا أن يفلت من أيدى الآخيين.

في إليوس".

ولم يننظر باريس طويلاً في قصره الشاهق، بل

أقبل فى درعه البرونزى الرائع وهرول عبر المدينة والقا فى سرعة قدميه. كان مثل حصان أخذ كفايته من طعام مزوده،

وكسر قيوده، وركض عبر السهل، وقعقعت حوافره، مدوية على الأرض، وسعى حثيثًا إلى أن يرمى نفسه في النهر سلس التدفق

منتشيًا ورافعًا رأسه عاليا، ويتماوج شعر لبدته على كنفه، يتبختر مزهوًا بعظمته، تحمله ركبتاه إلى مرعى الفرسات.

هكذا كان باريس بن برياموس،

فقد هبط من قمة برجاموس الشاهقة بدرعه اللامع كالشمس الساطعة، تضحك أسارير وجهه بالبهجة، وتطير به قدماه السريعتان. وعلى الفور لحق بأخيه هيكتور

010

٥١.

الإلهي، الذي كان للنَّو عائدًا من حيث قابل زوجه.

وخاطبه ألكسندروس شبيه الآلهة قائلاً:

"لاشك يا أخى أننى بتلكؤى الطويل تسببت في تأخرك،

وريما لم أصل في الوقت الملائم كما أمرتني".

فرد عليه هيكتور ذو الخوذة اللامعة:

"يا أخى الطيب، ما من رجل عاقل يستطيع أن يستخف

بما تقوم به في الحرب، فأنت باسل؛ ولكنك تتكاسل

بمزاجك ولا تبالى. لذا فإن قلبي في داخلي يأسف عندما

أسمع كلمات مشينة عنك تتردد بين الطرواديين، الذين

من أجلك عاتوا الكثير من الأهوال. ولكن دعنا نواصل

مسيرتنا وسنعالج هذه الأمور مستقبلاً، إذا سمح لنا زيوس

أن نسكب من نخب الحرية في قصرنا قربانًا لآلهة السماء

الخالدين، بعد أن نطرد الآخيين المزودين بالدروع جيدًا من أرض طروادة".

014

010





ترجمة منيرة كروان

هكذا قال هيكتور المجيد، واندفع خارجًا من البوابة وخرج معه شقيقه ألكسندروس، وهما يتحرقان شوقًا في قرارة نفسيهما للحرب والقتال.

وكما يرسل الإله ريحًا مواتية للبحارة الذين

طالت لهفتهم ونالهم التعب

من التجديف في البحر بالمجاديف جيدة الصقل، وارتخت أطرافهم من الإرهاق، هكذا ظهر هذان المحاربان للطرواديين المتحمسين. وعندئذ قتل أحدهما ابن الملك أريثوؤس،

المسمى مينيستيوس، والذى كان يسكن فى أرنى.

وكان أريثوؤس صاحب الصولجان قد أنجبه من جميلة العينين فيلوميدوسا. وضرب هيكتور إيونيوس برمح حاد الطرف في عنقه، أسفل خوذته المصنوعة من البرونز القوى، فقتله.

عي سد . سعن سوء مصور عن بروس، قائد الليكبين وضرب جلاوكوس، بن هيبولوخوس، قائد الليكبين

إفينوؤس، بن ديكسيوس، بالرمح، أثناء احتدام

القتال، بينما كان يسرع خلف جياده السريعة

فأصابه في كتفه وسقط من فوق الجياد على الأرض جنَّة هامدة.

ولكن الربة أتينة، زرقاء العينين، شعرت بهم

وهم يدمرون الأرجيين في قتال عنيف

فنزلت مسرعة من قمة الأوليمبوس

واتجهت إلى مدينة إليون المقدسة. وأسرع أبوللون لملاقاتها فقد كان ينظر لأسفل من برجاموس. وكان يرغب أن يكون النصر من نصيب الطرواديين. وبجانب شجرة البلوط التقى كل منهما بالآخر وبادرها الملك أبوللون، بن زيوس، بقوله:

"لماذا يا ابنة زيوس العظيم تسرعين في لهفة من الأوليمبوس، ولأي غرض عظيم أتيت ؟

٥

١.

٥١٥

٧.

40

40

٤.

20

هل لكى تمنحى الدانائيين النصر الحاسم فى القتال وتحققى لهم الفوز ؟ حيث أنك لا تشعرين بالشفقة على الطرواديين الذين يهلكون. ولكن سوف يكون من الأفضل لو استمعت لنصيحتى. دعينا الآن نوقف الحرب والصراع اليوم، وفيما بعد سوف يستأنف القتال، حتى يتموا القضاء على إليون. حيث إن قلوبكن أيتها الربات تجد متعة فى تدمير تلك المدينة والقضاء عليها ".

عندئذ أجابته الربة أثينة، زرقاء العينين، قائلة:

" ليكن ما تريد، يا من تصيب من بعيد، فبهذه الفكرة نفسها أتيت أنا أيضًا من الأوليمبوس إلى الطرواديين والآخيين. ولكن كيف نوقف الحرب بين الرجال قل لي ؟ ".

فأجابها الإله أبوللون، بن زيوس بدوره قائلاً:

" دعينا نستحث حمية هيكتور، مروض الخيول،

حتى يتحدى واحدًا من القادة الدانائيين للنزال فيتبارزا رجلاً لرجل في معركة فردية شرسة وسوف يتحمس الآخيون، المسلحون جيدًا بالدروع البرونزية، لمنازلة هيكتور، شبيه الآلهة".

هكذا قال، ولم تخالفه الربة أثينة، زرقاء العينين ولكن هيلينوس، الابن الحبيب لبرياموس، سمع الخطة التي تدور في عقليهما من خلال محاورتهما، فذهب إلى شقيقه هيكتور، ووقف بجانيه ثم خاطبه قائلاً:

" هيكتور، يا ابن برياموس، يا شبيه الآلهة في النصح هلا أصغيت إلى، فأنا شقيقك ؟ فلتدع الطرواديين الآخرين وجميع الآخيين إلى الجلوس معًا، ولتَتَحد أنت واحدًا من أفضل الآخيين

لتنازله في معركة فردية شرسة

فلم يحن بعد قدرك وأجلك المحتوم.

هذا على وجه اليقين ما سمعت بنفسى من الآلهة الخالدين ".

هكذا قال، فغمر السرور قلب هيكتور لسماعه ذلك.

وذهب إلى وسط فرق الطرواديين وكبح جماحها،

وأمسك برمحه من المنتصف، فجلسوا جميعًا.

وكذلك أمر أجاممنون الآخيين، لابسى الدروع، بالجلوس.

وجلس أبوللون، الإله ذو القوس الفضى، وكذلك أثينة

على هيئة طائرين جارحين

فوق شجرة البلوط العالية، المقدسة للأب زيوس، لابس الدرع

أيجيس واستمتعا برؤية الرجال، الذين اصطفت صفوفهم

المتلاحمة مدججين بالدروع والخوذات والرماح.

ومثلما يثور سطح البحر بسبب هبوب الرياح

الغربية (زيفيروس)، ويسوِّد موج البحر من تحتها.

هكذا جلست صفوف الآخيين و الطرواديين

في السهل، وخاطبهم هيكتور قائلاً:

" أيها الطرواديون وأيها الآخيون لابسو الدروع

لتسمعوني حتى أقول لكم ما يأمرني به قلبي الكائن في صدرى.

إن زيوس ابن كرونوس رفيع العرش، لم يحقق وعوده

ولكنه ينوى الشر لكلا الجانبين.

فإما أن تستولوا على طروادة، ذات الأبراج الحصينة

أو أن تهلكوا بجوار سفنكم ماخرة عباب البحار.

وبما أنه يوجد بينكم الآن أفضل قادة الآخيين كافة

٥٥

\_

۹۲

٧.

Vo

۸.

۸٥

فليتقدم من يأذن له قلبه بمنازلتي.

وليأت هنا أفضلكم جميعًا لمنازلة هيكتور الإلهي.

وإننى أعلن أيضًا ما يلى، وليكن زيوس شاهدًا على،

إذا ما قتانى ذلك المحارب بسلاحه البرونزى حاد النصل

فليجردني من سلاحي وليحمله إلى سفنكم المجوفة.

ولكن يجب عليه أن يعيد جثتي إلى منزلى مرة أخرى، حتى

يتمكن رفاقى من الطرواديين والطرواديات أيضا أن يحرقوا

جئتى. أما إذا تمكنت من قتله، وليمنحنى أبوللون هذا المجد،

فسوف أجرده من سلاحه وأحمله غنيمة إلى إليون المقدسة.

وهناك سوف أعلقه على معبد أبوللون، رب القوس،

ولكننى سوف أعيد جثته إلى سفنكم، ذات المجاديف المتينة

حتى يتمكن الآخيون، ذوو الشعر الطويل، من دفنه

وبناء مقبرة له بجوار شاطىء الهاليسبونطوس.

فذات يوم، رب قائل من الأجيال القادمة،

عندما يبحر بسفينته، كثيرة المجاديف في البحر القاتم بلون الخمر

يقول: هذا قبر رجل قتل منذ زمن بعيد.

إذ قتله، وهو في عنفوان قوته، هيكتور المجيد .

هكذا ذات يوم قد يقول أحدهم فلا يخبو مجدى أبدًا ".

هكذا قال، واستمع إليه الجميع في صمت

فقد كانوا يخجلون من رفض تحديه، ولكنهم كانوا يخشون قبوله.

وبعد وقت طويل، قام مينيلاؤس وخاطبهم

وهو يئن ويتوجع من أعماق قلبه، وعنفهم بشدة وهو يزأر قائلاً : ٩٥

" أيها الجبناء يا من لا يملكون سوى الجعجعة، أيتها الآخيات ولا

أقول الآخيين سوف يكون من العار، بل سوف يكون عارًا شنيعًا إذا لم يقف أحد الدانائيين الآن ويقبل تحدى هيكتور

لتتحولوا جميعًا إلى ماء وطين،

إذ يجلس كل منكم هكذا مجللا بالعار والجبن.

حسنًا، سوف أتسلح أنا نفسى و أنازله. ومن عل،

من لدن الآلهة الخالدين، سوف تأتى فرص النصر ".

وما أن قال ذلك، حتى وضع على جسده أسلحته الرائعة.

وكان من الممكن أن تكون هذه نهاية حياتك يا مينيلاؤس

على يد هيكتور، حيث إنه يفوقك قوة بمراحل،

لو لم ينهض ملوك الآخيين بسرعة ويمسكون بك.

فقد قام أجاممنون، بن أتريوس، واسع الملك،

و أمسك بيدك اليمني و خاطيك بقوله:

" هل أصابك الجنون يا مينيلاؤس، يا من رباك زيوس، إن مثل

هذا التهور لا يليق بك، ويجب عليك أن تتراجع، رغم أن هذا يؤلمك ولا تفكر في منازلة رجل أقوى منك،

هيكتور بن برياموس، الذي يخشاه الأبطال الآخرون.

إن أخيليوس نفسه يخشى لقاءه في المعركة

التي تجلب المجد للرجال، رغم أن أخيليوس يفوقك كثيرًا في القوة.

فلتذهب وتتخذ لنفسك مجلسًا الآن مع مجموعة رفاقك

وسوف يقدم الآخيون محاربًا آخر ينازله،

وحتى لو كان (هذا المحارب) شجاعًا ولا يشبع من القتال

فإننى أعتقد أنه سوف يجلس في سعادة، إذا أمكنه،

الإفلات من الحرب المدمرة والقتال البشع ".

وعندما نطق البطل بهذه الكلمات، أقنع شقيقه

فقد قدم نصيحته بحكمة، فأقنعه. عندئذ

شعر أتباعه بالسعادة وهم ينزعون أسلحته من فوق أكتافه.

و بعد ذلك وقف نيستور بين الأرجيين وخاطبهم قائلاً:

1 . .

1.0

11.

110

17.

" أه ثم آه، لقد حل بأرض آخابا حزن عظيم.

و سوف يئن و ينتحب الفار س الأشيب بيليو س

ذلك الخطيب البارع، ناصح الميرميدبين الشجاع

الذي سألني ذات مرة وأجبته في منزله، وملأت نفسه بالسعادة

عندما عرف منى نسب جميع الأرجيين وأصلهم.

فإذا سمع الآن أنهم يرتعدون خوفًا ويهربون أمام هيكتور

فسوف يرفع يديه الغاليتين ويتضرع للخالدين

أن تنسل روحه من أعضائه وتذهب إلى مقر هاديس

ليتني، يا أبانا زيوس ويا أثينة وأبوللون،

كنت شابًا مثلما كنت، عند نهر كيلادون سريع الجريان،

عندما احتشد البيليون والأركاديون المشهورون برماحهم، للقتال،

تحت أسوار فيا، بشأن مياه نهر ياردانوس،

عندما وقف إربوثاليون، بطلهم شبيه الآلهة

واضعًا حول كتفيه أسلحة الملك أريتوؤس،

أريثوؤس الشجاع، الذي كان يلقب بحامل الصولجان.

فقد اعتاد الرجال واعتادت النساء، ذوات الأحزمة الجميلة،

تسميته بذلك لأنه لم يكن يحارب بالقوس ولا بالرمح الطويل،

وإنما كان يستت جموع المحاربين (المعادين) بصولجان حديدى،

وقد تمكن ليكور جوس من قتله بالمكر، وليس بالشجاعة،

في ممر ضيق، ولم يكن معه صولجانه الحديدي

ليدفع الموت عن نفسه، فأسرع ليكورجوس

وضربه برمح في وسطه، فسقط على ظهره أرضاً،

فجرده من أسلحته التي منحها له الإله آريس، ذو الدرع

البرونزي. ثم استخدم ليكورجوس نفسه هذا الصولجان بعد ذلك

140

14:

140

١٤.

1 50

في القتال. وعندما بلغ ليكورجوس المشيب في قصره،

أعطاه لتابعه المفضل إربوتاليون، والذي

كان في إمكانه تحدى أقوى الرجال عند استخدامه، 10.

وأصبحوا يخافونه ويخشونه بشدة، ولم يجازف أحدهم بمنازلته

ورغم ذلك، فقد حتَّتني روحي النَّائرة على القتال

واستفزت شجاعتي. رغم أنني كنت أصغر الموجودين سنًا

كنت أنا من تصدى له، ومنحتنى الربة أثينة المجد.

وكان أضخم وأقوى رجل قتلته فوقع على الأرض

فاقد الوعى تمامًا منبطحًا كجذع شجرة ضخمة تمددت

ذات اليمين وذات اليسار. ليتني أعود شابًا مرة أخرى، وليت قوتي

ظلت كما كانت، لكنت قد نازلت بسرعة هيكتور، ذا الخوذة

اللامعة، فمن بينكم، رغم أنكم أفضل الآخيين طراً،

لا يوجد من يتحمس للذهاب لمواجهة هيكتور ".

هكذا وبخهم الشيخ المسن، فهب تسعة منهم

وكان أجاممنون، ملك الرجال أولهم جميعًا،

وتبعه ابن تيديوس الشجاع، ديوميديس.

وبعده قام الثنائي أياس، العتيدان

ثم تلاهما إيدومينيوس ورفيقه في القتال

ميريونيس، نظير إينواليوس، قاتل الرجال.

ثم يوريبيلوس بن يوأيمون العظيم.

وبعده قام تواس بن أندر ايمون، ثم أوديسيوس الإلهي.

هبوا جميعًا يريدون منازلة هيكتور شبيه الآلهة.

فخاطبهم نيستور الفارس الجيريني، قائلاً:

100

17.

170

114

110

19.

" والآن لتجروا القرعة (\*) بينكم لنحدد من سيقع عليه الاختيار فإنه بحق سوف يفيد الآخيين، لابسى الدروع كما أنه سوف يستفيد أيضًا، إذا ما تمكن من النجاة من الحرب الشرسة والقتال الرهيب ".

هكذا قال، فحمل كل منهم قر عته

و ألقاها في خوذة أجاممنون، بن أتريوس.

وشرع الجميع في التضرع للآلهة وهم يرفعون أيديهم عاليًا واتجه كل منهم ببصره للسماء العريضة قائلاً:

" يا أبانا زيوس، لتجعل القرعة من نصيب أياس أو ابن تيديوس أو ملك موكيناى الغنية بالذهب ".

هكذا تضرعوا، وقام نيستور، الفارس الجيريني

بهز الخوذة، فظهرت قرعة البطل الذى أرادوه: أياس. فحملها أحد الرسل وطاف على الحشد الذى يضم الآخيين جميعًا من اليسار إلى اليمين.

وعندما عرضها عليهم لم يتعرف واحد منهم عليها

ولكن عندما وصل، بعد أن حملها عبر الحشد كله، إلى البطل الذي كتب العلامة ووضعها في الخوذة، أياس المجيد،

مد يديه، ووضعها الرسول الواقف على مقربة منه، في يده.

وعندما رأى أياس العلامة الموضوعة على القرعة تعرف عليها

وانشرح صدره، ثم ألقاها على الأرض وصاح قائلاً:

" أيها الأصدفاء هذه هي قرعتي، وقد سعدت بذلك

<sup>(\*)</sup> القرعة κληρος كانت الطريقة المتبعة للاختيار فيما بين مجموعة من الرجال. ويحدد كل منهم علامة على شقافة أو قطعة من الحجر تدل عليه وتوضع العلامات جميعًا فى خوذة أو إناء ، ويتم السحب بطريقة عشوائية ، فيفوز من تخرج علامته أو قرعته أولاً .كانت هذه الطريقة تستخدم فى أثينا لاختيار من يتولى بعض المناصب.

نفسى. فإننى أعتقد أنني سوف أهزم هيكتور شبيه الآلهة.

ولكن، بينما أضع أسلحتى على جسدى، هيا

لترفعوا الصلوات للملك زيوس، بن كرونوس

سرا فيما بينكم حتى لا يسمعكم الطرواديون.

أو حتى صلوا جهرًا، فإننا لا نخشى أحدا على أية حال.

فإنه ما من شخص يستطيع أن يحملني على الفرار رغمًا عنى سواء بالقوة أو بالحيلة، حيث أعتقد أننى لست إنسانًا بسيطًا

وقد ولدت في سلاميس وترعرعت فيها ".

هكذا قال، فتضر عوا للملك زيوس، بن كرونوس.

وقال كل منهم وهو يتطلع للسماء الفسيحة الأرجاء:

" أبانا زيوس، يا من تحمى جبل إيدا، يا أعظم الآلهة وأكثرهم

مجدًا مكن أياس من إحراز النصر ونيل الشرف والمجد.

أما إذا كنت تحب هيكتور وتهتم بأمره

فالتمنحهما قوة ومجدًا متساويين ".

هكذا قال كل منهم متضرعًا، بينما كان أياس يرتدى سلاحه البرونزى البراق. وعندما انتهى من وضع جميع أسلحته على جسده

انطلق مسرعًا، مثل أريس الضخم،

إلى القتال، وسط الرجال الذين حشدهم ابن كرونوس

ليشاركوا في الحرب، التي تأكل القلوب غضبًا.

هكذا اندفع أياس الضخم، حصن الآخيين،

وهو يضع ابتسامة خفيفة على وجهه المخيف، وأقدامه من تحته

تمشى بخطوات واسعة، وهو يلوح برمحه الطويل.

وصاح حشد الأرجيين في سرور عند رؤيته،

بينما تملك الطرواديين خوف رهيب فكك أوصال كل منهم.

190

٧..

۷.٥

11.

110

ونسارعت دقات قلب هيكتور داخل صدره،

فلم تعد هناك وسيلة للهرب أو التراجع

أمام شعبه، فهو الذي دعا للنزال.

واقترب أياس حاملاً درعه البرونزى

الذي يشبه البرج والمصنوع من سبع طبقات من جلد الثور.

وقد صنعه له تيخيوس، أفضل صانعي الجلود في هولي، بمهارة

فائقة. لقد صنع الدرع البراق من سبع طبقات

من جلد الثيران السمينة، وصنع الطبقة الثامنة من البرونز.

حمل أياس التيلاموني درعه أمام صدره

ووقف على مقربة من هيكتور وهدده قائلاً:

440

17.

YY .

"هيكتور، سوف ترى الآن بوضوح، ونحن نقف رجلاً لرجل آى نوع من الرجال بقى بين قادة الدانائيين،

حتى بعد غياب أخيليوس، مشتت صفوف المحاربين، فى شجاعة قلب الأسد. حقًا إنه يرقد الآن فى سفنه المقوسة التى تمخر العباب إلى أبعد البحار بعد أن سيطر على نفسه غضب جامح ضد أجاممنون، راعى الشعوب. ولكن بقى بيننا كثيرون قادرون على مناز لتك. فلتبدأ المعركة وليبدأ القتال ".

ع حارب مبكتور المجيد، ذو الخوذة اللامعة، قائلاً :

" أياس، ياسليل زيوس، أيها التيلاموني، يا قائد الشعوب،

لا تتعامل معى وكأننى غلام ضعيف

أو امرأة لا تعرف فنون الحرب.

فقد رأيت ما فيه الكفاية من الحروب وقتل الرجال

وإننى لخبير فى التعامل بالدروع المصنوعة من جلد الثيران المجفف، فأنا أعرف كيف أشتبك في

حرب شرسة، كما أعرف كيف أندفع للقتال بخيولي السريعة، 4 . و أعرف جيدًا كيف أر دد لآريس أنشودة الحرب الضروس.

ولكنني لا أقتل بطلاً مثلك، متر صدًا له

سرًا، ولكنني أنوى أن أطيح بك في العلن ".

هكذا قال، وسحب رمحه الطويل وقذف

به درع أياس الرهيب المكون من سبع طبقات 7 20 من الجلد وتعلوه طبقة ثامنة من البرونز،

فمرق السهم البرونزي الذي لا يقهر من خلال الطبقات السبع

ووصل إلى الطبقة الثامنة من الدرع. وعندئذ

استل أياس، سليل زيوس، رمحه الطويل

وضرب به درع ابن برياموس متين التوازن،

فنفذ الرمح القوى من خلال الدرع اللامع ومرق خلال درع الصدر المزخرف بسخاء

ومزق عباءته بجوار ضلوعه مباشرة.

لكن (هيكتور) مال فتجنب الموت الأسود.

وفي نفس اللحظة سحب كل منهما رمحه الطويل بيده وهجم كل منهما على الآخر، كما لو كانا أسدين ضاريين

أو خنزيرين بريين متوحشين لا تقهر قوتهما.

وبعد ذلك صوب ابن برياموس رمحه في منتصف درع أياس

ولكن الرمح البرونزي لم ينفذ خلاله، فقد انثني سنه.

فوثب أياس وطعنه في درعه ونفذ الرمح

خلال الدرع، فترنح المحارب القوى من جراء الهجوم وشق الرمح طريقه إلى عنقه، فقطعه وتدفق الدم الأسود.

ولكن هيكتور ذو الخوذة اللامعة لم يتوقف عن القتال

40.

400

Y7.

ولكنه سحب حجرًا أسود، ضخمًا وحادًا مدبيًا، كان ملقى في السهل ورفعه بيده الضخمة.

وضرب به درع أياس الرهيب، المكون من سبع طبقات

فجاءت الضربة في منتصف الدرع، فدوى صوت البرونز.

عندئذ رفع أياس بدوره حجرًا كبيرًا جدًا

وقذفه بسرعة واضعًا فيه كل قوته

وضرب الدرع بالحجر الذي يشبه حجر الطاحونة فمزقه، 44. ثم سقط الحجر على ركبتى هيكتور الغاليتين فأصابهما. فسقط ممددًا تحت درعه المحطم. ولكن أبوللون رفعه في الحال.

وكادا أن يلتحما في قتال بالسيوف،

لولا وصول الرسل، مبعوثي زيوس والبشر.

وكان أحدهما موفدًا من قبل الطرواديين والآخر من الآخيين، 440 لابسى البرونز. تالثيبيوس و إيدايوس وكان كل منهما ذا عقل راجح ووقفا بين المتحاربين وهما يمسكان بصولجانيهما. وصاح إيدايوس صاحب النصح السديد قائلاً:

> " لتكفأ يا ولدى الحبيبين عن الصراع والقتال فإن زيوس، جامع السحب، يحب كلاً منكما وكل منكما يجيد استخدام الرمح كما نعرف جيدًا. لقد أقبل الليل بالفعل ومن الخير أن تخضعا لحكمه ".

> > فأجابه أياس التيلاموني بقوله:

" إيدايوس، فلتأمر هيكتور بهذا القول فهو الذي كان قد دعى أفضل القادة جميعًا للنزال فليبدأ، وسوف أمتثل تماما إذا ما فعل ".

عندئذ أجابه هيكتور العظيم ذو الخوذة اللامعة قائلاً:

۲۸.

440

790

۳. .

4.0

" أياس، حيث إن الإله قد حباك بنعمة عظيمة سواء في القوة

أو في الحكمة، كما إنك أمهر الآخيين في استخدام الرمح

فدعنا الآن نتوقف عن القتال

والنزال. على أن نستأنفه فيما بعد إلى أن يحكم الإله فيما بيننا، ويمنح أحدنا النصر.

لقد أقبل الليل بالفعل. ومن الخير لنا الخضوع لحكمه.

حتى تتمكن من إسعاد جميع الآخيين الموجودين في السفن

وخاصة أقاربك ورفاقك الموجودين معك.

أما أنا فسوف أسعد قلب الطرواديين والطرواديات، ذوات الثياب

الطويلة، في أنحاء مدينة الملك برياموس العظيمة.

اللائي سوف يدخلن معابد الآلهة ويصلين من أجلى.

ولكن دعنا نتبادل الهدايا(\*) القيمة، أحدنا مع الآخر،

حتى يقول قائل من الآخيين أو الطرواديين:

لقد تصارع الاثنان في قتال، يلتهم القلوب،

ولكنهما اتفقا بعد ذلك وافترقا صديقين ودودين".

هكذا قال، ثم أعطاه سيفه المرصع بالفضة،

ومعه غمده الذي يضعه فيه، وحمالاته الجلدية الجميلة.

فأعطاه أياس بدوره حزامًا براقًا قرمزى اللون "

وافترق الاثنان. فذهب أحدهما إلى حشود الآخيين

(\*) حول تبادل الهدايا بين الأعداء انظر "بنات تراخيس" و "أياس" لسوفوكليس وراجع:

Ahmed Etman, The Problem of Heracles' Apotheosis, pp. 108, 112, 118 n.3, 128, 162, 165, 185 n.3 etc.

(المحور)

<sup>(\*\*)</sup> اللون القرمزي أو الأرجواني في اليونانية يشتق من اسم الفينيقيين Phoinikes لأن أقدم من أكتشفُ هذا (\*\*) اللون وأول من أستخدمه هم الفينيقيون .

بينما عاد الآخر إلى الطرواديين. فسعدوا

برؤيته وقد عاد إليهم حيًا وسالمًا مرة أخرى،

وبأنه قد أفلت من بأس أياس ويديه اللنين لا تقهران.

فقادوه إلى المدينة بعد أن كادوا يفقدون الأمل في نجاته.

بينما قاد الآخيون لابسو الدروع أياس

إلى الناحية الأخرى، إلى أجاممنون المجيد، مزهوا بانتصاره.

وعندما وصلوا إلى خيام ابن أتريوس

ذبح أجاممنون، ملك الرجال، ثورًا لهم،

عمره خمس سنوات، قدمه قربانًا لابن كرونوس القوى

سلخوا جلده وأعدوه، وقطعوه إلى أجزاء

ووضعوا قطع اللحم في السفود بمهارة فائقة.

وقاموا بشوائها بعناية، ثم نزعوا السفود.

وعندما انتهوا من مهمتهم وأصبحت الوجبة جاهزة

أقاموا واليمتهم. فلا توجد نفس لا تهفو لوليمة جيدة.

وكرم البطل ابن أتريوس أجاممنون، واسع الملك،

أياس وأعطاه ظهر الثور كله.

وعندما نالوا كفايتهم من الطعام والشراب،

وقبل الجميع، قام الشيخ المسن نيستور ليعلن نصيحته في حكمة،

فقد ظهر من قبل أن رأيه هو أفضل الآراء

وأنه يجيد الحكم على الأشياء، فخاطبهم قائلاً:

" يا ابن أتريوس، ويا زعماء الآخيين جميعًا

لقد لقى كثير من الآخيين ذوى الشعر الطويل حتفهم

لقد أسال آريس القاسى دمهم القانى حول

نهر سكاماندروس سريع الجريان، ونزلت أرواحهم إلى هاديس.

لذا يجب عليك أن تمنع الآخيين من الحرب

71.

710

٣٢.

440

44.

ثم نتجمع لننقل جثث الموتى

بالعربات التي تجرها الثيران والبغال ثم نحرقها

على مقربة من السفن، حتى يتمكن

كل فرد من حمل جثث ذويه

إلى أو لادهم، عندما نعود إلى أرض الوطن.

ولنقم قبرًا واحدًا حول المحرقة

يضم رفات الجميع في الوادي. ولنشيد بسرعة

الأبراج العالية لتكون حصنًا لنا ولسفننا،

وانصنع فيها بوابات محكمة الغلق،

حتى تكون طريقًا تعبر من خلاله عرباتنا.

ومن الخارج، نحفر خندقًا عميقًا بالقرب منه

ليمنع عنا هجوم الجياد والفرسان،

حتى لا تتساقط علينا هجمات الطرواديين المتعالين".

هكذا قال، ووافقه جميع الملوك.

بينما عقد الطرواديون في قمة مدينة إليون

اجتماعا صاخبًا ورهيبًا، بجوار بوابات برياموس.

وكان أنتينور الحكيم أول من بدأ الحديث، وقال:

" اسمعوني أيها الطرواديون والداردانيون

وأيها الحلفاء، حتى أقول لكم ما يحدثنى

به قلبی الکائن فی صدری،

هيا بنا نعيد هيلينى الأرجية وكل ممتلكاتها

إلى ابناء أتريوس. فإننا نقاتل الآن.

بعد أن ثبت حنثنا بعهودنا الموثقة، فلا مكسب

440

78.

760

40.

سوف يتحقق لنا، كما أتوقع، إذا لم نفعل ما أشير به "

وما إن قال هذه الكلمات حتى جلس. عندئذ وقف وسطهم

ألكسندروس المبجل، زوج هيليني جميلة الشعر.

فأجابه بكلمات مجنحة قائلا:

" أنتينور إن ما نطقت به لايعجبني مطلقاً.

فأنت تعرف كيف تنطق بحديث أفضل من هذا.

ولكن إذا كنت جادًا بالفعل فيما تقول

فلايد أن الآلهة قد أتلفت عقلك.

و الآن سوف أتحدث وسط الطرواديين، مروضي الخيول:

إننى أعلن بكل صراحة أننى لن أعيد زوجتى أبدًا.

أما عن الممتلكات التي أحضرتها من أرجوس إلى منزلي،

فإنني أزمع ردها كلها وسوف أضيف إليها المزيد من تروتي ".

وما إن قال هذا حتى جلس، ونهض من

وسطهم برياموس بن دار دانوس، نظير الآلهة في سداد الرأي والنصح، وتحدث راجح العقل وخاطبهم قائلاً:

" لتسمعوني أيها الطرواديون والداردانيون ويا أيها الحلفاء،

حتى أقول لكم ما يحدثني به قلبي الكائن في صدري.

لتتناولوا الآن عشاءكم المعد في أنحاء المدينة كسابق عهدكم،

وليتذكر كل منكم الحراسة، وليجلس منتبهًا.

وعند الفجر، ليذهب إيدايوس إلى السفن المجوفة حاملاً لولدى أتريوس، مينيلاؤس و أجاممنون،

حديث ألكسندروس، الذي تفجرت الحرب بسببه.

وعليه أن يعلن هذه الكلمة الحكيمة: إذا ما أرادوا

لنوقف هذه الحرب الكريهة، حتى نتمكن من إحراق

400

77.

470

44.

440

الجثث، وبعد ذلك لنستأنف الحرب مرة ثانية، إلى أن يمنح أحد الآلهة النصر لأحدنا".

هكذا تحدث واستمعوا إليه باهتمام، ثم أطاعوا قوله.

فتناولوا العشاء على هيئة جماعات في جميع أنحاء الجيش. وعن بزوغ الفجر شق إيدايوس طريقه إلى السفن

المجوفة ووجد الدانائيين، سدنة آريس، مجتمعين،

على مقربة من مقدمة سفينة الملك أجاممنون. فوقف

الرسول في وسطهم وصاح عاليًا مخاطبًا جمعهم:

" يا ابن أتريوس، ويا كافة قادة الآخيين الآخرين،

لقد أمرني برياموس وباقى الطرواديين النبلاء

أن أعلن لكم عرض ألكسندروس، الذي قامت الحرب

يسبيه، عله يجد منكم قبو لا ورضا.

إن كل الممتلكات والثروات التي أحضر ها في سفنه المجوفة

إلى وطنه طروادة، وليته هلك قبل وصوله إليها، فإنه يرغب في ردها كلها وسوف بضيف إليها من ممتلكاته

الخاصة، ولكنه لن يرد تلك المرأة التي كانت زوجة

لمينيلاؤس المبجل. رغم أن الطرواديين يحثونه على فعل ذلك.

كما أمروني أن أعلن لكم هذا الرأى أيضًا، فإذا ما رغبتُم

فلنوقف هذه الحرب الكريهة حتى يتسنى لنا حرق جثت الموتى، ولنستأنف الحرب فيما بعد حتى يحكم

أحد الآلهة بيننا، ويمنح النصر لأحدنا ".

هكذا قال، واستمع إليه الجميع في صمت مطبق.

وبعد برهة، قال ديوميديس البارع في صيحة القتال: "لا تدعوا أحدًا منكم يقبل ثروة ألكسندروس،

44.

440

49.

490

. . .

و لا حتى عودة هيليني. فقد أصبح معروفًا، حتى لطفل لا يفهم، أن مصير الخراب قد حل بالفعل على الطرواديين ".

هكذا قال، فصاح ابناء الآخيين جميعًا

مستحسنين حديث ديوميديس، مروض الجياد،

عندئذ رد الملك أجاممنون على حديث إيدايوس قائلاً: 4.0

" لقد استمعت بنفسك يا إيدايوس إلى حديث الآخيين

وهذا ردهم على ما عرضت، وهو رد يسعدني،

أما بالنسبة لجثث الموتى، فإننى لا أعترض على حرقهم

فقد ماتو ا و أصبحو ا مجر د جثث،

ويجب ألا نبخل عليهم بوضعهم في المحرقة على جناح السرعة. £ ) . وليشهد زيوس، ذو الرعود الصاعقة، زوج هيرا على عهودنا ".

هكذا قال، ثم رفع صولجانه تحية لجميع الآلهة.

وانطلق إبدايوس عائدًا إلى إليون المقدسة.

وكان الطرواديون والدار دانيون جميعًا يجلسون

مجتمعين في انتظار عودة الرسول

إيدايوس. وعندما عاد وقف في وسطهم

وأعلن لهم الرد على رسالتهم. فاستعدوا بمنتهى السرعة.

وانطلق بعضهم المحضار الجثث، وانطلق البعض الآخر المحضار الأخشاب. وعلى الناحية المقابلة، انطلق بعض الأرجبين من

السفن ذات المقاعد المتينة لإحضار الجثث، وانطلق البعض الآخر الإحضار الأخشاب، وعادت الشمس لتسطع من جديد على الحقول بعد أن بزغت من مياه المحيط (الأوكيانوس) العميقة هادئة الجريان وارتفعت في السماء. وهنا تقابل الفريقان.

وكان من الصعب التعرف على شخصية القتلي،

110

£ Y .

11.

110

ولكنهم غسلوا الجثث بالماء لإزالة الدم المتخثر، ٢٥

وذرفوا الدموع الساخنة عليها، ثم حملوها فوق العربات

ومنعهم برياموس المجيد أن يجهشوا بالبكاء بصوت عال. وفي

صمت وضعوا الموتى في أكوام على المحرقة وقلوبهم مفعمة

بالأسى. وبعد أن أشعلوا فيهم النيران عادوا إلى إليون المقدسة.

ومن الناحية الأخرى، كان الآخيون لابسو الدروع

يضعون جثث موتاهم فوق المحرقة وقلوبهم مفعمة بالحزن

وبعد أن أضرموا فيهم النيران عادوا إلى سفنهم المجوفة.

وبينما كان الفجر لم يبزغ بعد، وفي ظلمة الليل،

اجتمعت نخبة مختارة من الآخيين حول المحرقة

وشرعوا في تشييد قبر واحد حولها

يضم الجميع، بإحضار التراب من الوادى. وعلى مقربة منه أقاموا

حائطًا زودوه بأبراج عالية، حماية لهم ولسفنهم.

وبنوا في وسطه بوابات متينة

تصلح أن تكون طريقًا تعبر من خلاله العربات.

ومن الخارج حفروا خندقًا عميقًا

كبير الحجم وعريضًا، وثبتوا فيه أوتادًا محكمة.

هكذا كان الآخيون، ذوو الشعر الطويل، يعملون

بينما جلس الآلهة حول زيوس، إله البرق، وهم ينظرون

بإعجاب لهذا الجهد العظيم الذي يبذله الآخيون، لابسو البرونز.

وبدأ بوسيدون، مزلزل الأرض، الحديث وخاطبهم قائلاً:

"أبانا زيوس، هل يوجد واحد من البشر على الأرض التي لانهاية لها لا يزال يخبر الآلهة الخالدين عما يدور في عقله، وعن نيته

المبيتة ؟ ألا ترى أن الآخيين ذوى الشعر الطويل قد أقاموا مرة أخرى حائطًا من أجل حماية سفنهم، وحفروا حوله خندقًا، ولم يقدموا القرابين الفخمة للآلهة ؟ وسوف تمتد شهرة هذا الحائط إلى حيث يسطع ضوء النهار وسوف يطوى النسيان ذلك الحائط الذي بنيناه أنا وأبوللون فويبوس (الوضاء) للبطل لاؤميدون، وتكبدنا مشقة بنائه ".

فغضب زيوس جامع السحب، وأجابه قائلاً:

" سحقًا لك يا مزلزل الأرض، ما هذا الذي تقوله أيها القوى ؟ •• ٤ قد يخشى إله آخر غيرك من هذا الشعور، الله أقل منك، أضعف في القدرة والقوة.

إن شهرتك تصل إلى كل مكان يشرق عليه ضوء النهار.

فاذهب وانظر، فإذا ذهب الآخيون، ذوو الشعر الطويل،

ليعودوا بسفنهم ثانية إلى أرض وطنهم الحبيبة

فحطم الحائط وبعثره في جميع أنحاء البحر،

ولتكسو الشاطىء الكبير بالرمال مرة أخرى، بعد أن ترى أن حائط الآخيين الكبير قد تحطم ".

هكذا خاطب كل منهما الآخر

حتى غربت الشمس وأتم الآخيون عملهم،

فذبحوا الثيران في جميع أنحاء المعسكر وتناولوا عشاءهم.

وكانت السفن العديدة قد أحضرت الخمر

من ليمنوس. فقد أرسلها إيونيوس بن ياسون،

والذى أنجبته هيبسبيلي من ياسون راعى الشعوب.

لقد أرسل ابن ياسون ألف مكيال من النبيذ

لولدى أنريوس، أجاممنون ومينيلاؤس، وحدهما.

170

٤٦.

1 V .

واشترى الآخيون ذوو الشعر الطويل حاجتهم من الخمر،
لقد اشتراه بعضهم بالبرونز، وبعضهم بالحديد اللامع
و آخرون مقابل الدروع المصنوعة من جلد الثيران، والبعض
الآخر بالثيران الحية، والبعض الآخر مقابل العبيد .
ثم أقاموا مأدبة فاخرة. واستمر الآخيون ذوو الشعر الطويل
يحتفلون بالولائم طوال الليل، وكذلك فعل الطرواديون والحلفاء
في طروادة، وظل زيوس ذو المكر يدبر لهم المكائد
طوال الليل، ويرسل الرعد المخيف. فأصابهم الشحوب من شدة
الخوف، وسكبوا الخمر على الأرض من الكئوس. ولم يجرؤ
واحد منهم. أن يشرب قبل أن يسكب الخمر تقربًا لابن كرونوس القوى.



ترجمة منيرة كروان

ولكن إذا حاولت أنا أن أشده

فسوف أجركم ومعكم الأرض نفسها والبحر. وإذا ما لففت الحبل حول إحدى قمم الأوليمبوس

وربطته فيها، فسوف يظل الكون كله معلقًا.

ونشرت الهة الفجر، ذات الرداء الزعفراني، الضياء في أنحاء

10

الأرض. أما زيوس، المتمتع بالصاعقة، فقد عقد اجتماعا لللَّهة على أعلى قمة في الأوليمبوس، متعدد القمم. وبينما كان جميع الآلهة يرهفون السمع تحدث زيوس قائلاً: " أيها الآلهة وأيتها الإلهات لتسمعوني حتى أقول لكم ما يحدثني به قلبي الكائن في صدري. لا يحاول أحدكم أبذا، إلها كان أم إلهة، أن يعارض رأيي، ولتقوموا جميعًا بالموافقة عليه، حتى أستطيع تحقيق هذه المهام بسرعة. فإن من أشعر أنه ينفرد دون الآلهة ويرغب في الذهاب لمساعدة الطرو ادبين أو الدانائيين، فسوف يعود إلى الأوليمبوس وقد عاقبته بقسوة، أو سوف أمسك به وأقذفه إلى تارتاروس المظلمة أسغل سافلين، في أعمق أعماق الأرض، حيث توجد اليوابات الحديدية والطريق البرونزي. 10 الهوة التي تبتعد عن هاديس بمقدار بعد السماء عن الأرض. وسوف يعرف عندئذ أنني أقوى الآلهة أجمعين. فهيا حاولوا أيها الآلهة، وسوف تعرفون جميعًا أنكم لو ربطتم حبلاً متينًا من الذهب، وأنزلتموه من السماء العالية ۲. وأمسكتم به جميعًا، ألهة وإلهات، فلن تستطيعوا إنزال زيوس أحكم الحكماء، من السماء إلى الأرض، حتى لو بذلتم أقصى ما في وسعكم.

بهذا القدر أتفوق أنا على جميع الآلهة والبشر ". هكذا قال واستمع إليه الجميع فى صمت من فرط إعجابهم بحديثه، فقد كان يتحدث بثقة تامة. و أخبر ا تكلمت الربة أثينة، زرقاء العبنين وقالت:

" يا أبانا يا ابن كرونوس، يا أقوى الآلهة، إننا نعرف تمامًا أن قوتك لا تقهر.

ولكننا رغم ذلك نسَّعر بالحزن على الرماحين الدانائيين الذين قد يكون من نصيبهم أن بهلكوا بعد أن فاض بهم الكيل من

سوء المصير. وسوف ننسحب من هذه الحرب، كما أمرنتا ، و٣٥ ولكننا سوف نقدم للأرجيين نصيحة قد تقيدهم،

حتى لا يهلكوا جميعًا بسبب غضبك عليهم ".

فأجابها زيوس، جامع السحب، وهو يبتسم بقوله:

" لا تخافى باطفلتى الحبيبة أثينة تريتوجينيا<sup>(")</sup>، فأنا لا أتكلم الآن بصرامة، وإننى لأرغب أن أكون رفيقًا بك ".

هكذا قال، ثم ربط إلى عربته خيوله سريعه الركض ذات الحافر البرونزى والعرف الذهبى الطويل. ووضع رداءه الذهبى على جسده، وأمسك بسوطه الذهبى رائع الصنع، وأعنلى عربته وضرب الخيل بسوطه لتتطلق، فشرعت في الركض وانطلقت بين الأرض والسماء المزينة بالنجوم. فوصلت إلى جبل إيدا، كثير الينابيع، حاضن الوحوش، إلى جارجاروس، حيث يوجد مذبحه المقدس الفواح بالعبير.

<sup>(&</sup>lt;sup>\*</sup>) يشير هوميروس هنا لأنينة بأحد أسمائها وهو. (Τριτογενειατ) وقد اختلفت وجهات النظر في تفسير معنى هذه الكلمة ، فالبعض ينسبها لبحيرة Τριτωνις , بليبيا والتي ولدت الربة على مقربة منها، بينما بنسبها البعض الأخر للصفة Τριτος ) آى النالث. فيقولون إنما ولدت في ثالث يوم من الشهر أو إنما ولدت بعد أبوللون وأرقيس فكانت الطفلة النالث.

ه ه

٦0

٧٠

وهناك أوقف أبو البشر والآلهة جياده

وحل قيودها من العربة، ونشر حولها ضبابًا كَتْيَفًا.

وجلس فوق القمة، مزهوًا بجلاله

وهو ينظر إلى مدينة الطرواديين وسفن الأخيين.

ونتاول الآخيون ذوو الشعر الطويل عشاءهم

فى المعسكر على عجل، ثم وضعوا أسلحتهم على أجسادهم. وفى الجانب الآخر، كان الطرواديون يسلحون أنفسهم أيضنًا في

أنحاء المدينة. كانوا أقل عددًا، بيد أنهم كانوا شديدى الحماس للقتال بسبب حاجتهم الملحة للدفاع عن أو لادهم وزوجاتهم.

وعندما فتحت البوابات كلها، اندفع شعب طروادة،

مشاة وفرسانًا، وارتفعت جلبة شديدة.

وعندما جاء الجيشان والتقيا في مكان واحد

تصادمت الدروع والرماح مع بعضها البعض، وثار غضب

المحاربين لابسى الدروع للبرونزية. وكانت الدروع ذات الصرة في المنتصف تتصادم مع بعضها البعض فتثير الصخب

والضجيج. واختلطت أصوات النحيب مع صبحات النصر، والقاتل بالقتيل، وتخضبت الأرض بالدماء.

وبعد الفجر ومع نقدم النهار المقدس ومرور الوقت

ظلت الرماح تسقط بغزارة على الجانبين، وثوالى سقوط الرجال.

وعندما صعدت الشمس إلى متصف السماء،

أمسك الأب (زيوس) بكفتى الميزان الذهبيتين

ووضع فيهما مصيرين من الموت الرهيب

واحدًا للطروادبين مروضى الخيول، والآخر للأخيين لابسى البرونز. وأمسك الميزان من منتصفه ورفعه. فسقط يوم موت الأخيين، لقد سقطت أقدار الآخيين إلى الأرض وافرة الثمرات،

بينما ارتفعت أقدار الطرواديين إلى السماء الفسيحة.

١.,

عندئذ أرعد (زيوس) بقوة وأرسل البرق من إيدا وأسقط نير انه المشتعلة وسط الآخيين. فلما رأوا ذلك

واسقط نيرانه المشتعلة وسط الاخبين. قلما راوا دلك ذهلوا وأصابهم الخوف بالشحوب.

عندئذ لم يجرؤ إيدرمينيوس على البقاء، ولا أجاممنون ولا البطلان الثنائي أياس، خادما أريس.

وبقى نيستور الجيريني، حارس الأخبين وحيدًا.

ولم يبق نيستور برغبته، ولكن جواده كان قد أصيب بجرح عندما ضربه ألكسندروس النبيل، زوج هيليني جميلة الشعر،

فى مقدمة رأسه، حيث تنبت الشعيرات الأولى .

في أعلى جبهة الجواد، وهي المقتل.

وقفز الجواد من الألم عندما دخل السهم في جبهته وأثار الارتباك وسط بقية الجياد وهو يتألم من طعنة السهم البرونزي.

عندنذ ضرب الشيخ الطاعن في السن سيور الجواد الجلدية

بسیفه فقطعها، ولکن خیول هیکتور السریعة جاءت وراءه حاملة قائدًا شجاعًا

هو هيكتور نفسه. عندئذ كاد الشيخ المسن أن يفقد حياته لو لم ينتبه اليه بسرعة ديوميديس البارع في صيحة القتال.

فقد صاح في أوديسيوس بصوت مرعب، واستحثه قائلاً:

" أوديسيوس يا ابن لائيرتيس، ياسليل زيوس ويا واسع الحيلة للى أين تهرب وسط الحشود موليًا الأدبار كالجبان.

انتبه حتى لا يرميك أحدهم بسهم فى ظهرك أثناء هروبك ولتنتظر ٩٥ معى حتى ندفع عن الشيخ الطاعن فى السن عدره الشرس بعيدًا".

> هكذا قال، ولكن أوديسيوس الإلهى، شديد الجلد لم يصنغ اليه و اندفع مسرعًا إلى سفن الأخبيين المجوفة.

يست بها و المستحد الله المسلوب الأولى، رغم أنه كان ولكن ابن تيديوس اندفع إلى الصفوف الأولى، رغم أنه كان

بمفرده ووقف أمام عربة ابن نيليوس المسن

وصاح مخاطبًا إياه بكلمات مجنحة:

"أيها الشيخ، لقد ضبق عليك المحاربون الشبان الخناق،

وقد ضعفت قونك، وتضغط عليك الشيخوخة

بشدة، كما أن تابعك ضعيف وجيادك بطيئة.

1.0 فلتركب في عربتي حتى تعرف

> كيف تكون الجياد الطروادية التي تعرف كيف تكر وتفر هنا وهناك بسرعة كبيرة في السهل.

فهى التي استوليت عليها ذات مرة من آينياس، الذي يبعث الخوف

في النفوس. إن تابعي سوف بعتنيان بجيادك، ولكن دعنا

نطارد بعربتي الطرواديين، مروضي الخيول، حتى بعرف

هيكتور نفسه أن رمحى أيضًا قد يبلغ حد الجنون في غضبه ".

هكذا قال، فأطاعه نيستور الفارس الجيريني.

أما عن جياد نيستور، فقد تولى أمرها خادماه القويان، ستينيلوس ويوريميدون الشجاع

110 بينما ركب البطلان في عربة ديوميديس

وأمسك نيستور بيديه أعنة الجياد اللامعة

وضرب الجياد بسوطه، فاقتربت بسرعة من هيكتور،

واندفع ابن تيديوس تجاهه وكله حماس، وصنوب سهمه

تجاهه ولكنه أخطأه، وأصاب تابعه الذي يقود عربته 14. إنيوبيوس، بن ثيبايوس، المقدام

والذي كان يمسك بأعنة الجياد، فأصابه في صدره بجوار ثديه.

فسقط من العربة وانحرفت الجياد

سريعة الأقدام جانبًا، وفاضت روحه ومات في النو. وأصاب قلب هيكتور حزن رهيب على سائق عربته،

170 ولكنه تركه راقدًا، ورغم أن الألم كان يعتصر روحه

حرِّنًا على رفيقه، فقد أسرع ليبحث عن سائق آخر شجاع.

ولم يطل انتظاره، فسرعان ما عثر لجياده على سائق. فقد وجد بسرعة أرخيبتوليموس، بن إفيتوس، الشجاع وجعله

يمتطى ليقود جياده سريعة الأقدام، وأعطاه الأعنة في بديه.

14. عندئذ ساد الدمار وحدثت أحداث أليمة.

وكادرا يحيسون في إليون كالأغنام

لو لم يرهم أبو الآلهة والبشر بسرعة.

فقد أرعد بعنف وأنزل ألسنة البرق،

فسقطت على الأرض أمام جياد ديوميديس.

150 واشتعلت ألسنة اللهب التي بعث بها الإله بقوة

فأصاب الرعب الجياد وانكمشت، وهي ترتعد تحت العربة.

وأصاب الرعب نيستور، فأفلنت أعنة الجياد اللامعة من يديه

فأصاب الحزن قلبه، وصاح مخاطبًا ديوميديس

" تعال يا ابن تيديوس ولتستدر بجيادك الأصيلة طلبًا للهرب. ألا ترى أن زيوس لا يؤيدك بنصره، فإن زيوس بن كرونوس

يهب اليوم مجده لهذا الرجل عدونا، وقد يمنحنا المجد فيما بعد إذا كانت هذه هي مشيئته، فلا يوجد بشر مهما بلغت

قوته يمكنه أن يتحدى إرادة زيوس، فإنه أقوى الجميع ".

110 فأجابه ديوميديس البارع في صيحة القتال قائلاً: " سيدى إن كل ما تقوله صحيح تمامًا.

ولكن الحزن الرهيب بخيم على قلبي وروحي.

لأن هيكتور سوف يقول ذات يوم وسط الطرو ادبين:

لقد هرب ابن تيديوس، ذات يوم، إلى السفن خوفًا منى .

هكذا سوف يتفاخر ذات يوم. فلتبتلعني الأرض الواسعة قبل ذلك " 10.

عندئذ أجابه نيستور الفارس الجيريتي قائلاً:

" أه مما قلته يا ابن تيديوس الحكيم،

فحتى إذا وصمك هيكتور بالجبن والضعف،

فلن يصدق الطرواديون والداردانيون كلامه ولا زوجات المحاربين الشجعان اللائي

مرغت في التراب أزواجهم، وهم في عنقوان شبابهم ".

هكذا قال، ثم أدار جياده القوية وحيدة الحافر، لكي يهرب من خضم الاقتثال، بينما واصل الطرواديون وهيكتور

قدَّفه بو ابل من السهام الموجعة، وهم يصيحون في جلبة شديدة. وخاطبه هيكتور العظيم، ذو الخوذة اللامعة، قائلاً بصوت عال:

> " يا ابن تيديوس لقد كان الدانائيون، ذوو الجياد السريعة، يكرمونك في مجالسهم، ويقدمون لك اللحوم والكئوس المترعة.

أما الآن فإنهم سوف يحتقرونك. فإن شجاعتك لا تزيد عن شجاعة النساء. اذهب أيها الدمية القميئة (الفتاه التافهة)، فلن

> أستسلم وان أدعك تعتلى أبراجنا، وان تحمل نساءنا أبدًا في سفنك، وسأرديك صريعًا في القريب العاجل".

> > هكذا قال، فتردد أبن تيديوس بين أمرين: فإما أن يهرب بجياده أو يحاربه وجها لوجه.

ثلاث مرات تردد عقله وترددت روحه،

ولكن زيوس المدير، أرعد ثلاثًا من جبال ايدا. معطيًا إشارة للطرواديين بأن مجرى الأمور في القتال يسير لصالحهم.

فصاح هيكتور في الطرواديين واستحثهم بصوت عال قائلاً:

أبيها الطرواديون واللبكيون وأيها المقاتلون الداردانيون كونوا رجالاً يا أصدقائي، وتذكروا شجاعتكم الفائقة،

فإننى أشعر أن ابن كرونوس بومى، لى بنية طيبة وسوف يمنحني النصر والمجد العظيم، والدمار للدانائيين. يا لهم من سدج، فقد شيدوا هذه الحوائط

100

17.

170

14.

140

الضعيفة التي لا تستحق النظر إليها، والتي لن تصمد أمام قوتنا.

إن خيولنا سوف تعبر بسهولة فوق خندقهم الذي حفروه.

ولكن إذا ذهبنا إلى حيث توجد سفنهم المجوفة

فلا تنسوا إحضار شعلات النار الحارقة

حتى أضرم النبران في السفن، وأقتل هؤلاء الأرجيين عندما يقفون مشدوهين بجانب سفنهم بسبب الدخان".

هكذا قال، ثم صباح في جياده قائلاً:

" هيا يا كسانثوس ويا يودارجوس ويا أيثون ويا لامبوس القوى ١٨٥

بعم مديون مي على 2 وي عم من رك . فإن أندروماخي، ابنة إئيتيون الجسور،

قدمت لكم يقلبها المعسول القمح اللذيذ، ووضعت أمامكم

الخمر الممزوجة لتشربوا منها، كلما هفت نفوسكم الشراب.

الحصر الممروجة للسربوا معها، فلما هلك للعوسدم للسراب. أو تضعها أمامي، أنا الذي أز هو بأنني زوجها الهمام،

فلتسر عوا في مطاردة نيستور، حتى يمكننا أن نستولي

على درعه، ذلك الدرع الذي بلغ صيته السماء

والمصنوع كله من الذهب، حتى قضبانه واقية الذراع. وحتى نخلع عن كتفى ديوميديس، مروض للجياد،

درع الصدر المزخرف الذي صنعه له هيفايستوس.

فإذا ما أمكننا الاستيلاء عليه فسوف يراودني الأمل

في أن الأخيين سوف يبحرون في سفنهم السريعة هذه الليلة".

هكذا قال بتفاخر، ولكن هيرا المبجلة كانت غاضبة،

وكانت تهتز في عرشها، فجعلت الأوليمبوس الشاهق يرتجف.

ثم خاطبت الإله بوسيدون العظيم قائلة: ٢٠٠

" ويحى يا مزلزل الأرض يا واسع السلطان. ألا تتألم روحك داخل صدرك لمصير الدانائيين الذين يهلكون،

رغم أنهم كانوا يحملون الهدايا إلى هيليكي وأيجاي (\*) من أجلك،

هدايا كثّيرة وجميلة، ألا تريد لهم النصر ؟

فلو أمكننا، نحن الذين نناصر الدانائيين،

أن نطرد الطرواديين ونعرقل خطط زيوس، واسع الأقق،

لجلس وحيدًا يبكى فوق جبل ليدا ".

فانز عج مزلزل الأرض القوى من كلماتها ورد قائلاً:

" هيرا، ما هذه الكلمات الجريئة التي تتقوهين بها ! إنني لا أرغب مهما كان الأمر في شن حرب ضد زيوس، بن

يعى د و سب الهد عن مفرننا أو مع الآخرين، حيث إنه الأقوى ". كرونوس. سواء نحن بمفرننا أو مع الآخرين، حيث إنه الأقوى ".

هكذا خاطب كل منهما الآخر.

وكانت كل المسافة بين السفن والخندق مكتظة

بالجياد والمحاربين على حد سواء

وقد حبسهم بداخلها شبيه الإله أريس،

هيكتور بن برياموس الذى منحه زيوس المجد، حتى كاد أن يضرم النيران الحارقة في السفن، متينة الاتزان،

سى عد الله عبر المبجلة عقل أجاممنون لو لم تلهم هبر المبجلة عقل أجاممنون

أن ينهض ليحث الآخيين بسرعة.

فذهب إلى حيث توجد خيام الأخيين وسفنهم

وبيده القوية حمل عباعته الأرجوانية الفضفاضة،

ووقف بجوار سفينة أوديسيوس السوداء الضخمة،

والتي تقف في المنتصف، حتى يصل صوته إلى كلا الاتجاهين،

للى خيام أياس التبلاموني على هذا الجانب،

وإلى خيام أخيليوس على الجانب الآخر. فقد سحبوا سفنهم القوية ٢٢٥

متينة الاتزان إلى أقصى الطرفين معتمدين على شجاعتهما

(\*) هيليكي وأيجاي مدينتان في آخايا. (الممور)

Y£.

Y £ 4

وقوة أيديهما. وبصيحة شقت الفضاء صاح في الدانائيين قائلاً:

"يا للعار! عليكم اللعنة أيها الأرجيون يامن لا تملكون سوى المظهر الحسن. أين ذهب تفاخركم عندما كنتم تعلنون أننا الأشجم

مثلما كنتم تتفاخرون بزهو في ليمنوس: ٢٣٠

وانتم تلتهمون الكثير من لحم الثيران صغيرة انسن،

وتشربون الكنوس المترعة بالخمر حتى حافتها، وتدعون أن كل واحد منكم يعادل في الفتال مائة أو مائتين

من الطروادبيين. بينما لا نعادل جميعًا الآن رجلاً واحدًا

هو هيكتور، الذي سرعان ما سيضرم النيران الحارقة في

سفننا. أبانا زيوس، هل يوجد أحد من الملوك العظام أغرقته في الحيرة وسلبته ملكه العظيم مثلي ؟

رغم أننى لم أمر مطلقًا بسفينتي ذات المقاعد الكثيرة

بأى من مذابحك الجميلة بأى مكان فى الأرض إلا وأحرقت فيها من أفخاذ الثيران السمينة

متضرعًا أن تمكننا من تدمير طروادة، منيعة الأسوار.

فلتحقق لمي يا زيوس هذا الرجاء

ولتمكننا أن نهرب وننجو بحياتنا.

ولا تسمح يا أبانا للطرواديين أن يقتلوا الآخيين بهذه الصورة ".

هكذا قال، فشعر الإله الأب بالشفقة عليه، وهو يذرف الدمع

الغزير، فأوماً بالموافقة على إنقاذ شعبه حتى لا يفني.

وفى الحال، أرسل نسر'ا، علامة زيوس المؤكدة بين الطيور،

يمسك بمخالبه ظبيًا صغيرًا، وليد غزالة سريعة،

وأسقط النسر الظبى على مذبح زيوس فائق الجمال،

حيث كان الآخيون يقدمون القرابين لزيوس، سيد كل النبوءات.

وعندما تأكدوا أن الطائر مرسل من لدن زيوس

هجموا بسرعة على الطرواديين وعاودهم الحماس للقتال.

عندئذ، لم يستطع واحد من قادة الدانائيين، رغم كثرة عددهم، أن يتفاخر بأنه سبق جياد ابن تيديوس السريعة T 0 0 في عبور الخندق وفي منارلة الأعداء وجها لوجه. وكان هو بالفعل أول من قتل أحد المحاربين الطرواديين. أجيلاؤس بن فرادمون، الذي كان قد استدار بجياده طلبًا للفرار، ولكنه ما كاد يستدير حتى غرس ابن تيديوس الرمح في ظهره في منتصف المسافة بين كتفيه. فنفذ الرمح إلى صدره 17. وسفط من فوق عربته، وسقطت أسلحته فوقه وهي تجلجل. وجاء بعدد أجاممنون ومينيلاؤس، ولدا أتريوس تُد جاء البطلان الثنائي أياس وهما يتدثر ان بشجاعتهما. وبعدهما إيدومينيوس، ورفيقه في الحرب ميريونيس، نظير إنياليوس، قاتل الرجال. 470 وجاء بعدهم يوريبيلوس، بن يوأيمون الشجاع وكان تاسعهم تيوكروس الذي جاء رافعًا قوسه المعقوف، ووقف في حمى درع أياس التيلاموني. وكان أياس يرفع درعه للأمام عاليًا، بينما يقوم البطل باستطلاع الأمر ثم يصوب سهمه تجاه واحد

من الأعداء فيسقط في الحال ويلفظ أنفاسه. ثم يذهب على الفور إلى أياس كطفل يرتمي

فى صدر أمه، فيحميه بدرعه اللامع.

قمن أولاً بين الطرواديين قتل نيوكروس النبيل ؟ لقد سقط أورسيلوخوس أولاً، ومن بعده أورمينوس، ثم أوفيلستيس، ثم دايتور، فخروميوس، ثم ليكوفونتيس، شبيه الآلهة ، ثم أموباؤن بن بوليأيمون، ثم ميلانيبوس.

لقد جعلهم تيوكروس جميعًا يتمددون على الأرض، كثيرة الخيرات. ولقد انشرح صدر أجاممنون، ملك الرجال، وهو يراء

يشبيع الفوضى في صفوف الطرواديين بقوسه العتيد.

فاقترب منه ووقف بجانبه وخاطبه قائلاً: ٢٨٠

"أيها الحبيب إلى قلبى، نيوكروس بن تيلامون، قائد الشعوب واصل إطلاق سهامك هكذا، حتى يكون ثمة بارقة أمل للدانائيين ولو الدك تيلامون، الذى رباك وأنت طفل صغير

وكان يحملك، وقام بتتشئتك في منزله رغم أنك كنت ابنًا غير شرعي.

فسوف تجلب له الشهرة رغم وجوده على مسافة بعيدة منك. إنني أعلن لك ما سوف يحدث،

فإذا ما مكننى زيوس، حامل الدرع أيجيس، وأثينة من تدمير مدينة اليون، متينة البنيان

فسوف أضع جائزة الشرف بين يديك،

التي قد تكون مقعدًا ثلاثيًا أو زوجًا من الجياد ومعهما عربة، ٢٩٠ أو امر أة تشار كك فر الشك".

ور عليه تيوكروس النبيل بقوله:

" يا ابن أتريوس صاحب الجلالة، لماذا تحثنى على ما أنا .

متحمس له بالفعل ؟ فإنى لن أتر اجع طالما بقيت قوتى

فلم أتوقف عن القتال، منذ دفعناهم إلى داخل إليون ولم أترك فرصة و احدة لقتل الرجال بسهامي.

فقد صوبت ثمانية سهام ذات ر عوس مدببة، اصابت كلها أجساد محاربين أقوياء يتميزون بالسرعة في

الحرب، ولكننى رغم ذلك، لا أستطيع إصابة ذلك الكلب الهائج '.

هكذا قال، ثم قنف سهمًا أخر من جعبة سهامه في اتجاه هيكتور ، وقلبه يهغو لإصابته.

ولكن السهم أخطأه وأصاب جورجيثيون الذى لا مثيل نه،

ولك السهم الحطاه واصاب جور جيليون الدى لا مليل تا ابن برياموس النبيل، واستقر السهم في صدره.

جور جيئيون الذي أنجبته أمه كاستيانير ا الجميلة، من مدينة أيسيمي والتي تشبه الربات في هيئتها بعد زواجها (من

برياموس)، وكما تضع زهرة الخشخاش، الموجودة في الحديقة،

رأسها على أحد الجانبين بسبب ثقل ما تحمله من ندى الربيع،

هكذا مالت رأسه جانبًا بسبب ثقل خوذته. ومرة أخرى سدد تيوكروس تجاه هيكتور

سهمًا من جعبة سهامه، فهكذا أمره قلبه.

ولكنه أخطأه مرة أخرى. فقد جعل أبوللون السهم يحيد عن هدفه، فأصاب السهم أرخيبتوليموس، سائق عربة هيكتور السَّجاع،

في صدره بجانب ثديه، وهو يسرع وسط معمعة القتال.

فسقط من فوق العربة، وتراجعت الخيول

سريعة الأقدام. وفي الحال خارت قوته وفاضت روحه. وامتلأ قلب هيكتور بحزن موجع على سائقه،

ولكنه تركه مسجى هناك رغم شدة حزنه عليه.

وأمر شقيقة كيبريونيس، الذي كان موجودًا على مقربة منه، أن يمسك بأعنة الجياد، فأطاعه فور سماع أمره.

أما هو فقد ققر من عربته اللامعة إلى الأرض.

وصاح صيحة مرعبة، ثم أخذ بيده حجرًا

واندفع تجاه تيوكروس يريد مهاجمته.

ولكن تيوكروس جذب سهمًا حادًا من جعبة سهامه

ووضعه على وتر قوسه، وبيتما هو يسحب السهم للخلف

\* 70 ضربه هيكتور، ذو الخوذة اللامعة، في كتفه، حيث تفصل عظمة الترقوة العنق عن الصدر، وحيث المقتل.

لقد ضربه، أثناء اندفاعه تجاهه، بحجر مدبب

فقطع الوتر، وأصيبت يده بالشلل من عند المعصم.

فتوقف ثم سقط على ركبتيه، وسقط السهم من يده.

۳.٥

۳1.

410

44.

TT -

220

٣٤.

Tto

40.

400

ولم يكن أياس غافلاً عن سقوط أخيه، فجرى وأحاطه بدرعه ليحميه

وقام الثنان من رفاقه المخلصين برفعه،

هما ميكيستيوس بن إخيوس وألاستور المجيد،

وحملاه إلى السفن المجوفة، وهو بئن ويتوجع.

عندئذ بعث الأوليمبي (زيوس) الحماس في نفوس الطرواديين مرة أخرى، فدفعوا الآخيين في الحال في اتجاء الخندق

العميق. ووقف هيكتور في مقدمة المحاربين وهو يتيه زهوا بقوته، ومثلما يطبق أحد الكلاب السريعة فكيه على خنزير برى

أو أسد ويغرس فيه أسنانه من الخلف، وهو بطارده بسرعة ويمسك به من ردفه أو فخذه وهو يراقبه عن كتب أثناء دورانه.

هكذا كان هيكتور يتعقب الآخيين ذوى الشعر الطويل

ويقتل منهم من كان في المؤخرة، فيفرون منه مذعورين. وكانوا يعبرون التحصينات والخندق

أنتاء هروبهم، فقتل كثير منهم بأيدى الطروادبين.

ويعد تراجعهم، مكثوا بجوار سفنهم ينادى بعضهم البعض، ويصلى كل منهم

لجميع الآلهة رافعًا يدبه في ضراعة .

وكان هيكتور يجول هنا وهناك بجياده جميلة العرف وهو ينظر بعيون أشبه بعيون الجورجونة. أو آريس مدمر

البشر. وعندما نظرت إليهم الربة هيرا، بيضاء الذراعين، أشفقت عليهم وعلى الفور خاطبت أثينة بكلمات مجنحة قائلة:

" يا للعار، ألا يجب علينا، يا ابنة زيوس حامل الدرع أيحيس، أن نفكر، ولو للمرة الأخيرة، في الدانائيين

الذين يعانون من القدر القاسى وقد يهلكون الآن

بسبب هجوم رجل واحد، هو هیکتور بن بریاموس

الذى يثور الآن بطريقة لا يمكن احتمالها

والذى ارتكب الكثير من الشرور". فأجابتها الربة أثينة،

زرقاء العينين، بدورها قائلة:

احقا، كم تمنيت أن يفقد قوته وروحه

فى أرض وطنه أو يموت بيد أحد الأرجبين.

ولكن أبي غاضب ولا يضمر ( لاينوى ) خيرًا فهو يخيب آمالي، كما أنه آثم وقاسي

ولا يتذكر أننى كثيرًا ما أنقذت

ابنه (هرقل) من الأعمال القاسية

التى فرضها عليه يوريستيوس. فكثيرًا ما كان

ينتحب وهو ينظر للسماء، فكان زيوس يرسلني من السماء، لمساعدته،

" ولو كنت قد أدركت ذلك بعقلى الحكيم

عندما أرسله إلى مملكة هاديس،

كى يخرج ( يقود ) كلب هاديس الكريه حارس البوابات من

إريبوس ("). ما كان ليستطيع الهروب من نهر ستيكس شديد

الانحدار. ولكنه يكرهني الأن، ويستجيب لرغبات ثيتيس. التى قبلت ركبتيه وأمسكت ذقنه بيدها

وتوسلت إليه أن بمنح المجد الأخيليوس، مدمر المدن.

و لكن سوف يأتى وقت يناديني فيه مرة أخرى بحبيبتي زرقاء

العينين. والآن، فلتجهزي جيادنا السريعة ( ذات الحافر الواحد )

حتى أدخل أنا إلى قصر زيوس، حامل الدرع أيجيس

وأتملح بأسلحة الحرب، وسوف نرى عندئذ

إذا كان هيكتور، بن برياموس، ذو الخوذة اللامعة

(\*) إربيوس Erebos: مكان يوجد في ظلمة العلم السفلي . فوق هاديس ويستخدم في التشبيهات للدلالة على الإظلام الشديد.

410

۲٧.

200

۲٦.

ترجمة منيرة كروان

أم أن أحد الطرواديين سوف يملأ بطون الكلاب والطيور

۴٨. الجارجة باللحم والدهن، بعد أن يسقط صريعًا بجوار سفن الآخيين".

هكذا قالت، فأطاعتها الربة هيرا، بيضاء الذراعين.

وأسرعت الإلهة المهجلة هيرا ابنه كرونوس العظيم و أعدت الجياد ذات الجبهة الذهبية.

بينما كانت أثينة ابنة زيوس حامل الدرع أيجيس

440 تدع طيات تُوبها الرقيق رائع الزينة تقع على عتبات والدها.

ثوبها الذى صنعته وطرزته بيدها،

ثم وضعت على جسدها عباءة زيوس جامع السحب،

وسلحت نفسها استعدادا للحرب، التي تذرف فيها الدموع. ثم صعدت إلى العربة البراقة، وأمسكت برمحها

44. التَّقيل، القوى والكبير، الذي قتل صفرفًا من الرجال

الصناديد، إذا ما غضبت عليهم ابنة الأب الجبار.

وبسرعة ضربت هيرا الجياد بالسوط فانفتحت بوابات السماء من تلقاء نفسها البوابات التي كانت

تحرسها الهوراي فقد عهد إليهن بحراسة السماء

490 الفسيحة والأوليمبوس، وأن تفرق السحب الكثيفة، وأن تجمعها معًا.

وقادت الإلهتان خيولهما التي يحثها المهماز.

ولكن الأب زيوس رآهما من فوق إيدا فتملكه غضب شديد،

وأرسل إيريس، ذهبية الجناحين، لكى تبلغهما رسالته: " فلتذهبي، أيتها السريعة إيريس. ولتعيديهما مرة أخرى

£ . . ولا تجعليهما يأتيان لمقابلتي، فلبس من المفيد أن نتعارك معاً.

ولتعلمي أن ما أقوله الآن سوف أجعله يتحقق.

فسوف أعيق جيادهما السريعة عن التحرك بالعربة، وسوف أقذف بهما من فوق مقعديهما إلى خارج العربة

وان يكفى مرور عشر سنوات منوالية

لشفاء الجروح التي سوف تسببها لهما الصواعق.

حتى تعرف زرقاء العينين ماذا يعنى أن تدخل في حرب مع

أبيها. أما هيرا، فإنني لا أغضب منها، ولا أحنق عليها بالقدر نفسه، فقد اعتادت معارضتي دائمًا وإحباط كل ما أنوى فعله ".

هكذا قال، فنهضت إيريس سريعة القدمين، حاملة رسالته

وذهبت منطلقة من إيدا إلى الأوليمبوس شاهق الارتفاع.

وعند بوابات الأوليمبوس الأمامية، ذلك الجبل كثير الثنيات،

التقت بهما فأوقفتهما، وأبلغتهما رسالة زيوس وقالت:

"إلى أبن تتدفعان ؟ لماذا أصاب الجنون قلبيكما داخل صدريكما ؟

إن ابن كرونوس لن يسمح بتقديم المساعدة للأرجيين.

لقد هدد ابن كرونوس بالأتى وسوف بنفذ وعيده، ١٥

فسوف تعيق الهوراى جيادكما السريعة عن التحرك بالعربة

ولمن يكفى مرور عشر سنوات متوالية

لكي تشفى جروحكما التي سوف تسببها لكما صاعقته

حتى تعرف زرقاء العينين ماذا يعنى أن تدخل في حرب مع

أبيها. أما هيرا، فإنه لا يغضب منها، ولا يحنق عليها بالقدر نفسه فقد اعتادت معارضته دائمًا وإحباط كل ما ينوى فعله.

وسوف تكونين بشعة للغاية، أيتها الكلبة الوقحة، إذا ما

تجرأت على رفع سهمك الضخم في وجه زيوس".

هكذا قالت إيريس سريعة القدمين ثم رحلت،

فوجهت هيرا حديثها لأثنينة قائله:

" ويحى يالبنة زيوس، حامل الدرع أيجيس، فإننى لا أوافق مطلقًا على الدخول في حرب ضد زيوس من أجل البشر. فليهنك هذا وليعش ذاك،

££.

10.

ما يقرره للطرواديين وللدانائيين، حسب ما يتلاءم معه ".

كل حسب حظه، وليحدد زيوس ما يشاء،

وفكت الهوراي لجام الجياد، جميلة العرف

بينما جلست الربتان على عرشيهما الذهبي

هكذا قالت، ثم استدارت عائده بجيادها السريعة.

وربطتها لتأكل من المعلف المليء بالطعام الإلهي الأمبروسيا.

وأسندت العربة على الجدار الداخلي اللامع.

170

وسط الآلهة الآخرين، وقلباهما مفعمان بالأسي؟؟؟

ومن إيدا قاد الإله زيوس عربته متينة العجلات وجياده

إلى الأوليمبوس، وعندما وصل إليه اتخذ مجلسه بين الآلهة.

وقام مزلزل الأرض النبيل يفك الخيول من لجامها

ووضع العربة في مربطها ونشر فوقها الغطاء الكتاني،

بينما جلس زيوس بعيد النظر فوق عرشه الذهبي،

ومن تحت قدميه، كان الأوليمبوس الضخم يهتز.

وجلست أثينة وهيرا بمفردهما بعيدًا عن زيوس،

110 لم تتبادلا الحديث معه، ولم تسألاه عن شيء ولكنه كان يدرك ذلك في قرارة نفسه، فخاطبهما قائلاً:

" ماذا يحزنكما هكذا يا أنينة وهيرا ؟ من المؤكد أنكما لم تتعبا من القتال الرهيب،

ومن قتل الطرواديين، إذ إنكما تحقدان عليهم حقدًا رهيبًا.

وعلى أية حال فطالما أملك القوة، وطالما يداى لا تقهر ان

فَلْن يِتْنِينِي عَن عرِّمي جميع الآلهة الموجودين فوق الأوليمبوس،

على كثرتهم. لقد استولى الرعب على أطر افكما اللامعة

حتى قبل أن تريا الحرب وأعمالها المروعة.

ولذلك فإنشى أقول، وهو ما كنت سوف أنفذه،

100 إذا كانت الصاعقة قد أصابت عربتيكما

EVO

لما أمكنكما العودة مرة أخرى إلى الأوليمبوس، مقر الآلهة ".

هكذا قال، وتمتمت أثينة و هيرا،

اللتان كانتا تجلسان متجاورتين وهما تدبران المصائب

للطرو ادبين. وظلت أثينة صامئة ولم تنبس بكلمة

٤٦, رغم غضبها الشديد من أبيها زيوس.

أما هيرا فلم تشعر بمثل هذا الغضب في صدرها، فخاطبته قائلة:

"يا بن كرونوس، يا أكثر الألهة مهابة، أي حديث هذا الذي تقوله إننا نعرف جيدًا أن قوتك لا تقهر.

ولكننا نشعر بالشفقة على الرماحين الدانانيين

الذين يخرون صرعى وبلقون مصيرا سيئًا.

وسوف ننسحب من القتال، إذا كانت هذه هي أو امرك.

ولكننا سوف نسدى النصح للأرجبين، ريما يستفيد به أحدهم،

فلا يهلكون جميعًا بسبب غضبكً.

فأجابها زيوس، جامع السحب بقوله:

٤V٠ "في الصباح، سوف تشاهدين ابن كرونوس أقوى الجميع ياعزيزتي هيرا ذات العيون الواسعة (كعيون المها)، إذا ما

رغبت، وهو يفني جيش المحاربين الأرجبين الكبير.

لن ينسحب هيكتور القوى من الحرب قبل

أن ينهض ابن ببليوس سريع القدمين بجانب السفن، وفى البوم نفسه سوف يدخلان، بالقرب من مقدمة السفن،

في صراع رهيب حول جسد بالروكلوس بعد موته.

فهكذا قدرت الآلهة، ولن يزعجني غضبك

مطلقا، حتى لو ذهبت إلى أقصى حدود الأرض،

سواء على البر أو في البحر، حيث يقيم يابيتوس وكرونوس

£٨. حيث لا يستمتعون بفجر هيليوس هيبريون ولا بالهراء ( بالرياح). حيث يلفهم ظلام تارتاروس السحيق.

فحتى لو ذهبت إلى هناك في نجو الك، فإن

أحفل بغضبك، فلا يوجد من هو أكثر خزيًا منك ".

هكذا قال، ولم ترد عليه هيرا بيضاء الذراعين.

وسقطت أشعة الشمس اللامعة في المحيط (الأوكيانوس) 400 الذي أسدل الليل الأسود فوق الحقول المثمرة.

فاختفى ضوء النهار على غير رغبة الطرواديين، ولكنه لقى

ترحابًا من الأخيين، الذين صلوا ثلاث مرات لمجيء الليل المظلم.

وعقد هيكتور المجيد اجتماعا للطروادبين

بعد أن قادهم من السفن بجوار البحر الهادر.

إلى ساحة رحبة، حيث لا تتكدس الجثث،

نزلوا من فوق خيولهم إلى الأرض واستمعوا إلى الحديث

الذى ألقاه هيكتور، حبيب زيوس. وفي يده

كان يمسك برمحه الذي يبلغ طوله أحد عشر ذراعًا، وأمامه

كانت تلمع رأس الرمح البرونزي، الذي كانت تحيط به حلقة من 49

الذهب. وثبت هيكتور رمحه في الأرض وخاطب الطرواديين قائلاً:

"فلتسمعونى أيها الطرواديون والداردانيون والحلفاء، لقد كنت أعتقد أننا سوف ندمر السفن وجميع الأخيين الآن

ونعود على القور إلى إليون ذات الرياح العاصفة.

ولكن ظلمة الليل هبطت. فأنقذت

الأرجيين وسفنهم للراسية على شاطئي البحر.

فدعونا الآن نستسلم لليل المظلم

ولنجهز عشاءنا. ولنحل قيود الجياد، جميلة العرف،

من العربات، ونضع أمامها الكثير من العلف،

ولتحضروا من المدينة الثيران والأغنام السمينة

oY.

04.

بسرعة، ولتجلبوا النبيذ اللذيذ

والقمح من منازلكم، ولتجمعوا الكثير من الخشب

حتى نشعل النيران الكثيرة طوال الليل

إلى أن يظهر الفجر، ابن الصباح، وليصل لهب النيران إلى السماء

حتى لا يتمكن الأخيون، ذوو الشعر الطويل، أنتاء الليل

من الهرب ويشرعون في الإبحار إلى عرض البحر.

فلا تدعوهم يركبون سفنهم دونما قتال

ولكن يجب أن ينال كل منهم رمية رمح فيذهب إلى وطنه مصابًا بطعنة من رأس رمح حاد،

و هو يقفز إلى سفينته، حتى بحجم أى شخص أخر

أن يشن الحرب المؤلمة على الطرواديين، مروضى الخيول.

وليعلن المنادون، أحباء زيوس، في أنحاء المدينة

أن على الشباب والشيوخ

أن يتخذوا مواقعهم فى الأبراج التى بنتها الآلهة حول المدينة. أما بالنسبة للأمهات المرضعات، فعلى كل واحدة منهن

أن تشعل نارًا عظيمة في منزلها، ولتكن الحراسة يقظة

حتى لا يدخل كمين إلى المدينة في غياب المحاربين.

ليكن الأمر كما قلت أيها الطرواديون الشجعان. وإننى أمل أن يكون حديثي الذي قلته الأن صحيحًا.

وسوف أعلنه عند الفجر لبقية الطرواديين، مروضى الخيول. ٢٥

وللوف المسه على العجر بلبية الطروديين، مروضي العيون. والنام المالية الأخرين

أن نطرد من أرضنا هؤلاء الكلاب

الذين سوف تحملهم أقدارهم فوق سفنهم السوداء

ومع ذلك سوف لا نغفل الحراسة طوال الليل وعند الفجر في الصباح سوف نسلح أنفسنا

ونشن حربًا شرسة بجوار السفن المجوفة.

47.

وسوف أرى ما إذا كان ديوميديس، بن تيديوس، القوى

سوف يدفعني إلى الحائط بعيدًا عن السفن، أم أنني

سوف أمزقه بمعلاحي البرونزي وأسلبه أسلحته الملطخة بالدماء. سوف يحدد الغد مدى شجاعته وما إذا كان في إمكانه

الصمود أمام، هجمة رمحى، أم أنه سوف يرقد،

كما آمل. جريحًا في الصفوف الأولى وحوله العديد من رفاقه.

وذلك عندما تشرق شمس الغد. فليتني أتيقن

من أنني سأكون خالدًا ولن أعاني من الشيخوخة

و أنني سوف أكون مبجلاً مثل أثينة وأبوللون 01. مثلما أنا متأكد الآن أن الغد سوف يحمل البلاء للأرجيين".

هكذا قال هيكتور، وصباح الطرواديون عاليًا.

تم رفعوا النير عن الجياد المبللة بالعرق، وربطوا كل واحد منها بسيور جلدية إلى عربته.

010 ومن المدينة جلبوا الثيران والأغنام السمينة

بسرعة، وأحضروا النبيد اللذيذ

والقمح من منازلهم، كما جمعوا أخشابًا كثيرة.

ومن السهل رفعت الرياح رائحة شواء القرابين إلى السماء.

00. وسهروا الليل بطوله، وهم يفكرون في أمور عظيمة، بجوار خنادق القتال، وأشعلوا الكثير من النيران أمامهم.

وكما تلمع النجوم المتألقة حول القمر

في السماء، عندما يكون الهواء عليلاً

000 فتظهر قمم الجبال كلها والأراضى المرتفعة

والوديان كثيفة الأشجار، ومن السماء ينساب الأثير الرائع

فيرى المرء النجوم جميعها، ويتهال قلب الراعى، هكذا أشعل الطرواديون، فيما بين السفن وروافد نهر كسانثوس،

الكثير من النيران التي كانت تتألق أمام إليون .

لقد أشعلت آلاف النيران في السهل، وبجانب كل

شعلة من النيران المتأججة، جلس خمسون رجلاً.

وكانت الجياد تأكل الشعير الأبيض والحبوب وقد وقفت ساكنة

بجوار العربات في انتظار ظهور ربة الفجر، ذات العرش والبهاء.





ترجمة منيرة كروان

٧,

۲ ۵

هكذا واصل الطرواديون الحراسة، ولكن الرعب الإلهي، رفيق الخوف الذي يجمد الأطراف، أصاب الآخيين، وتملك حزن يفوق الاحتمال جميع القادة. وكما تهب الرياح الشمالية (بورياس) والغربية (زيفيروس)، القادمة من طراقيا، على البحر المليء بالأسماك، فتهيج أمواجه وفي الوقت نفسه، تندفع موجة داكنة، على حين غرة وتجرف معها إلى الشاطيء الكثير من الأعشاب البحرية، هكذا هاجت روح الأخيين داخل صدور هم. وقد أصاب قلب ابن أتريوس ضبق عظيم، فكان يروح جيئة وذهابا، وأمر المنادين ذوي الصوت الواضح أن يدعوا كل فرد بالاسم لحضور الاجتماع، وألا يصيحوا بصوت عال. بينما تولى هو دعوة القادة. وبقلوب كسيرة جلسوا في الاجتماع، ونهض أجاممنون وهو يذرف الدمع الغزير مثل نافورة تصلب مياهها قاتمة اللون من فوق صخرة منحدرة،

" أيها الأصدقاء، يا زعماء الأرجبين وقادتهم

وخاطب الأرجيين وهو يئن بشدة قائلا:

لقد أوقعني زيوس، بن كرونوس، ذلك القاسى، في حرج كبير فقد أعلن موافقته ووعدني بألا أشق طريقي للوطن قبل تحطيم إليون الحصينة تماما، أما الآن فقد خطط لخيانة مخجلة، إذ يأمرني أن أعود إلى أرجوس مجللاً بالعار، لأنني حطمت شعوبًا عديدة. رغم أن زيوس، أقوى الآلهة، يجد متعة في ذلك، لقد حطم قلاع مدن عديدة من قبل، وسوف بيحطم غيرها بالتأكيد، لأنه أقوى سلطة.

۲0

٤.

£٥

ولكن هيا بنا ولنحاول إقناع الجميع بما أقول،

فلنهرب بسفننا إلى أرض وطننا الحبيبة،

لأننا لن نستولى على طروادة, فسيحة الطرقات, أبدًا".

هكذا تحدث، واستمع إليه الآخرون في صمت.

وظل ابناء الأخيين فى صمتهم طويلاً بمىبب حزنهم الشديد. وبعد وقت طويل, تحدث ديوميديس، البارع فى صيحة القتال، قائلاً:

.

" يا ابن أتريوس، سوف أجادلك أو لا قيما قلته من حماقة،

فلا تغضب یا سیدی، فتلك سنة مجلسنا،

فى البداية، لقد سبق وأنكرت شجاعتى وسط جموع .

الدانائيين، وادعيت أننى ضعيف وغير كفء للحرب.

إن الأرجبين جميعا، صغار هم وكبار هم، يعرفون تمامًا أن ابن كرونوس، ملتوى النصيحة، منحك إحدى الحسنيين:

لقد منحك الصولجان لتكون مبجلا بين الجميع،

ولكنه لم يمنحك الشجاعة، ولها السلطان الأكبر.

سيدى المبجل، أتعتقد حقًا أن الآخيين ضعفاء

وغير أكفاء للحرب كما سبق وأعلنت ؟

ر ير إذا كنت متلهفا على العودة، فلتذهب أنت،

فالطريق أمامك والسفن تقف في انتظارك بجانب

الشاطىء العديد من السفن، إنها تلك التي أقلتك من

موكيناي. أما الأخيون الآخرون ذوو الشعر الطويل

فباقون إلى أن نتمكن من تدمير طروادة تماما. وإذا أرادوا

حتى هؤلاء فليعودوا إلى أرض وطنهم الغالية.

أما نحن الاثنين، أنا وستينيلوس، فسنظل نحارب

حتى ندمر إليون. لقد جمعتنا مسَّينة الآلهة ".

هكذا قال، وواصل كل ابناء الآخيين الصياح

مستحسنين حديث ديرميديس مروض الخيول.

عندنذ قام الفارس نيستور وخاطبهم قائلا:

" يا ابن تبديوس، إنك بارع في الحرب

كما أنك تبز أقرانك المتساوين معك سنا في إسداء

النصيحة، وما من أحد بين الأخيين سوف يلومك على حديثك، وما من أحد سوف يعارضك. ولكن شيئًا ما لم

تقل بعد. إنك صغير جدًا، أصغر من أن تكون

كآخر ما جاءتي من الولد. ولكنك تنطق بالحكمة.

لقد حدثت النبلاء الأرجبين بطريقة صائبة،

ولكن، لأننى أكبرك في السن

فسوف أتكلم وأحكى كل شيء وما من أحد

سوف يستخف بحديثي، ولاحتى أجاممنون سيدنا:

إن الذي يحب إشعال نيران الحروب بين أهله

وعشيرته، تكرهه عشيرته وينبذه القانون ويلفظه وطنه.

والآن، وما دمنا قد انتهينا من متاعب النهار

دعونا نجهز العشاء، وليمكث كل حارس

بجوار الخندق المحفور خارج المتاريس.

سوف أعلن هذه الأوامر للشباب. ولتتول أنت بقية الأمور يا لبن أتريوس. ولأنك أكثر الملوك هيبة،

فلتقم مأدبة تليق بك لكبار السن، فهذا من مهام

منصبك، فالخيام مليئة بقنان الخمر، التي تحضرها

سفن الآخيين يوميًا من طراقيا، وهي تجوب أنحاء البحر الفسيح. أما كرم الضيافة فمن شيمك. وأنت سيد

الجميع، فإذا ما اكتمل الجمع، أطيعوا من يقدم

٥.

ه ه

40

٧.

في أمس الحاجة للنصيحة الطيبة الحصيفة. لقد أشعل

الأعداء حرائق كثيرة بالقرب من السفن. من الذى

يسعده ذلك ؟ سوف تشهد هذه الليلة تحطم أسطولنا أو إنقاذه".

النصيحة الأكثر حكمة، فالأخيون جميعا

هكذا قال، وبعد أن استمعوا إليه في هدوء

λ.

أطاعوا نصيحته، وأسرع الحراس كل إلى وظيفته بعد

أن نظموا أنفسهم وتجمعوا حول نراسيميديس بن

نيستور، حامى الشعوب، وحول أسكالافوس وبالمينوس، ولدى آريس، وحول ميريونيس وأفاريوس ودايبيروس،

وحول ليكوميديس الإلهي بن كريون.

۸۵

سبعة قادة للحرس، ذهب مع كل منهم مائة من الشباب، ساروا شاهرين رماحهم الطويلة في أيديهم،

واتخذوا مواقعهم في منتصف المسافة بين الخندق

والحائط هنالك أشعلوا النيران وأعدت كل فرقة

عشاءها. بينما جمع ابن أتربوس حشدًا من كبار

أعضاء مجلس الآخيين في خيمته، وبسط أمامهم مأدبة

حافلة (تايق به). ومد الضيوف أبديهم إلى الطعام

الوقير المبسوط أمامهم، وعندما نالوا كفايتهم من الطعام

والشراب بدأ نيستور، قبل الجميع، ينسج خيوط

نصيحته، فقد كانت تصبحته دائمًا الأكثر حكمة.

لقد قام ذو العقل الراجح واستحتهم قائلاً:

"أجاممنون، يا ابن أتربوس، يا ملك الرجال وصاحب

الجلال، باسمك سيبدأ هذا الحديث وبه سوف

ينتهى. فأنت ملك العديد من الشعوب.وقد وضع زيوس

بين يديك الصولجان والقوانين، حتى تقدم

النصيحة للشعوب، لذلك يجب عليك أن تتحدث قبل

الجميع، وواجبنا أن نستمع حتى تحقق للأخرين ما

تتمناه قلوبهم. تحدث إلى القادة، فإن تحقيق ر غباتهم يتوقف عليك. أما أنا فسأعلن الرأى الذى

أراه أكثر حكمة، وما من أحد سوف يجد فكرة أفضل منه. فقد واصلت الثفكير فيه منذ زمن يعيد وحتى هذه

منه. فقد واصلت النفكير فيه منذ زمن بعيد وحتى هذه اللحظة. منذ اندفعت أنت يا سليل زيوس

إلى خيمة أخيليوس الغاضب، وأخذت فتاته بريسئيس رغم أننا لم نوافقك قط. لقد حاولت إقناعك بالعدول،

حاولت جاهدًا دون جدوى. فللأسف، لقد جعلتك روحك المتجبرة تهين لشجع الرجال، الذي تحترمه الألهة

نفسها وتبجله. لقد أخذت جائزة تكريمه. والآن فلنتشاور كيف نصالحه ونقنعه ونستميله

> بالهدایا، و کیف نخاطبه بالکلمات الرقیقة " ومرة أخرى رد علیه أجاممنون، ملك الرجال قائلا:

"إنك لم تجاوز الحقيقة فيما قلت عن أخطائي،

لقد تصرفت بحماقة. ولن أنكر ذلك أبدًا.

فمن يحبه زبوس من صميم قلبه يجعله بساوى عددًا

كبيرا من البشر، مثلما يكرم الأن هذا الرجل ويدمر شعب الأخبين. لقد كنت أعمى، عندما خضعت

سعب الاخبيل. لقد كلك اعمى، عندما خصعت لحماقتى، ولكى أصلح ما فعلته فسأقدم له فدية

لا تعد ولا تحصىي، وأعلن أمامكم هداياي: سبعة مقاعد ثلاثية لم تمسها النار، عشرة تالنتات<sup>(\*)</sup>

(\*) لم تِك العملة تالنت Talanton قد هرفت في عصر هوميروس وربما تشير العبارة إلى مجرد أوزان من الذهب.

من الذهب، عشرين وعاء من النحاس اللامع،

اثنى عشر جوادًا من جباد السباق القوية التي

140 تحصد الجوائز لسرعة أقدامها. لن يكون فقيرًا

أبدا من يحصل على هذه الأشياء، ولن يحتاج للذهب من يحصل على هذا الكنز، فقد أحرزت لى

جيادى الأصيلة الكثير منه في السياقات. وسوف أمنحه سبع نساء ماهرات لا نظير

لهن جابتهن من ليسبوس، جميلة المبانى،

عندما فتحها هو نفسه، وكنت قد اخترتهن 14.

لجمالهن الفائق. سوف أقدمهن له،

بالإضافة إلى الفتاة التي أخذتها منه ابنة بريسيوس. وأقسم بأغلظ الأيمان

أننى لم أقفز إلى فراشها ولم أضمها في أحضائي

ولم تربطني بها قط العلاقة المعتادة بين الرجل والمرأة.

كل هذه الأشياء سوف تكون ملكًا له في الحال. وإذا ما 140

قدرت لنا الآلهة أن نستولى على مدينة برياموس العظيمة، فسوف أجعله يملأ سفينته بالذهب والبرونز،

فبل أن نقتحم نحن الآخيين المدينة، ونبدأ في توزيع

الغنائم. وسوف أدعه يختار لنفسه عشرين امرأة من الطرواديات من بين أجمل النساء بعد هيليني الأرجية. 15.

وإذا ما وصلنا إلى أرجوس الآخية، أخصب

الأراضين، سوف أعامله كابني. وسوف أحبه مثلما أحب ابنى أوريستيس الذي ربيته في رفاهية ونعيم لشدة حبى له، ومن بين بناتي الثلاث الموجودات في قصري 1 6 0

١٥.

100

١٦.

170

الحصين، خريسو تيميس ولاؤديكي<sup>(\*)</sup> وإفياناسا فليأخذ من نروق له للى بيت بيليوس،

دون أن يقدم هدايا الزواج، بل سوف أعطيها أنا هدايا كثيرة قيمة. لم يقدمها أحد لابنته

من قبل قط. سوف أمنحه سبع مدن عامرة بالسكان: كاردامولى وإنوبى وهيرى، كثيرة الأعشاب وفيراى المقدسة، وأنثيا الغنية بالمروج

وآيبيا الجميلة، وأيضًا بيداسوس الغنية بجنات الأعناب.

وكلها قريبة من البحر وتقع على حدود بيلوس كثيفة الرمال. ويملك سكان هذه المدن الكثير

من الماشية والثيران، وسوف يبجلونه كما لمو كان إلهًا ويقدمون لمه الهدايا. وعندما يحكمهم

سوف يقدمون له فرائض الطاعة.

كل هذا سوف أقدمه له إذا ما تخلى عن غضبه وأذعن، فإن هاديس فقط هو الإله الذي يتصف بالعناد الشديد

لذلك فهو من بين جميع الآلهة الخالدين كريه لدى كافة البشر الفانين فليذعن لى، فأنا أقوى منه سلطانًا، وأنا أتوسل إليه، رغم أننى أكبر منه سنًا".

فأجابه نيستور، الفارس الجيريني، قائلاً:

لا عيب مطلقًا في الهدايا التي تقدمها لأخيليوس لتكسب وده، ولكن لنعجّل بإرسال من لختارهم ليذهبوا

" سيدى المبجل أجاممنون بن أتربوس، يا ملك الرجال

بأقصى سرعة إلى خيمة أخيليوس بن بيليوس.

أما الآن فليطع أوامري من يقع عليه اختياري

حبيب زيوس، ثم يليه أياس العظيم، ويليه أوديسيوس

سوف يتولى القيادة، قبل الجميع، فوينيكس،

شبيه الآلهة، وليذهب معهم أوديوس ويوريباتيس رسلاً. أما الأن، فلتحضر الماء لنغسل أيدينا، ولنلتزم الصمت

المقدس ولنتضرع لزيوس بن كرونوس، كي برحمنا".

هكذا تحدث. وكان حديثه مصدر ارتياح للجميع.

وفي الحال أحضر الرسل الماء وصبوه على أيدى القادة. ثم ملأوا أباريق الخمر عن آخرها،

وبعد أن وزعوها على الكنوس، سكبوا القرابين للألهة.

وبعد أن شرب كل منهم حتى ارتوى،

اندفعوا خارجين من خيمة أجاممنون بن أتريوس، بعد أن أصدر إليهم نيستور، الفارس الجيريشي، العديد

من الأوامر وهو ينظر إلى كل منهم، وخاصة إلى أوديسيوس. وأوصاهم أن يحاولوا إقناع ابن بيليوس،

البطل المغوار، وسار الرفيقان بمحاذاة شاطيء البحر

العنيد. وعندما وصلا إلى خيام الميرميدونيين

الهادر وتضرعا كثيرا (لبوسيدون) مزلزل الأرض والمحيط بها، أن يساعدهما في إقناع عقل سليل أباكوس

وجدا أخيليوس يروح عن نفسه بالعزف على

قيثارته الجميلة، التي تزينها الزخارف الدفيقة وكذا قصيب من الفضية. وكان قد أخذها ضمن الغنائم عندما اجتاح

مدينة إئيتيون وكان يطيب له التغنى بأمجاد الأبطال. وكان باتروكلوس يجلس في مواجهته صامتًا وحيدًا ،

وكان يستمع إلى سليل أياكوس منتظرًا أن ينتهى من غنائه. وعندما وصل الائنان إليه، وكان أوديسيوس في

19.

140

١٨.

1 1 4

المقدمة، وقفا في مواجهة أخيليوس الذي ترك

مكانه وهب واقفاً من الدهشة وهو ما يزال يمسك

قيثارته. وبالمثل هب بانروكلوس واقفًا عندما رأى

الرجلين ورحب أخيليوس، سريع القدمين، بهما قائلاً:

مرحبًا بكما أيها الصديقان العزيزان.

ما الأمر الملح الذي جاء بكما ؟ قرغم غضيى فأنتما أحب

الناس إلى قلبي بين جميع الآخيين".

۲., هكذا قال أخيليوس النبيل وهو يقودهما حيث أجلسهما على المقاعد والمفارش الأرجوانية. وتوجه بالحديث لباتروكلوس الذي كان يقف على مقربة منه قائلا:

> والآن يا ابن مينويتيوس، لتحضر لنا طاسًا أكبر ولتمزج فيه الخمر الأقوى، ولتصب لهما الخمر في

الكئوس، فهذان اللذان جاءا إلى خيمتى هما أعز الرجال لدى".

هكذا قال وأطاعه رفيقه الحبيب باتروكلوس ،

الذي ألقى صحفة ضخمة في النير إن المستعرة

كان قد وضع فيها قطعة لحم من ظهر خروف سمين ،

كما وضع بها قطعة من سلسلة ظهر خنزير سمين،

أخيليوس المبجل يقطعها، وبعد أن قطعها جيدًا، ثبت

غنى بالدهون، وكان أوتوميدون يمسك اللحم بينما كان

قطع اللحم في الأسياخ وأشعل ابن مينويتيوس، شبيه

الآلهة، نارًا ضخمة. وبعد أن هدأت النيران وسكن لهيبها قام بتسوية الجمرات ووزع الأسياخ فوقها

ونثر عليها الملح المقدس، ثم وضع قطع اللحم على

النار. وعندما نضع الشواء تم وضعه على الموائد،

190

٧.0

\* 1 .

410

\*\*.

Y £ 0

ثم لَخذ بانروكلوس الخبز ووزعه على الموائد،

بعد أن وضعه في سلال جميلة، بينما وزع أخيليوس اللحم. ثم جلس في مواجهة أوديسيوس الإلهي

قريبًا من الحائط المقابل، وأمر رفيقة بانروكلوس بتقديم القرابين للألهة، فوضع نصيب الآلهة على

النيران، ومدوا جميعًا أيديهم إلى الأطباق المصفوفة

أمامهم. وعندما نالوا كفايتهم من الأكل والشراب أوما أياس براسه إلى فويتيكس، والتقط أوديسيوس

المبجل الإشارة فملاً كأسه بالخمر وشرب نخب أخيليوس وهو يقول:

\*\*\* التسعد أخيليوس! ونحن حقًا لم تتقصنا الولائم

-537-

سواء في خيمة أجاممنون بن أنريوس أو في هذه الوليمة المصنفوفة أمامنا فهي فاحشة الثراء.

ولكن الولائم المبهجة لم تعد تثيرنا

إذ يجتاح نفوسنا حزن عظيم، يا ربيب زيوس، عند

24. رؤية الكارثة. فتشعر جميعا بالخوف، إذ تتوقف نجانتا أو هلاكنا على السفن ذات المقاعد القوية، إذا لم

نتزود بالشجاعة. لقد أقام الأعداء معسكرهم بالقرب من

السفن والحائط. لقد أشعل الطرواديون الأشاوس وحلفاؤهم ذائعو الصيت نيرانا كثيرة في جميع أنحاء

المعسكر، يعتقدون أننا لن نستطيع الصمود وأننا

سوف نسقط هنا وسط السفن السوداء.

كما أن زيوس بن كرونوس، يظهر لهم علامات فأله

بالقوة. لقد استبد به الغضب الشديد، والأنه يعتمد على

الطيب ويرسل البرق، ويسطع نجم هيكتور مفعمًا

تأييد زيوس، ولم يعد يحترم بشرًا ولا آلهة. لقد امتلأت

ترجمة منيرة كروان

Yi.

Yis

To.

400

41.

نفسه بغضب مجنون، وهو يتضرع لربة الفجر (إيوس) أن تسرع بالبزوغ متوعدًا أن يمزق الشارات

الآخيين بجوار السفن بعد أن يجبرهم الدخان على الخروج. يرتجف قلبي خوفًا من هذا كله، خشية أن

تحقق الآلهة هذه التهديدات، ويصبح مقدرا علينا أن نهلك هنا في طروادة، بعيدًا عن أرجوس، حيث

الآخيين الذين يعانون من صخب الطرواديين. ولو أنك قد تأخرت كثيرًا، وإلا فسوف يصبيك الحزن فيما بعد.

توجد مراعى الخيول، إلا إذا كنت ترغب في إنقاذ

فوق سفننا وأن يشعل فيها النيران المدمرة، وأن يقتل

ولن تجد علاجًا للكارثة بعد أن تكون قد وقعت بالفعل"). ففكر جيدًا كيف تجنب الدانائيين مغبة هذا

اليوم العصيب، صديقي العزيز، لقد أمرك أبوك بيليوس نفسه يوم أرسلك من فثيا لمساعدة أجاممنون قائلاً:

ايًا بني، إن أثينة وهيرا ستمنحانك القوة

إذا كانت هذه هي مشيئتهما، ولكن لتكبح جماح الغضب

داخل قلبك وإن كبر حجمه، فإن الحلم سيد الأخلاق. واجتنب الشقاق جالب الفتنة يبجلك

الأرجيون جميعًا، صنغار هم وكبار هم.

بهذا أمرك الشيخ المسن ولكنك أهملت نصيحته. والآن لتتوقف عن غضبك الذي يضنى قلبك، ولسوف

يمنحك أجاممنون هدايا تليق بك إذا تخليت عن غضبك

<sup>(\*)</sup> يود عند بىداروس (الأوليمبية الثانية بيت ٢٩ وما يليه مامعناه: "عندما يتم الفعل لا يستطيع الزمن نفسه، الأب الكون لَلَاشياء، وَلِيسَ بوسعه، أن يغير نتاقع ما تم فعله" وعن فكرة فُوات الآوانُ فى الأدب الإغريقى بصفة عامة راجع: أحمد عتمان، "الزمن المأساوى فى الفكر الإغريقي". "الف، مجلة البلاغة المقارنة". عدد ٩ (الجامعة الأمريكية بالقاهرة ١٩٨٩) ص٧٧٣-١٨٨. (الحرر)

T V .

7 7 0

۲۸.

تعال الآن هذا واستمع لمي وأنا أعدد لك

الهدايا الموجودة في خيامه والتي وعد أن يمنحك

إياها: (\*) سبعة مقاعد ثلاثية لم تمسها النار، عشرة تالنتات من الذهب، عشرين وعاء من النحاس اللامع،

اثنى عشر جوادًا من جياد السباق القوية التي تحصد

الجوائز لسرعة أقدامها لن يكون فقيرا أبدا من يحصل يحصل على هذه الأشياء، ولن يحتاج للذهب من يحصل

على هذا الكنز، فقد أحرزت له جياده الأصيلة الكثير

منه في المسابقات. وسوف يمنحك سبع نساء ماهرات لا

نظير لهن، جلبهن من ليسبوس، جميلة المباني، عندما

قمت أنت نفسك بفتحها، وكان قد اختار هن لجمالهن

الفائق، سوف يقدمهن إليك، بالإضافة إلى الفتاة التي أخذها منك، ابنة بريمبيوس. وهو يقسم باتحلظ الإيمان

أنه لم يقفز إلى فراشها ولم يضمها إلى أحضانه ولم

تربطه بها قط، أيها الملك، العلاقة المعتادة بين الرجل والمرأة. كل هذه الأشياء سوف تكون ملكك في الحال

وإذا ما قدرت لنا الآلهة أن نستولي على مدينة برياموس العظيمة فسوف يدعك ندخل وتملأ سفينتك

بالذهب والبرونز، قبل أن نقتحم نحن الآخيين المدينة

ونبدأ في توزيع الغنائم. وسوف يدعك تختار لنفسك

عشرين امرأة من الطرواديات من بين أجمل النساء بعد هوليني الأرجية. وإذا ما وصلنا إلى أرجوس

الأخبة، أخصب البلاد فسوف يعاملك كابنه. سوف

يحبك مثلما يحب ابنه أوريستيس الذى رباه في رفاهية

(") هذه الأبيات مكررة قارن أعلاد بيت ١٣٠ وما يليه. (المحرر)

4 7 2

ونعيم لشدة حبه له. ومن بين بناته الثلاث الموجودات

في قصره الحصين خريسوثيميس ولاؤديكي وإفياناسا

لتَأخذ من تروق لك إلى بيت بيليوس. دون أن تقدم هدايا زواج،

وسوف يعطيها هو هدايا كثيرة قيمة لم يقدمها أحد لابنته من قبل قط. 44.

وسوف يمنحك سبع مدن عامرة بالسكان:

كاردامولى وانوبي وهيري، كثيرة الأعشاب،

وفيراي المقدسة، وأنثيا الغنية بالمروج

وآيييا الجميلة وكذلك بيداسوس الغنية بجنات الأعناب

وكلها قريبة من البحر وتقع على حدود بيلوس، كثيفة

الرمال. ويملك سكان هذه المدن الكثير من الماشية والثيران، وسوف يبجلونك كما لو كنت إلهًا وسيقدمون

إليك الهدايا. وعندما تحكمهم سوف يقدمون لك فرائض

الطاعة، كل هذا سوف يقدمه لك إذا ما تخليت عن

غضبك، حتى لو كنت تكره ابن أتربوس من كل قلبك، وتكره هداياه، فلترحم كافة الآخيين الآخرين

الذين أصابهم الحزن في جميع أنحاء الجيش، فسوف

يبجلونك كاله، وسوف تكون مكانتك رفيعة بينهم.

والآن يجب عليك أن تقتل هيكتور، فقد يهاجمك

في نوبة جنون مدمرة، إذ يعتقد أنه يتقوق على جميع الدانائبين الذين أحضرتهم السفن إلى هنا".

فرد عليه أخيليوس، سريع القدمين، قائلاً:

"أوديسيوس، باكثير الحيل، يا ابن لائبر تيس، ياسليل

زيوس هل يجب على أن أفول كلمتى دون تدبر

العواقب، ودون أن أمحص ما أفكر فيه وأرى كيف

يتحقق، حتى لا تتكدسوا من حولى بكلمات التملق،

440

۲.,

4.0

٣١.

44.

440

إننى أكره الرجل الذي يخفي في قلبه أمرًا

ويعلن أمرًا أخر (")، كراهبتي لبوابات هاديس.

ولكننى سوف أعلن ما يبدو أفضل الأشياء بالنسبة لي.

أعتقد أن أجاممنون، بن أتربوس، لن يستميلني أبدًا.

ولا جميع الدانائيين، فما من كلمة شكر قدمت لي،

عندما كنت أحارب الأعداء دون هوادة.

فمصير من يتكاسل ومن يحارب واحد

ويلقى الجبان والمقدام التقدير نفسه، فالذي

يكافح كثيرًا، والذي لا يكافح مطلقًا يموتان الميتة نفسها،

وما جنيت فائدة قط من الصعاب التي تكابدها روحي، والتي تربط حياتي بالخطر وإشعال الحروب.

مثل الطائر الذي يحمل بمنقاره كسرات الطعام

لصغاره قليلة الخبرة ويطعمها إياها، رغم أنه في شدة

المحاجة اليها. هكذا أنا، فكم من ليال مديدة وأيام عديدة

قضيتها دون نوم، تغطى الدماء جسدى في ساحة الوغي، أحارب مع من يحاربون من أجل زوجاتهم.

لفد دمرت اثنتي عشر مدينة بسفني، وإحدى

عشر مدينة سيرًا على قدمى عبر أراضى طروادة الخصيبة.

كثيرة هي وعظيمة تلك الكنوز التي غنمتها من هذه ٣٣٠

المدن، والنَّى كنت أحملها كلها إلى أجاممنون بن أنريوس، وأعطيها له، بينما بيقي هو في الخلف بجوار

السفن ليستقبل ما أعطيه له. فيوزع القايل ويحتفظ

لنقسه بأكثر ها، وعندما كان يعطى مكافأة للملوك

(\*) قارِن ما يقوله سينيكا "Turpe est aliud loqui, aliud sentire" (Episll. 14) "Turpe est aliud loqui, أمن العار أن تقول شيئًا وتضمر شيئًا آخر". (الحمر) Tt.

410

70.

440

محظيتي أنا من بين جميع الآخيين، وهو ينعم بقربها

الآن. ولكن لماذا ينبغى أن يحارب الأرجيون الطرواديين ؟ لماذا أبحر ابنا أتريوس

والنبلاء كانت يده لا تمتد إليها ثانية. ولكنه أخذ

وحشدوا الجيوش هنا ؟ من أجل هيليني جميلة الشعر،

يحب زوجته ويهتم بأمرها. وكذا أحببت أنا

أليس كذلك ؟ أم أن ابنا أنريوس هما فقط من بين

البشر اللذان يحبَّان زوجتيهما ؟ إن الرجل النبيل القطن

أيضًا زوجتي، رغم أنني حصلت عليها بحد السيف.

فدعه لا يحاول الآن، وقد أخذ جانزبَى وخدعني أن يستميلني ثانية، فأنا أعرفه جيدًا، فلن أذعن له.

وليتشاور معك يا أوديسيوس ومع الملوك الآخرين

كيف يجنب السفن خطر نيران العدو، فقد قام بأعمال كثيرة بدوني، فقد قام ببناء الحائط وأضاف إليه أيضًا خندقًا

كبيرًا وعميقًا وأحاطه جيدا بالسياج الخشبية. فليبحث الآن كيف يصد هيكتور قائل الرجال.

فليحث الان خلف يصد هيخلور قابل الرجال. لم يجرؤ هيكتور أن يحارب بعيدا عن أسواره

م يجرو ميسور من يصرب بنيه من سوره طالما كنت أحارب أنا في صفوف الآخيين، ولم يذهب

مطلقا لأبعد من بوابات سكاياى وشجرة البلوط،

لقد قاومنی مرة واحدة وأفلت من هجومی بصعوبة. والآن، حیث إننی لا أرغب فی قتال هیکتور، شبیه

الآلهة، فسوف أقدم القرابين غدا لزيوس والجميع الآلهة.

وبعد أن أملأ سفني بالعدّاد الكافي سوف أبحر،

فإذا ما كانت لديكم الرغبة والاهتمام، سوف ترونني أبحر في الصباح الباكر إلى بحر هيلليسبونطوس

240

۲٨.

444

بحماس جارف، وإذا ما وفر لى بوسيدون المجيد،

المليء بالأسماك، ومعى في السفن رجالي الذين يجدفون

مزلزل الأرض، رحلة طبية فسوف أصل إلى قتيا الخصبة

في اليوم الثالث. إنني أملك الكثير، وقد تركته خلفي عندما أتيت إلى هنا للدمار. وسوف أحمل معي من هنا

القرعة. فهي غنيمتي التي أعطاني إياها الملك أجاممنون بن أتربوس، ثم أهانني وأخذها منى ثانية .

الذهب والنحاس الأحمر والنساء اللائي بتمنطقن جيدا والحديد العتيق، وكانت كلها من نصيبي عند إجراء

فلتعلنوا على الملأ ما آمركم به حتى لا يتذمر الأخيون الأخرون، إذا ما فكر في خداع أحد الرفاق من الدانائيين، فهو يتصف بالوقاحة دومًا , ولكنه لن يجرؤ

الخجل، وأن أتشاور معه في أمر، وأن أشاركه العمل لأنه خدعني وأساء إلى. لذلك فمن الآن فصاعدًا

لن يخدعني بكلماته. يكفيني منه ذلك, وليذهب هو

على النظر في وجهى، رغم أنه لا يعرف

للجحيم كما يشاء، لقد سلبه زيوس، واسع الحكمة، عقله. إنني أكره هداياه، وهي لا تساوى عندى شيئًا ،

حتى لو أعطاني عشرة أضعاف أو حتى عشرين ضعفًا من كل ما يملكه الآن، وكل ما قد يحصل عليه من مكان آخر، ولا كل ما يدخل إلى أورخومينوس أو إلى طيبة.

المصرية، حيث تمتلىء الخزائن بكل ما هو نفيس وقيم طيبة، ذات البوابات المائة التي ينطلق من كل

منها مائتا بطل ومع كل منهم جياده وعربته.

إن أجاممنون ان يسيطر على روحى،

440

£ . .

٤.٥

حتى لو أعطاني هدايا بعدد حبات الرمال،

بسبب ما لحقنى منه من إهانة.

ولن أتزوج ابنة أجاممنون بن أنريوس، أبدًا حتى لو كانت تبارى أفروديتي ذهبية الشعر، جمالاً،

أو لو كانت تقوم بما تقوم به أثينة، زرقاء العينين، من

أعمال. لن أتزوجها أبدًا. فليختر لها شخصًا آخر من بين الآخيين، شخصًا يتناسب معه ويكون أكثر سلطانًا مني.

... أما أنا، فإذا ما أنقذتني الآلهة وعدت إلى وطني سالمًا

فإن بيليوس نفسه هو الذي سوف يختار لي زوجتي.

ففی هیلاس وفی فـــئیا، توجد فتیات آخیات کثیرات

من بنات الملوك، الذين يحرصون على إنقاذ المدن، ومن الأفضل أن أختار عروسي من بينهن.

إن روحي الأبية تدفعني دفعًا

إلى أن أتخذ لنفسى زوجة تتواءم معى، وأن أستمتع بما يملكه بيليوس الشيخ الممىن من ئروة. فإننى أعثقد

أنه لا شيء يساوي روح الإنسان، ولا حتى الثروات

الضخمة التي يقال إن مدينة إليون العامرة كانت تملكها وقت السلم، قبل مجيء الأخيين، ولا حتى

كل ما يوجد في معبد أبوللون الوضاء (فويبوس)

الذى يسيطر على معبد بيثو (دلفي) الصخرى.

فمن الممكن أن يأخذ المرء غنائم من الثيران والماشية

السمينة، ومن المقاعد الثلاثبة، وكذلك من الجياد الشقراء،

ولكن روح الإنسان لا تعود اليه مرة أخرى إذا ما أزهقت وخرجت من بين أسنانه.

لقد أخبرتني أمي بيتيس، فضية القدمين أن مصيرى

270

الذي يحمل لى الموت في النهاية مقسم بين أمرين:

فإذا ما اخترت البقاء في مدينة طروادة الأحارب

فلن تتاح لمي العودة، وإن كنت سأنال شهرة لا تزول.

أما إذا عدت إلى أرض وطنى الحبيب

فسأفقد سمعتى الطيبة، وإن كانت حياتي ستمتد طويلا،

إذ لن ألقى الموت سريعًا. ومن ثم فإنني سوف أحث الآخرين كذلك

على الإبحار للوطن، حيث أنكم لن تشهدوا

سقوط إليون المنيعة. لأن زيوس بعيد النظر،

يحمى هذه المدينة ويؤيد أهلها. ٤٧.

وحيث إنكم سوف تذهبون للقاء ملوك الأخيين

فانتعلنوا لهم رسالتي بصراحة، فتلك هي مهمة الشيوخ أن يعملوا عقولهم ويفكروا في خطة أفضل تنقذ السفن

وتتقذ شعب الأخيين الموجود في السفن المجوفة حيث أن الخطة

التي أعلنوها وهم لا جدري منه، فإن غضبي لم يهدأ بعد.

أما فوينيكس، فلتتركوه لينام هنا في خيامنا

حتى بيحر معى في السفن إلى وطننا الحبيب في

الصباح الباكر. إذا كانت هذه رغبته، فإننى لن أصحبه مكرهًا "

٤٣. هكذا تحدث واستمع إليه الآخرون في صمت

مطبق، وقد أخذتهم الرهبة من حديثه. فقد كان رفضه

عنيفًا للغاية. وبعد وقت طويل تحدث فوينيكس، الفارس الأشيب،

ودموعه تنهمر مدرارًا من شدة خوفه على سفن الأخيين وقال:

"أخيليوس أيها الأمجد، إذا كنت قد حسمت أمرك

وقررت العودة، ولم تعد تهتم مطلقًا بإبعاد خطر النار المدمرة 100 عن السفن السريعة، حيث إن الغضب تمكن من

روحك، فكيف أبقى أنا هنا بعيدًا عنك، يا ولدى

الحبيب، وأتركك وحيدًا ؟ لقد أرسلني إلى جانبك الفارس المسن بيليوس في اليوم نفسه الذي أرسلك

173

££. من فثيا لمساعدة أجاممنون وكنت آنذاك غرا صغيرًا،

لا تعرف فن القتال ولا مهارة الحديث، وهي المهارات

التي تنضيج الرجال، من أجل ذلك استدعاني والدك كي أعلمك

كيف تكون ماهرًا في القول وفي الفعل.

لذلك يا ولدى الحبيب، لن أوافق بعد الآن على أن

110 ابتعد عنك، حتى لو وعدني الإله نفسه بأن يخلصني

من الشيخوخة، وأعود إلى شرخ الشباب مثلما كنت عندما نركت هيلاس، بلاد النساء الجميلات، و هربت

بعد أن تشاجرت مع أبى أمينتور، بن أورمينوس.

فقد غضب منى غضبا شديدًا بسبب محظيته جميلة الشعر.

فقد شغف أبي بحبها، مهملاً زوجته، أمي،

التى ركعت أمامى وتوسلت إلى أن أستبقه

فخضعت بالفعل لتوسلاتها. وفي الحال. شعر أبي بما حدث

وأضاجع محظيته حتى تنفر من أبي المسن.

واستمطر اللعنات على، ونادى الإيرينيات (\*) البغيضات

وتضرع إليهن ألا يجلس على قدميه ابن 100

يخرج من صلبى. واستجابت الآلهة للعناته على.

استجاب زيوس العالم الآخر (هاديس) وبرسيفوني الرهيبة.

ولم يعد قلبي يحتمل أكثر من ذلك في داخل صدري ،

ولم أعد أحتمل البقاء في منزل أبي الغاضب .

(") الإيرينيات ( Ερινυες ) : الإيرينيات ربات يظهرن في الأعمال الأدبية بلدًا من هوميروس كمنتقمات جبارات عادلات ومنفذات للعنات التي يصبها المظلوم وخاصة على أولئك الذين يرتكبون جرائم تقطع صلة الرسم، ومن ثم كنَّ يصفين إلى لعنات الأمهات والآباءُ على أولادهم العاقين . لذَّلك استجبنَ للعنات أمينتور على ولده فوينيكس كما طاودن أوريستيس ، بن أجائمنون ، بعد أن قتل أمه كليتمنستوا.

وجاء العديد من رجال عشيرتي وابناء عمومتي وتضرعوا إلى محاولين إبقائي في المنزل ،

وظلوا يذبحون الكثير من الأغنام السمينة والثيران ذات القرون الملتوية والخنازير المليئة بالشحم والدهون،

هيفايستوس. وشربوا حتى الثمالة من قوارير خمر

أبي، وظلوا لمدة تمع ليال ينامون بالقرب مني، وتناوبوا الحراسة فيما بينهم، تسع ليال لم تنطفئ

و لا في الفناء الآخر الموجود أمام مدخل الحجرة. ولكن عندما أرخت الليلة العاشرة أسدالها حولى

ومرقت للخارج، وقفزت من فوق سور الفناء، وأفلت بسهولة من الحرس، ومن رجال المنزل ونسائه. ثم هربت بعد ذلك بعيدًا إلى هيلاس الفسيحة ووصلت

وقدموا الكثير منها قراببنًا على نيران الإله

خلالها النيران في فناء الدهليز المنيع

نهضت وفتحت باب حجرتي الموصد

170

ŧ٧.

٤٧٥

٤A.

٤٨٥

ولقد أحببتك يا أخيليوس، يا شبيه الآلهة،

فأغدق على المال وجعلني حاكمًا على شعب كبير العدد.

إلى فثيا الخصيبة، موطن قطعان الماشية، حيث ذهبت إلى الملك بيليوس الذى استقبلني بحفاوة بالغة،

وأحبني كما يحب الأب ابنه

الوحيد، الذي أنجبه والذي سيرث ثروته الضخمة.

وعندما كنت أقيم في أطراف فثيا، حكمت الدولوبيس.

من كل قلبي، فقد كنت ترفض الذهاب

إلى المآدب مع أحد غيرى، وكنت ترفض الأكل

في المنزل، إلا إذا أجلستك على ركبتي. وكنت

أطعمك من اللحم حتى تشبع، وأقدم لك الخمر لتشرب ٤٩. وكم من مرة لوثت صدر عباءتي

وسكبت عليها الخمر في مشاكسة طفولية

لقد تعبت من أجلك كثيرًا وعانيت مصاعب جمة.

وحيث إن الآلهة لم تمنحني ولذًا من صلبي،

فقد اتخذتك أنت، يا أخيليوس يا شبيه الآلهة

ولدًا لي، حتى تدفع عنى الدمار المخيف، فلتكظم 190 يا ولدى أخيليوس غيظك الكبير، فلا يليق بك أن تملك

هذا القلب، الذي لا يلين فإن الألهة ذاتها ثلين، رغم

أن فضياتها ومكانتها وقوتها أكبر منا، فالبشر

يجعلون الآلهة تلين، عندما يقدمون لها البخور والنذور،

وعندما يحرقون لمها الذبائح، ويسكبون قرابين الشراب ويتضرعون وبذلك بتخلصون من غضب الآلهة عليهم،

إذا ما أخطأوا أو أصابهم الغرور. الليتاي (\*) هن بنات زيوس

العظيم بحق، وهن عرجاوات، مجعدات الوجوه،

تنظر عيونهن بارتياب. تمشى الليتاى خلف الخطيئة وتتبعها.

الخطيئة قوية ورشيقة القدمين، لذلك فإنها 0.0

> تسبق الجميع، وهي تصل إلى جميع أنحاء الأرض، وتسبب سقوط البشر، ثم تصلحهم مرة أخرى.

أما الذي يبجل بنات زيوس، عندما يحضرن إليه،

يساعدنه كثيرا ويستجبن لتضرعاته.

01. ولكن من ينكر هن ويصرح بذلك جهرا

يجعلهن يذهبن إلى زيوس بن كرونوس ويتضرعن إليه

أن يجعل خطيئته تتبعه حتى بكفر عنها

(") الليتاي (Λιται): الليتاي هي تضرعات الاستغفار والنوبة وقد جسدته الأساطير وجعلتهن بنات زيوس.

ولتتأكد يا أخيليوس، أن من يتبع طريق بنات زيوس

ينال التقدير، مثلما يميل القلب بفطرته للأشياء الطيبة.

ولكن لو لم يكن ابن أتريوس قد أحضر الهدايا ولم يسع ورامك، بل استمر في غضبه العنيف وغيه،

ما كنت سأنصحك بالتخلي عن غضبك

حتى من أجل إنقاذ الأرجيين رغم حاجتهم للعون.

ولكنه يقدم لك الكثير الآن، ووعد بتقديم المزيد فيما بعد

كما أرسل لك أفضل الرجال ليتوسلوا إليك، ٥٧.

والهتار من بين الآخيين أكثر

المقربين إلى نفسك، فلا تحتقر حديثهم

ولا تستهن بسعيهم، رغم أنك محق في غضبك.

لقد سمعنا فيما مضمى عن أبطال مشهورين،

0 7 0 قد يتملك الغضب الجامح نفس أحدهم، لكنه يقبل

الهدايا وتؤثر في نفسه الكلمات الطيبة. إنني شخصيًا

أتذكر تلك القصة، وهي ليست قصة جديدة، ولكنها

ترجع إلى الأرمان السحيقة، وسوف أقصها على هؤلاء

الأصدقاء، اشتبك الكوريتيون في حرب مع الأيتوليين

الأشداء حول مدينة كاليدون، واحتدم القتال بين 04.

الطرفين، وبينما كان الأيتوليون يدافعون عن مدينة

كاليدون الجميلة، كان الكوريتيون يحاولون تدميرها

عن بكرة أبيها. وقد أنزلت ذهبية العرش أرتميس البلاء بهم.

فقد استشاطت غضبا لأن أوينيوس لم يقدم على أعتاب معبدها قرابينا 070 من بشائر المحصول، وقدم القرابين الصخمة للألهة الآخرين.

لقد تجاهلها هي فقط، وهي ابنة زيوس العظيم،

سواء أكان ذلك نسيانًا منه، أو لأنه لم يهتم بها. فاكتسب بذلك إنما كبيرا

مما أثار حفيظتها وغضيها، وسلطت رامية السهام

الوضاء (فويبوس) دفاعًا عن زوجته جميلة الكعبين

قصرهما ألكيوني، وإذ أطلقت أمها صرخة ألم عليها

واللتي كان أبوها وأمها يدعوانها وهي في

07.

عليه مخلوقًا سماويًا، خنزيرًا بريًا ذا أنياب بيضاء، فدمر حديقة أوينيوس تدميرًا شاملاً. oí. فقد اجتث الكثير من الأشجار الطويلة من جذورها وطرحها أرضنًا وسواها ببراعم أشجار التفاح. ولكن ملياجروس، بن أوينيوس، تمكن أخيرًا من قتله، عندما جمع العديد من الصيادين والكلاب من مدن كثيرة، لأن الوحش أيا كانت قوته لن يتغلب 414 على عصبة كبيرة من البشر، رغم أنه أهلك كثيرين. وأطلقت الربة الكثير من الصياح والعويل حوله وعلى رأسه وجسده المليء بالشعر. وأثارت الصراع بين الكوريتيين والأيتوليين البواسل وحتى ذلك الوقت كان ملياجروس، حبيب آريس، يحارب الكوريتيين وينزل البلاء بهم، لذلك لم يستطيعوا البقاء خارج السور رغم كثرتهم. ولكن عندما دخل الغضب إلى نفس ملياجروس، وهو ما يحدث دائمًا، جعل قلبه يمتلىء بالغضب داخل صدره، بالرغم من رجاحة عقله، وقد رقد الآن بجانب زوجته الجميلة 000 كليوباترا، وقلبه ملىء بالغضب من أمه الحبيبة ألثايا. كليوباترا ابنة ماربيسا، جميلة الكعبين، ابنة إيوانيني و إيداس الذي كان يعد من أقوى الرجال على وجه الأرض، والذي صوب قوسه ضد أبوللون

مثل نحيب طائر الرفراف(") عندما اختطفها

أبوللون الوضاء (فويبوس) رامي السهام البعيدة. رقد ملياجروس بجانب كليوباتر احزين القلب مهموما

غاضيًا من لعنات أمه، فقد تضرعت للآلهة وصلت

لها كثيرًا وهي في شدة الحزن لموت إخوتها<sup>(\*\*).</sup>

وبيديها لطمت الأرض كثيرة الخيرات وتضرعت إلى

صدرها متمنية الموت لابنها. وسمعتها الإيرينيات

هاديس وبرسيفوني (برسيفونيا) الرهيبة وهي راكعة

٥V. على ركبتيها ودموعها الغزيرة تسبل أنهارا على

اللاتي يسرن في الظلام في أعماق إريبوس ("") بقلوبهن

التي لا تعرف الرحمة، وفي الحال ارتفع ضجيج الأعداء وصياحهم

حول البوابات وبدأت الأبراج في السقوط. فتضرع له كبار السن

من الأيتوليين وأرسلوا له أفضل الكهنة 2 V 2

حتى يأتى وينقدهم واعدين إياه بهدايا كثيرة، وتوسلوا

إليه أن يختار قطعة أرض شديدة الجمال ويأخذها

لنفسه، حيث تكون التربة شديدة الخصوبة في وادي كاليدون الجميل، خمسين فدانًا نصفها مزروع بالكروم

ونصفها الآخر أرض خالية في الوادي جاهزة للحرث. ٥٨.

وقد توسل إليه الفارس المسن أوينيوس

وهو يقف على أعتاب حجرته ذات السقف العالى،

وظل يهز مقبض الباب الذي أغلقه بإحكام،

طائر الرفراف Alkyon : طائر من فصيلة القرليات ، يصيد الأسماك من المياه العذبة ، ويبني هذا الطائر عشه في أيام محددة أثناء قصل الشتاء . حيث استقرار الطقس وهدرء البحر ، لذلك تستخدم كلمة Alkyonides والتي تعني في الأصل الأربعة عشر يوما التي يبني فيها الطائر عشه للتعبير عن أيام الصفاء

و الهدوء الذي لا يعكر صفوه شيء. (\*\*) بسمى باكتيليديس (V, 129) أخريها إيفيكلوس Iphiklos وأفاريس Aphares. (المحرر) (\*\*\*) إريوس Erebos: هي منطقة المظلام الغامتان التي يعبرها الميت في طريقه إلى هاديس وقد جسدت الأساطير الإغريقية إبريوس ابنا للفوضي Chaos وكشفق لليل Nyx.

090

كما توسلت إليه أيضًا شقيقاته وأمه المبجلة. ولكنه أدار ظهره لتوسلاتهم. كما توسل إليه مرارًا أكثر

من يتِّق فيهم من أصدقائه الذين يحبهم أكثر من الجميع،

ولكنهم فشلوا جميعا في استمالة قلبه الكائن في صدره.

إلى أن وصل الهجوم الكاسح إلى حجرته. وصعد

الكوريتيون إلى البرج، وأشعلوا النيران الضارية في المدينة، عندنذ تضرعت الزوجة ذات النطاق الجميل إلى ٩٠٠

كل الفظائع التي تنتظر شعب المدينة المهزومة. فبعد

ملياجروس، وقصت على مسامعه وهي تبكي

قتل جميع الرجال سوف تضرم النيران في أنحاء

المدينة، وسوف تساق الزوجات والنساء ذوات النطاق المتين إلى ذل العبودية مع أطفالهن.

وعندما سمع ملياجروس تلك الفظائع انتفضت روحه،

وخرج للمعركة واضعًا أسلحته البراقة حول جسده. وهكذا جنب ملياجروس الأبترليين مغبة يوم مفجع

بعد أن خضع لنداء قلبه، ولكنهم لم يقدموا له بعد ذلك

الهدايا الكثيرة والجميلة، بالرغم من أنه أنقذهم.

فلا نكن يا أخيليوس يا ولدى الحبيب عنيدًا مثله، فإن

الآلهة لا تؤيدك في ذلك. إن المهمة الصعبة هي إنقاذ المنفن المحترقة، فاتذهب للحرب بعد قبول الهدايا

فإن الآخيين سوف يبجلونك كاله.

أما إذا رفضت الهدايا، وواصلت الشقاق

فلن تنال تقدير هم بعد ذلك أبدًا، إذ إنك اعتزلت الحرب".

عندئذ أجابه أخيليوس، سريع القدمين، قائلا:

"فوينيكس، يا والدى الشيخ، يا من رباك زيوس. إننى

لا أحتاج لتقدير هم، فأنا أعتقد أن زيوس منحنى نقديرًا مماثلاً سوف يبقى معى، وأنا بجوار سفنى معقوفة المقدمة، طالما بقى نفس فى صدرى، وطالما كانت أطرافى قادرة على الحركة، إننى أقول لك شيئًا آخر فك فكر فيه جيدًا مع نفسك: لا تتعب روحى بنولحك وحزنك لمجرد إرضاء ابن أتريوس المفوار، إن صداقته لا تتواعم معك. وحتى لاتصبح عدوًا لى رغم حبى لك. والأفضل لك أن تشاركنى عداوة الرجل الذى عادانى، لانك ملك مثلى وتشاركنى عداوة الرجل الذى

هنا ولنسترح في فراش وتير. وعندما يشرق الصباح سوف نفكر ما إذا كنا سوف تبحر إلى وطننا أم سنبقى هنا".

هؤلاء الرجال سوف يعلنون له قراري، ولكن لتبق أنت

وفى صمت أوماً إلى باتروكلوس بحاجبيه ليقوم بإعداد فراش وئير لفوينيكس، وأن يغادر (الرسولان) الخيمة بأقصى سرعة، ولكن أيلس بن تيلامون، شبيه الآلهة، خاطبهم قائلا:

أوديسيوس يا ابن لائيرتيس، يا كثير الحيل ويا سليل

اوبيسيوس يه البن الاميريس، يه كثير الخيل وي سيس ديوس هيا بنا نرحل. يبدو لمى أن هذه الرحلة لن تحقق شيئًا أبدًا. ويجب علينا أن نعلن ذلك للدانائيين على وجه السرعة، رغم أنه خبر لا يسعد، ولن يأت خير من ورائه، فإنهم يجلسون الآن فى انتظار الرد، ولكن صدر أخيليوس ونفسه البطولية تجيشان

بغضب وحشى فهو لا يلين أيدًا، ولا يهتم بحب زملائه. فمن بين كل الموجودين فى السفن كان هو أكثر من أحببنا. يا لقسوة قلبه! إن المرء يقبل الفدية

من قاتل شقيقه، أو حتى من قاتل ولده

ويبقى القاتل في البلدة إذا نال العقوبة العادلة. وبعد أن يقبل الفدية

تهدأ روحه الغضوب. أما أنت، فقد وضعت الآلهة في

قلبك غضبًا شريرًا لا يلين، وذلك من أجل فناة واحدة

فقط، بينما نقدم لك الآن سبع فتيات فاضلات بالإضافة

إلى أشباء أخرى قيمة، فلتصن روحك الكريمة ولتحترم وجودنا في منزلك. فنحن ضبوفك وقد أرسلنا

إليك وفودًا كثيرة من الدانائيين. ونحن نرغب أن تكون أكثر من نهتم به من بين الجميم، وأكثر من ينال حبنا

من بين جميع الأخيين، على كثرتهم".

عندنذ. أجابه أخيليوس، سريع القدمين، قائلاً:

" أياس، يا سليل زيوس التيلاموني وحاكم الشعوب

يبدو أنك تنطق دائمًا بما يدور في عقلي مه ٦٤٠

ولكن قلبى مازال مفعمًا بالغضب عندما أتذكر

تلك الأفعال، وكيف أهانتي ابن أتريوس بين الأرجيين بوقاحة، كما لو كنت شخصنا منبوذًا عديم الكرامة.

فلترجعوا ولتعلنوا لملارجيين قرارى بوضوح: إنني لن أبالى بالحرب الملعونة التي تستنزف الدماء، قبل أن

يأتي ابن برياموس ذو القلب الحكيم، هيكتور شبيه

الآلهة، إلى سفن المير ميدونيين وخيامهم،

فيقتل الأرجبين ويضرم النيران في سفنهم. ولكنني أعتقد أنه مهما كانت رغبة هيكتور في القتال، لن يأت

المعلق الله مهما كانت رعبه هيدنور كي العمال، بن يات المحاربتي هنا بجوار خيمتي وسفينتي السوداء".

هكذا تحدث. وأمسك كل منهم كأمنًا ضخمًا، وقبل

٦٧.

أن يشربوا سكبوا القرابين للآلهة، ثم أسرعوا إلى سفنهم مرة أخرى. وقادهم أوديسبوس، في حين أمر باتروكلوس محظياته بإعداد فراش وثير لفويتيكس على

وجه السرعة. وكما أمرهن، قمن بإعداد القراش بأجود أنواع الكتان وبأغطية من الفرو.

-7714-

وتمدد العجوز فوقه منتظرًا بزوغ ربة الفجر (ايوس).

بينما نام أخيليوس في نهاية الخيمة المتينة، وإلى جانبه نامت امرأة: ديوميدي، اينة فورباس، 170 جميلة الوجنتين، التي أحضرها من ليسبوس، أما

باتروكلوس فقد نام في الجانب المقابل وبجانبه إيفيس (ذات النطاق الجميل) التي منحها له أخيليوس المبجل

> عندما استولى على مدينة سكيروس، قلعة إنيوس الحصينة. وعندما عاد الرسل، دخلوا خيمة ابن أتربوس،

فنهض جميع الآخيين وقدموا لهم الكئوس الذهبية، وتجمعوا من كل صوب وحدب وتوجهوا إليهم

بالأسئلة، وكان أجاممنون، ملك الرجال، أول السائلين: "فلتأت يا أوديسيوس، با فخر الآخيين العظيم، يامن

يمدحونك كثيرًا، ولتخبرني ما إذا كان قد وافق على الدفاع 140 عن السفن وحمايتها من نيران العدو أم رفض. وهل مازال الغضب يسيطر على روحه المتعالية؟"،

وفي الحال أجابه أوديسبوس الإلهي، الذي عانى كثيرًا، قاتلاً:

"أجاممنون با ابن أتريوس المبجل، يامك الرجال،

إنه يرفض أن يطفىء نار حنقه، ومازال الغضب المجنون يسيطر على روحه أكثر مما مضى. ويحتقرك أنت و هداياك. و هو يطلب منك أن تتشاور مع الأرجيين

٦٨.

كيف تثقد شعب الأخبين وسفتهم .

وهو يهدد أنه، عندما يطلع الصباح سوف ينزل إلى الماء معند ذات المجاديف القوية على كلا الجانبين.

كما قال إنه سوف يحث الأخرين على العودة معه

إلى الوطن، حيث إنكم لن تشهدوا نهاية إليون المنيعة،

· لأن زيوس، بعيد النظر يضع بده مع هذه المدينة

ين ريوس، بعيد ستطو ينطع بده شع محد محديد. ويحميها، ويملأ شعبها بالثقة. هكذا قال، ويستطيع

من ذهبوا معى أن يؤكدوا ذلك، إنهم موجودون

هنا، أياس والرسولان الآخران، وهم جميعًا يتمتعون

بالحكمة والحصافة. كما أمر الشيخ فوينيكس أن يبقى

معه حتى الصباح، فسوف يصحبه في سفينته

إلى وطنه الحبيب في اليوم التالي، إذا ما رغب في ذلك.

فهو لا يريد أن يصطحبه مكرهًا".

هكذا تحدث، واستمع الأخرون إليه في صمت

مطبق، من شدة دهشتهم بحديثه العنيف

ومن شدة حزنهم. ظل الأخيون صامتين فترة طويلة.

وأخيرًا تحدث ديوميديس، البارع في صيحة القتال، قائلا:

"يا ملك الرجال، أجاممنون العظيم، يا ابن

أتريوس. يجب عليك ألا تتوسل لابن بيليوس الذي لا نظير له، وألا تخطب وده بالهدايا الكثيرة. فهو

متغطرس على الدوام، وأنت الآن تثير فيه روح

الغطرسة أكثر. فيجب علينا أن نتركه الآن، سواه قرر

الرحيل أو البقاء، فسوف بحارب مرة أخرى عندما

يأمره قلبه داخل صدره بذلك، أو عندما يحثه أحد

الْآلية. ولكن فلنحاول إقناع الآخرين.

110

19.

190

٧.,



نام كافة ملوك الأخيين الأخرون بجانب السفن

طوال الليل بعد أن غلبهم النعاس الجميل.

فقط أجاممنون بن أتريوس، راعى الشعوب

لم يستطع النوم اللذيذ أن يتغلب عليه، لانشغال ذهنه بالنفكير. وكما يرسل زيوس، زوج هيرا جميلة الشعر، البرق

ويصاحبه عاصفة مروعة من المطر أو البرد،

أو عاصفة تلجية تجعل الثلج يغطى المعقول،

أو عندما يجعل الحرب المدمرة تفغر فاها واسعا،

هكذا كانت تأوهات أجاممتون تتدفع بسرعة من صدره،

من أعماق قلبه، وكانت روحه ترتعد داخله.

وكثيرًا ماكان يحملق في السهل الطروادي متعجبًا

من كثرة النيران المستعرة أمام إليون.

بينما تصل إلى مسامعه أصوات الناى والمزمار وضجيج البشر.

وكاد يمزق شعر رأسه من جدوره،

عندما كان ينظر إلى سفن الأخيين وحشودهم

ويتضرع إلى زيوس في عليائه، وقلبه الشجاع يئن ويتوجع.

ورأى في قرارة نفسه أن أفضل الحلول

أن يذهب أولاً إلى نيستور بن نيليوس، دون سواه

عله يستطيع أن يدبر معه خطة ماكرة وماهرة،

يمكن بها تجنب الكارثة التي تكاد تقع على جميع الدانائيين. و ٢٠

لذلك نهض، ثم لف عباعثه حول جسده،

ووضع صندله الجميل في قدميه اللامعتين

ولف جسده بجلد أسد متوحش

أصفر اللون، وطويل يصل إلى قدميه، ثم أمسك رمحه.

وبالمثل، تملك الخوف مينيلاؤس

£ .

10

وهجر النوم جفونه، فقد كان يخشى

أن تنزل كارثة بالأرجبين، فمن أجله

عبروا البحر، وجاءوا إلى طروادة ساعين إلى حرب شجاعة.

لذلك، لف مينيلاؤس كتقيه العريضتين بجلد نمر

مبرقش، ثم رفع خوذته البرونزية ووضعها

على رأسه، وأمسك رمحه بيده القوية.

ثم انطلق کی یوقظ أخاه، ملك

الأرجبين جميعًا، الذي كان الناس يبجلونه كإله.

فوجده في مؤخرة سفينته، واضعًا سلاحه

الجميل حول كتفيه، ورحب به بسرور عند قدومه.

وبدأ مينيلاؤس النبيل الحديث بقوله:

"لماذا تسلمت هكذا، باأخى العزيز؟ ألا تبحث عن أحد الرفاق ليقوم بالتجسس على الطرواديين؟ لشد ما أخشى

ألا يوافق أحد على القيام بهذه المهمة من أجلك،

وأن يقوم بالتجسس على الأعداء بمفرده،

أتناء الليل العاطر، إذ يتطلب الأمر شجاعة فائقة".

ورد عليه أجاممنون المهيب قائلاً:

"إننى فى أمس الحاجة النصيحة، وكذلك أنت يامينيلاؤس، يامن رباه زيوس، نصيحة ذكية، تساعد الأرجبين

چس رچه ریوس، حسیف حسیف است در است. و تنقذ سفنهم، حیث إن زیوس قد تحول ضدنا

فمما لا شك فيه أن قلبه قد تحول بسبب القرابين التي يقدمها له هيكتور.

فلم أرى في حياتي، ولم أسمع أن أحدًا قال من قبل،

إن رجلاً واحدًا يمكنه أن يحدث هذا القدر الهائل من الضرر يوميًا مثلما ينزل هيكتور، حبيب زيوس، بالآخيين من أضرار،

رغم أنه ليس ابنا لأحد الآلهة أو إحدى الإلهات.

أعتقد أن ثلك الأفعال الشريرة التي يخطط لها

ضد الأرجيين سوف تصيبهم بأضرار تستمر أمدًا طويلاً.

ولكن، لتذهب الأن بسرعة تجاه السفن، ولتدعو

أياس وإيدومينيوس، وسوف أسرع أنا إلى نيستور، شبيه الآلهة.

فإذا كان راغبًا في الحضور، سوف أحنّه لكي يأتي الآن هـ ا ليرى الحراس البواسل وليوجه إليهم الأوامر.

> فهو الوحيد الذى سوف يطيعون أوامره أكثر من أى شخص آخر، لأن ابنه يتولى قيادة الحرس، فقد عهدنا إليه

بهذه المهمة، هو وميربونيس، رفيق إيدومينيوس في الفتال".

عندئذ أجابه مينيلاؤس، البارع في صيحة القتال، قائلاً:

"حسنًا، ولكن بماذا تأمرنى

أأبقى هنا معهم في انتظار عودتك

أم الحق بك بعد أن أصدر لهم الأوامر"؟

فأجابه أجاممنون، ملك الرجال، مرة ثانية، بقوله:

"لنبق هنا، حتى لا يفقد أحدنا الآخر في الذهاب هنا وهناك، إذ توجد طرق عديدة تؤدى إلى المعسكر.

وأينما ذهبت لتناد عليهم بصوت مرتفع حتى يستيقظوا،

ولتناد على كل منهم باسم أبيه

ولنُعظمهم جميعًا، و لا تبالغ في تكريم نفسك.

فلنتعب نحن أنفسنا من أجلهم، نحن الذين رسم لنا (بعرس، منذ مولدنا، قدر المليئا بالمتاعب".

هكذا قال، ثم أرسل أخاه بتعليمات مشددة، بينما ذهب هو باحثًا عن نيستور، راعي الشعوب.

۵۸

٩.

ولقد وجده مستلقيًا بجوار خيمته قريبًا من سفينته السوداء

ممددًا على فراش وثير وبجواره سلاحه المزركش: ترس مستدير، ورمحان، وخوذة لامعة

وعلى مقربة منه، الحزام البراق الذى اعتاد البطل المسن أن يتمنطق به، كلما بدأ الاستعداد لقيادة شعبه للحرب،

قاتلة الرجال، غير عابئ بوهن الشيخوخة.

وبعد أن ارتكز على مرفقيه، رفع رأسه وخاطب ابن أتربوس وسأله قائلاً:

"من هذا القادم بمفرده إلى السفن عبر المعسكر

خلال الليل البهيم، بينما جميع البشر يغطون في سبات عميق؟ أتبحث عن بعض الحراس أم تبحث عن أحد رفاقك؟

تحدث ولا تقترب في صمت، ماذا جاء بك؟"

عندئذ أجابه أجاممنون، ملك الرجال، قائلاً:

الطمئن يا فخر الأخيين نيستور، بن نيليوس، فأنا أجاممنون بن أتريوس، الذي أوقعه زيوس،

أكثر من جميع البشر الآخرين، في متاعب تدوم طالما

بقى نفس فى صدرى، وطالما استطاعت أطرافى الحركة. وهكذا أهيم على وجهى، لأن النوم اللذيذ لم يزر جفونى،

لقد أثقلتني الحرب وأحزان الآخيين بالهموم.

إننى أشعر بخوف عظيم على الدانائيين، ولا تستقر روحى

فی هدوء، بل تعانی من هم ثقیل، ویکاد قلبی یقفز خارج صدری، وترتعد فرائصی من الخوف.

ولكن، إذا كنت مهتمًا ولم يتغلب عليك النوم،

دعنا نذهب هذاك لنتققد الحرس ونراقبهم

11.

110

حتى لا يغلبهم التعب والنعاس

فيخروا نائمين وينسوا واجبهم تصامًا.

فالعدو يربض على مقربة منا، ولا نعرف

إذا كان يخطط للقتال أثناء الليل أم لا".

عندئذ أجابه نيستور، الفارس الجيريني، قائلاً:

"أجاممنون، يا ابن أتريوس، ياملك الرجال وأعظمهم إننى الأن أتمنى ألا يحقق زيوس الحكيم

خطط هيكتور، بل إننى أتوقع أنه

سوف يصادف مناعب جمة، إذا ما **نح**ول

قلب أخيليوس الرقيق وتخلى عن غضبه العنيد.

بكل تأكيد سوف أذهب معك لنوقظ الآخرين،

ابن تيديوس المشهور برمحه، أوديسيوس،

وأياس سريع القدمين، وابن فيليوس الشجاع. وليذهب أحدهم ليمندعي هؤلاء الأبطال:

أياس شبيه الآلهة، وإيدومينيوس المبجل.

فإن سفنهم توجد على مسافة بعيدة، وليست على مقربة منا.

وسوف أوجه اللوم لمينيلاؤس، رغم حبى الشديد له واحترامي لشخصه، ورغم أن ذلك قد يضايقك، فلن أخفيه.

فهو يغط في سبات عميق ويترك هذا العبء عليك وحدك،

وكان أحرى به أن يكون هو الذى يسعى بين جميع القادة ويتضرع إليهم، فقد أصبح الموقف عصيبًا".

عندئذ، أجابه أجاممنون، ملك الرجال، بقوله:

"أيها الشيخ، ربما أطلب منك في وقت آخر أن تلومه فهو كسول و لا يحب أن يجهد نفسه،

140

ولا يتخلى مطلقًا عن كسله وحماقته،

وينتظر دائمًا أن أتولى أنا القيادة.

أما هذه الليلة، فقد سبقني، استيقظ مبكرًا وجاءني

ولكننى أرسلته ليستدعى بعض القادة الذين أمرت بحضورهم. ولكن لنذهب الآن، فسوف التقى بهؤلاء القادة أمام البوابات،

فقد طلبت منهم أن نتجمع عند الحراس".

فأجابه نيستور، الفارس الجيريني، قائلاً:

"هكذا لن يتضايق منه أحد من الأرجيين

إذا ما طلب منه شيئا، ولن يعصاه إذا ما أصدر إليه أمرا".

هكذا قال ثم ضم رداءه على صدره، ووضع صندله الجميل في قدميه اللامعين

ولف عباءته الأرجوانية الواسعة ذات الطيات،

كثيفة الوبر، حول جسده ثم أمسك رمحه القوى ذا الرأس

البرونزى الحاد. وذهب متجهًا ناحية سفن الأخيين لابسى البرونز.

وأيقظ نيستور، الفارس الجيريني، أوديسيوس نظير زيوس في حكمته، عندما صاح صديحة نفذت إلى عقله بسرعة،

الماذا تتجولان هكذا بمفردكما بين المعسكر والسفن

فجاء من خيمته مسرعًا وخاطبهم بقوله: ١٤٠

------

أثناء الليل العاطر، ماهي الحاجة الملحة التي دفعتكما لذلك؟"

فأجابه نيستور، الفارس الجيريني بقوله:

لا تنزعج يا أوديسيوس يا كثير الحيل، يامن وهبته

السماء للانيريس. لقد أطبق الحزن الشديد على الآخيين، ١٤٥

فلتلحق بنا حتى نوقظ بقية القادة، فيجب

أن نناقش معهم ما إذا كان من الأفضل أن ننسحب أو أن نحارب".

هكذا قال، أما أو ديسيوس كثير الحيل، فقد ذهب إلى خيمته ووضع درعه المزخرف على كتفيه، وذهب ليلحق بالآخرين.

وانطلقوا بيحثون عن ديوميديس بن تيديوس، ووجدوه،

خارج خيمته ومعه سلاحه، وكان رفاقه نائمين حوله وقد وضعوا تروسهم تحت رءوسهم. وعلى مقربة منهم كانت رماحهم

مصفوفة ومسندة على مقابضها، بينما كانت رءوسها البرونزية

تلمع من بعيد وكأنها وميض البرق، الذي يرسله زيوس أبو الألهة. وكان البطل نائمًا وقد بسط تحته جلد تُور من ثيران

المراعى، ووضع تحت رأسه بساطًا رائعًا.

ووقف نيستور، الفارس الجيريني، بجانبه،

وأيقظه بركلة من كعب حذاته، وانفجر في وجهه مؤنبًا:

"استيقظ يا ابن تيديوس، أتغرق في النعاس طوال الليل؟

ألا ترى أن الطرواديين قد عسكروا على التل المرتفع بالقرب من السفن وأن المسافة التي تفصلهم عنا ضئيلة".

هكذا قال، فقفر الآخر من نومه مذعورًا

ورفع صوته بهذه الكلمات المجنحة:

"سيدى الشيخ، إنك عديم الرحمة، ولا تتوقف عن خلق المتاعب

أليس هناك من بين الأخبين من هو أصغر منك سنًا فيكون بوسعه أن يذهب هنا وهناك ليوقظ الملوك

كلاً حسب دوره ؟ إنك عجيب أيها الأشيب".

فأجابه نيستور، الفارس الجيريني، بدوره قائلاً:

"بلى ياصديقي العزيز، لقد نطقت صدقًا.

فلدى ابناء شجعان، وهناك الكثير من 14. الرجال، ويمكن الأحدهم أن يذهب ويتجول لبدعو القادة،

10.

100

17.

170

ولكن الضرورة القاسية تسحق الأخيين فمصيرهم الآن على شفا الهاوية،

فإما أن تقدر لنا النجاة أو الموت.

ولكن إذا كنت حقًا تشفق على، فلنذهب لتوقظ ١٧٥

ابن فيليوس وأياس، سريع القدمين، فأنت بالفعل أصغر سنًا".

هكذا قال، ثم وضع حول كتفيه جلد

أسد متوحش أصفر اللون يصل إلى قدميه، ثم أمسك رمحه

وشرع في الانصراف، فأيقظ الأبطال وسار أمامهم.

وعندما وصلوا إلى مكان الاجتماع وسط الحراس، المحرس لم يناموا، وجدوا أن قادة الحرس لم يناموا،

بل كانوا يقومون بالمراقبة ومعهم أسلحتهم، لقد كانوا جالسين،

مثل الكلاب التي تحرس الغنم بيقظة نامة في ساحة المنزل،

فعندما يشعرون باقتراب وحش مفترس قادم

وسهروا طوال الليل في نوبات للحراسة. وحدقت

عليهم من الغابة، يحيطونه بجلبة شديدة،

جلبة من أصوات البشر والكلاب، ويهرب النوم من أعينهم.

هكذا هجر النوم اللذيذ جفوتهم

أبصارهم في اتجاه التل، علهم يسمعون صوت قدوم الطرواديين.

وقد سعد الشيخ المسن لرؤيتهم وشجعهم بحديثه

وخاطبهم بهذه الكلمات المجتحة:

أبنائى الأعزاء، هكذا تكون الحراسة، لا تدعوا النوم يتمكن من أحدكم، حتى لا نصبح مصدر سعادة لعدونا".

هكذا تكلم، ثم وثب ليعير الخندق وتبعه الملوك

الأرجيون الكثيرون الذين تمت دعوتهم لهذا الاجتماع. ٩٥١

وقد جاء معهم ميريونيس وابن نيستور المجيد،

۲.,

۲.5

۲1.

110

فقد دعا الملوك هذين الاثنين ليتشاوروا معهما.

وبعد أن عبروا الخندق المحفور، جلسوا

في مكان نظيف خال من الجثث

المبعثرة، بعد أن توقف هيكتور القوى

عن قتل الأرجبين، عندما بدأ الليل يرخى سدوله.

وجلسوا هناك ليتبادلوا الحديث معًا.

وبدأ نيستور، الفارس الجيريني، الحديث قائلاً: "أيها الأصدقاء، ألا يثق أحدكم في شجاعته

ويجرؤ على الذهاب وسط الطرواديين البواسل

ويقوم بهذه المخاطرة، قربما يأسر بعض الأعداء المتخلفين،

أو قد يكشف شيئا، أو قد يسمع حديث بعض الطرواديين

فنعرف منه ماذا يدبرون الآن،

وهل سيمكثون هنا قرب السفن بعيدًا عن المدينة، أم

أنهم سوف ينصحبون إلى المدينة بعد أن قهروا الآخيين؟ إن من يذهب ويكتشف كل ذلك، ثم يعود الِينا

بى من يوسب ويسست من دسما م يورو بب سالمًا، سوف تبلغ شهرته عنان السماء

ويصل صيته إلى جميع البشر، فهو شجاع للغاية.

وسوف يمنحه كل واحد من القادة الذين يتولون

أمور السفن، على كثرتهم، شاة

سوداء (\*) ومعها رضيعها، ويالها من ملكية عظيمة.

وسوف يكون ضيفًا مكرمًا على كل الولائم والمأدب". هكذا تحدث، واستمع إليه الباقون في صمت مطبق،

إلى أن تحدث ديوميديس، البارع في صيحة القتال، قائلاً:

<sup>(\*)</sup> يبدر أن الشاة السوداء كانت الجانزة أو المكافأة التي تعطى للجاسوس العائد من مهمته الصعبة، وقد تكون لها دلالات ومزية. (المحرر)

"نيستور، إن قلبي وروحي الشجاعة يدفعاني TT. للذهاب إلى معسكر أعدائنا الطرواديين

الموجود على مقربة منا. ولكن شجاعتي وثقتي سيلقيان مزيدًا من القوة إذا ما صحبني أحد الرفاق.

فعندما يذهب اثنان معًا، فإن أحدهما يوضح للآخر

770 كيف يحقق الفائدة، أما إذا كان فردًا واحدًا فإن حيلته ضعيفة" هكذا قال، ورغب كثيرون في مرافقة ديومبديس.

فقد رغب في ذلك المحاربان الثنائي أياس حبيب آريس-

وكذلك مبريونيس، وكانت رغبة ابن نيستور شديدة

وكذلك مينيلاؤس بن أتريوس، المشهور برمحه. كما رعب أوديسيوس شديد التحمل في الذهاب إلى

معسكر الطرواديين، فإن حب المغامرة كامن في نفسه دائمًا.

لذلك صاح أجاممنون ملك الرجال قائلاً:

"ديوميديس، يا ابن تيديوس، يا أحب الناس إلى قلبي سوف تختار أنت من تريده ليكون رفيقًا لك.

ومن ثم، فمن بين الكثيرين الراغبين، خذ الأفضل.

ولا تأخذ شخصًا سيئا ليكون رفيقك، وتترك الأفضل بسبب احترامك اشخص ما، أو لأنك

تخشى أحدهم، حتى لو كان من أصل ملكى".

هكذا تكلم، ولكنه كان قلقًا بشأن مينيلاؤس، أشقر الشعر. ومرة أخرى تحدث ديوميديس، البارع في صيحة القتال، وقال:

> "إذا كنتم تطلبون منى أن أختار رفيعًا لى فكيف إذن أنسى أوديسيوس، شبيه الآلهة،

فهو يملك قلبًا ملينًا بالحماس وروحًا بطولية قادرة على مواجهة

24.

270

Ti.

ترجمة منبيرة كوران

كل الصعاب، كما أن أثينة باللاس تحبه.

فإذا صاحبني وكان رفيقي في مهمتي فسوف نعود معًا

من بين النير ان المشتعلة، فهو يعرف كيف يتدبر الأمور ببراعة".

عندئذ أجابه أوديسيوس، شبيه الآلهة، برباطة جأش قائلاً:

الست بحاجة لأن تمدحني أو تذمني، يا ابن تيديوس،

فأنت، كما ترى، تتحدث بين الأرجبين الذين يعرفونني جيدًا.

ولكن هيا بنا نذهب، فالليل يمضى مسرعًا والصباح يقترب وارتحلت النجوم بعيدًا في السماء، لقد مضى معظم الليل،

لقد انقضى تأثاه وبقى ثلثه الأخير فقط".

هكذا قال، ثم وضع الاثنان أسلحتهما الرهيبة على جسديهما،

وأعطى ثر اسيميديس، ثابت الجنان في المعركة، ابن تيديوس

سيفًا ذا حدين، لأنه ترك سلاحه في السفينة

كما أعطاه ترسًا، ثم وضع على رأسه خوذة

من جلد الكلب، ليس بها عرف ولا يزينها الريش،

إنها غطاء يحمى رأس المحارب قوى البنية.

وأعطى ميريونيس أوديسيوس جعبة سهام وقوسا

وسيفا، وغطى رأسه بخوذة

من الجاد ومزينة بشرائط عديدة ومبطنة من الداخل جيدًا،

أما من الخارج فقد كان بها نتوءات المعة

منتشرة هنا وهناك ومصنوعة من أسنان الخنزيز.

إنها خوذة جيدة الصنع، ومثبت بها في منتصفها طبقة من اللباد.

إنها خوذة أمينتور بن أورمينوس الذي أخذها ذات مرة

أوتوليكوس عندما حل ضيفًا على صاحبها الجسور في مدينة إيليون (٠).

40.

400

٧٦.

110

TVO

۲٨.

114

وقد أعطاها إلى أمغيداماس، ملك كيثيرا، الذى أخذها إلى سكانديا وقدمها أمفيداماس إلى مولوس، هدية ضيافة.

ثم أعطاها مولوس إلى ابنه ميريونيس ليرتديها. وهم، تحيط الآن برأس أوديسيوس وتغطيها.

هكذا، وبعد أن وضع هذان البطلان أسلحتهما الرهيبة شرعا على الفور في الانصراف، وتركا بقية القادة.

فلما مضيا في طريقهما أرسلت

لهما أثينة باللاس طائر البلشون (مالك الحزين)

على الجانب الأيمن من الطريق، ورغم أنهما لم يرياه بأعينهما بمبيب ظلمة الليل الحالك، فقد سمعا صوت هنافه .

وتفاعل أوديسيوس بهذا الطائر و تضرع إلى أثينة قائلاً:

"اسمعینی یا ابنة زیوس حامل الدرع أیجیس، یامن أجدك دائما بجواری فی كل الأزمات، فما من حركة من حركاتی

تخفى عليك، كونى كريمة معى الآن أكثر من ذى قبل

وامنحبنا عودة سالمة إلى سفننا، محاطين بالمجد،

بعد أن نتم بنجاح مهمتنا التي سنجلب الحزن للطرواديين". .

ثم تبعه ديوميديس، البارع في صيحة الحرب، قائلاً في تضرع: "فلتستمعي إلى أنا أيضاً يا ابنة زيوس الدؤوية

ولنتبعيني كما تبعت أبي تيديوس، شبيه الآلهة،

إلى طيبة، عندما ذهب رسولاً من قبل الآخيين

بعد أن ترك الآخيين لابسى البرونز عند نهر أسوبوس وحمل معه للكادميين حديثًا رقيقًا.

ولكنه سبب لهم أهوالا فظيعة عندما عاد إليهم مرة أخرى

معك، أيتها الربة المشرقة، عندما وقفت بجانبه بمنتهى العطف. ٢٩٠

۲..

والآن فلتقفى بجانبى بكل الرضا ولتساعدينى، وسوف أقدم لك عجلاً عمره عام واحد، عريض الجبين سوف أقدمه لك كاملاً، عجلاً لم يضعه بشر فى النير بعد،

بعد أن أزين قرونه بالذهب".

هكذا تحدث البطلان في ضراعة، واستمعت البطلان في ضراعة، واستمعت البهما أثينة باللاس. وبعد أن تضرعا إلى ابنة زيوس القوى

انطلقا كزوج من الأسود خلال الليل البهيم،

انطلقا إلى القتل والذبح وعبر الدم الأسود والسلاح

ولم يسمح هيكتور للأبطال الطرواديين بالنوم، ولكنه دعاهم للاجتماع. لقد دعى للاجتماع جميع قادة الطرواديين ورؤساءهم وقدم المجتمعين خطة ماكرة وهو يقول:

"من منكم يعدني أن يقوم بهذا العمل

وسوف يذال هدبة ضخمة؟ إن جائزته سوف تكون ضخمة،

فسوف أمنحه زوجًا من الخيول طويلة العنق، من أفضل الخيول الموجودة على سفن الآخيين السريعة وعربة.

من أفضل الخيول الموجودة على سفن الأخيين السريعة وعربة. • • ٣٠٥

فمن يخاطر ويقوم بهذا العمل سوف يحقق لنفسه صيتًا إذا ذهب إلى سفن الآخيين السريعة واستطلع ما إذا كانت

ر بر بي مده السفن السريعة، كما كان الحال

من قبل، أو أنهم بعد أن قهرتهم أيادينا،

يتشاورون فيما بينهم كى يهربوا، ولا يرغبون

فى تولى الحراسة طوال الليل بعد أن غلبهم التعب الرهيب".

هكذا قال، واستمع إليه الحاضرون في صمت دون أن ينبسوا بكلمة، وكان بوجد بين الطرواديين الحاضرين دولون، بن يوميديس،

الرسول الذي يشبه الألهة، والذي كان يملك ثروة من الذهب والبرونز. •٣١٥

ورغم قبح منظره، فقد كان دولون سريع القدمين، وكان الابن الوحيد لوالده بعد خمس بنات.

خاطب دولون الطرواديين و هيكتور بهذه الكلمات:

"هيكتور، إن قلبي وروحي الشجاعة يدفعاني

\*\*. إلى أن أذهب إلى السفن السريعة للتجسس.

أنك سوف تعطينى الخيول والعربة المزينة بالبرونز

التى كانت تحمل ابن بيليوس الذى لا نظير له،

فإنني لن أخاطر دون مكسب، سوف تتحقق آمالك

ولكن لتأت وترفع هذا الصولجان، وتقسم

إذ سأذهب على الفور إلى حيث يعسكر الجيش حتى أصل إلى سفينة أجاممنون، حيث يعقد القادة اجتماعًا

يتناقشون فيه ليقرروا ما سيفعلون، سيهربون أم سيحاربون".

هكذا قال، ورفع هيكتور الصولجان بين يديه وأقسم قائلاً:

اليشهد زيوس، مرسل الرعد القوى، زوج هيرا

إنه ما من رجل آخر من بين الطرواديين

سوف يمتطى هذه الخيول، وإننى لأؤكد لك

أنك سوف تسعد بهذه الخيول إلى الأبد".

هكذا قال، وأقسم قسمًا غير مجد، لكنه أثار روح دولون

فوضع أقواسه المعقوفة على كتفيه على الفور،

ولف نفسه بحزام من جلد الذئب الرمادي، ووضع على رأسه غطاء من فرو الدَّلْق

الرمادي اللون، وأمسك برمحه الحاد.

وأسرع بالخروج من المعسكر سائرًا في اتجاه السفن، عازمًا على ألا يعود مرة أخرى من السفن دون أن يحمل خبرًا لهيكتور،

710

40.

وترك خلفه حشدًا من الجياد والرجال

و اتجه في طريقه بحماس. ولكن أوديسيوس، سليل زيوس،

لمحه قادمًا، فقال مخاطبًا ديوميديس:

"ديوميديس، إنني ألمح شخصًا قادمًا من المعسكر،

ربما جاء ليتجسس على سفننا.

أو ربما جاء ليسلب أسلحة إحدى الجنت الملقاة،

فلنجعله يمر بأمان على التل لبعض الوقت

ئم ننقض عليه بعد ذلك ونمسك به

بسرعة. فإذا ما أفلت منا، بسبب سرعة قدميه،

فلتدفعه بعيدًا عن معسكره في اتجاه السفن،

مستخدمًا الرمح، حتى لا يهرب إلى المدينة".

وبعد أن قال ذلك، انبطح الاثنان أرضًا، بعيدًا

عن الطريق، وفي غفلة تامة مر دولون بهما ممىر غا. وعندما ابتعد عنهما بمقدار المسافة التي تقطعها اليغال

و صفحات بهناف عنها بعد برية سهلة. بمحراث مزدوج في تربة سهلة.

والمعروف أن البغال تتفوق على الثيران في سرعة الحرث

عندئذ اندفع الاثنان في مواجهته، وتوقف دولون فور

مساع صوتیهما، وقلبه بنبض بامل أن یکونا رفیقین قادمین ما عدد الطروادیین کی یعودا به، حسب أو امر هیکتور.

وعندما أصبح على بعد رمية رمح أو أقل منها

عرف أنهما من الأعداء، فلاذت قدماه السريعتان

بالفرار، وبدأ الاثنان مطاردته في الحال.

ومثلما يطارد كلبان خبير ان بفنون الصيد والقنص ولمهما أسنان حادة ٣٦٠ غزالاً صغيرًا أو أرنبًا بريًا ويجربان وراءه بدون توقف

T V 0

وسط الأشجار الكَثْنِقة، وهو يجرى أمامهما صارخًا في هلع،

هكذا قام ابن تيديوس و أوديسيوس مدمر المدن،

بإبعاده عن أهله، وتعقباه دون توقف.

وعندما كان على وشك الجرى وسط الحراس والهرب في اتجاه السفن، وملأت الربة أثينة

-474-

نفس ديوميديس بالشجاعة مرة أخرى، وخشى أن يتفاخر أحد الأخيين لابسى البرونز أنه كان الأول وأن ديوميديس كان الثاني

مهاجمه دیرمبدیس برمحه قائلاً: فهاجمه دیرمبدیس برمحه قائلاً:

القف و إلا أصابك رمدى، إنني أحذرك بأنك لن تقلت

من الموت المؤلم على يدى لفترة طويلة".

هكذا قال، ثم قذف رمحه وتعمد ألا يصييه فمر طرف الرمح اللامع من فوق كتفه اليسرى

ثم انغرس في الأرض. فتوقف دولون مرتبكًا

وكانت أسنانه تصطك ببعضها البعض من الخوف

وشحب لونه من الرعب، وعندما وصلا إليه وهما يلهثان أمسكاه من كلتا يديه، فقال وهو يذرف الدمع:

البقيا على حياتي وسوف أدفع فديتي، ففي بيتي

الكثير من البرونز والذهب وكذلك الحديد المصنوع بفن ومهارة.

إن أبى سوف يقدم لكما عن طيب خاطر فدية هائلة

إذا عرف أنى مازلت حيًّا في سفن الآخيين".

عندئذ لُجابه أوديسيوس، كثير الحيل، قائلاً:

"لا تخف و لا تجعل فكرة الموت تسيطر عليك،

والآن لتصدقني القول ولتحكي لي بالتفصيل

لماذا أتيت بمفردك من معسكركم إلى سفتنا ٣٨٥

أنتاء اللبل المظلم، بينما جميع الأحياء نيام؟.

أجئت لتجرد الجثت من أسلحتها ؟

أم أرسلك هيكتور لنتجسس على ما يجرى،

في السفن الضخمة ؟ أم جئت من تلقاء نفسك؟"

عندك أجابه دولون، وأطرافه ترتعد من الخوف قائلاً:

لقد قادنى هيكتور لأخطاء كثيرة

عندما وعدنى أن يعطينى خيول ابن بيليوس الأشهر الأصيلة، وعربته المزينة بالبرونز

وأمرنى أن أذهب بسرعة في ظلمة الليل

إلى معسكر الأعداء، ربما أعرف ما إذا كانت هناك حراسة على السفن السريعة، كما كانت من قبل

لم أنكم، بعد أن هزمتم على أيدينا، تتشاورون

فيما بينكم بشأن الهرب، وتركتم السفن دون حراسة طوال الليل، بعد أن نال منكم التعب الفظيع".

دون حراسه طوال اللول، بعد أن مال منهم المعب القطيع . فأجابه أوديسيوس، كثير الحيل، وهو بيتسم بقوله:

"حقاً، إنها هدايا عظيمة تلك التي كانت روحك تتطلع إليها،

خبول سليل أياكوس الحكيم، إنها خيول يصعب

على الرجال من البشر أن يتحكموا فيها ويروضوها،

باستثناء أخبلبوس، لأنه مولود لأم من غير البشر.

ولكن لتحك لى القصة، ولتلتزم الصدق فى روايتها. أين تركت هيكتور، راعى الشعوب،

عندما حضرت إلى هنا؟ وأين يضع سلاحه؟ وأين توجد خيوله؟

كيف يتم تنظيم الحرس؟ وكيف ينام بقية الطرواديين؟

فيما ينتاقشون الآن: هل يرغبون في

1.5

790

£ . .

البقاء عند السفن، بعيدًا عن المدينة، أم سوف

£١.

ينسحبون إلى الداخل، بعد أن قهروا الآخيين؟".

وأجاب دولون بن يوميديس، على أسئلة أوديسيوس بقوله:

"حسنًا، سأخبرك بكل هذه الأمور وسألتزم الصدق تمامًا.

يعقد هيكتور وجميع القادة الآخرين الذين يتشاور معهم

بالفعل اجتماعًا الآن بالقرب من قبر إلوس المقدس، £10

بعيدًا عن ضوضاء المعركة. أما الحراس الذين تسأل عنهم، أيها البطل،

قلا يوجد أحد منهم لينقذ المعسكر أو ليحرسه. يشعل

الطرواديون الكثير من المشاعل المضيئة، بقدر ما تقضى الحاجة،

على الآخر (اليظل مستيقظًا). أما الحلفاء القادمون من بلاد مختلفة، £Y.

فقد خلدوا للنوم بعد أن اعتمدوا على الطرواديين في الحراسة،

حيث إن أطفالهم وزوجاتهم (ليسوا معهم بل ) يعيشون في مكان بعيد".

ولكن كيف ينامون؟ أينامون مختلطين بالطرواديين

حينيد سأله أوديسيوس، كثير الحيل، قائلاً:

لمن بسهر لتولى الحراسة، حيث ينادى كل منهم

مروضى الخيول أم منفصلين عنهم؟ أخبرني حتى أعرف".

£ 70

فأجابه دولون، بن يوميديس، قائلاً:

"حسنًا، سأخبرك بكل صراحة. ينام الكاريون

في مواجهه البحر، وكذلك البايونيون ذوو الأقواس المعقوفة،

وأيضا الليليجيون والكاوكونيون ومعهم البلاسجيون أشباه الآلهة.

٤٣. وفى مواجهة تيمبرا عسكر الليكيون والميميون الشجعان والفريجيون

الذين يحاربون من فوق العربات والمايونيون الفرسان

ولكن لماذا تكثر من السؤال عن هذه الأشياء ؟

فإذا كنتما تر غبان حقًا في دخول معسكر الطرواديين ،

10.

فإن الطراقيين يعسكرون في مؤخرة خطوط الطروادبين حيث وصلوا 170 لتو هم و هم الأقرب لكم ومعهم ملكهم ريسوس، بن إيونيوس، ومعه خيوله، وهي أجمل الخيول التي رأيتها على الإطلاق وأكبرها حجمًا، وهي أكثر بياضًا من الجليد وتشبه الريح في سرعتها. وقد زينت عربته بالذهب والفضة، كما أحضر معه سلاحه الضخم المصنوع من الذهب، أعجوبة للناظرين. إن من يستطيع حمل هذا السلاح لا يعد من البشر بأي حال íí.

من الأحوال، ولكنه يعد من الآلهة الخالدين، فلتأخذاني الآن إلى السفن السريعة، أو لتتركاني هاهنا بعد أن تقيداني بقيد رقيق. ولتذهبا أنتما في طريقكما لتحاولا التحقق

ما إذا كنت قد أخبر تكما بالحقيقة أم لا".

فرماه ديوميديس الشجاع بنظرة قاسية وقال له: "لا تفكر الآن في الهرب يا دولون

بعد أن وقعت في أيدينا، فرغم الأشياء الجيدة التي قلتها، فإننا إذا أطلقنا سراحك الآن، أو منحناك حريتك مقابل الفدية،

فقد تأتى فيما بعد إلى سفن الأخيين السريعة لتتجسس علينا أو لتحارب ضدنا. ولكن إذا خصعت لأيدينا وأزهقنا روحك فلن تكون مصدر متاعب للأرجبين أبدًا".

فأمسك دولون لحيته الكثيفة وهو يتضرع إليه،

100 ولكن ديوميديس وتُب عليه، وفي الحال ضرب عنقه بسيفه ضربة قطعت شرايينه، وتمرغت رأسه في التراب بينما كان. لا يزال يهذى عندئذ خلعا عنه غطاء رأسه وهو من فرو الدلق الرمادي، وأخذا رمحه الطويل وقوسه المعقوف وجلد الذئب وقدما ذلك كله قربانًا لأثينة، مانحة الغنائم فقد رفع í٦.

أوديسبوس، شبيه الآلهة هذه الأسلاب عاليًا ببن يديه وقال متضرعًا:

'فلتسعدى أيتها الربة بهذه الأشياء، فإننا نطلب عونك

أنت من بين جميع الآلهة التي تسكن الأوليمبوس.

فلتقودينا إلى حيث توجد خيام الطراقيين وخيولهم".

170 هكذا قال، ثم رفع الغنائم عاليًا وعلقها في

> شجرة الطرفاء، ووضع عليها علامة واضحة وجمع فوقها أعواد الشجرة المزهرة وسيقانها

حتى لا يفقد مكانها، عندما يعود في ظلمة الليل.

ومضى الائنان يخوضان وسط الأسلحة والدم الأسود،

حتى وصلا بسرعة في النهاية إلى حيث يعسكر الطراقيون. ŧ٧٠

وكانوا يرقدون على الأرض نيامًا بعد أن أنهكهم التعب، وقد وضعوا

أسلحتهم الجميلة بجوارهم، إذ صفوها على هيئة ثلاثة صفوف

في نظام كامل، وكان يقف بجوار كل منهم زوج من الجياد. وقد نام ربسوس في وسط الطراقيين وبجواره خيوله السريعة

التي كانت مربوطة بإحكام في مقدمة عربته بسيور جلدبة.

وكان أوديسبوس قد رآه أولاً، فأشار إلى ديوميديس عليه قائلاً:

"ها هو ذا يا ديوميديس، وهذه هي خيوله

التي وصفها لنا دولون، الذي قتلناه منذ لحظات.

ولكن هيا بنا، ولتتحل بكل قوتك، فلا يليق بك

أن تَقَف عاطلاً وأنت كامل السلاح، ولتطلق سراح الخيول. £٨٠

أو لتقتل أنت الرجال بينما أتولى أنا أمر الخيول"

هكذا قال، وملأت أثينة، زرقاء العينين، نفسه بالشجاعة فصار يقتل الأعداء عن يمينه وشماله، وارتفع أنين مؤلم من الرجال الذين أصابتهم السيوف. واصطبعت الأرض بالدماء

أو أن يحصد المزيد من أرواح الطراقيين.

وبينما هو يقلب هذه الأفكار في ذهنه، ظهرت الإلهة أثينة ووقفت بالقرب من ديوميديس الإلهي وخاطبته قائلة:

"يا ابن تيديوس عظيم الشجاعة، فكر في العودة

۵١.

الحمراء، ومثل أسد يهاجم قطيعًا من الغنم أو الماعز 640 ليس له راع، ويقفز عليه بغتةً وغيلةً ، هكذا هاجم ابن تيديوس الطراقيين، حتى قتل منهم اثنى عشر رجلاً، ولكن أوديسيوس، كثير الحيل، كلما كان ابن تيديوس يضرب بالسيف عنق 19. رجل، يقترب منه أوديسيوس ويمسك الجثث من أقدامها ويجرها، لأنه كان يخطط أن تمر من بينها الخيول، جميلة العرف، بسهولة، وحتى لا تصاب بالفزع إذا ما داست فوق الجثث، فهي غير معتادة على الجئث. و أخيرًا، وصل ديوميديس، إلى الملك (ريسوس) 190 وكان الضحية الثالثة عشر، فعلبه الحياة وأخذ الملك نفسه الأخير بصعوبة. وفي تلك الليلة كان ابن أوينيوس (ريسوس) يعانى من حلم فظيع أرسلته له أثينة. وأثناء ذلك، كان أوديسيوس الشجاع قد أطلق سراح الخيول الأصبيلة وربطها معًا بسيور من الجلد، وقادها بعيدًا عن المعسكر ٥.. وهو يضربها بقوسه، فقد نسى أن يأخذ سوطه اللامع من العربة المزركشة. مُّ أطلق صفارة خافتة لكي ينبه ديوميديس الإلهي ، الذى كان يقف وهو يفكر في حيرة أيهما أكثر شجاعة: أن بمسك العربة التي تحمل الأسلحة المطعمة بالنحاس ٥.٥ ويسحبها من القضيب ويرفعها ويحملها عاليا،

إلى السفن السريعة، فربما يوقظ أحد الآلهة الآخرين حشود الطرواديين قبل أن تتمكن من الهرب".

هكذا قالت، وعندما عرف من هي التي تتحدث معه من صوتها قفر بسرعة إلى العربة، بينما واصل أوديسيوس

ضرب الخيول بقوسه حتى وصلا إلى سفن الآخيين السريعة. مهده

ولم يكن أبوللون، ذو القوس الفضى، غافلاً عن مراقبة ما يجرى، وعندما رأى أثينة تحث بن تيديوس وتشجعه

حنق عليها، ودخل وسط الطرواديين

وأيقظ أحد قادة الطراقيين، هيبوكوؤن

ابن عم ريسوس نبيل المولد، فهب من نومه فجأة ٧٠٠

وعندما رأى المكان الذى كانت نقف فيه الخيول السريعة خاليًا ورأى الرجال مازالوا يصارعون ألام للموت الرهيية

راح يئن وهو يصرخ باسم صديقه الحبيب.

وما هي إلا لحظات حتى ارتفعت صرخات الطرواديين الرهيبة عاليًا.

وفى الحال اندفعوا جميعًا، وجحظت عيونهم عندما رأوا الأفعال ٥٢٥ العديدة البشعة التي قام بها أولئك الذين عادوا إلى السفن السريعة.

وعندما وصل أوديسيوس وديوميديس إلى المكان الذي قتلا فيه جاسوس

هيكتور قام أوديمىيوس، حبيب زيوس، بإيقاف الخيول المسريعة

وقفز ابن تيديوس إلى الأرض، وبعد أن وضع بين يدى أوديسيوس تلك الأسلاب المخضية بالدم، اعتلى ظهر خيوله مرة أخرى

بعد أن دفعها بلمسات من سوطه، وذهبا في طريقهما

للسفن المجوفة، ونفوسهما تتلهف للوصول إليها.

وكان نيستور أول من سمع جلجلة العربة، فصاح قائلاً:

"أصدقائي، يا زعماء الأرجبين وقادتهم

. . .

أوهم هذا أم صدق؟ إن الفرحة تملأ روحي

إننى أسمع الآن وقع حوافر خيول سريعة.

أيقود أوديسيوس، ومعه ديوميديس الشجاع، الآن بعض خيول الطرواديين الأصيلة؟

فرغم أنهما أشجع قادة الأرجيين، فإننى أخشى من كل

قلبي أن يكون قد أصابهما مكروه في معركتهم مع الطرواديين". عه

ولم يكن قد أتم قوله عندما وصل البطلان

فترجلا بسرعة عن الخيول، ووقفا على الأرض وسط فرحة الأخيين الذين قابلوهما بترحاب عظيم وبكلمات رقيقة،

وكان نيستور، الفارس الجيريني، أول من سألهما قائلاً:

"أوديسيوس، يامن يمدحك الجميع، يا فخر الآخيين

لتقل لى كيف استوليتما على هذه الخيول بعد دخولكما

معسكر الطروادبين، أم منحها لكما أحد الآلهة عندما تضرعتما إليه.

إن هذه الخيول تشبه أشعة الشمس تمامًا.

لقد اشتبكت مع الطروادبين في حروب كثيرة، ونظرًا لأنني محارب قديم، فقد ذهبت إلى مناطق كثيرة بعيدة عن السفن،

ولكننى، مع ذلك، لم أر مثل هذه الخيول، ولم أتخيل مجرد وجودها.

لذلك فإننى أعتقد أن أحد الآلهة قد منحها لكما عندما تضرعتما إليه فإن زيوس، جامع السحب، يحبكما معًا

وكذلك زرقاء العينين، أثينة حاملة الدرع أيجيس، وابنة زيوس".

فرد عليه أوديسيوس، كثير الحيل، بقوله:

"نيستور، بابن نيليوس، يا فخر الآخيين العظيم إذا شاء إله من الآلهة فسوف يقدم بسهولة خيولاً أفضل

من هذه الخيول، فالآلهة أكثر قدرة من البشر.

وهذه الخيول، النبي وصلت توا و تسأل عنها، أيها الشيخ الأشيب،

خيول طراقية. لقد قتل ديوميديس الشجاع الملك الذي كان يملكها،

كما قتل اتنى عشر قائدًا من خيرة رفاقه.

وقتل الثالث عشر، وكان جاسوسًا، بعد أن أمسكنا به بالقرب من السفن، لقد أرسله هيكتور وبقية القادة

الطرواديين لكي يتجسس على جيشنا".

بعد أن قال ذلك، قفر بخيوله الأصيلة فوق الخندق

وهو يضحك بصوت عال، وعمت الفرحة بقية الأخيين.

وعندما وصلوا إلى خيمة ابن تيديوس

هنالك ربطوا الخيول بأربطة قوية

في مقدمة العربة، حيث كانت تقف خيول

ديوميديس السريعة تأكل طعامها من الحبوب المعسولة.

ووضع أوديسيوس أسلحة دولون الملطخة

بالدماء في مؤخرة سفينته حتى يقدمها قربانًا للربة أتُينة.

وذهب أوديسيوس وديوميديس إلى البحر

ليزيلا العرق الغزير عن جسدهما بماء البحر،

وغسلا أرجلهما وأعناقهما وأكتافهما، فانتعشت روحاهما بعد أن غسل موج البحر العرق الغزير الذي علق بجلاهما

تم ذهبا بعد ذلك إلى أحواض الاستحمام متينة البناء ليستحما.

وبعد أن استحما، مسحا جسديهما بالزيت،

وجلسا إلى مائدة العشاء، وسكبا القرابين

للربة أثينة من إبريق مملوء بالنبيد اللذيد.

044

٥٦.

070

ay.

٥٧٥

الكتاب الحادي عشر



ترجمة منيرة كروان

استيقظت ربة الفجر لتحمل الضياء للآلهة والبشر،

ونهضت من مخدعها بجوار تيثونوس(\*) النبيل.

وأرسل زيوس إريس الشريرة إلى سفن الآخيين.

السريعة، وكانت ترفع شارة الحرب بيدها.

ووقفت على سفينة أوديسيوس السوداء الصخمة،

وقفت في منتصفها تماما، حتى يصل ما تعلنه إلى كلا الناحيتين،

إلى حيث توجد خيام أياس التيلاموني،

وإلى حيث توجد خيام أخيليوس، فقد سحبوا سفنهم

إلى أبعد مسافة ممكنة معتمدين على شجاعتهم وقوة أيديهم.

وعندما وقفت الربة هناك صاحت بأعلى

صوتها، ووضعت في قلب كل واحد من

الأخيين رغبة عارمة للحرب وللقتال الدائم.

وفي الحال شعروا أن الحرب أكثر بهجة من أن يبحروا

إلى أرض الوطن الحبيبة في سفنهم المجوفة.

وصـاح بن أتربوس عاليًا وأمر الأرجيين

أن يستعدوا للحرب. ثم لبس سلاحه البرونزي اللامع.

ففى البداية وضع درع الساق حول ساقيه

الجميلتين، وثبته بأربطة من الفضة.

وبعد ذلك وضع حول صدره درع الصدر،

الذي أعطاه له ذات مرة كينيراس، عندما نزل ضيفًا عليه.

فعندما وصلت إلى قبرص أنباء بأن الآخيين

يستعدون للإبحار بسفنهم إلى مدينة طروادة،

١.

١٥

۲.

<sup>(&</sup>quot;) تيثونوس Tithonos: شقيق الملك برياموس، وزوج إيوس (وبة الفجر)، ووالد تمنون. تقول الأساطير إن وبة الفجر طلبت من زيوس أن يمنح زوجها الحلود ولكنها نسبت أن تطلب منه أن يمنحه أيضاً الشباب الدائم. ولذلك أصبح يضرب به المثل على مناعب الشيخوخة والهرم.

أعطى كينيراس الدرع للملك حتى يسعد باستخدامه.

وكان الدرع مصنوعًا من عسر طبقات من الفولاذ الداكن، واثنتي عشر طبقة من الذهب، وعشرين طبقة من القصدير.

وعلى كل جانب كانت ترينه ثلاثة أشكال فو لاذبة ثعيانية

تتلوى صوب العنق تشبه قوس قزح الذى يرسله

ابن كرونوس من بين السحب العالية نذيرًا للبشر الفانين . ثم وضع سيفه حول كتفيه، وكانت به مسامير

۳. من الذهب البراق، بينما كان غمده

فضيًا، وكانت الأربطة التي يثبت بها ذهبية.

وأمسك درعه المزخرف الذي يستخدم في الدفاع والهجوم،

وكان درعًا جميل المنظر، تحيط به عشر دوائر من البرونز،

وكان به عشرون نتوءًا بيضاء اللون

مصنوعة من القصدير، أما النتوء الموجود في الوسط فكان من الفولاذ الأسود، وقد نقش عليه رسم لجورجونة قاسية النظرة

بشعة الهيئة، يحيط بها كل من الذعر "و "الخوف"

ويتدلى منه حزام فضى، باتف حوله

تنين من الفولاذ له ثلاثة ر ءوس

تدور في جميع الاتجاهات، واكنها تخرج جميعا من عنق واحد.

ووضع على رأسه غطاء من الجلد به شارتان وأربع

خصلات من شعر الجياد، ويحيط به العرف ويميل عليه بشكل مهيب

وأمسك رمحين قويين، مطليين جيدًا بالبرونز وحادين.

و انبعث من هذين الرمحين البرونزيين بريق

هائل وصل إلى عنان السماء، فأصدرت أثينة وهيرا صوبًا عاليًا ٤٥ لتحية ملك موكيناي الغنية بالذهب.

ثم أمر كل قائد سائق عربته

أن يقود الخيول بمهارة، حتى لا تتراجع عند الخندق.

واندفع الجنود المشاة بسرعة

مدججين بالأسلحة. وارتفعت صيحة مدوية قبيل الفجر.

وتقدم المثناة حتى وصلوا إلى الخندق، متراصين في صفوف منظمة، شد تبعيد الفرسان بعد قلبل.

وأثار ابن كرونوس جلبة شديدة بينهم، عندما أسقط عليهم

من السماء قطرات مطر ممزوجة بالدماء، دليلاً علي

أنه ينوى إرسال العديد من الأبطال الأقوياء إلى هاديس، هـ هـ

وعلى الجانب الآخر، كان الطرواديون يقفون على التل المرتفع

ملتفين حول هيكتور العظيم وبوليداماس النبيل ومعهم أينياس الذي يبجله الشعب الطروادي كما لو كان إلهًا.

وكان معهم ثلاثة من ابناء أنتينور، الأول بوليبوس والتّاني أجينور

الإلهي والثالث أكاماس الابن (الصغير) شبيه الآلهة.

وكان هيكتور يقف في المقدمة حاملاً درعه المستدير،

وكما يسطع نجم الكوارث ويتلألأ من بين

السحاب، تُم يِحَنْفي وسط السحب غير واضحة المعالم.

هكذا كن هيكتور يظهر في لحظة في (وسط) الصفوف الأولى، وفي اللحظة التالية يصدر أوامره وهو في الصفوف الخلفية، وكان

رحى البرونزي يتلألأ مثل البرق، الذي يرسله أبو الآلهة زيوس،

حرف الدرع أيجيس. ومثاما يحصد الفلاحون القمح أو الشعير الابس الدرع أيجيس. ومثاما يحصد الفلاحون القمح أو الشعير

فی حقل مالک تری، ویقفون فی صفوف، کل منهم

فى مواجهة الآخر، وتتساقط حزم المحصول أمامهم بغزارة، هكذا هاجم الطرو اديون والآخيون كل منهما الآخر

وتبادلوا القتل، ولم يفكر أي منهم في الهزيمة الأليمة.

وسيطر الحماس للقتال على رءوسهم بنفس القدر، فالدفعوا

مثل الذئاب. ونظرت إريس، مسببة الأحزان، وهي سعيدة.

فقد كانت لها السيادة من بين جميع الآلهة الذين شاركوا في المعركة

فإن أحدًا من الآلهة الآخرين لم يكن حاضرًا، ولكنهم

جلسوا جميعًا في قصور هم في راحة تامة، حيث جهز كل منهم مسكنه الجميل، المشيد على جنبات الأوليمبوس.

وكانوا جميعًا يلومون ابن كرونوس، المتدثر بالسحب،

لأنه قد عقد العزم على منح المجد للطرو اديين.

ولكن الإله الأب لم يعرهم اهتمامًا. فقد جلس

بعيدًا عن الآخرين، متألفًا في عليائه،

وهو ينظر إلى مدينة الطرواديين والمى سفن الآخيين

والمي بريق السلاح والمي القتل والقتلي. والآن، ومع انبلاج الفجر (الصبح) وتقدم النهار

اندفعت السهام من كلا الجانبين وسقط البشر. هـ ٨

وعندما حل الوقت الذي يقوم فيه الحطاب الذي يعيش فوق الجبل

بإعداد عشاءه، بعد أن تتعب يداه من تقطيع

الأشجار العالية ويعود، قرير العين،

لكى يشبع رغبته فى الطعام والحلوى، شق الدانانيون صفوف الأعداء بشجاعتهم

شق الدائائيون صفوف الأعداء بشجاعتهم

وهم يحثون رفاقهم من صف لآخر. وكان أجاممنون

أول المهاجمين، فقام بقتل البطل بينور، حامى الشعوب، ثم قتل رفيقه أويليوس الذي كان يقود العربة.

فعندما قفز من عربته كي يواجه خصمه،

فعندما فقر من غربته كي يواجه حصمه،

اندفع إليه أجاممنون بحماس، وجعل رمحه الحاد بنفذ داخل ه ٩

جبينه، ولم تنجح خونته البرونزية الثقيلة في صد الرمح

ولكنه نفذ من خلالها إلى عظامه، وبعثر

14.

مخه كله داخل الخوذة، فسقط قتيلا رغم شجاعته الفائقة. وترك أجاممنون، ملك الرجال، الجثث مبعثرة هناك، عارية الصدر مكسوفة، بعد أن نزع عنهم ملابسهم. ١., ئم أسرع كى يستولى على أسلحة إيسوس وانتيقوس ولديّ برياموس، الشرعي وغير الشرعي، واللذان جاءا معًا في عربة واحدة. وكان الابن الشرعى يقود العربة بينما أنتيفوس الشهير يقف بجانبه. وذات مرة شد أخيليوس وثاقهما بأغصان الصفصاف اللينة على ظهر جبل إيدا 1.0 حيث كانا ير عبان الأغنام، ولكنه أطلق سراحهما بعد أن حصل على فدية. لقد صوب أجاممنون بن أتريوس واسع الملك رمحه إلى صدر إيسوس فأصابه فوق ثديه تمامًا وأصاب أنتيفوس بالقرب من أذنه بطعنة سيفه، ثم أطاح به من فوق العربة، وبحركة سريعة جردهما من أسلحتهما الرائعة 11. فقد كان يعرفها جيدًا، فقد سبق ورآها من قبل عند السفن

السريعة عندما أحضرهما أخيليوس، سريع القدمين من إيدا.

وكما يهاجم أسد ما بسهولة صغار غزالة سريعة

ويقبض عليهم بأسنانه القوية ويعود بهم إلى عرينه فيزهق أرواحهم البريئة، ورغم وجود الأم على مقربة منهم فإنها لا تستطيع إنقاذهم لأن الخوف القاتل يتملكها،

> فتنطلق بسرعة خلال الغابة والأحراش الكثيفة وتسرع بالفرار وهي خائفة من هجوم الوحش القوى. هكذا، لم يستطع أحد الطرواديين أن ينقذ

هؤلاء من الموت، لأنهم كانوا خائفين من الأرجبين.

ثم هاجم أجاممنون بيساندروس و هيبولوخوس الشجاع ولدى أنتيماخوس الحكيم، والذي كان أشد المعارضين

11.

110

لإعادة هيليني إلى زوجها مينيلاؤس، ذهبي الشعر، متوقعا أن يقدم له ألكسندروس ذهبًا كثيرًا وهدايا رائعة.

والآن يهاجم الملك أجاممنون ولديه الاثنين،

وكانا معًا في عربة واحدة تجرها الخيول السريعة.

وعندما أفلت اللجام المصقول من أيديهما

كالأسد لمواجهتهما، فنزلا من العربة وتضرعا إليه:

أصيبا بالذعر والهلع. عندئذ اندفع ابن أتريوس

"با ابن أتريوس، لتأخذنا أسرى حتى تحصل على فدية عظيمة، إذ توجد كنوز ضخمة في منزل أنتيماخوس،

معواء من البرونز أو الذهب أو الحديد المصقول بمهارة. فإذا أبقيت علينا أحياء في سفن الآخيين،

فسوف يقدم لك والدنا فدية لا حصر لها ولا عند".

بهذه الكلمات الرقيقة خاطبا الملك

و هما يذرفان الدمع، ولكنهما سمعا ردًا قاسيا:

"إذا كنتما حقا ولدى أنتيماخوس الحكيم،

الذى أمر ذات مرة فى مجلس الطرواديين بقتل مينيلاؤس، عندما ذهب كرسول مع أوديسيوس شبيه الآلهة،

حتى لا يعود مرة أخرى إلى رفاقه الآخيين،

فسوف تدفعان الآن ثمن حماقة والدكما المشينة".

هكذا قال، ثم دفع بيساندروس من فوق العربة وطرحه أرضًا

ثم غرس السيف في صدره، فرقد على ظهره بلا حراك.

وعندما قفر هيبولوخوس، طرحه أرضًا وجرده من أسلحته،

وقطع يديه بسيفه البتار، ثم فصل رأسه عن جسده وأسرع يدحرجه وسط الجموع الغفيرة وكأنه صخرة،

ثم تركه حيث هو، واندفع إلى حيث تقاتل غالبية الجنود.

وانطلق ومعه باقى الآخيين، الذين كانوا يحمون أنفسهم جيدًا بدروع

الساق، إلى حيث كان المشاة بقاتلون المشاة ويرغمونهم على الهرب.

كما كان الفرسان يقاتلون الفرسان. وارتفع الغبار عاليًا في الوادي، فقد أثارته حوافر الخيول التي تحدث دويًا هائلاً

اثناء القتال بالأسلحة البرونزية. وكان الملك أجاممنون

يحارب و هو يصدر أوامره للأرجيين

وكما كانت النيران المدمرة تهب على أشجار الغابة المتشابكة، ٥٥٠

فتحملها الرياح إلى جميع الأنحاء، فتسقط

أشجار الغابة من جذورها بسبب شدة النيران

هكذا كانت رعوس الطرواديين تتساقط أمام أجاممنون بن أتريوس أثناء هروبهم. وكانت الخيول، طويلة العنق،

تصدر صهيالاً مدويًا وهي تجر العربات الفارغة على خطوط القتال،

لقد خلت من فرسانها النبلاء بعد أن سقطوا قتلى

على الأرض، فأحبنهم الطيور الجارحة أكثر مما كانت زوجاتهم تحبهم.

وسحب زيوس هيكتور بعيدًا عن السهام والغبار

والقتل والدماء وضوضاء المعركة.

وكان بن أتريوس يصدر الأوامر للدانائيين وهو غاضب

خلف قبر اپلوس بن دارداناوس، القديم

في وسط الوادى، بينما كان البعض يندفعون خلف شجرة التين الضخمة،

مشتاقين للعودة للمدينة، بينما كان ابن أتريوس يواصل

الصياح وقد تخضبت يده التي لا تقاوم بدماء ضحاياه،

وعندما وصل الطرواديون إلى بوابات سكاياى وشجرة البلوط. توقفوا عندها وانتظر أحدهم الآخر.

وكان بعضهم يقف في منتصف الوادي، وهم يرتعدون من الخوف

كقطيع من الثير ان يتوجس خيفة من قدوم أسد فى ظلمة الليل، ولكن جمعهم يتقرق عندما يكتشف أن كارثة خطيرة قد أصابت بالفعل

أحدهم. فقد أمسك به الأسد بأنياته القوية من رقبته فكسرها ١٧٥ أولاً، ثم قام بعد ذلك بالتهام أحشائه ودمه.

> هكذا كان الملك أجاممنون، بن أنريوس، يقوم بمطاردتهم ويقتل من كان في المؤخرة منهم، فيتملك الخوف الآخرين.

وسقط كثير منهم من فوق الخيول، سواء على وجوههم أو على

ظهور هم ووقعوا في يد ابن أتريوس. فقد صال وجال بسيفه. بيد أنه عندما أوشك على الاقتراب من المدينة ومن السور

المنيع، كان زيوس أبو البشر والآلهة

يتخذ مجلسه على قمة إيدا المليء بعيون الماء،

بعد أن نزل بعيدًا عن السماء. وكان يمسك الصاعقة بيديه

فأسرع بارسال ايريس، ذات الأجنحة الذهبية، برسالة قائلا: مما

'اپریس، أیتها السریعة، هیا بسرعة واعلنی هذه الكلمة لهیكتور: طالما یری أجاممنون، راعی الشعوب،

يحارب في مقدمة الجيش، ويعيث قتلاً في صفوف المحاربين،

ليكف هو عن القتال، وليأمر الآخرين بقتال الأعداء قتالاً عنيفًا. ولكن عندما يصيب أجاممنون رمح أو يجرحه سهم،

فليسرع نحو خيوله، وسوف أضع في يديه قوة

تمكنه من القتال حتى يصل إلى السفن ذات المجاديف القوية

إلى أن تغرب الشمس ويأتى الليل المقدس'.

هكذا قال، ولم تعص إيريس، سريعة القدمين، أمره بل أسرعت من إيدا إلى اليون المقدسة،

حيث وجدت هيكتور المبجل شبيه الآلهة، بن برياموس الحكيم،

واقفًا وسط خيوله وعربته المتينة.

ووقفت إيريس، سريعة القدمين، على مقربة منه وخاطبته قائلة:

"هيكتور يا بن بريامرس، يامن تماثل زيوس في الحكمة،
لقد أرسلني زيوس الأب كي أبلغك الرسالة التالية:

طالما نرى أجاممنون، راعى الشعوب،

يحارب في مقدمة الجيش، ويعيث قتلاً في صفوف المحاربين

فلتكف أنت عن القتال، ولتأمر الأخرين

بقتال الأعداء قتالاً عنيفًا. و ٢٠٥

ولكن عندما يصيبه رمح أو يجرحه سهم

فلتسرع نحو خيولك وسوف يضع زيوس فى يديك قوة

تمكنك من القتال حتى تصل إلى المعفن ذات المجاديف القوية

إلى أن تغرب الشمس ويأتي الليل المقدس".

هكذا قالت إيريس، سريعة القدمين، ثم رحلت، وقفز هيكتور من فوق عربته إلى الأرض ومعه سلاحه

وسار وهو يلوح بسيفه البتار ليحث المحاربين

في كل مكان على القتال، فأشعل فيهم شهوة القتال المخيفة

فنظموا صفوفهم ووقفوا في مواجهة الآخيين. وعلى الجانب الآخر، دعم الأرجيون صفوفهم، وبعد أن استعدوا للمعركة،

وقفوا في مواجهة العدو. وكان أجاممنون أول من بدأ الهجوم،

فقد كان يرغب، أكثر من الجميع، في القتال في المقدمة.

والآن، يا ربات الفنون (الموساى) يامن تسكن الأوليمبوس لتخبرني من الذي جاء أولاً لمواجهة أجاممنون،

هل كان واحدًا من الطروادبيين أنفسهم أم من حلفائهم المشهورين. ٢٢٠

لقد كان القوى الشجاع إفيداماس بن أنتينور

440

Y £ .

7 6 0

الذى نشأ فى طراقيا أم قطعان الماشية،

إذ تولى كيسيس تربيته في قصره طفلاً صغيرًا.

وكان كيسيس جده لأمه ووالد ثيانو جميلة الخدين،

وعندما بلغ إفيداماس مبلغ الرجال وأصبح شابا يافعا

أراد كيسيس أن يمنعه من العودة لوطنه، فمنحه ابنته زوجة له، ولكن عندما قدم ابناء الآخيين غادر غرفة نومه

. وتبعته اثنتا عشر سفينة ذات مقدمة معقوفة،

وببعثه اللنا عسر سفيته دات معدمه معقوفه،

فقد جاء إلى مدينة إليون سيرا على الأقدام.

وهو المحارب الذي يواجه أجامعنون بن أتريوس الآن.

وعندما وقف أحدهما في مواجهة الأخر

أخطأ ابن أتريوس الرمية ومرق الرمح بالقرب من خصمه،

فأصاب إفيداماس في أسفل درعه، الذي كان قد تئبته جيدًا بيديه القويتين، ولكنه لم يصل إلى حزامه المزخرف،

مصنوعًا من الرصاص، فأمسك أجاممنون، واسع الملك، خصمه بيده.

مصنوعا من الرصاص، فالمسك الجاممون، والسع الملك، خصمه بيده،

وسحبه بقوة تجاهه بغضب شديد، ورفعه، كالأسد، بين يديه بعنف وضرب عنقه بالسيف فأرداه قتيلا.

هكذا سقط، حيث نام نومًا أبديًا ( حديديًا ). ياله من مسكين،

فقد كان عونًا لأبناء وطنه، ولعروسه التي زف إليها

ولكنه لم يعرف المتعة معها، رغم أنه قدم لها هدايا كثيرة.

فقد قدم في البداية مائة ثور، ثم وعد بعد ذلك بتقديم ألف

رأس من الأغنام والماعز، فهو يرعى أعدادًا غفيرة منها،

واستولى أجاممنون بن أتريوس على عناد خصمه

وحمل أسلحته الرائعة وذهب إلى حشود الآخيين.

۲٦.

110

وعندما رآه كوؤن، أكثر الرجال شهرة

وأكبر أبناء أنتينور، اكتست عيناه بحزن شديد لمقتل شقيقه. ۲a.

فوقف جانبًا بحيث لم يلحظه أجاممنون الإلهي،

وقذفه برمح في منتصف ذراعه، أسفل الكوع

فنفذت رأس الرمح اللامعة إلى مقدمة ذراعه فانتفض أجاممنون، ملك الرجال، ولكنه

رغم ذلك، لم ينسحب من المعركة ولا من القتال

بل اندفع بعنف تجاه كوؤن حاملاً رمحه الصلب المتين.

وكان كوؤن يجر إفيداماس، شقيقه من الأب نفسه،

من قدميه بسرعة وهو ينادي على جميع الأبطال بصوت مرتفع.

وبينما كان يسحبه وسط الزحام والصخب، محتميًا بدرعه ذى الحلى المعدنية أصابه سهم برونزى أطلقه أجاممتون،

فأرداه قتيلاً، وحيث كان برقد إفيداماس، قطعت رأس شقيقه،

وفى المكان نفسه نال ولدا أنتينور كفايتهما من الموت (القدر) على يد الملك أجاممتون، ودخلا معًا مقر هاديس.

وواصل أجاممنون صولاته وجولاته بين صفوف المحاربين

ممسكًا رمحه أو سيفه أو مستخدمًا الأحجار الضخمة. وأنتاء ذلك كله كان الدم الدافىء يسيل من جرحه،

ولكن عندما جف الجرح وتوقف الدم،

شعر ابن أتريوس بشدة آلامه وشعر بالوهن.

لقد كان ألما حادًا، مثل الذي يصيب المرأة أثناء الولادة

ذلك الألم القاتل الذي ترسله الإيليثويات اللائي يساعدن النساء أثناء ۲۷. المخاض، بنات هيرا اللائي يتحكمن في آلام الولادة الموجعة. وبعد أن نال الألم الشديد من قوة ابن أتربوس قفز إلى العربة

وأمر سائقه أن يسرع به إلى السفن المجوفة. فقد كان

قلبه حزينًا. وأطلق صيحة مدوية وخاطب الدانائيين قائلا: ٧٧٥

"أصدقائي، يا قادة الأرجيين وحكامهم،

يجب عليكم الآن أن تبعدوا صخب المعركة الأليمة

عن سفننا جوابة البحار البعيدة، حيث إن زيوس إله الندبير لم يسمح لى أن أو لصل قتال الطرو ادبين طوال اليوم".

هكذا قال، ثم ضرب خيوله ذات العرف الجميل بالسوط لتذهب به إلى السفن المجوفة، فاندفعت طائعة.

وانطلقت حاملة الملك المنهك بعيدًا عن المعركة

وصدورها مملوءة بالزبد، وهي تنشر الغبار من تحتها.

وعندما رأى هيكتور أجاممنون يذهب بعيدا

حث الطرواديين والليكيين بصيحة تردد صداها بعيدًا، وقال: ٢٨٥

أبها الأصدقاء من الطرواديين والليكيين والداردانيين إنكم أبطال بحق، فلنتذكروا شجاعتكم وإقدامكم،

لقد ذهب أفضل رجالهم، ولقد منحنى زيوس بن كرونوس

مجدًا عظيمًا. فلتقودوا خيولكم الأصيلة ضد

الدانائيين الأقوياء، حتى تنالوا مجدًا عظيمًا أعلى من مجدى". ٢٩٠

هكذا قال، فأثار حديثه شعور كل واحد منهم وعقله، وكما يقوم أحد الصيادين بإطلاق كلابه

وت يوم من متعملين برعمي سب الله المسلماد خنزير برى أو أسد،

هكذا حث هيكتور بن برياموس، شبيه آريس مدمر البشر، ٢٩٥

الطرو ادبين ذوى العقول الراجحة كي يحاربوا الأخيين.

وانطلق هو، وقلبه ينبض بالشجاعة، إلى الصفوف الأولى

وواصل القتال كالعاصفة المدمرة

التى تقلب البحر رأمنًا على عقب، وترفع مياهه البنفسجية.

۲., فمن كان أول القتلى ومن كان آخر هم،

عندما منح زيوس المجد لهيكتور بن برياموس؟

قتل أولاً أسايوس (أو أساياس) وأوتونوؤس وأوبيتيس

دولوبس بن كليتيوس وأوفيلتيوس، ثم أجيلاؤس

وأيسيمنوس وأوروس، ثم هيبونوؤس الجسور في الحرب. قتل هيكتور كل هؤلاء القادة الدانائيين، ثم ولصل

التدمير بعد ذلك. ومنثلما تهب الرياح الغربية (زيفيروس) العاصفة ٠. ۵

وتدفع سحب الجنوب الصافية أمامها وهي تضربها بهباتها

العنيقة فترنقع أمواج البحر، ويمتلىء بالزبد

الذى يقذفه الموج فتبعثره الرياح هنا وهناك،

هكذا تتاثرت رءوس الأعداء الكثيرة النتى أسقطها هيكتور،

لقد كان دمارًا عليهم وقام بأعمال لا تقاوم. ۳1.

وكان الأخيون على وشك الإسراع ليهربوا إلى سفنهم

لولا أن أوديسيوس صاح في ديوميديس بن تيديوس بقوله:

تعال هذا، أيها الصديق، وقف بجانبي، فسوف يكون

"ماذا أصابك يا ابن تيديوس، أنسيت شجاعتك و إقدامك؟

من العار حقيقة أن يستولمي هيكتور، ذو الخوذة اللامعة، على السفن". 410

فأجابه ديوميديس القوى بقوله:

"سوف أبقى معك فعلاً وسوف أصمد، ولكن مكسبنا

سوف يكون تافها، فمن الواضح أن زيوس، جامع السحب،

يرغب في منح القوة للطرواديين، وليس لنا".

٣٢. قال ذلك، ثم طرح تيمبر ايوس أرضا وضربه بالرمح في الجانب الأيسر من صدره، بينما قتل أوديسيوس موليون، شبيه الآلهة، الذي كان يرافق ذلك الملك.

22.

710

وبعد أن تركا الجثتين انسحبا من القتال،

وأقبل بقية الأبطال لمواصلة الهجوم. وكما يهجم خنزيران بريان

على مجموعة من كلاب الصيد ويقاتلانها بشراسة وغضب،

هكذا ولصل البطلان هجومهما على الطرواديين، بعد أن التقطأ

أنفاسهما. وتنفس الأخيون الصعداء وهم يهربون من هيكتور شبيه الآلهة. واستولى البطلان على إحدى العربات، وهاجما اثنين من

خيرة الرجال إنهما ولدا ميروبس البركوتي( \* الذي كان يبز الجميع

في مهارته في فن العرافة. لقد حاول أن يمنع ولديه

من الاشتراك في الحرب، مهلكة الرجال. ولكنه فشل في إقناعهما. فقد كانت الأقدار تسوقهما للموت الأسود.

إذ حرمهما ديوميديس بن تيديوس، المشهور برمحه القوى،

من الحياة، واستولى على أسلحتهما ذائعة الصيت.

بینما کانت أسلحة هیبوداموس و هیبیر وخوس من نصیب أودیسیوس، ۳۳۵ عندئذ نظر (زیوس) بن کرونوس من فوق جبل ایدا

وجعل كفتى المعركة متساويتين. وأثناء اقتتال الطرفين

ضرب ابن تيديوس البطل أجاستروفوس

بن بايون بالرمح في فخذه، ولم تكن خيوله

قريبة منه حتى يتمكن من الهرب، وكانت إصابته شديدة.

وكان هيكتور يراقب الموقف باهتمام من بين صفوف الجنود،

لقد كان تابعه يقف بالعربة في مكان بعيد، بينما كان هو يحارب

وسط الجنود المشاة في طليعة الجيش. وهكذا فاضت روحه.

فاندفع وسطهم و هو يطلق صيحة مدوية. وفي الحال تبعته فيالق

الطرو ادبيين. ورأى ديوميديس، البارع في صيحة القتال،

(") هما أدريستوس Adrestos أى أدراستوس وأمفيوس Amphios. (الخرر)

- --- -

ذلك فشعر بالرجفة، ويسرعة خاطب أوديسيوس الذي كان واقفًا على مقربة منه قائلاً:

"إن دائرة الدمار تضيق علينا بسبب شجاعة هيكنور فهيا بنا نتصدى له ولنصمد، ربما أمكننا أن نصد هجومه".

هكذا قال، ثم جذب رمحه طويل الظل، وقذفه فأصاب هيكتور ولم يخطئه. فقد صوبه إلى رأسه فرشق الرمح Ť . البروتزى في قمة خودته، فصدته الخودة البرونزية بعيدًا، ولم يصل الرمح إلى اللحم الأبيض، فقد كانت مقدمة خوذته مصنوعة من ثلاث طبقات، وكان أبوللون فويبوس (الوضاء) قد أعطاها له. وبسرعة قفر هيكتور بعيدًا وذاب وسط الزحام 700 حيث وقع على ركبتيه، واستند على يديه القويتين إلى الأرض، ثم غاب عن الوعى لحظات . وظل (ديوميديس) ابن تيديوس واقفًا في مقدمة الجيش يتابع اندفاع رمحه حتى سقط على الأرض.

> وبعد أن استعاد هيكتور وعيه، اندفع إلى عربته مرة أخرى وانطلق بها وسط الجموع، وهكذا تجنب الموت الأسود. ولكن ديوميديس القوى اقترب منه ومعه رمحه وصاح قائلا:

"لقد هربت من الموت مرة ثانية أيها الكلب، لقد اقترب منك الموت جدا، ولكن أبوللون فويبوس أنقذك مرة أخرى، فلنرى من الذي سوف تتضرع إليه عندما يأتيك ضجيج رماحي فعندما ألتقى بك سوف أقتلك، إن عاجلاً أو آجلاً،

> إذا ما ساعدني أحد الآلهة ووقف بجانبي أما الآن فسوف أهاجم غيرك إلى أن أجد هذا الإله".

هكذا قال، ثم قتل ابن بايون، المشهور بقوة رمحه،

۲3.

770

44.

بينما كان ألكسندروس، زوج هيليني، ذات الشعر الجميل،

الذي أقامه له البشر، لأنه كان أحد الأبطال القدامي.

يوجه سهمه تجاه ابن تتيديوس، حامى الشعوب،

و ہو منکیء علی قبر ایلوس بن داردانوس

وكمان ديوميديس قد خلع درع أجاستروفوس الشجاع

عن صدره، وخلع درعه المستدير اللامع من كنفيه،

كما خلع خوذته الثقيلة. فسحب للكسندروس قوسه ٢٧٥

ورماه بسهم لم ينطلق من يده دون طائل بل أصابه في مقدمة قدمه الميمني، ثم انغرس في الأرض

بعد أن حرح قدمه، فخرج (الكمندروس) من مكمنه

وضحك ملء شدقيه وقال في نشوة وسعادة:

"لقد أصبتك، فسهمى لم ينطلق دون طائل، ولكن لو لم أقذفه لأسفل لكان قد استقر فى معدتك وأخذ روحك ولكان الطرواديون قادرين على المتفس بحرية بعيدًا عن المتاعب بدلاً من وقوفهم

فادرين على الننفس بحريه بعيدا عن المناعب بدلا من وقوفهم الآن يرتعدون أمامك مثل الماعز التي تجهش باكية أمام الأسد".

وأجابه ديوسيديس القوى بشجاعة قائلاً:

"یا رامی السهام، أیها الوغد المشهور بقوة رمحه، یا من تغرر هه ۳۸۵ بالعذاری، لو کنت قد حاولت مواجهتی وجهًا لوجه ومعك سلاحك

ما كان لينفعك رمحك و لا سهامك الثقيلة في شيء.

ليس هناك ما تتفاخر به لأنك قد خدشت سطح قدمى.

إننى لا أبالى، كما لو كانت قد أصابتنى امرأة أو صبى غر إنه سهم كليل قذفه رجل ضعيف لا قيمة له.

به سهم مین عنه ربی تعدید ، بیت به فقا فعندما ینطلق السهم الحاد من بدی ویلمس شخصا لمسا خفیفاً

فإنه يجعله يرقد بلا حراك في الحال، وتلطم زوجته خديها

وتمزقهما حزنا عليه ويتحول أطفاله إلى أيتام،

وترتوى الأرض من دمه القاني. وعندما يتعفن جسده تتجمع

حوله الجوارح أكثر مما كانت النساء تتجمع حوله". +40

> هكذا قال له، ثم جاء إليه أوديسيوس المشهور بقوة رمحه ووقف على مقربة منه. ثم جلس خلفه، وبدأ (ديوميديس) يسحب

> > الرمح من قدمه بسرعة، فسرت في جسده آلام رهيبة.

وبعد ذلك صعد إلى العربة وأمر السائق

٤.. أن يذهب به إلى السفن السريعة. فقد كان قلبه مهموما.

أما أوديسيوس المشهور بقوة رمحه، فظل وحده، إذ لم يبق معه أحد من الأرجبين، فقد سيطر الخوف عليهم جميعا.

وبقلب جريح ناجي روحه النبيلة قائلاً:

"آه لي، ماذا أصابني ؟ سوف تكون فضيحة كبرى إذا

هربت خوفا من بعض الرعاع. ولكن لو هزمت وأنا وحيد ٤.٥ فسوف يكون الأمر أسوأ. لقد جعل ابن كرونوس الدانائيين الآخرين

يفرون، ولكن لماذا يحدثني قلبي الحبيب بهذه الأشياء؟

إننى أعرف جيدا أن الجيناء فقط هم الذين يهربون من القتال،

ولكن المقاتل الشجاع هو الذي يصمد

فى الحرب بقوة سواء انتصر أو هزم". ..

> كان أوديسيوس يقلب هذه الأفكار في عقله وقليه عندما هجمت عليه صفوف المقاتلين الطرواديين

> > وحاصرته من كل جانب، حاملة الدمار معها،

وكما تهجم مجموعة من الأثرياء الأقوياء ومعهم كلابهم

على خنزير برى، فيندفع تجاههم من الدغل الكثيف 110 شاهرًا أسنانه البيضاء من بين أنيابه المعقوفة £ 4 .

£ 70

فيلتقون حوله، وتعلو أصوات ارتطام أسنانه بيعضها،

فلا يتراجعون بل يصمدون أمامه رغم قوته.

هكذا حاصر الطرواديون أوديسيوس،

حبيب زيوس، ولكنه قتل البطل ديوبيتيس أولا بعد أن قفر فوقه وضربه بسيفه البنار،

ثم بعد ذلك قتل توؤن، وإنوموس،

ثم انقض على خير سيداماس في عربته

وضربه بسيفه، فنفذ السيف داخل درعه ذي الحلى المعدنية

وسقط على الأرض، وتشبئت أظافره بالتراب. 140

وترك أوديسيوس هؤلاء القتلى، وهاجم خارويس بن هيباسوس،

شقيق سوكوس نبيل المحتد، وقتله بضربة من رمحه .

ذهب سوكوس، شبيه الآلهة، للدفاع عن شقيقه

فاقترب من أوديسيوس وخاطبه قائلاً:

٤4. "أوديسيوس الأمجد، يا من تسعى دائما وراء المزيد من

المتاعب والحيل، إما إنك سوف تفتخر اليوم بقتل

اثتين من أيناء هيباسوس، وسلب أسلحتهما،

وإما إنك سوف تسلم الروح بعد ضربة من سهمى".

هكذا قال، ثم قذفه بسهم قوى رسَّق في درعه المستدير ونفذ من خلال الدرع، دقيق الصنع، فمزق لحم ضلوعه. ولكن الربة

أثينة باللاس ما كانت لتسمح بنفاذ السهم إلى أحشائه.

وانسحب أوديسيوس للخلف، وحتى يعرف سوكوس

أنه لم يصب في مقتل، خاطيه قائلاً" ££.

> "أيها الجيان، لقد حل بك موت محقق، لقد أمكنك أن توقفني عن فتال الطرواديين.

والآن فانتى أعلن لك أن الخراب والموت الأسود سوف يحلان علبك اليوم، وبرمحى المهزوم سوف تمنحني .

المجد، فسوف أبعث بروحك إلى هاديس، ذى الجياد الأصيلة".

هكذا قال، ولكن سوكوس تمكن من الهرب وانطلق موليًا الأدبار وبينما كان يدير ظهره، ضربه أوديسيوس بالرمح في ظهره في منتصف المسافة بين كتفيه، فنفذ الرمح إلى صدره وسقط مرتطما بالأرض، فصاح أوديسيوس المبجل متباهيا بقوله:

"سوكوس يا ابن هيباسوس مروض الخيول الماهر، لقد هزمك الموت الذي لا فرار منه، ولم تستطع الهرب

أيها البائس، ولن يغلق أبوك وأمك المبجلة

عينيك عند موتك، بل سوف ترفرف الطيور الجارحة الجائعة بأجنحتها ذات الريش حولك وتمزق لحمك.

أما أنا، فعندما أموت سوف يدفنني الآخيون النبلاء بإجلال.

هكذا قال، ثم نزع رمح سوكوس الثقيل ذلك المحارب القوى، نزعه بنفسه من جسده فخرج من لحمه، ومن الدرع المزين بحلية ناتئة في المنتصف وانبعث الدم بغزارة، وشعر بالألم المبرح.

وعندما رأى الطرواديون، ذوو النفوس الأبية، دماء أوديسيوس صاحوا في جموع المحاربين حتى يذهبوا جميعا ويهاجموه.

أطلق ثلاث صبحات عاليات بقدر ما يستطيع فم محارب أن يصبح. وسمعه مينيلاؤس، حبيب آريس، وهو يصبح ثلاثا،

وفي الحال خاطب أباس الذي كان على مقربة منه بقوله:

ولكنه تراجع للخلف وأخذ بنادى على رفاقه.

"أياس يا سليل زيوس، أيها التيلامونى يا قائد الشعوب، إن صيحة أوديسيوس، ذى القلب الشجاع، تحيط بى و تصك أذنى

110

į٥.

£00

£٦٠

٤٦٥

ويخيل إلى أنه يصيح وهو في مأزق وحيدا، وأن الطرواديين الشرسين قد أبعدوه عن أصدقائه.

قلنذهب وسط الحشود. فمن الأفضل أن ننقذه.

فإننى أخشى أن يصيبه سوء وهو وحيد بين الطرواديين

رغم شجاعته العظيمة، فإن الدانائيين يحتاجون إليه بشدة".

هكذا قال، ثم انطلق وتبعه البطل شبيه الآلهة حتى وجدا أوديسيوس، حبيب زيوس، وقد حاصره

الطرواديون مثلما تلتف مجموعة متوحشة من ابن أوى

في الجبال حول غزال ذي قرون، كان صياد قد أصابه بسهم من جعبة سهامه، فأطلق ساقيه للريح

كى يهرب منهم، بينما دمه الدافىء ينساب و لا تقوى ساقاه على حمله

وفي النهاية، عندما يقهره السهم السريع

تبدأ حشود ابن آوى المتوحشة في التهامه على الجبال العالية

وفي الغابة وارفة الظلال، إلى أن يرسل أحد الآلهة أسدًا كاسرا، فتتفرق حشود ابن آوى (عند رؤيته) ويلتهم هو الفريسة.

هكذا، تجمع هناك الكثير من الطرواديين الأقوياء

حول أوديسيوس الداهية كثير الحيل، ولكن البطل

استطاع أن يبعد يوم موته لأنه واصل قدَّفهم بالسهام،

وجاء أياس حاملا درعه، ووقف على مقربة منه

مثل البرج المنيع، فتغرق الطرواديون هنا وهناك. وقاده مينيلاؤس، المحب للقتال، بعيدا عن صخب المعركة

وهو يمسك بيده. وأمر تابعه بأن يقود الخيول بعيدا.

عندئذ هاجم أياس الطرواديين وقتل دوريكلوس

ابن برياموس غير الشرعي، ثم قتل باندوكوس بعد ذلك

ثم ليساندروس وبير اسوس وبيلارتيس.

٤٧.

fVo

٤Å٠

£Ao

19.

٥.,

٥١.

010

ومثلما يفيض النهر ويندفع من فوق الجبال

إلى الوادى بعد أن يمثلىء من (ذوبان) جليد الشناء وسقوط أمطار زيوس، فيجرف الكثير من أشجار البلوط الجافة وأشجار الصنوبر

ويلقى بالكثير من الطمي في البحر،

هكذا واصل أياس العظيم الهجوم عليهم، وكان يشتت جموعهم في الوادي وهو يقتل الرجال والجياد. ولم يعرف هيكتور

ذلك، إذ إنه كان يحارب في مكان بعيد على اليسار •

على ضفاف نهر سكاماندروس، حيث تطاير الكثير

من رءوس الرجال، وارتفعت صرخة لا تخمد حول نيستور العظيم وإيدومينيوس، المولع بالقتال.

فقد اشتبك هيكتور في قتال معهما، وقام بأعمال مدمرة

متسلحا بسيفه وراكبا عربته. وعاث تحطيما في صفوف المحاربين.

وما كان الآخيون البواسل لينسحبوا من المعركة

لو لم يصب ألكسندروس، زوج هيليني جميلة الشعر، و . ه

ماخاؤن الشجاع، قائد الشعوب، الذي كان يفوق الجميع في شجاعته.

فقد قذفه في كتفه الأيمن بسهم ذي ثلاث شوكات،

ورغم شجاعته الفائقة، خشى الآخيون البواسل أن يقع في أيدى الطرواديين وهو جريح عندما تنتهي المعركة.

وفي الحال خاطب إيدومينيوس نيستور، شبيه الآلهة، بقوله:

"نيستور يا ابن نيليوس، يا فخر الأخيين العظيم. تعال واصعد إلى العربة ولندع ماخاؤن

يصعد بجانبك، وسوف نقود الخيول الأصيلة بأقصى سرعة إلى السفن. فإن طبيبا واحدا يساوى في أهميته الكثير من الأبطال،

فلنذهب حتى ينزع السهم وينثر الأدوية المسكنة على الجرح.

هكذا قال وأطاعه نيستور، الفارس الجيريني، وصعد في الحال إلى العربة وصعد معه ماخاؤن بن أسكليبيوس الطبيب الماهر وضرب الخيول بالمعوط، فطارت بحماس

في اتجاه السفن السريعة، وكانت روحه متشوقة للوصول.

وعندما لاحظ كبيريونيس تشتت الطرواديين وقف بجانب هيكتور في عربته وخاطبه قائلاً:

'هيكتور، لقد واصلنا نحن الاثنين بمفردنا القتال ضد الدانانيين حتى انتهت هذه المعركة الكريهة. بينما كان بقية الطرواديين

يتخيطون في الفوضى هم وخيولهم.

لقد أربكهم أياس بن تيلامون، إنني أعرفه جيدًا ههه فه يضع درعًا عريضًا حول كنفيه. لذلك دعنا

نتجه بالخيول والعربة إلى هناك، إلى حيث يحارب

الفرسان والمشاة ويقاتلون بشراسة. حيث يقتل بعضهم البعض الأخر، وترتفع صيحة الحرب التي لا تخمد".

هكذا خاطب هيكتور، ثم ضرب الخيول ذات العرف الجميل بالسوط ذى الصفير، وعندما سمعت الخيول صوت السوط

> جرت العربة السريعة وسارت وسط حشود الطرواديين والأخيين وهي تدوس فوق الجثث والدروع. وكان الدم يلطخ

محور العجلة كله من أسفل، وكانت قطرات الدم

التي تتثرها حوافر الجياد تتساقط من حافة العربة المستديرة

ومن الإطارات. وكان هيكتور يتمنى أن يدخل وسط زحام البشر ويقفز داخله ويخترقه. ولقد سبب

إزعاجا كبيرا للدانائيين. وبعد وقت قصير نحى رمحه جانبا،

ولكنه واصل جولته بين صفوف رجاله الآخرين ، ٤٠

٥٦.

070

ليزودهم بالسيوف أو الرماح أو الصخور الضخمة.

ولكنه كان يحجم عن منازلة أياس بن نيلامون ووضع الأب زيوس، رفيع العرش، الخوف في نفس أياس

010 فوقف مذهولا واضعا درعه المصنوع من سبع طبقات من جلد الثور خلفه، وكان بحملق في الجموع وهو خائف، وكأنه حيوان مفترس

يتجول خانفا هنا وهناك، يتقدم خطوة ثم لا يلبث أن يتراجع أخرى.

مثل أمد كاسر يحاول المزارعون، ومعهم كلابهم،

أن ببعدوه بعيدا عن حظيرة الثيران،

٥٥. حتى لا تسنح له الفرصة ويقتنص أسمن الثيران.

لذلك فإنهم يواصلون مراقبته طول الليل. وعندما تدفعه

شراهته إلى الدخول فإنه يفشل في تحقيق غايته لأن الأبدى الشجاعة تطلق الكثير من السهام ضده.

كما أنه يخاف من المشاعل المصيئة ويخساها رغم عنف رغبته.

إلى أن يشعر قلبه باليأس عند الفجر فيرحل بعيدا.

هكذا رحل أياس بعيدا عن الطرواديين وهو حزين القلب،

رغم كراهيته لذلك، لأنه كان يخاف على سفن الآخيين. ومثلما يعبر حمار عنيد أحد الحقول، ويفشل الصبية في

إبعاده، رغم أنهم يضربونه بالكثير من العصبي ويكسرونها عليه،

فإنه يدخل حقل القمح الناضج ويدمره، رغم مواصلة الصبية

ضربه بالهراوات، ورغم أن قوة الصبية محدودة

فإنهم يطردونه بسهولة عندما ينال كفايته من الطعام. هكذا واصل الطرواديون البواسل وحلفاؤهم من مختلف البلاد

قذف أياس العظيم، ابن تيلامون،

بالرماح في منتصف درعه، وواصلوا تعقبه أينما ذهب.

وعندما كان أياس يتذكر شجاعته الفائقة في الماضي

010

كان يعود مرة أخرى ويواصل صد فرق

الطرواديين مروضي الخيول، ولا يفكر في الهرب.

ونجح في الاحتفاظ بموقعه. وكانت السهام تتطلق

وكان يمنعهم جميعا من الذهاب إلى السفن السريعة،

فقد كان يحارب في المسافة التي تفصل بين الطرواديين والأخيين، ٧٠٠

من الأيدى القوية فيصطدم بعضها بدرعه الكبير، ورغم قوة اندفاعها

كمان الكثير منها يسقط في منتصف المسافة ويرشق في الأرض

قبل أن يلمس لحمه الأبيض، رغم تعطشه الشديد له.

وعندما لاحظ يور ببيلوس بن يو أيمون الشهير كيف

يعانى أياس من السهام التي تتساقط حوله

ذهب اليه ووقف بالقرب منه، وصوب سهمه اللامع

فأصلب أبيساؤن بن فاوسياس راعى الشعوب

فى كيده أسفل قلبه، فأرداه قتيلا في الحال.

وهب يوريبيلوس إليه كى ينزع السلاح من كنفه. وعندما رآه ألكسندروس. شبيه الألهة،

يجرد أييساؤن من سلاحه، وفي الحال صوب سهما

تجاد يوريبيلوس، فأصاب السهم فخذه

الأيمن. وانكسر رأس السهم في فخذه وآلمه. فتقهقر عائدا إلى رفاقه حتى يتجنب الموت

وصرخ صرخة مدوية وخاطب الدانائيين قائلاً:

وصرح صرحه مدويه وحصب الماديين عامر. "أصدقائي قادة الأرجبين وملوكهم

تعالوا وتجمعوا حتى نجنب أياس هذا

اليوم العصيب، فإن السهام تحاصره. وأعتقد

أنه لن يستطيع الهرب من هذه المعركة الكريهة. فلتتجمعوا ولتقفوا . ٩٠ . وقد ترجان المعرب المعادرين تالامها "

بقوة بجانب أياس العظيم بن تيلامون".

٦.,

٦.٥

11.

هكذا قال يوريبيلوس الجريح. فوقفوا بجانبه، متُبتين دروعهم على أكتافهم وممسكين بحرابهم. فاستدار أياس

وجاء البيهم، وعندما وصل إلى رفاقه وقف، وحاربوا معا وكأنهم نيران مستعرة.

وحملت خيول نيليوس وماخاؤن قائد الشعوب

لكى يعودا من المعركة، وهى تتصبب عرقًا ورأى أخيليوس الإلهى، سريع القدمين، نيستور وعرفه في الحال،

فقد كان واقفا في مؤخرة سفيئته الضخمة

يراقب اندلاع المعركة الصاخبة العليئة بالدموع. وفي الحال صاح، وهو يقف على سفينته، مناديًا

رفيقه بانروكلوس، وعندما سمعه بانروكلوس، شبيه أريس،

وكان داخل خيمته، خرج إليه. وكان ذلك بداية الكارثة وخاطبه باتروكلوس بن مينويتيوس الشجاع أولا بقوله:

الماذا تتادینی یا أخیلیوس، فی أی شیء تحتاجنی؟". فأجابه أخیلیوس، مىریع القدمین، بقوله:

"یا بن مینویتیوس الإلهی، أیها العزیز علی قلبی، اعتقد أن الآخیین سوف یحتشدون سریعا حول قدمی،

الحد ال المربيل عود يستسور سريد عول عدى الكي يتضر عوا لي. فما سوف بأتي يصعب لحثماله.

فلتذهب الآن يا باتروكلوس، يا حبيب زيوس، ولتسأل من

الجريح الذى أحضره نيستور من الحرب،

فهو من الخلف يشبه ماخاؤن

بن أسكليبيوس، ولكننى لم أتمكن من رؤية وجهه،

فقد مرقت الخيول أمامي بسرعة"

۱۳۵

٦í.

هكذا قال، وأطاع باتروكلوس، رفيقه العزيز وذهب مسرعا إلى حيث توجد خيام الأخيين وسفنهم. وعندما وصلت العربة إلى خيمة نيستور بن نيليوس نزلوا منها جميعا إلى الأرض، وفيرة الخيرات.

وفك يوريميدون، تابع نيستور، الخيول من

عربة الشيخ المسن. ووقف البطلان في مواجهة النميم القادم من شاطىء البحر ليجففا العرق في ملابممهما.

تْم دخلا الخيمة حيث اتخذا مجلسهما.

وأعدت الشراب لهما هيكاميدى، جميلة الشعر،

التي كان قد أحضرها الشبخ المسن من تينيدوس، عندما دمر أخيليوس المدينة. وهي ابنة أرسينوؤس الشجاع. وقد لختارها

الأخيون له، لأنها كانت تفوق الجميع في حكمتها.

وفى البداية، مدت لهما هيكاميدى مائدة جميلة، ذات أرجل فو لاذية جيدة الصقل، ووضعت عليها

سلة من البرونز وبعض البصل لإعطاء نكهة للحم،

وعسلاً مصفى وطبقا من القمح المقدس

وعسد مصعى وصبع من العمام المعسى بالإضافة إلى كأس فائق الجمال، أحضره الشيخ المسن من منزله،

كأس مرصع بحليات ذهبية ناتئة، وله أربعة من

الأيدى حول كل يد نحت من الذهب، يمثل زوجًا من

الحمام وهو يلتقط الحب، وكان للكأس قاعدة مزدوجة.

وكان من العسير على أى شخص أن يرفعه

عن المائدة، ولكن نيستور الشيخ المسن كان يرفعه بسهولة.

ومزجت فيه الفتاة التى تشبه الإلهات

نبيذًا برامديًا، ثم بشرت جبنا من لبن الماعز

بمبشرة من البرونز، ثم نثرت بعضا من الشعير الأبيض.

وبعد أن أعدت لهما الشراب طلبت منهما أن يشربا.

وبعد أن شربا وأطفأ نيران الظمأ الشديد

بدآ متعة تبادل أطراف الأحاديث فيما بينهما.

وقف بانزوكلوس، البطل الذي يشبه الآلهة. على الباب

وعندما رآه الشبيخ المممن نزل عن عرشه الذهبى

وأحده من بده وطلب منه أن يتخذ لنفسه مجلسا.

ولكن باتروكلوس رفض الجلوس قائلاً:

"سيدى المبجل، يا من رباه زيوس، لا تحاول إقناعى بالجلوس. لقد أرسلني السيد النبيل المهيب حتى أمال وأعرف

من هو الجريح الذي أحضرته. إنني أعرفه ، ٢٥٠

فقد رأيته، إنه ماخاؤن، قائد الشعوب والآن، ولأنني رسول

أخيليوس، يجب أن أعود بالخبر إليه. سيدى المبجل،

يا من رباه زيوس، أنت تعرف جيدا ذلك البطل الرهيب،

الذى قد بيادر بلوم حتى ذلك الإنسان الذى لا نتريب عليه".

عندنذ أجابه نيستور، الفارس الجيريني، قائلاً: "ولكن لماذا يبكي أخيليوس هكذا على الآخيين

الذين جرحتهم السهام ؟ إنه بالقطع يجهل

مدى الحزن الذى ساد الجيش، فأفضل أبطالنا

يرقدون في السفن جرحي ومصابين.

فقد أصيب ديوميديس القوى، ابن تبديوس.

وكذلك أوديسيوس ذو الدرع الشهير، وكذلك أجاممنون.

أما يوريبيلوس فقد أصيب برمح في فخذه،

وهناك شاب آخر أحضرته من المعركة

وقد أصابه سهم أطلقه أحدهم من جعبة سهامه. ولكن أخيليوس

140

٦٨,

الشجاع لا يهتم بالدانائيين و لا يشفق عليهم ما ينتظر حتى تحتر ق سفننا السريعة

الراسية على شاطىء البحر، وتأتى عليها نيران العدو نكاية في

الأرجيين، أم ينتظر حتى يتم قتلنا واحدا تلو الآخر؟ إن أطرافي

الواهنة لم يعد بها قوة مثلما كان الحال في الماضي. أه لو كنت في ميعة الصبا والشباب وفي عنفوان قوتي

مثلماً كنت، عندما حدث بيننا وبين الإيليين صراع

بشأن نقل الإبل. فقد قنلت آنذاك إيتيمونيوس

بن هيبيروخوس الشجاع، الذي كان يسكن في إيليس.

وذلك عندما كنت أسوق قطعانه غنائم لى. لقد حاول الدفاع عن ثيرانه فأصيب، وهو وسط حرسه، بسهم انطلق من يدى رغما عنى،

وسقط على الأرض. ووقف الناس حوله وهم يرتعدون من الخوف.

فأخذننا غنائم كثيرة وسقناها بعيدا عن الوادى: خمسين قطيعًا من الثيران، العديد من الأغنام

والكثير من الخنازير ومن قطعان الماعز،

بالإضافة إلى مائة وخمسين من الخيول الشقراء،

كانت كلها من الإناث فتبع العديد منها صغارها.

وبعد أن سرنا طوال الليل، وصلنا بها

إلى مدينة بيلوس مدينة نيليوس، وابتهج قلب نيليوس،

لأنتى حققت كل هذا النجاح عندما ذهبت للقتال وأنا شاب صغير.

وفي الصباح، صاح المنادون بصوت عال ودعوا السكان مماح

للذهاب حتى يأخذوا ديونهم التي كانت لهم في إيليس الإلهية.

وعندما تجمعوا جميعا، قام قادة مدينة بيلوس

بتوزيع الغنائم، فقد كان الإيبيون مدينين لكثيرين منا.

فنظر القلة عددنا، فقد كنا نلقى معاملة سيئة في بيلوس.

٧.,

٧1.

لقد نزلت علينا قوة هيرلكليس (هرقل) وقهرتنا وقتل خيرة رجالنا في للمنوات العاضية.

وكنا نحن أبناء نيليوس النبيل اثنى عشر ابنا

لم يبق منهم أحد غيرى، فقد هلك الباقون جميعا.

ولقد عاملنا الإيبيون، لابسو البرونز، بكبرياء وصلف

وواصلوا إهانتنا وسببوا لنا الكثير من الأذى. واختار الشيخ لنفسه قطيعا من الثيران وقطيعا

واحدو المستبع المستبع المستبع الله المستبع الم

فقد كان له دين كبير في إيليس الإلهية

فقد أرسل أربعة خيول من التي تفوز في المسابقات ومعها العربات

لتشارك في المسابقات وتجرى من أجل الفوز

بالمقعد ذى القوائم الثلاث، ولكن أوجياس (\*) ملك الرجال استولى عليها وطرد السائق الذى عاد حزيدًا على خيوله

وبطبيعة الحال غضب الشيخ المسن من هذه الأفعال والأقوال.

لذلك اختار الكثير من الغنائم وأعطى الباقى للشعب .

كى يوزعه فيما بينه حتى لا يُحرم أحد من نصيب عادل. ه.٧ وبعد أن ناقشنا كافة الأمور ـ ذبحنا القرابين

وبعد أن العمد الله الأمور . دبحت العرابين في أنحاء المدينة . وفي اليوم الثالث جاء سكان المدينة

باعداد غفيرة، جاءوا ومعهم خيولهم الأصيلة كى يتعقبونا. وقد جاء معهم ولدا مولوس الترأم

رغم أنهما كانا مجرد صبيين لا يعرفان فنون القتال.

ر) عون « تحسير « موجيه إن الرجيه و الرجيم دارك ما المعاد على حديد اليمين. و نامت عندود تشيم عده. هانلا من العران ( م ١٠٠٠ ). ولكن هذه الحظائر لم تنظف لمدة ٣٠٠ سنة. فكان من ضمن الأعمال الحارقة الالني عشر التي أسند فيراكليس القيام بحا تنظيف الحظائر الأوجية. ولقد أمكنه القيام بحدى الحيوم والميدا حدما حول مجرى قوى الفيوس وينيوس ليمرا داخل الحظائر فأزال في ساعات كل ما كان قد تجمع فيها من الروث على مدى السنوات الثلاثين.

V10

٧٢.

VTO

وكانت توجد مدينة تسمى تريؤيسا تقع على نل مرتفع على نهر الفيوس، بعيدًا جدا عن مدينة بيلوس الرملية.

فحاصروا هذه المدينة وكلهم رغبة في إبادتها

و عندما احتلوا السهل بأكمله، جاءت إلينا الربة أثينة.

فقد ظلت تجرى طوال الليل من الأوليمبوس حتى وصلت إلينا برسالة تحتنا فيها أن تتسلح، ليس لأنها تكره شعب بيلوس

ولكن لرغبتها الشديدة في الحرب. ولم يسمح لي نيليوس

آنذاك بحمل السلاح. لذلك أخفى خيولى.

قائلاً إننى لم أعرف فنون الحرب بعد.

ورغم أننى كنت أحارب على الأفدام فقد كنت

مميز ابين صفوف الفرسان، إذ كانت أثينة هي التي توجهني.

وعند النهر المسمى مينيويس الذي يصب في البحر

بالقرب من أريتي انتظرنا نحن فرسان بيلوس

بسرعة مسلحين بالدروع وكافة أسلحتهم.

وعند منتصف النهار وصلنا إلى نهر ألفيوس المقدس،

بزوغ ربة الفجر المقدس، وتوافد إلى هناك الفرسان

وهناك قدمنا لزيوس الكثير من القرابين العظيمة، كما قدمنا لنهر ألفيوس تُورا، ولبوسيدون تُورا آخر.

واخترنا ثورا سمينا لأثنينة زرقاء العينين .

تم تتاولنا العشاء في (وسط) حشود الجيش ٧٣.

وذهبنا للنوم حول ضفتي النهر، وكل واحد منا بكامل سلاحه. وكان الإيبيون الشجعان

يقفون أمام المدينة متلهفين على تدميرها،

ولكنهم سرعان ما شاهدوا بطولة رائعة من بطولات

الحرب (آريس)، فعندما أشرقت الشمس على 740

V £ 0

٧a.

V 0 0

٧٦.

تجمعنا استعدادا للقتال، ونحن نبتهل لزيوس وأثنيتة.

وعندما بدأ القتال بين أهل بيلوس والإيبيين

كنت أنا أول من قتل واحدا من الأعداء، وغنمت خيوله الأصبيلة.

إذ قتلت موليوس، رامي السهام، وصمهر الملك أوجياس

فقد تزوج كبرى بناته، أجاميدي الشقراء، ٧٤٠

التى كانت تعرف جميع الأعشاب المداوية التى تنبتها الأرض

الشاسعة. فبينما كان يهم بالهجوم على قذفته برمح برونزى

فسقط على الأرض. وقفزت إلى العربة .

وحاربت في طليعة الصفوف. وعندما رأى الإيبيون البواسل قائد الفرسان وقد سقط صريعًا

مردون . أصابهم الرعب و هريوا هنا و هناك. فقد كان أفضل مقاتليهم

واندفعت أهاجمهم مثل عاصفة سوداء،

واستوليت على خمسين عربة، وعض اثنان من أبطالهم

الأرض بأسنانهم وهم فى سكرة الموت بعد أن قهر هما رمحى. وكنت على وشك قتل ولدى موليون المنسوبين إلى أكتور،

ولكن أبوهما الحقيقي (بوسيدون)، مزلزل الأرض، أنقذهما

من الموت ( القتل )، فقد أخفاهما بين طيات الضباب الكثيف.

ووضع زيوس في أيدينا نحن ابناء بيلوس قوة عظيمة،

فشنتنا فلول العدو في أنحاء الوادى الفسيح

وأنسبعناهم قتلاً، واستولينا على أسلحتهم الرائعة.

ووقفت الربة أثبنة على صخرة أولينيا التي توجد

في تل اليسيون، أو هكذا يُسمى، وردنهم على أعقابهم.

وهناك قتلت أخر قتلاى وتركته. وقاد الأخيون

وقدنا خيولنا حتى بوبر اسيون، الغنية بالغلال.

وهدك نسب اعر تعاري وترعبه ودوار الإعبون

خيولهم السريعة من بوبر اسيون عائدين إلى بيلوس.

۷۸۵

و توجه الجميع بالشكر لمزيوس من بين الآلهة، ولنيستور من بين البشر. هكذا كنت، وهكذا كانت مكانتي ذات يوم بين الرجال. أما أخيليوس

فلن یفید من بسالته سوی هو نفسه. وأعنقد أنه

سوف يندم كثيرا. حيث لا ينفع الندم. إذا ما دُمر هذا الشعب.

يا ولدى الحبيب، لقد أمرك مينويتبوس بذلك ٧٦٥

-171-

فى اليوم الذي أرسلك فيه من فثيًا إلى أجاممنون.

لقد كنت أنا وأوديسيوس الإلهى في المنزل،

وسمعنا كل أوامره رهو يلقيها عليك.

فما أن وصلنا للي قصر بيليوس الفخم حتى حشد شعب آخايا، كثيرة الغيرات،

ووجدنا البطل مينويتيوس بالداخل،

كما وجدناك أنت وأخيليوس. وكان الفارس الأشيب بيليوس

يحرق قطعة سمينة من فخذ ثور قربانا ازيوس، مرسل الصواعق،

وذلك فى الفناء. ثم رفع كأسا ذهبيا

وصب منه خمرا متلألثة فوق القرابين المشتعلة.

وكنتما منهمكين فى إعداد لحم الثور عندما وقفنا

نحن الاتنين أمام الباب. فنهض أخيليوس وقد تملكته الدهشة لرؤيتنا وقادنا من أيدينا. ودعانا للجاوس

وأحسن ضيافتتا. كما جرى العرف دائما مع الضيوف.

وعندما أشبعنا رغبتنا من الطعام والشراب، ٧٨٠

بدأت أنا الحديث، وطلبت منك أن تكون التالى.

وكنتما شديدى الحماس للذهاب. وأصدر كل منهما الكثير من

الأولمر لكما. فقد أمر بيليوس الشيخ ولده أخيليوس

أن يكون الأفضل دائما، وأن يتفوق على الآخرين.

كما أمرك مينويتيوس، بن أكتور، أن تكون كذلك (مثله)

يا بنى، قد يباهى أخيليوس بأنه أفضل منك نسبا،

أما أنت فأكبر منه سنا. كما أنه يتفوق عليك من حيث القوة،

ولكن من المفيد أن تتصحه نصيحة عاقلة،

وأن توضح له ما يجب عليه فعله. فإن من مصلحته أن يطيعنا

هكذا أمرك الشيخ المسن، ولكنك نسيت. ويجب عليك أن تقول هذه الأشياء لأخيليوس المحارب الجامح.

من يدرى ! ربما يسمع كلامك، إذا عاونك أحد الآلهة، فعليك أن ترفع

روحه بكلماتك المقنعة. فمن الخير إفناع الصديق.

فإذا كان يخشى إحدى النبوءات، التي كشفها له زيوس

أو كشفتها له أمه المبجلة (المقدسة)

فليرسلك أنت، وليجعل بقية الميرميدونبين يتبعونك في الحال. فقد تأتي بنور الخلاص للدانائيين.

وليعطك أسلحته الرائعة لترتديها في الحرب،

وي سر سر

فربما ينسحب الطرواديون من الحرب،

إذا ما اعتقدوا أنك هو. وعندئذ سوف يتنفس المحاربون الأخيون ٨٠٠

الصعداء. إن فترات الراحة شحيحة أثناء الحرب

وقد يُتاح لكم، لأنكم غير متعبين، أن تطردوا الأعداء،

الذين أرهقتهم الحرب، إلى داخل المدينة بعيدا عن السفن والخيام".

هكذا قال، فأهاج قلب باتروكلوس داخل صدره،

فشرع يجرى بمحاذاة السفن، ليذهب إلى أخيليوس، سليل أياكوس ٨٠٥

وبعد جريه وصل إلى سفينة

أوديسيوس (الإلهي) حيث كان مجلسهم واجتماعهم منعقدين

وحيث شيدوا المذابح للألهة.

هنالك قابل يوريبيلوس بن يو أيمون،

سليل زيوس، مصابا بسهم في فخذه،

مما جعله ينسحب من القتال. وكان العرق الغزير يتساقط من كنفيه ورأسه، وكان الدم الأسود

يتدفق من جرحه المؤلم. ولكنه كان رابط الجأش.

وعندما رآه ابن مينويتيوس القوى شعر بالشفقة عليه

وخاطبه بكلمات مجنحة وهو يتأوه من الحزن:

"أيها البؤساء، يا قادة الدانائيين وملوكهم، هذا قدركم، أن تشبع الكلاب المتسارعة

من لحمكم الأبيض، هنا في طروادة، بعيدا عن أحبابكم وعن أرض

الوطن. ولكن لتقل لى أيها البطل يوريبيلوس، يا سليل زيوس.

هل سيتمكن الآخيون من قهر بطل مثل هيكتور أم ٨٣٠ أم سيتمكن هو مذهم ويقهر هم بمسيقه؟".

فأجابه يورببيلوس الجريح قائلاً:

"بانروكلوس، ياسليل زيوس، لم يعد للأخبين أية قدرة على الدفاع وسوف يسقطون بجوار السفن السوداء.

و عرب على الماد الأفضل فيما مضي، و عمر أنهم كانوا الأفضل فيما مضي،

. فإنهم يرقدون مصابين وجرحي في السفن،

ويقعون في أيدى الطرواديين الذين نزداد قوتهم على الدوام.

والآن، ليتك تأخذني إلى مكان أمن في السفينة السوداء

لتنزع الرمح من فخذى، وتغسل الدم الأسود بالماء الدافئ، وأنثر عليه بعض الدواء الملائم المسكن للألم

إنهم يقولون، إنك تعلمت ذلك من الخيليوس

الذي تعلمه على يد خيرون، أعظم الكنتوروي.

فالطبيبان بوداليريوس و ماخاؤن

حسب ما أظن، يرقد أحدهما في الخيمة جريحا

Afo

في أمس الحاجة هو نفسه لرعاية أحد الأطباء، بينما بقي 150 الأخر في السهل متحملا هجوم الطرواديين الضاري".

> فأجابه (بانروكلويس) بن مينويتيوس الشجاع بدوره قائلاً: "ما هذا المأزق ؟ وماذا نفعل إزاءه أيها البطل يوريبيلوس ؟

> > إننى ذاهب إلى أخيلبوس الحكيم، لأنقل إليه الحديث

كما أمرنى بذلك نيستور الجيريني، حامى الأخيين، At. ولكنني لن أتركك وأنت تعانى في وقت الشدة".

> هكذا قال، تُم أمسك قائد الشعوب من صدره وقاده إلى خيمته. وعندما وجد فراشًا من جلد الثور جعله يتمدد فوقه، وأخرج الرمح الحاد المؤلم

من فخذه بسكين، وغسل جرحه من الدم الأسود

بالماء الدافئ، ونثر فوقه نبات مر الطعم بعد أن فركه بين يديه، فسكنت

جميع آلامه وجف الجرح، وتوقف تدفق الدم. AEA



ترجمة منيرة كروان

هكذا اعتنى (باتروكلوس) ابن مينوينيوس القوى الشجاع داخل الخيمة ببير ثيؤوس الجريح، بينما كانت حسود الأرجيين والطرواديين تواصل القتال. ولم يكن مقدرًا أن يصمد خندق الدانائيين طويلا ولا الحائط العريض الذي بنوه فوقه حتى يحيط بالخندق، ولكى يحمى هذا الحائط سفنهم السريعة ويحفظ غنائمهم الكثيرة أمنة. وذلك لأنهم أغفلوا تقديم قرابين ذات قيمة للآلهة. لقد بني هذا الحائط ضد إرادة الآلهة الخالدين. اذا لم يكن مقدرًا أن يبقى طويلاً. ١. وطالما ظل هيكتور على قيد الحياة، وظل أخيليوس غاضبًا بقيت مدينة الملك برياموس صامدة، وظل حائط الآخيين القوى قائمًا. ولكن عندما مات العديد من أفضل قادة الطرواديين، وقُتُل كُتْبِر من الأرجبين. بينما بقى البعض الآخر، 10 ودُمرت مدينة الملك برياموس في العام التاسع. عندما أبحر الأرجيون في السفن إلى وطنهم الحبيب. عندئذ تحاور بوسيدون وأبوللون في أمر تدمير الحائط، واستعانوا بقوة الأنهار. تلك الأنهار العديدة التي تتبع من جبال إيدا وتصب في البحر: ۲. نهر ريسوس وهيبتابوروس وكاريسوس وروديوس وجرينيكوس وأيسيبوس وسكاماندروس المقدس وسيموئيس. حيث يوجد الكثير من الدروع المصنوعة من جلد الثيران والخوذات ملقاة في الثرى, وبجوارها جيل من أنصاف الآلهة من البشر. لقد جمع أبوللون فويبوس (الوضاء) كل ذلك في مجرى واحد وأرسله لمدة تسعة أيام في فيضان تجاه الحائط، كما أرسل

£o

زيوس مطرًا متولصلاً حتى يجعل الماء يغطى الحائط بسرعة أكبر. وكمان (بوسيدون) يتولى القيادة بنفسه،

وشوكته الثلاثية في يده. وكان يرسل مع الأمواج جميع الأساسات.

سواء عوارض السفن أو الأحجار، تلك التي صنعها الأخيون بمشقة،

فسواها مع سطح مياه الهيلليسيونطوس، سريعة الجريان.

وبعد أن غطت أكوام الرمال الشاطئ القسيح وبعد تحطيم الحائط، حول بوسيدون الأنهار لتعود

إلى مجراها، إلى حيث تصب مياهها لطيقة الانسياب مرة أخرى.

رمى سبرداد ولي سيدون وأبوللون يخططان للتدمير هكذا كان بوسيدون وأبوللون يخططان للتدمير

فيما بعد. ولكن الحرب وصخب القتال أشعلا النار ولكن الحرب

حول الحائط المتين، وتردد صوت القتال

بين جنبات الأبراج، وقهر سلطان زيوس الأرجيين، فتوقفوا عن القتال وعادوا أدراجهم إلى السفن المجوفة

خانفين من هيكتور جالب الخوف الشديد. خانفين من هيكتور جالب الخوف الشديد.

فقد كان يحارب، كعهده دائمًا، مثل عاصفة هوجاء، مثل أسد أو خنزير برى يقف مدافعًا عن نفسه، وروحه مفعمة بالقوة،

أمام مجموعة من الرجال والكلاب الذين يحاولون صيده.

وتكالبوا عليه وهاجموه بثبات كالبرج الحصيين

ووقفوا له بالمرصاد وانطلقت من أيديهم رماح

وحراب لا حصر لها. ورغم ذلك لم يهتز قلبه الشجاع، ولم يشعر بالخوف، فقضت شجاعته عليه.

هكذا كان هيكتور يمتحن شجاعة الرجال أينما ذهب،

وحيثما كان يشن هجومه تنسحب حشود الأعداء.

وطوال القتال كان يجمع الرجال

ويستحثهم على عبور الخندق. ولكن الخيول رغم سرعتها. فعندما كانت تصل إلى حافة الخندق

كانت نتوقف وتصبهل بصوت عال، فقد كان الخندق العريض يخيفها، ولم يكن من السهل القفز عن قرب، وكان عبور الخندق عسيرًا، إذ انتشرت التحصينات العالية على جانبيه وقد ثبت عليها حاجز من الأعمدة المدبية، أقامه الآخيون بشكل قوى ومتين، ليحميهم من هجوم الأعداء وكان من المستحيل أن يعبره حصان بعربة، حتى لو كان سريعًا. والشتدت رغبة المحاربين إتمام هذه المهمة.

عندئذ وقف بوليداماس بجانب هيكتور الشجاع وخاطبه قائلا:

"هيكتور، ويا قومي من الطرواديين ويا قادة الحلفاء،

من النباء أن نحاول عبور الخندق بخيولنا السريعة فمحاولة عبوره خطيرة للغاية. وقد ثبتت عليه

أعمدة حادة، وهو قريب من الحائط الذى بناه الأخيون فكيف يمكن أن ينزل عليه الفرسان أو أن يحاربوا.

فهو ضبق للغاية وأعتقد أننا سوف نعانى هناك. ولكن إذا دبر زيوس، مرسل الرعد من عل، لتدميرهم

وس به عبو ريوس، مرسى الرحد من على مسيور فإن ذلك سوف يكون لصالح الطرواديين.

لكم أتمنى أنا نفسى أن يموت جميع الآخيين فى الحال، هنا بعيدا عن أرجوس، مجهولين بلا نكرى.

ولكن إذا هاجمنا الخندق المحفور عندما يرجعون من السفن

بعد أن يستردوا قوتهم ويتجمعوا مرة أخرى،

أعتقد انه لن يذهب رسول للمدينة

ويعود مرة أخرى من عند الآخيين. والأن أقول لكم لنوافق جميعًا على

ورون المواقع عند الخندق ومعهم الخيول.

بينما نذهب نحن مترجلين

قاتلا: ، د

٦.٥

٧٠

۷۵

مدججين بالسلاح لنتبع هيكتور، فإذا كان مقدرًا للأخيين الهلاك قلن يصمدوا طويلاً".

هكذا تحدث بوليداماس. وأسعد حديثه هيكتور،

فقفز في الحال من عربته إلى الأرض ومعه سلاحه.

ولم يبق الطرواديون الآخرون في عرباتهم.

ولكنهم قفزوا جميعاء عندما رأوا هبكتور الإلهي يقفز وعهد كل منهم بخيوله لسائقه،

وأمره أن يبقى بجانب الخندق في نظام وترتيب.

وانتشر الطرواديون بعد أن قسموا أنفسهم

إلى خمس مجموعات منظمة، وساروا خلف قادتهم،

وهكذا ذهب أفضل الرجال وأشجعهم

خلف هيكتور وبوليداماس النبيل، وكانوا متحمسين لاختراق الحائط، والسير للقتال عند السفن السريعة.

وكان رفيقهم الثالث هو كيبريونيس. حيث عهد هيكتور

بخيوله لشخص آخر أقل شجاعة من كبيريونيس.

وتولى باريس قيادة القسم الثانى ومعه ألكاثوؤس وأجينور أما هيلينوس وديفوبوس، شبيه الآلهة، فتوليا قيادة القسم الثالث.

وهما ولدا الملك برياموس. وكان رفيقهم الثالث

أسيوس بن هير تاكوس. الذي حملته خيوله الضخمة النشيطة من أريسبي على ضفاف نهر سيللئيس.

وقاد المجموعة الرابعة الشجاع أينياس بن أنخيسيس، وكذلك أرخيلوخوس و أكاماس ولدا أنتينور، اللذان كانا يتقنان فنون القتال.

وقاد ساربيدون الحلقاء الأماجد

واختار معه جلاوكوس وأستيروبايوس المحب للقتال.

۸,

۵۸

٩.

90

1..

فقد كانا، على ما يبدى، أفضل كثيرًا من الأخرين. وكان (ساربيدون) أفضل الجميع. وبعد أن تبتوا دروعهم المصنوعة بإتقان من جلد الثور ذهبوا في الحال،

وكلهم حماس، لملاقاة الدانائيين، وهم يعتقدون أنهم لن يصمدوا طويلاً، وأنهم سرعان ما سيسقطون وسط سفنهم السوداء.

وأطاع بقية الطرواديين وحلفاؤهم الأماجد

نصيحة بوليداماس النبيل،

11. ولكن أسيوس بن هيرتاكوس، قائد الرجال، لم يرغب في ترك خيوله وعربته التي يقودها تابعه.

لذلك أخذها واقترب من السفن السريعة.

ياله من ساذج !! فلا يمكنه تجنب سوء حظه

والعودة سالما مرة أخرى من السفن، ومعه خيوله وعربته،

إلى مدينة إليون التي تعصف بها الرياح

فقدره المبيئ يكمن له<sup>(٠)</sup> تحت صيف إيدومينيوس بن ديوكاليون النبيل.

واتجه إلى السفن من جهة اليسار، من حيث اعتاد الآخيون

الدخول بعد عودتهم من السهل ومعهم خيولهم وعرباتهم.

لقد سار بخيوله وعربته، ولكنه لم يجد

أبواب المدينة مغلقة، ولم يجد الألواح الخشبية الطويلة التي تغلقها.

وكان الرجال قد فتحوها على مصاريعها انتظارًا لأن

يفر أحد الرفاق من الحرب ويعود سالمًا إلى السفن. وعلى الفور قاد خيوله بلا تردد وتبعه رفاقه

وهم يصيحون عاليًا. لقد ظنوا أن الآخيين

لن يصمدوا طويلا وأنهم سرعان ما سيسقطون بجوار سفنهم السوداء.

يالهم من حمقى ! فقد وجدوا عند البوابة رجلين من أفضل الرجال بين اللابشاى الجسورين، وأمهر رماة السهام.

(\*) راجع وصف موته في الكتاب الثالث عشر بيت ٣٨٤ وما يليه. (الحور)

1.0

110

11.

170

11.

الأول هو بوليبويتيس بن بيريثوؤس القوى،

والثاني ليونتيوس شبيه آريس قاتل الرجال.

وجد أسيوس هذين البطلين واقفين أمام البوابات العالية مثل شجرتي بلوط في أعالى الجبال،

تقفان شامختين بثبات في مواجهة الرياح والأمطار الغزيرة،

بينما تتغلغل في الأرض جذورهما القوية فتزيدهما صلابة وقوة،

هكذا وقف الاثنان ولم يخشيا أسيوس العظيم، بل هاجماه معتمدين على قوة أيديهما وشجاعتهما.

وفي الحال، جاء رفاقهم واتجهوا نحو الحائط المتين حاملين دروعهم

المصنوعة من جلد الثور وهم يصيحون عاليًا.

والتفوا حول الملك أسيوس ويامينوس و أوريستيس

وكذلك حول أداماس بن أسيوس، وحول ثوؤن وأوينوماؤس.

وواصل البطلان تشجيع الآخيين لابسى الدروع على القتال دفاعا عن سفنهم .

ولكن عندما لاحظا اندفاع الطروادبين نحو الحائط

والذعر الذي ساد بين الدانائيين وصراخهم

اندفعا من البوابة وانخرطا في القتال.

ومثلما تتوقع مجموعة من الخنازير البرية التي تعيش

فى الجبال وتخشى هجوم حشد من الرجال ومعهم كلابهم لصيدها فتسلك طريقا جانبيًا وتدوس على أحراش الغابة المنتشرة حوقها

وتقتلع الأشجار عن جذورها ويعلو صوت صرير أسنانها

ويتزايد، إلى أن يصوب أحدهم سهامه تجاهها فيسلبها الحياة. هكذا كان البرونز اللامع بحدث صريرًا فوق صدور المحاربين

عندما توجه اليهم الضربات. لقد كانوا يحاربون بشجاعة منتاهية واثقين من قوتهم وقوة جنودهم،

الذين كانوا يواصلون قذف الحجارة من الأبراج

100 الحصينة، دفاعًا عن حياتهم وخيامهم

> وسفنهم السريعة. وكانت الحجارة تسقط على الأرض مثل نتف الجليد التي تقذف بها الرياح العاصفة، التي ترج السحب الداكنة فتقذف نتف الجليد الكثيفة على الأرض كثيرة العطاء.

هكذا كانت الحجارة تسقط من أيدى الآخيين والطرواديين

17. على حد سواء. وعندما كانت الحجارة تسقط على الخوذات والدروع ذات الحلى المعدنية كانت تحدث دويًا خشنًا

> وحادًا مثل جعجعة الطواحين. وعندما أصيب أسيوس بن هيرتاكوس في فخذه صرخ بصوت عال وصاح في غضب قائلاً:

"زيوس، أيها الإله الأب، حتى أنت تلفق الأكاذبب الكثيرة !! إننى لم أتصور أن يتمكن أبطال الآخيين

> من مقاومة بأسنا والتصدى لأيدينا التي لا تُقهر. لقد صمد هذان البطلان ثابتين ولم يرغبا

في النوقف قبل أن يقتلا أو يُقتلا،

مثل مجموعة من النحل أو الزنابير، التي لها امعة في منتصفها،

وبنت لنفسها وكرا في طريق وعر

فإنها لا نترك وكرها الذي حفرته في الأعماق، ولكنها تبقى وتقاوم الصيادين لتدافع عن صغارها"،

> هكذا قال، ولكن حديثه لم يؤثر في زيوس، فقد عقد العزم على أن يمنح هيكتور المجد.

كان هناك من يحاربون بجانب البوابة والبعض الآخر يحاربون

على اليوابة الأخرى وأذلك فمن الصعب أن أحكى كل ما حدث، حتى لو كنت إلهًا. واشتعلت النيران، في كل الحائط الحجرى، بتحريض من أحد الآلهة. ورغم الحزن الذي أصاب الأرجيين، فقد دافعوا عن السفن بيسالة. وأصباب الحزن كل الآلهة،

170

14.

140

14. التى كانت تقف بجانب الدانائيين في المعركة.

وهكذا اشتبك اللابثياي في الحرب، وشاركوا في المعركة،

وعندئذ قذف بوليبويتيس القوي، بن بيريثوؤس،

داماسوس برمح نفذ من خلال خوذته البرونزية.

ولم تقلح الخوذة، رغم أنها مصنوعة من البرونز، في حمايته، فنفذ السهم الحديدي إلى عظامه، وفتت مخه

تمامًا، فأرداه قتيلاً، رغم حماسه الشديد.

ثم قتل بيلون بعد ذلك، ثم أورمينوس، واستولى على أسلحتهم.

وصوب ليونئيوس بن آريس رمحه

تجاه هيبوماخوس بن أنتيماخوس فأصابه في بطنه.

14. وفجأة سحب سيفه البتار من غمده

واندفع وسط المقاتلين، وفي البداية قتل أنتيفاتيس

بعد أن التحم في قتال لصيق، فطرحه أرضاً.

وبعد ذلك قتل مينون ويامينوس و أوريستيس،

فجعلهم جميعًا يتمددون على الأرض، وفيرة الخيرات،

الواحد تلو الآخر. وقام بعض المحاربين بالاستيلاء على أسلحة القتلي 140

البراقة، بينما هب كثير من الشباب الذين تشتعل نفوسهم بالحماس والرغبة في تحطيم الحائط وإشعال النيران في السفن،

للسير وراء بوليداماس و هيكتور.

وأثناء وقوفهم القلق بجوار الخندق، يفكرون

۲., في كيفية عبوره، اقترب منهم طائر،

نسر يحلق عاليًا، ومر على يسار المحاربين

حاملاً بين مخالبه تعبانًا ضخمًا أحمر قاني.

وكمان التعبان حيًّا رغم ضعفه , و لأنه لم ينس لذة القتال

انحنى للخلف وهاجم آسره فجرحه في صدره

Y . 0 بالقرب من رقبته. وعندما شعر النسر بالألم

أسرع بالهبوط به إلى الأرض، وألقاه وسط حشود المحاربين ثم عاد يطير عاليًا وهو يصرخ وسط الرياح العاصفة <sup>(\*)</sup>. وشعر الطرواديون بالرعب عندما رأوا الثعبان البراق يرقد وسطهم، نذير شؤم (\*\*). من زيوس حامل الدرع أيجيس. عندئذ ذهب بوليداماس إلى هيكتور الشجاع وخاطبه قائلا: 41. "هيكتور، إنك تتتصر على دائمًا في مناقشات المجلس رغم أنتى أجيد الحديث، ولم يحدث مطلقا أن عارضك الشعب، سواء في مناقشات المجلس أو في أمور الحرب. إذ تزداد قوتك على الدوام، 410 واكنتى سأعلن ما أحسب أنه الأفضل: يجب علينا ألا ندخل في حرب الآن مع الدانائيين بالقرب من سفنهم، لأننى أعتقد أنه إذا كان صحيحًا أن طائرا جاء للطرواديين وهم بخططون لعبور الخندق، ذلك النسر الذي يحلق عاليًا، و مر بهم من جهة اليسار حاملاً بين مخالبه تعبانًا ضخمًا أحمر اللون T T . و هو ماز ال حيًّا، ولكنه ألقاه فجأة قيل أن يصل لعشه وفشل في مواصلة حمله ليعطيه لصغاره. هكذا سيكون حالنا. فإذا ما حطمنا بوابات الآخبين وسفنهم

(\*) ناقش أوريجين Origen. هذه الفقرة (في "دفاع ضد كيلسوس ٩١ و١٧) وصور هذا المشهد على عملة عثر عليها في إيليس وتعود للقرن الرابع الميلادي.

British Museum. Coins of Peloponnesos, p. 62: 34.

وفي الكتاب الخادى عشر من "الإيبيادة" (ابيات ٧٥١ ومايليها) يقلد فرجيليوس هذه القفرة. حيث يقسول:
"مثل نسر اعفر عندما بحمل حية، تعلقها وطار ها عائل وقد شبك قدميه، وقيض عليها بمخاله، بينما ننق الحية الجريمة طبقاها الملتوبة بعدما بحمل المنها المنتخبة بفيها، وهي تبهض منتصة. وليس السبر باقل منسها، فهسو يصوعها بتنقارد المقرف، وهي تقاومه، بينما يرفرف النسر باجنحته في الهواء". كما أشار شيللي إلى المعركمة بين النسر والعبان في أغنية "الأورن وكيت Eaon and Cythna (حرر) بين النسر والعبان في أغنية "لاؤرن وكيت المشاؤم والتفاؤل واستطلاع الغب لمعرفة المستقبل . وكان القدماء، وخاصة الإغريق، يعتمدون في تشاؤمهم وتفاؤهم على نوعين من المظواهر: الأول: الظواهر الطبيعية مثل نعين من المظواهر: الأول: الظواهر الطبيعية مثل نعين المغربان على ألها نذير خير وفي أحيان أخرى على ألها نذير خير وفي أحيان أخرى على ألها نذير الما الموع التاني فهي الطواهر غير الطبيعية عش أنجاه الطيور المقدسة في طيرالها جهة اليمين أخرى على ألها نذير. أما الوع التاني فهي الطواهر غير الطبيعية عش أنجاه الطيور المقدسة في طيرالها جهة اليمين أو البسار وكسوف الشحمس وسقوط المذنبات وما إلى ذلك. وكانوا يعتقدون أن هذه الظواهر تدل على ظهور الأهة بشكل غير مباشر للإبسان لتحذره من فعل شيء أو لتشجعه عليه .

Y £ .

110

TO.

وأخضعنا الآخيين بالقوة الغاشمة.

فسوف نعود من السفن في فوضى من نفس الطرق

تاركين وراءنا الكثير من الطرواديين، وسوف يقتلهم الأخيون بأسلحتهم البرونزية دفاعا عن سفنهم.

ويستطيع أى عراف يفهم جيدا مغزى الإشارات

ويثق فيه الشعب أن يفسر ذلك".

فنظر إليه هيكتور، نو الخوذة اللامعة، متجهما وخاطبه قائلاً:

ابن ما تقوله يا بوليداماس لا يصادف هوى فى نفسى،

فأنت بالتأكيد تعرف كيف تفكر بشكل أفضل من هذا.

ولكن يبدو أنك تقول هذا بسبب تهورك،

وإلا فمن المؤكد أن الآلهة قد سلبتك عقلك

فأنت تطلب منا أن ننسى زيوس، مرسل الرعد،

وننسى كل ما وعدنا به، عندما أوماً برأسه موافقًا.

وتأمرنا أن نطيع الطيور، ذات الأجنحة الطويلة.

فلن أنظر إليها ولن أهتم بها، سواء اتجهت ناحية اليمين،

إلى الفجر والشمس أو إلى اليسار، إلى عتمة الليل والظلام.

فلنتق في نصيحة زيوس القوى فهو سيد الجميع، بشراً وآلهة.

ثم إن ظهور طائر واحد فأل ممتاز لكي ندافع عن وطننا، ولكن قل لى لماذا تخشى الحرب والموت؟

فحتى لو قُتلنا جميعا عند سفن

الأرجيين، فلا خوف عليك من الموت.

فلا أنت شجاع القلب، و لا أنت محب للقتال.

ولكن إذا امتنعت عن القتال؛ أو حرضت أحدًا

آخر على الانسحاب من الحرب بكلماتك

فسوف أضربك برمحى وأقتلك في الحال".

41.

410

وهم يصيحون صيحة مدوية. ولكن زيوس، صاحب الصاعقة أثار من جبال إيدا رياحا عاصفة أهالت الغبار على السفن مباشرة. فشوش عقل الأخيين ومنح المجد لهيكتور و للطزواديين. فقد اعتمدوا على قوتهم وعلى علامات الفأل في محاولتهم تحطيم حائط الآخيين الكبير. فهدموا أسوار البرج وأسقطوا التحصينات وحاولوا رفع الدعامات والأساسات التي وضعها الآخيون في الأرض في البداية لتكون أساسا للبرج.

هكذا قال، ثم شق طريقه وتبعه الأخرون

حائط الآخيين. ولم ينسحب الدانائيون من الممر، ولكنهم تحصنوا بالدروع المصنوعة من جلد الثور،

واستمروا يقذفون أعداءهم من الأبراج إذا ما اقتربوا من المحائط. وكمان الثنائي أياس يصدران الأوامر من البرج

> ويتجو لان هنا وهناك. ويثير ان حماس الأخيين، فتارة يحثّان أحدهم بكلماتهما الرقيقة، وعندما

يجدون أحدهم ينسحب من المعركة يعنفانه بكلمات خشنة قائلين:

أيها الأصدقاء لين للرجال جميعا لا يتمناوون الحديث وبين الأرجين بوجد المجاري الفذرولامة

فى الحرب. وبين الأرجيين يوجد المحارب الفذ والمتوسط القدرة ٢٧٠ والسيئ، وقد جاء الآن دور الجميع كي يبذلوا الجهد.

وأنتم تعرفون ذلك. فلا تسمحوا لأحد أن ينسحب الأن إلى السفن، لمجرد أنه سمع من يدعو للانسحاب.

ولكن لنتقدموا للأمام ولتحثوا بعضكم للبعض على التقدم .

فقد يمكننا زيوس الأوليمبي، سيد البرق، ٢٧٥

410

44.

790

أن نصد الأعداء ونطردهم بعيدا عن المدينة".

هكذا كانا يصيحان عالبًا وبشجعان الأخبين،

ومتلما تسقط نتف النتلج بكثافة

في أيام الشناء، هكذا أسقط زيوس،

صاحب الندبير، الثلج بغزارة، معلناً معجزاته للبشر. ولقد استمر سقوط الثلج حتى بعد أن هدأت الرياح، حتى غطى

أعالى الجبال وقممها، واللمان الممتد في البحر والسهول المليئة

بنبات اللوتس<sup>(۳)</sup>، والأراضى الخصية التي حرثها الرجال.

كما غطى الموانئ، والشواطئ على طول البحر الرمادي وكان الموج يزيله عندما يقترب من الشاطئ. ولكنه كان

يغطى كل شيء. ومثل المطر الغزير الذى تسقطه عاصفة زيوس تساقطت الحجارة الكثيفة على الجانبين.

سقط بعضها على الطرواديين وسقط بعضها الأخر على الآخيين

من أيدى الطرو اديين. و ارتفعت الجلبة على طول الحائط.

وحتى ذلك الحين ما كان للطروادبين ولا لهيكتور العظيم أن يحطموا بوابات الحائط ولا العارضة الطويلة

إذا لم يستحث زيوس ذو الندبير ابنه ساربيدون

ويثيره ضد الأرجبين. ومثل أسد يهاجم مجموعة من الثيران القوية

اندفع فى الحال، وأمامه درعه المستدير المصنوع من الحديد المطروق بمهارة وفن، لقد صنعه حداد

ماهر ووضع داخله المزيد من جلد الثور، ماهر

وخاطه بخيوط ذهبية حول الحلقة التي تحيط به.

(°) هناك عدة أنواع من اللوتس؛ اللوتس الإعريقي: عبارة عن نبات يشبه البرسيم تتغذى عليسه الحيواسات. اللوتس القررين: عبارة عن شجيرة افريقية دات سيقان متعددة، كانت بعض القبائل الإفريقية السيق نقطسن اللساحل تتغذى على تمارها، ولذلك سموا "أكلى اللوتس Lotophagi وقد جاء ذكرهم في "الأوديسسية" الأن أتباع أوديسيوس عندما أكلوا من اللوتس نسوا الوطن كما أشار إليهم هيرودوتوس. وهنساك اللسوتس المصرى أو زهر النيل وهناك أيضًا لوتس شمال إفريقيا وكانت سيقانه السوداء القوية تستخدم لسصنع آلسة الفلوت، ومن ثم استخدم المنعراء تعير "اللوتس الليمي" للدلالة على هذه الآلة.

حمل ساربيدون درعه أمامه، وهو يلوح بائتين من الرماح. وأسرع في طريقه كأسد تربى في الجبال وطال شوقه لأكل اللجم. فأغراه قلبه الشجاع \* . . أن يدخل بيتًا حصينًا ويحاول أن يهاجم الأغنام. فلما وجد هناك رعاة شجعانا معهم كلابهم ورماحهم يحرسون الأغنام لم يفكر في الهرب قبل أن يفوز بصيده، فإما أن يقفز مختطفًا فريسته من الأغنام، وإما أن يصاب 4.0 عندما تقذف يد سريعة سهما من الصفوف الأولى. هكذا كان قلب ساربيدون شبيه الآلهة في شوق للاندفاع نحو الحائط وتحطيم التحصينات. وفي الحال خاطب جلاوكوس بن هيبولوخوس قائلاً: 41. اجلاوكوس، لماذا ننال نحن الاثنين النكريم في ليكيا، ونُمنح مقاعد الشرف وتقدم لنا اللحوم والكنوس المترعة ؟ إن الجميع ينظرون إلينا باحترام كما لو كنا آلهة، وقد خصصت لنا قطعة أرض كبيرة على ضفاف نهر كسانثوس بها مزارع كروم جيدة وحقول مزروعة بالقمح. 410 لذا يجب علينا الآن أن نقف في طليعة المقاتلين الليكبين، وأن نواجه القتال الضارى حتى يقول عنا دائما الليكيون حاملو الدروع: إن ملوكنا الذين يحكمون في ليكيا ليسوا وضيعين، إنهم بلقهمون الأغنام السمينة \*\*. ويشربون خمرا قوية في حلاوة العسل ،

> لأنهم يحاربون دائما في مقدمة الليكيين. يا صديقى العزيز، لو كان الهروب من هذه الحرب يجعلنا نعيش للأبد ونصبح خالدين،

ما كنت لأحارب في طايعة الصفوف،

وما كنت لأبعث بك إلى الحرب التي تجلب المجد للأبطال ٢٢٥

أما الآن، فإننى أرى ما لا حصر له من حالات الموت تحيط بنا، بحيث لا يمكن لبشر أن يهرب منه أو يتجنبه.

لذلك فلنذهب للحرب ولنبتهل للآلهة أن تمنحنا المجد".

هكذا قال، وأصاخ جلاوكوس السمع ولم يقاطعه.

وذهبا مباشرة ليقودا شعب الليكيين العطيم.

وارتجف مينيسٹيوس بن بېتپوس عندما وقع بصره عليهما

فقد جاءا إلى البرج حاملين الدمار.

من القادة يستطيع أن يمنع الكارثة ويدافع عن رفاقه. ووقع بصره على الثنائي أياس، اللذان لا يشبعان من القتال، 
٣٣٥

واقفین علی مقربة من تیوکروس الذی کان قد وصل

لتوه من خيمته، وماكان الصبياح ليصل إليهما

فقد كان الصخب شديدًا، وكان الصراخ يصل إلى عنان السماء،

صخب ارتطام الدروع والخوذات المزينة بشعر الخيل،

وصخب الاصطدام بالبوابات، لقد كانت كلها مغلقة ولكن ٣٤٠ الطرواديين كانوا يحاولون فتحها والدخول عنوة.

وفي الحال، أرسل مينيسئيوس الرسول تووتيس إلى أياس قائلًا:

"ثوؤتيس يا شبيه الآلهة، لنذهب ولتستدع واحدًا من النَّتائي أياس

أو لتستدعهما هما الاثنين معا، فذلك أفضل،

فسرعان ما سيحل علينا دمار كبير،

لأن قادة الليكيين يضغطون علينا وقد اشتهروا

منذ القدم بعنف هجومهم وضر اوته.

ولكن إذا كان الوضع قد تأزم هناك بسب القتال

T .

۲٦.

770

فليأت فقط أياس التيلاموني القوى

وليحضر معه نيوكروس. الخبير بالسهام". هكذا قال واستمع إليه الرسول وأطاع أوامره،

فجرى بسرعة حتى وصل إلى حائط الأخيين لابسى البرونز

ووقف بالقرب من الثنائي أياس وخاطبهما قائلا:

"أيها الثنائي أباس، يا قائدي الأرجيين لابسي البرونز لقد أمرني ابن بينيوس الحبيب، الذي رباه زيوس

أن أحضر الأستدعكما لتشتركا في القتال في الحال.

ومن الأفضل أن تحضر ا معا فهذا افضل لأن الدمار الكبير سرعان ما سيحل علينا،

لأن قادة اللبكيين يضغطون علينا وقد اشتهروا

منذ القدم بعنف هجومهم وضراوته.

ولكن إذا كان الوضع هنا قد تأزم بسبب القتال، فليأت أياس التيلاموني القوى

وليحضر معه تيوكروس، الخبير بالسهام".

هكذا قال. وأطاعه أياس التيلاموني العظيم.

وفى الحال خاطب ابن أويليوس بكلمات مجنحة: " لتمكث هنا يا أياس ومعك ليكوميديس (= ديوميديس) القوى

لتشجعا الدانائيين على أن يحاربوا ببسالة .

أما أنا فسأسرع بالذهاب الأشارك في القتال

وسوف أعود بسرعة مرة أخرى بعد أن أقدم لهم المساعدة".

هكذا قال أياس النيلامونى ومضى فى طريقه ومعه شقيقه من نفس الأب. كما سار ممهما بانديون حاملا سهام نيوكروس المقوسة. وعندما وصلوا إلى البرج حيث يوجد مينيسٽيوس، سامى الروح، عبروا الحائط. ووجدوا محاربيهم فى مأزق

24.

77

T4.

فقد كان الأعداء يتسلقون التحصينات مثل عاصفة سوداه. ٣٧٥

وانخرط قادة الليكيين وحكامهم البواسل

والأشداء في القتال. وارتفعت صيحة الحرب عاليًا.

وكان أياس النيلاموني أول من قتل واحدًا من الأعداء فقد قتل إبيكليس، سامي الروح، رفيق ساربيدون،

وذلك عندما قذفه بحجر مدبب ضخم

كان في داخل الحائط أعلى الحاجز. حجر لا يستطيع

رجل من رجال الجيل الراهن<sup>(\*)</sup> أن يرفعه بسهولة بكلتا يديه وإن كان في شرخ الشباب، ولكن أياس رفعه عاليًا وقذفه به

فحطم الخوذة ذات الحليات الأربع، وتحطمت في الوقت نفسه

جميع عظام رأسه. لقد سقط الحجر مثل غواص يسقط من قمة البرج، ففارقت الحياة جسده.

عندئذ قذف تيوكروس جلاوكوس بن هيبولوخوس القوى

بسهم، بينما كان يواصل تقدمه نحو الحائط المرتفع

وذلك عندما رأى ذراعه مكشوفة، فتوقف عن القتال

في الحال، وقفر في الخفاء من فوق الحائط حتى

لا بلحظ أحد الأخيين أنه جريح ريتباهي بذلك.

وعندما شعر ساربيدون برحيل جلاوكوس

شعر بالألم، ولكنه لم يترك القتال. فقد صوب رمحه تجاه

الكماؤن بن ثيستور فأصابه وسقط على مقربة منه. سقط الكماؤن، ٢٩٥

متتبعًا اندفاع السهم، على وجهه وأسلحته البرونزية المزخرفة تجلجل حوله. وأمسك ساربيدون الحائط بيديه القويتين '

وجذبه بقوة. فسقط كله تباعًا. وهكذا صار الحائط

بلا دفاع. واصبح الطريق مفتوحا أمام الجميع.

<sup>(&</sup>lt;sup>ه</sup>) هنا يشير هوميروس إلى فكرة تدهور الأجيال وهي الفكرة التي تصبح محورية في أشعار هيسيودوس الذي ربط العصور والأجيال بالمعادن. (انحرر)

وهاجم أياس وتيوكروس ساربيدون. فصوب أحدهما رمحه إلى الرباط اللامع الملتف حول صدره والذي يحمل الدرع الذي يغطي جسده كله. ولكن زيوس أبعد الموت عن ولده حتى لا يُقتل في مؤخرة السفن. ثم وثب أياس وصوب سهما إلى درع ساربيدون. ولكن المسهم

لم ينفذ من خلاله، وإن جعل ساربيدون يترنح أثناء الهجوم عليه. فتراجع قليلاً عن الحاجز ولكنه لم ينسحب

تماما، فقد كان عقله ما يرّ ال يطمع في أن ينال المجد.

واستدار ساربيدون تجاه الليكيين أشباه الآلهة وهو يصبح قائلاً:

أيها الليكيون، لماذا تتخلون عن شجاعتكم وإقدامكم؟
فمن العسير على، رغم قوتى أن أذهب
وحدى وأحطم الحائط الأشق طريقًا للسفن

فلتتبعوني، فكلما كثر العدد كان ذلك أفضل". هكذا قال. والتف الليكيون حول ملكهم

أكثر من ذى قبل بسبب تأنيبه لهم، والتزموا بنصيحته. وكان الأرجيون على الجانب الآخر يدعمون صفوفهم

داخل الحائط، وياله من عمل ضخم ولم يستطع الليكيون رغم قوتهم أن يحطموا

> حائط الدانائبين وأن يشقوا طريقًا إلى السفن. .

كما لم يستطع رماة الرماح الدانائيون أن يبعدوا الليكيين عن الدائط عندما اقتربت منه طلائع قواتهم.

وكما يتنافس رجلان على الحدود

فى حقل على المشاع، وهما يحملان فى أيديهما عصى القياس، ويتعاركان فى مساحة ضئيلة من أجل الحصول على نصيب متساوٍ. هكذا كانوا يتنافسون على تقسيم الحائط، بينما كان الأعداء

٤١٥

£Y.

£# .

و٢٤

\$ \$ .

فوقه يتعاركون وبمزق كل منهم دروع الآخر المستديرة المصنوعة من جلد الثور، والتي كانوا يضعونها حول صدورهم وكذلك الصديريات

الخفيفة. وجرحت الأسلحة الحديدية التي لا ترحم أجساد كثيرين.

أحدهم مكشوفًا، كان يتلقى العديد من الجروح من خلال درعه.

عدمم معسوفا، في يتعلى العديد من المجروح من عدل درعه.

وفي كل مكان لطخت دماء الرجال الأبراج

والأسوار. دماء الطرواديين والأخبين على السواء.. ولكن الأخيين لم يخافوا ولم يتشتتوا.

وأثناء المعركة، عندما كان يصبح ظهر

ومثلما تمسك امرأة أمينة كفتى الميزان وهي تقوم بالغزل

وتضع الصوف في كفة والمكاييل في الكفة الأخرى

حتى تتعادل الكفتان، وذلك حتى تكسب قوت أو لادها.

هكذا كانت المعركة تسير بالتساوى بين الطرفين إلى أن منح زيوس مجذا عظيمًا لهيكتور،

بن برياموس، الذي اندفع أولاً تجاه حائط الآخيين

وصاح فى الطرواديين بصوت مدو قائلاً: "أيها الطرواديون، يا مروضى الخيول، انهضوا

وحطموا حائط الأرجيين أشعلوا النيران المستعرة في سفنهم".

وخصور خامد الرجبين استعوا الميزان استمعوا له جميعًا المتعلقة على المعلقة المال المتعلقة المتع

اندفعوا تجاه الحائط. ثم أمسكوا رماحهم الحادة وهاجموا،

وأمسك هيكتور بحجر كان يوجد

وحاد عند قمته، حجر لا يستطيع اثنان من أفضل رجال

أمام البوابة ورفعه. حجر ضخم عند قاعدته ومدبب

العصر الحالى أن يرفعاه بسهولة من الأرض كى يضعاه

فى العربة. ولكن هيكتور رفعه وحده بسهولة فقد جعله زيوس بن كرونوس، ملتوى النصيحة، خفيفًا بالنسبة له.

فقد جعله زيوس بن كرونوس، ملتوى النصيحة، خفيفًا بالنسبة له.

£VI

ومثلما يرفع الراعى فروة كبش بسهولة ويمسك بها في يد واحدة، ويكون الحمل خفيفًا عليه، هكذا رفع هيكتور الحجر ووضعه فوق الألواح الخشبية التي كانت تحمى البوابة كلها والتي تربطها بقوة 100 بطبقتين من الألواح الخشبية الطويلة وبعارضتين كانثا تحيطان بالبوابة من الداخل وتمسكانها. وكان يضمهما معا مزلاج واحد. ووقف هيكتور على مقربة، ثم اندفع إلى المنتصف بعد أن أعد نفسه جيدًا للهجوم حتى يكتسب قوة أكبر ثم دفع ضفتي البوابة فحطمهما، وبسبب ثقل الحجر ٤٦. سقط إلى أسفل. و تأوهت البوابة على كلا الجانبين. ولم تصمد العوارض الخشبية أكثر من ذلك، فتحطمت وتناثرت أجزاؤها من ثقل الحجر. وقفز هيكتور الشجاع ووجهه يشبه الليل المفاجئ وسلاحه الرهيب الذي ارتداه حول جسده يتلألاً. وأمسك في يديه 170 التتان من الحراب، وما كان في استطاعة أحد، سوى إله من الآلهة، أن يوقفه إذا ما قابله. فقد اندفع نحو البوابة وعيناه تشعان نارًا، واستدار وصاح في الطرواديين يحثهم لعبور الحائط، فاستجابوا لندائه. وعبر بعضهم الحائط على الفور، بينما اندفع ŧ٧٠ البعض الآخر عبر البوابة، وأصاب ذعر شديد الدانائيين

فهربوا إلى سفنهم السريعة، وعمت الفوضى العارمة.



وبعد أن سمح زيوس لهيكتور والطرواديين بالوصول إلى السفن، ترك المتحاربين هناك يكابدون الويل بلا نهاية، أما هو فأدار عينيه البراقتين، ونظر إلى الآفاق البعيدة،

إلى أرض الفرسان الطراقبين والميسيين، الذين يشتبكون فى التحام مباشر. وأرض الهيبيمولجيين السادة الذين يشربون من لبن الفرسات، وأرض الآبيين أكثر الناس عدلاً. ولم يعد يولى عينيه البراقتين شطر طروادة على نحو أو آخر، لأنه لم يكن يعتقد فى قلبه أن أيا من الخالدين سيتوجه إلى

هناك، ليمد يد العون إلى الطرواديين أو الدانائيين. أما السيد، مزلزل الأرض، فلم يغفل عن المراقبة الدقيقة،

لقد جلس يشاهد للحرب والمعارك على قمة جبل ساموطراقيا الشاهقة، وكثيفة الغابات، فمن هناك كان من السهل عليه أن يرى

أرجاء إيدا. وظهرت أمامه مدينة برياموس جلية المعالم، وسفن الآخيين. قفز من لجة البحر ليجلس هناك مشفقًا على الآخيين المدحورين

أمام الطروادبين، واستشاط غضبًا من زيوس. بعدنذ هبط من قمة الجبل الوعر بخطى واسعة رشيقة، ارتعدت الجبال والغابات تحت قدمي بوسيدون الإلهيتين، حيث خطا خطوات

قصره المعروف في أعماق الدِّم، وهو قصر ذهبي يتألق ولا يبيد أبد الدهر. وبعد أن وصل بوسيدون إلى هناك أعد عربته وشد إليها جواديه الرشيقين ذوى الحافر البرونزى والعرف الذهبي، وتزيا

بالذهب وتزود بالسوط الذهبي، وامتطى عربته وطار بها فوق لجة البحر. ومن تحنه كانت وحوش البحر تثب على الجانبين

(°) كانت أيجاى Aigai في جزيرة بوبويا ترتبط بعلاقة خاصة مع أسطورة بوسيدون وعبادته. قارن Anth. Pal (غرر)

منطلقة من الأعماق، وقد عرفت سيدها. وانشق البحر عن طيب خاطر أمامه، فاندفع الموكب في سرعة هائلة.

ولم يبتل محور العربة تحت قدميه، وحمل الجوادان الرشيقان سيدهما إلى سفن الأخيين.

هناك كهف سحيق في أعماق البحر العميق،

في منتصف المسافة بين تينيدوس وإمبروس الوعرة،

وفي هذا المكان توقف بوسيدون مزلزل الأرض،

فحل الخيول من العربة، ووضع أمامها

شيئًا من طعام الخلود (الأمبروسيا) لتتغذى عليه، وحول أرجلها وضع أصفادًا ذهبية

لا تكسر و لا يمكن فكها، فلا مفر من البقاء حيث تركها

وحتى يعود سيدها. ثم ذهب هو نفسه إلى حيش الآخيين. وكان الطرو اديون جميعًا يسيرون وراء هيكتور بن برياموس

ر و هجين كاللهب المتأجج، ويطلقون صبحات مدوية. كانوا يشعرون أنهم على وشك الاستيلاء على سفن الآخيين،

والفتك بأبسل المحاربين جميعًا. إلا أن بوسيدون، طاوى الأرض ومزلزلها، شرع يحث الآخيين بعد أن خرج من أعماق البحر

في هيئة كالخاس وبصوته الذي لا يكل.

وبدأ بمخاطبة الثنائي أياس فقد كانا يتأججان حماسًا:

اليها الثنائي أياس، أنتما اللذان ستنقذان جيش الأخيين، إذا وثقتما في قوتكما، ولم تفكرا في الفرار المخزى.

أنا لا أخشى الطروادييين وأيديهم التي لا تقهر،

فهم بحشدهم الغفير قد تسلقوا الحائط العظيم، فالآخيون لابسو الدروع المنتينة سيصدونهم جميعًا، بل أخشى ما أخشاه هنا أن بصيبنا الشر، لأن هيكتور ذا الغضب الجنوني يندلع

كأنه لهب النار مزهوًا بأنه ابن زيوس الجبار، وأتمنى أن ببث

إله ما في قلبيكما الثبات فتحرضان الأخرين على الصمود،

وقد تصدانه عن السفن السريعة مهما كان اندفاعه،

حتى وإن كان (زيوس) الأوليمبي نفسه هو الذي يحفزه".

ثم لمس طاوى الأرض ومزلزلها البطلين بعصاه،

فَنَفْحَ كَامِلَ القوة، وعنفوان النشاط فيهما، في أوصالهما وأيديهما وأقدامهما. وطار هو نفسه كالصقر حين يحلق

في أجواز الفضاء فوق ربوة عالية مطاردًا صيده، طائرًا 10 آخر، هكذا طار بوسيدون مزلزل الأرض بعيدًا عنهما.

وكان أياس بن أويليوس أول من أدرك أنه الإله،

فصاح مخاطبًا أياس بن تبلامون: "أياس! إنه إله من آلهة الأوليمبوس جاء يستحثنا

على القتال دفاعًا عن السفن - إنه ليس كالخاس

العراف المفسر، فبسهولة تعرفت على علامات قدميه ورجليه حين انطلق بعيدًا عنا، والآلهة يعرفون بسهولة - وإن قلبي داخل صدرى يكاد يقفر لهفة على القتال، وتشتعل جذوة النشاط

V. في قدمي من تحتى، وفي يدى من فوقى".

فرد عليه أياس التيلاموني:

"أنا أيضًا تدب شعلة النشاط في يدى اللتان لاتهزمان، لكي

أشهر رمحى، واستنفرت كل قوتى، وقدماى تتحركان من تحتى برشاقة. إذ أتلهف على مواجهة هيكتور بن برياموس

- الذي لا تتوقف سورة غضبه - في معركة فردية"

هكذا تحدث كل منهما إلى الآخر

فرحين بما بث الإله في قلبيهما من جنون الحرب.

وفي الوقت نفسه استنفر طاوى الأرض بقية الآخيين، الذين كانوا بجوار السفن السريعة. لكي يهبُوا للقتال -

4 0

1 . .

1.0

11.

110

كانت أوصالهم قد تسيبت وأنهكت بفعل الإرهاق والأسى ، الذى حط على قلوبهم، وهم يرون حشود الطرواديين بتسلقون الحائط العظيم. كانوا يشاهدون ذلك بعيون غارقة فى الدموع حتى الحواجب. إذ كانوا يظنون ألا أمل فى الخلاص من الهلاك. ولكن عندما مر مزلزل الأرض، تسلل بينهم، وأخذ يشعل جذوة الحماس فى فرقهم القوية.

ثم أقبل على المحارب بينيليوس وثواس ودأيبيروس وميريونيس وأنتيلوخوس، سادة صبحات الحرب، مستفزاً همتهم بكلمات مجنحة:

"عار عليكم أيها الأرجيون، يا لكم من صبية صغار!

كنت أنق فى قدرتكم على القتال لإنقاذ سفننا، أما إذا كنتم ستتقاعسون عن الحرب المؤلمة، فهذا معناه أنه جاء اليوم الذى يقينًا سنندحر فيه أمام الطرواديين. يا لهول ما آراه بعينى! شىء فظيع! لم أظن قط أنه يمكن أن يقع: الطرواديون يبلغون سفننا! كانوا من قبل كالأيلة المذعورة التى وقعت فريسة للثعالب والنمور والذئاب فى وسط الغابة، بينما كانت تهيم على وجهها

> بلا هدف وفى جبن، دون أن يكون لديها أية فكرة عن الحرب. لم يكن الطرواديون من قبل يجرؤون على مواجهة قوة الآخيين وأيديهم، ولو للحظة واحدة.

أما الآن فهم بعيدون عن مدينتهم، بل بجوار سفننا المجوفة يحاربوننا بسبب غلطة قائدنا وتقاعس حشودنا، التي بسبب الغضب

لا تملك الدفاع عن سفننا السريعة، بل سيصل الأمر الله يذبحوا فيها. وإذا كان المحارب بحق أجاممنون بن أتريوس واسع الملك هو السبب في كل هذا، بما جلبه من شعور بالخزى والعار في قلب ابن بيليوس سريع القدمين، يجب ألا نتقاعس عن القتال. ولنكفر عن الخطأ بسرعة،

170

140

۱£.

-101-

فقلوب الأخيار تقبل الاعتذار. لا يليق أن تتخلفوا في البسالة، فأنتم خيرة الرجال في الجيش. أنا لا أتتازع مع من يتقاعسون

عن القتال منكم، فهم ليسو ا سوى جيناء. ولكن جام غضيي

ينصب عليكم. أنتم مستكينون، وسرعان ما ستجلبون شرورًا أكبر

بنقاعسكم هذا. فليضبع كل منكم العار والخزى أمام ناظريه؛ انظروا فوهج المعركة يندلع من جديد. وهيكتور البارع في

صيحة القتال يقاتل فوق السفن شامخًا في قوته،

وقد حطم الأبواب والحائط الطويل".

وهكذا أفلح طاوى الأرض في استثارة همة الآخيين بكلماته، واتخذت الفرق مواقعها حول الثنائي أياس. كانوا من القوة بحيث

لا يستطيع حتى آريس نفسه أن يخترق صفوفهم ويضعفهم،

ولا أثبنة محرضة الرجال على القتال تستطيع ذلك.

فقد كانوا خيرة الأبطال الذين صمدوا أمام هجمة الطرواديين،

وهيكتور الإلهي. كان المتحاربون يتبارزون الرمح بالرمح ۱۳. والدرع المتين بالدرع، والترس بالترس، والخوذة بالخوذة

> والرجل بالرجل. وكل خصلة من شعر الخيل تلامس نظير اتها فوق الخوذات اللامعة، كلما هز الرجال رءوسهم. وكانوا يحاربون في

صفوف متراصة، كل محارب كان لصيفًا بالآخر، شاهرين جميعًا

الرماح المتلامسة، ماوحين مهددين بعضهم بعضاً.

ولم تكن أذهانهم شاردة و لا قلوبهم شتى،

بل كانوا جميعًا يتلهفون على النزال. ثم تقدم الطرواديون

في التحام مباشر بقيادة هيكتور، الذي كان يتقدم مهاجمًا مثل

جلمود صخر يتدحرج من فوق ربوة شاهقة، حطه من على

نهر فاضت به أمطار الشُّتاء. فيقفر عاليا ويتطاير وتهتز الغابات

من تحته، وتزداد سرعة تدحرجه، ولا يتوقف إلا حين

على الرغم من كل ما اكتسبه من قوة اندفاع. وتمثل الخطر الداهم في أن يشق هيكتور طريقه إلى البحر عبر خيام الآخيين وسفنهم مواصلاً القتل في طريقه. ولكنه اصطدم بالفرق المتلاحمة عند تقدمه فتوقف. وواجهه

ابناء الأخيين بسيوفهم ورماحهم ذات الحدين، وصدوه فتراجع وتقهقر، تم أطلق صبحة مدوية يخاطب الطرواديين قائلاً:

يبلغ أرض السهل المستوية (١٠)، فيتوقف عن التدحرج

10. أيها الطرواديون، والليكيون والداردانيون، يا من تقاتلون في التحام مباشر، اصمدوا، لن يفلح الآخيون في صدى لمسافة طويلة، مع أنهم اصطفوا جميعًا كأنهم حائط. بل سيتر اجعون

أمام رمحي إذا أيدني أكبر الآلهة زوج هيرا ذو الرعد المدوي".

فلما قال ذلك استثار القوة والروح في نفس كل محارب، وسار بينهم ديقوبوس بن برياموس بروح عالية، ورفع درعه المتوازن في كل اتجاه أمامه، وأخذ يتقدم برشاقة على قدميه محتميًا في درعه. وصوب ميريونيس عليه برمحه اللامع وأطلق رمحًا لم يخطىء هدفه بل أصاب الدرع المبطن بجلد 17. التور، والمتوازن في كل اتجاه، ولكنه لم يخترقه،

بل انكسر سن الرمح الطويل في التجويف. وحافظ ديفوبوس على الدرع المبطن بجلد الثور، واستولى الخوف على قلبه من رمح ميريونيس الحصيف، عندئذ تراجع هذا المحارب إلى حشد رفاقه أمام هذه الهجمة الشرسة، وقد استشاط غضبًا بسبب

فقدان النصر وانكسار الرمح. وانطلق نحو خيام الآخيين وسفنهم طلبًا لرمح طويل لنفسه، كان قد تركه في خيمته.

(\*) تذكر المرء هنا قول امرىء القيس مكسر مفسر مقبل مسدير معسا كجلمود صخر حطه السيل من عل

1 10

100

170

وواصل الأخرون القتال ودوت صيحة لا حدود لها، وبدأ ١٧. تيوكروس بن تيلامون بقتل أحد المحاربين، إنه الرماح إمبريوس بن مينتور ذو الثروة الهائلة من الخيول. وكان يسكن في بيدايون قبل أن يأتي ابناء الآخيين، وتزوج ابنة برياموس ميديسيكاستي 140 التي ولدت له من قصة حب. ولكنه بمجى، سفن الدانائيين المقوسة، عاد إلى إليوس واكتسب مكانة مرموقة بين الطرواديين، وسكن في بيت برياموس، الذي كرمه كأنه واحد من ابنائه. الآن أصابه ابن تيلامون تحت أذنه بطعنة من رمحه الطويل، ثم سحب الرمح من جسده فسقط. كان مثل شجرة الدردار على قمة جبل ترى من مسافات بعيدة من كل اتجاه، ١٨. اجتثت بالبرونز الحاد، فتناثرت أوراقها على الأرض. هكذا سقط وفوقه أسلحته البرونزية المزركشة. و هرع تيوكروس في لهفة لتجريده من أسلحته، لكن هيكتور صوب إليه رمحه البراق. بيد أن تيوكروس لمح الرمح البر ونزى وتفاداه بمسافة صغيرة جدًا. فأصاب هيكتور 110 أمفيمأخوس بن كتياتوس بن أكتور في صدره برمحه، بينما كان يتأهب لدخول النزال، فسقط وهو يصرخ صرخة مكتومة، وارتطم بالأرض وتكوم سلاحه فوقه. واندفع هيكتور بسرعة لينزع عن رأس أمفيماخوس الباسل خودته المثبتة عند وجنتيه، 19. لكن أياس صنوب رمحه البراق إلى هيكتور المندفع، فلم يصل الرمح إلى لحمه، إذ كان محميًّا تمامًّا بالبرونز الرهيب؛ ولكنه أصاب صرة درعه فدفعه بشدة إلى الوراء وأبعده عن الجثتين، وعندئذ سحبهما الأخيون. وحمل 190 ستبخيوس ومينيستيوس الإلهى قائدا الأنبنيين أمفيماخوس إلى الأخيين، وحمل الثنائي أياس الملهوفان على خوض

Y1.

440

اختطفا عنزة من أفواه كلاب صيد حادة الأنياب، فحملاها عبر أحراش الغابة الكثيفة، فرفعاها في فكيهما بعيدًا عن ٢٠٠ الأرض، هكذا حمل الثنائي أياس الباسلان إمبريوس عاليًا

المعركة الفتاكة، جثة إمير يوس بعيدًا، وكانا مثل أسدين

-177-

وجرداه من سلاحه، وقام ابن أويليوس بفصل رأسه عن عنقه انتقامًا غاضبًا لمقتل أمفيماخوس، وقذف بها لتتدحرج وسط

الحشود كأنها كرة، واستقرت في النراب تحت قدمي هيكتور.

شعر بوسيدون بالغضب الشديد في قلبه، عندما سقط

ابن ابنه فى خضم الصراع الرهيب، فذهب بين خيام الأخيين وسفنهم ليستنفر الدانائيين للقتال. أما بالنسبة للطرو اديين فكان يثير الرعب، وهناك قابل ايدومينيوس المعروف برمحه

أثناء عودته من المعركة مع أحد رفاقه المصاب في ركبته بالرمح البرونزى الحاد. حمله رفاقه، وكان ايدومينيوس قد أصدر أوامره إلى الأطباء وذهب هو إلى خيمته، فقد كان توافًا إلى المعركة. وخاطبه الإله مزلزل الأرض بصوت

يتقمص صوت ثوأس بن أندر ايمون، الذى كان سيدًا على الآيتوليين فى كل أنحاء بليورون وكاليدون، وكان موضع تبجيل الناس كأنه إله، وقال:

"أى إيدومينيوس يا قائد الكريتيين ومرشدهم، أين ذهبت ٢٢٠ المتعديدات التي وجهها أبناء الأخيين للطرواديين؟"

المهديدات اللى وجهها ابناء الاحييل الطروديين: فرد عليه ايدومينيوس قائد الكريتيين قائلا:

"يا ثوأس، لا تثريب على أحد الآن، فكلنا بار عون في الحرب. وما من رجل ولى الأدبار من المعركة مستكينًا أو مستسلمًا للجبن،

وما انسحب أحد من الحرب اللعينة، بيد أن

ابن كرونوس الأعلى في جبروته يسره أن يهلك الأخيون هنا بعيدًا عن وطنهم أرجوس، فلا يبقى لمهم ذكر. لكن يا ثوأس، بما أنك كنت دومًا صامدًا في ساحة الوغى وتحرض الآخرين

فرد عليه بوسيدون مزلزل الأرض قائلاً:

\*\*. حين ترى أحدهم يتقاعس عن القتال، فلا تتوان، بل

أطلق صيحاتك واستنفر كل الرجال".

"أى إيدومينيوس، ليت هذا الرجل لا يعود إلى وطنه من أرض

طروادة، بل يترك هنا طعامًا للكلاب، ذلك الذي تقاعس اليوم عمدًا 450

عن القتال. فانهض وتسلح واتبعني، فلعلنا معًا ننجز هذه المهمة على وجه السرعة. ورغم أننا اثنان

فقط، فالأمل معقود علينا، والتعاون والتعاضد يزيدان قوة الأقوياء

حتى لو كانوا محاربين في مأزق، بيد أننا نحن الآخيين نعرف

جيدًا كيف ندير القتال ضد عدونا الشرس".

Y£. وما أن بلغ إيدومينيوس خيمته المحكمة البناء، حتى سلح

نفسه تسليحًا جيدًا واختار رمحين وانطلق. كان مثل الصاعقة

هكذا قال الإله، ثم انخرط مرة أخرى في زمرة المتقاتلين.

التي يمسك بها ابن كرونوس في يده ويلوح بها من فوق الأوليمبوس، آية للبشر الفانين، تومض الأشعة منه على المدى،

710 هكذا تألق البرونز على صدره وهو يهرول. وقابله تابعه الهمام

ميريونيس وقد كان لا يزال على مقربة من الخيمة،

وكان قد ذهب ليحضر رمحًا برونزيًا، وناداه

إيدومينيوس الجبار قائلاً:

اًى ميريونيس، يا ابن مولوس، يا سريع القدمين، أنت أعز رفاقى 40. إلى، لماذا أتيت تاركا القتال والمعركة؟ هل أصبت

وهل يؤلمك سن رمح؟ أم هل أتيت إلى برسالة ما؟

أما أنا فلا يسرني البقاء هنا في الخيام، بل يسرني الالتحام في القتال".

فرد عليه ميريونيس الحصيف:

أى الدومينيوس يا قائد الكريتيين ومرشدهم، لابسى مه ٢٥٥ الدروع البرونزية، أنا في طريقي لأحضر رمحًا،

لعلك تكون قد تركت واحدًا في الخيام؛ فالرمح الذي

أحمله منذ مدة تحطم حين أطلقته على درع ديفوبوس المتجبر".

فر د عليه ليدومينيوس قائد الكريتيين قائلاً:

ان أردت رماحًا فستجدها، سواء أردت واحدًا أو عشرين، ٢٦٠

ستجدها في الخيمة تقف مستندة على حائط المدخل اللامع،

رماحًا طرو ادية، فمن عادتي أن أسلبها من قتلاهم. وأنا لا أميل

إلى قتال الأعداء من مسافة بعيدة، لذا فإن لدى رماحًا ودروعًا ذات صرر وخوذات وأحزمة تلمع".

ودروعا دات صرر وحودات واحرمه للمع .

فرد عليه ميريونيس الحصيف:

"وفى خيمتى أنا أيضًا وفى سفينتى السوداء الكثير من غنائم الطرواديين، ولكنها الآن ليست فى منتاول يدى. ولم أنس

البسالة، بل أحب مكانى فى طليعة المقاتلين؛ حيث يحرز ٢٧٠ الأبطال المجد، وحيث ترتفع صيحات القتال. وقد لا يعلم

بعض الآخيين لابسى الدروع للبرونزية قدرتى فى القتال، ولكنك أنت تعرفها تماما".

ولحنك الت تعرفها نماما . فرد عليه إيدومينيوس قائد الكريتيين قائلاً:

'أنا أعرف أى نوع من الرجال أنت، وأى بأس لديك

في القتال. فما الداعي لتقول ماهو معروف ؟ إذا كان

أفضل ما لدينا قد قيل بجوار السفن وفيما يتعلق

بالكمين، فإن بسالة الرجال تختبر وتتجلى ويتبين الجبان من الشجاع، إذ يتبدل الجبان

> من لون إلى لون آخر، وروحه لا تظل فى صدره، فلا يثبت على حال، فيغير ركبة مكان الأخرى، ويرتكز على

قدم بعد الأخر، ويخفق قلبه بدقات مرتفعة الصوت، ويتوقع الموت في كل لحظة، وتصطك أسنانه في فمه. أما لون الشجاع فلا يتغير ولا يتبدل، وهو لا يخاف حين يتخذ موقعه في كمين المحاربين، بل يبتهل أن يخوض قتالاً رهيبًا -وحتى في مثل هذه الحالة لا يقلل أحد من بسالتك وقوة يديك. وإذا كنت قد أصبت بسن رمح أو بطعنة في لهيب القتال، فالرمية لا تأتيك من الخلف في الرقبة أو الظهر، بل على صدرك أو بطنك حيث كنت تهاجم في مقدمة صفوف المقاتلين. فتعال ولنتوقف عن التلكؤ هنا، حتى لا نثر ثر كالأطفال، فقد يثور غضب أحدنا إلى ما وراء الحد، فاذهب إلى الخيمة واتخذ لنفسك رمحًا متينًا".

490 هكذا قال، وأخذ ميريونيس، قرين أريس في سرعته، رمحًا برونزيًا وتبع إيدومبنيوس متطلعًا بلهفة للقتال. فهو يخوض الحرب مثل آريس الفتاك بالبشر الفانين، ويتبعه ابنه فوبوس (الخوف) المقدام، الذي لا يهاب والذي يرعب أى محارب إن لم يكن ثابت القدمين. كلاهما تسلح وقدم من طراقيا (٠) للانضمام إلى الإفيريين أو الفليجيين الأشاوس، ولكنهما لا يصغبان لأى من الجانبين، بل يهبان المجد لهؤلاء تارة ولأولئك تارة أخرى، هكذا يخوض ميريونيس وإيدومينيوس قائدا الأبطال القتال لابسين 7.0 الدروع البرونزية اللامعة، وقال ميريونيس لإيدومينيوس:

> "يا ابن ديوكاليون، أين ترغب أن تنضم إلى زمرة المقاتلين، هل في الجانب الأيمن للحشد، أم في القلب، أم إلى اليسار؟ وظنى أن الآخيين ذوى الشعر الطويل يفلحون

440

44.

۳.,

<sup>(\*)</sup> تُقبل طراقيا Thrake أو Threke في العموم على ألها موطن إله الحوب (المحرو).

في القتال في أي موضع".

**\*1** •

44.

440

22.

فرد عليه ايدومينيوس قائد الكريتيين قائلاً:

"في وسط السفن هناك من يدافعون عنها، وهما الثنائي أياس

وتيوكروس أبرع الآخيين في رمى القوس وفي الالتحام

القتالى المباشر. وهؤلاء سينهكون هيكتور بن برياموس

ويصدونه بعيدًا عن القتال رغم شراسة هذا البطل وقوة عزمه. ٢١٥

ومهما كان متلهفا على القتال سيكون من العسير عليه أن يقهر عنفوانهم وأياديهم القوية، وأن يضرم شعلة النار

في السفن، ما لم يشعل ابن كرونوس نفسه اللهب المندلع في

السفن السريعة. أما أياس التيلاموني الجبار، فلا يستسلم لأحد من البشر الفانين من آكلي حبوب ديميتر، الذين يضربون

بالبرونز أو يسحقون بالأحجار الضخمة. ولا يخضع حتى لأخيليوس مشتت صفوف الرجال، الفتاك في الالتحام القتالي

المباشر، فلا أحد بنازع أخيليوس فى سرعة القدمين. أما بالنمية لكلينا، فلنقف فى ميسرة الجيش كما قلت،

حتى تعلم ما إذا كنا سنهب المجد لغيرنا، أم غيرنا هو

الذي سيهب المجد لنا".

هكذا كان حديث ميريونيس، الذى ينازع آريس في سرعة

الهرولة، ثم قاد الطريق حتى بلغا الحشد، حيث أمره ايدومينيوس بأن يمضى. وما أن رأى الطرواديون منظر ايدومينيوس بقوته وكأنه

> شعلة لهب ومعه تابعه المسلح تسليحًا جيدًا بالغ الإتقان، نادى كل فرد من أفراد الحشد على الآخر إيذانًا

بالهجوم، فهاجموه. وعند مؤخرات السفن التحم المتحاربون

جميعًا في قتال مباشر في حشد متكتل واشتدت العواصف وهبت الريح في يوم تراكم النراب فيه سميكًا على الطرقات.

وهبت الربح في يوم دراهم العراب فيه سميك على الطرفات. فأثارت الربح سحابة كثيفة من الغبار. بيد أن المعركة بينهم

779

٣í.

لم تتقطع، وكان كل طرف منهما يتلهف على قتل الآخر بالبرونز البتار. واندلع الصراع فتكّا بالفانين، الذين سقطوا ضحايا الرماح الطويلة ممزقة لحم الأجساد. وكادت الأبصار نزوغ ببريق البرونز في الخوذات الملامعة والأحزمة المصقولة والدروع البراقة، حيث كانوا يلتحمون التحامًا كاملاً. قوى العزيمة فقط هو من جرؤ قلبه وانشرح صدره لرؤية هذا القتال المفجع دون أن ينقبض فؤاده.

Tto كان ابنا كرونوس<sup>(\*)</sup> الجباران موجودين، وكان لكل منهما أهدافه المختلفة عن أهداف الآخر، ولكنهما معًا دبرا آلاما قاسية للمتحاربين الفانين، كان زيوس يود النصر للطرواديين ولهيكتور، وبذلك يوفر المجد لأخيليوس سريع القدمين. 40. مع ذلك لم يشأ القضاء على حشد الأخيين قضاءً مبرما أمام اليوس، وكل ما أراد هو أن يوفر التكريم لثيتيس والمجد لابنها المغوار.

أما بوسيدون فقد ذهب إلى وسط الأرجبين، وأخذ يقوى عزمهم بعد أن انسل سرًا من البحر المضطرب، إذ كان قد ضايقه كثيرًا أن الطرواديين دحروهم، وكان حانقا على زيوس. ومع أنهما من سلالة واحدة ومن الوالدين نفسيهما، 400 بيد أن زيوس كان هو الأكبر والأكثر فطنة بمراحل. ولذا كان بوسيدون يتجنب إظهار مساعدته المباشرة، وسعى سرا لاستنفار الأرجيين وحشدهم متخذا هيئة بشرية. وهكذا عقد كلاهما طرفي حبل الصراع الفتاك والحرب اللعينة، وأخذا يتجاذبانه بعنف فوق الجيشين، ولا يستطيع 41. أى رجل قوى أن يحل عقدة هذا الصراع، وإن استطاع أن

(\*) زيوس وبوسيدون. (المحرر)

۳٧.

**770** 

۲۸.

د ۸ ۳

يحل ركب العديد من الرجال.

ونادى ايدومينيوس، مع أن اللون الأبيض بدأ يخالط شعر

رأسه، على الدانائيين، وقفز وسط الطرواديين فولوا الأدبار.

فقتل أوثريونيوس القادم من كابيسوس والمقيم ضيفًا في طروادة، فقد جاء حديثًا بعد أن سمع نبأ الحرب؛ وطلب يد

كاساندرا أجمل بنات برياموس. ولم يقدم الهدايا ليخطب ودها،

بل وعد بإنجاز بطولى، وهو أن يطرد ابناء الأخيين من أرض طروادة. ووعد الشيخ برياموس بأن يعطيها له فأوماً برأسه،

وانخرط (أوثريونيوس) في القتال واتقًا في وعد الملك. بيد أن ايدومينيوس صوب إليه رمحه البراق وأصابه بينما

كان يتبخنر في خيلاء، ولم يحمه الدرع للبرونزي الذي

يحتمى به، بل اخترق الرمح بطنه، فسقط مرتطمًا بالأرض،

وفوق جثته وقف إيدومينيوس متباهيًا وقائلًا:

"يا أوثريونيوس! إنى أعدك حقًا الأسعد بين كل البشر الفانين، فسوف تنجز وعدك لمبرياموس الدارداني، وقد وعدك

بابنته. ونحن أيضًا نعدك وسننجز ما وعدنا، وسنزوجك أجمل بنات أتريوس، وسنحضرها إليك من أرجوس لتتزوجها هنا؛

إذا ناصرنتا في حصار إليوس المأهولة. فلتبعنا فقد نعقد عقد الزواج في السفن جرابة البحار، وثق تمامًا أننا لا نغالي في

طلب هدايا الزواج" .

هكذا كان حديثه، وسحب المحارب إيدومينيوس الجثة من القدمين عبر ساحة القتال. وجاء أسبوس لينقذ الميت سيرًا

القدمين عبر ساخه الفعال. وجاء اسيوس ليبطد المبيت سيرا على قدميه أمام جواديه، اللذين ساقهما تابعه وقائد عربته،

واقتربا حتى صارت أنفاسهما فوق كتفى أسيوس. وكان الأخير يتلهف على إصابة إيدومينيوس؛ إلا أن هذا البطل كان أسرع

منه، فأطلق عليه رمحًا أصابه في عنقه تحت ذقنه. ٢٩٠

واخترق للبرونز لحمه. فسقط كما تسقط شجرة البلوط أو شجرة الجوز أو شجرة الصنوبر الباسقة، التى أسقطها وسط الجبال قاطعو أخشاب السفن ببلطاتهم الحادة. هكذا تمدد أسيوس أمام جواديه وعربته يئن بصوت عال قابضا على التراب المختلط بالدم.

أما سائق عربته الذي أصيب بالهلع، فتخلى عن تماسكه الذي تحلى به، ولم يجرؤ على العودة بالخيول والفرار من أيدى الأعداء. فرماه أنتيلوخوس البارع في القتال وأصابه برمحه، فلم يحمه الدرع البرونزي، الذي كان يرتديه بل استقر الرمح في بطنه تمامًا، فسقط من العربة المتينة البناء. وساق أنتيلوخوس بن نيستور الباسل الحصانين من مسكر الطرواديين إلى حيث حشد الأخيين.

حزن ديغوبوس حزنًا بالغًا على أسيوس، فاقترب من إيدومينيوس وصوب إليه رمحه اللامع. بيد أن إيدومينيوس الذي كان يحملق فيه مباشرة تفادى الرمح البرونزى، إذ احتمى بغطاء درعه الذى اعتاد ارتداءه والمتوازن من كل جانب والمصنوع من جلد الثور والبرونز اللامع بإنقان شديد وعليه حلقتان. تقلص تحت هذا الدرع فطار الرمح البرونزى من فوقه مرتطمًا بدرعه بشدة. وما كان ديفوبوس ليدع الرمح يطير من يده الثقيلة سدى، بل أصاب هيبسينور بن هيباسوس راعى شعبه في كبده تحت بها الحاجز، قفك مفاصل ركبتيه. ووقف ديفوبوس فوق

"لم يمت أسيوس دون انتقام؛ بل سيسر - فيما أظن - فى رحلته إلى مقر هاديس، الحارس شديد البأس، فقد منحته مرافقًا فى رحلته".

هكذا كان تفاخره، وتألم الأرجيون لتبجحه.

أثار بالدرجة الأولى حنق أنتيلوخوس الحصيف، الذي رغم

حزنه لم ينس رفيقه الحبيب<sup>(\*)</sup>، بل جرى نحوه ووقف فوق .

وهما يجهشان بالبكاء إلى السفن المجوفة. ولم يتلكأ إيدومينيوس

جثمانه وحماه بدرعه. وانحنى اثنان من الأتباع الموثوق بهما، ٤٢٠ وهما ميكيستيوس بن إخيوس والاستور الطيب، وحملا هييسينور

في عنفوان غضبه، بل تلهف على أن يدفن أحد الطرواديين ٢٥٠

فى ظلمة الليل الأسود، أو أن يسقط هو نفسه دفاعًا عن الأخيين. فقتل الوحش المحارب ألكاثوؤس الابن الحبيب لأيسينيتيس ربيب

زيوس، إنه زوج بنت أنخيسيس، حيث كان قد تزوج

كبرى بناته، هيبوداميا التي أحبها أبوها وأمها وربياها في بيتهما،

فبزت كل الفتيات من سنها فى جمالها وكمالها وأشغالها اليدوية وحكمتها. وتزوجها أفضل رجال طروادة الشاسعة، إنه ذلك

الذى أخضعه بوسيدون برمح ليدومينيوس، فألقى غشاوة على ٢٥٥ عينيه البر اقتين، وفك أوصاله المتينة حتى لا يفر أو يتقادى

الرمح. وفي ثباته كان كمثل دعامة أو شجرة باسقة تطاول

السماء، أصابه إيدومينيوس المغوار بطعنة من رمحه في صدره فاخترقت درع صدره البرونزي، والذي طالما صد عنه طعنات

الموت. أما الآن فقد اخترق الزمح هذا الدرع، فأحدث دويًا

هائلاً وسقط مرتطمًا بالأرض في خضم دمائه، وغاص الرمح في قلبه فارتج ظهره. ووقف آريس الجبار على مبعدة يكظم غيظه (\*\*).

و وقف ایدومینیوس فوق الجثة منتشیًا بانتصاره

"أى ديفوبوس، هل لنا الآن أن نحسبها تسوية مرضية - تلاثة

ومباهيًا وصاح عاليًا:

<sup>(&</sup>quot;) هيبسيتور. (المحرر)

<sup>(\*\*)</sup> تَحَدُف بعض الطبعات البيتين ١٤٢ - ٢٤٤ باعتبارهما منتحلين. (المحرو)

قتلى فى مقابل رجل واحد ؟ تراك تفخر بهذا ؟

أيها السيد الطيب، بل قف بنفسك وواجهنى ! لتعلم من هو

ابن زيوس الذى جاء هنا. فى البداية أنجب زيوس مينوس

حارسًا على كريت، ثم أنجب مينوس ابنا هو ديوكاليون

الذى لا قرين له، وأنجبنى ديوكاليون سيدًا على الكثير من

رجال كريت الشاسعة. الأن حملتنى السفن إلى هنا

وبالاً عليك وعلى أبيك وعلى كافة الطرواديين".

هكذا قال، ودبت الحيرة في قلب ديفوبوس، تراه يتراجع ويتخذ رفيقا من الطرواديين البواسل، أم يعتمد على نفسه ويتقدم بمفرده ويجرى، وظن أنه من الأفضل أن يذهب إلى آينياس. فوجده واقفاً في نهاية الحشد، وكان آينياس ناقما على برياموس الإلهى، فعلى الرغم من بسالته المميزة بين المحاربين 47، لم يكرمه برياموس بشيء. فاقترب ديفوبوس منه وخاطبه بكلمات مجنحة:

"أى آينياس يا صاحب الرأى بين الطرواديين، عليك الآن أن تقدم العون لزوج أختك، إذا كان حقًا يؤلمك ما ألم بقريب لك. أقبل وقدم العون لألكاثوؤس، فقد كان على أية حال زوج أختك وهو الذى رباك فى بيته طفلاً صغيرًا. لقد قتله الشهير برمحه".

هكذا قال فاستثار همة آینیاس فی صدره، فراح ببحث عن ایدومینیوس توافاً لمنازلته، لكن لم یكن الخوف یعرف طریقه إلی قلب ایدومینیوس، كما لو كان مثل طفل مدلل، كان فی هجومه مثل خنزیر بری یسكن الجبال یثق تماماً فی قواه فیصمد أمام هجوم حشد غفیر من الرجال فی مكان منعزل، تنتصب عضلات ظهره و تتقد عیناه بالشرر، ویكشر عن أنیابه استعدادا لصد

٤٧.

٥٧٥

£٨٠

190

الكلاب والرجال. هكذا كان إيدومينبوس الشهير برمحه، حيث تصدى لهجمة آينياس الذى لبى نداء العون، ولم يتراجع، بل نادى على رفاقه وبحث عن أسكالاقوس وأفاريوس ودايبيروس وميريونيس وأنتيلوخوس سادة صيحة الحرب. فحرضهم على القتال بكلمات مجنحة:
"هلموا يا أصدقاء وقدموا العون لى، فأنا بمفردى وأخشى

بشدة مجىء أينياس سريع القدمين، فهو يتقدم ليهاجمنى. فله من القوة ما يمكنه من للفتك بالرجال فى المعارك، وهو فى زهرة شبابه وكامل قوته. أه لو كنا فى السن نفسها وبالحالة نفسها،

كما هو الآن، عندئذ كان أحدنا سينال نصرًا عظيمًا أنا أو هو". مم

هكذا قال فتوحدت أفندتهم فى صدورهم، وصمدوا فى مواقعهم، ووقفوا متراصين محتمين بدروعهم. وفى مواجهتهم نادى آينياس على رقاقه وبحث عن ديفوبوس وباريس وأجينور الإلهى، وهم من قادة الطروادبين. وتبعهم الحشد كما تتبع قطعان الأغنام الكبش إلى الماء من المرعى، فيفرح

الراعى فى قلبه. هكذا لمتلأ قلب آينياس بالفرح حين رأى احتشاد الجيش الزاحف من خلفه. والتحموا فى قتال لصيق برماحهم الطويلة بعد أن قفزوا فوق جثة

الكاثوؤس، وكان البرونز على صدورهم وهم يصوبون كل إلى الأخر في الهجوم. وفي طليعة الحشود كان هناك رجلان مقدامان هما أينياس ولهدومينيوس اللذان كانا بضمار عان

آريس. كان كل منهما يتلهف على تمزيق لحم الآخر بالبرونز هم. ه الذى لا يرحم، كان أينياس البادىء بإطلاق رمحه على إيدومينيوس، ولكنه كان يحدق فيه بثبات واستطاع أن يتجنب

الرمح البرونزى، فانغرس رمح آينياس فى باطن الأرض، فقد انطلق سدى من يده القوية. ورمى إيدومينيوس وأصاب

ه۳٥

أوينومأوس فوق البطن وحطم الحلقة المعدنية على درعه،

وأخرج البرونز أمعاءه، فسقط في النراب قابضًا على الأرض براحة يده. وسحب إيدومينيوس الرمح طويل الظل من الجثمان، ولكنه لم يستطع أن ينزع بقية الدرع الجميل عن 01. الكتفين؛ فقد كان غائرًا بالقذائف، ذلك أن مفاصل قدميه فقدت رسوخها، الذي كان لها من قبل ومكنته من الإسراع في كره أو فره، هجومًا على عدوه أو تفاديًا لضرباته. ومن ثم اكتفى في الالتحام المباشر بالدفاع عن نفسه اتقاء يوم المصير الذي لا يرحم، ولم تعد قدماه قادرتين على أن تحملاه 010 للهرب بسلام من المعركة، وبينما كان يتراجع إلى الوراء خطوة بخطوة، رماه ديفوبوس برمحه اللامع، ذلك أنه كان لا يزال يحمل داخل نفسه حقدًا دفينًا. ومع ذلك فقد أخطأه هذه المرة أيضا، وأصاب رمحه أسكالاقوس بن إنياليوس وغاص الرمح البتار في كتفه، فسقط في التراب قابضًا على الأرض ot. براحة يديه. ولم يحزن آريس الرهيب ذو الصيحة المدوية لموت ابنه صريع القتال الفتاك؛ بل جلس فوق أعلى قمم الأوليمبوس تحت السحب الذهبية، تشكمه إرادة زيوس، حيث كان الآلهة . . الخالدون الآخرون قد حجبوا عن ميدان الحرب. ثم اشتبكوا حول أسكالاقوس في التحام مباشر، وسلب ديفوبوس خوذة أسكالاقوس اللامعة، لكن ميريونيس قرين آريس السريع انقض على ديفوبوس وأصاب ذراعه برمحه، فطارت الخوذة من يده على الأرض، وكان ارتطامها مدويًا. ووثب ميريونيس مرة أخرى كأنه نسر، وسحب الرمح الجبار من أعلى 34. ذراع ديفوبوس، واندس مرة أخرى وسط رفاقه. لكن بوليتيس

شقيق ديفوبوس أحاط خصره بذراعيه وسحبه بعيدًا عن

ساحة المعركة الرهيبة إلى أن بلغ الجوادين السريعين،

۵۵.

٥٦.

اللذين كانا يقفان فى انتظاره خلف ساحة المعركة بعربتهما فاخرة الزخرف وسائقهما، وحملاه إلى المدينة و هو يئن ويتألم بشدة، وينزف دما غزيرًا من ذراعه المصاب حديثًا.

وواصل الآخرون الالتحام، وانطلقت صيحة مدوية.

ثم انقض آینیاس علی أفاریوس بن کالیتور، الذی کان قد استدار نحود. ضرب علقه برمحه المسنون، فمالت رأسه جانبًا

وسقط الدرع عنه ومعه الخوذة، وغمره الموت الذي يفتك بالأرواح. ثم وثب أنتيلوخوس على ثؤون وهو يولى الأدبار

وطعنه في الوريد الذي يحرى من أول الظهر إلى العنق

فمزقه شر ممزق، فسقط ثوؤن على ظهره فىالتراب ماذا يديه لرفاقه الأعزاء. بيد أن أنتيلوخوس انقض عليه ونزع

درعه عن كنفيه، وهو يتلفت من حوله في فزع. فقد حاصره الطرواديون من كل جانب، وشرعوا بضربون درعه

اللامع العريض في كل ناحية منه؛ ولكنهم لم يتمكنوا من خرقه

والنفاذ إلى لحم أنتيلوخوس الطرى بالبرونز

القاطع. فقد كان بوسيدون مزلزل الأرض يحرس

ابن نيستور، حتى فى وسط الرماح العديدة. ولم يكن أتتيلوخوس بعيدًا عن الأعداء، بل كان يصول ويجول

ببنهم دون أن يركن رمحه للراحة، بل كان مشهرًا متحركًا على الدوام. وكان قلبه تواقًا للهجوم على العدو أو

الاستباك في الالتحام مياشرة.

وبينما كان يصوب سهمه وسط المحاربين، لمحه أداماس بن أسبوس، الذى بعد أن النصق به ضربه فوق الدرع بطعنات البرونز المسنون. بيد أن بوسيدون، الإله ذا الشعر الأزرق الداكن، أحبط سن الرمح وجعل طعناته هباءً، وتشبث

بحياة أنتبلوخوس وبقى جزء من الرمح مغروسًا كالعصا في

070 درع أنتيلوخوس، ونصفه الآخر ملقى على الأرض. واندس أداماس مرة أخرى وسط رفاقه متجنبًا مصيره المحتوم. بيد أن ميريونيس الحقه، وأطلق عليه رمحه فأصابه فيما بين أعلى الفخذين والصرة، حيث يقسو آريس (الحرب) على الفانين ov. الطائشين. وغرس ميريونيس رمحه، وارتكز الآخر على الرمح الذي غاص في لحمه، وأخذ يتلوى كالثور الذي قيده الرعاة وسط الجبال وحاولوا جره بالقوة. هكذا كان أداماس حين أصيب، تلوى قليلاً إلى أن اقترب المغوار ميريونيس وسحب الرمح من لحمه، وطوت الظلمة نور عينيه، وفي التحام مياشر، أصاب هيلينوس 040 دايبيروس في صدغه بسيف طراقي ضخم فحطم خوذته، حيث سقطت على الأرض فالتقطها أحد الآخيين وهي تتدحرج وسط أقدام المقاتلين. وعلى نور عيني دايبيروس حط ظلام الليل وطواه.

٥A. عندئذ خيم الحزن على قلب ابن أتريوس مينيلاؤس البارع في صيحة الحرب، وشرع يتهدد الأمير المحارب هيلينوس ملوحًا برمحه المسنون، بينما جنب الآخر الجزء الأوسط من قوسه تأهبًا. وبلغ الاثنان لحظة الإطلاق معًا في أن واحد، أحدهما برمحه داه المستون، والآخر بسهم من القوس، فأصاب ابن برياموس بسهمه اللوحة المعدنية فوق درع مينيلاؤس على صدره، فارتد السهم المرير، وطار جانبًا كما تطير حيات الغلال على أرض الحصاد الشاسعة بفعل هبة الربح وقوة المذراة.

هكذا ارتد من فوق درع مينيلاؤس المجيد السهم المرير وطار بعيدًا. بيد أن مينيلاؤس المحارب المقدام، ابن أثريوس البارع في صيحة الحرب، أطلق رمحه وأصاب هيلينوس في يده القابضة على 040 قوسه الصقيل، فمزق الرمح البرونزي الكوع. واندس مرة أخرى وسط رفاقه متجنبًا قدره المحتوم، ثاركًا يده مرتخية إلى جانبه، والرمح الرمادي يتدلى خلفه. ثم سحب أجينور المغوار الرمح من يده، وربط اليد الجريحة بقطعة من صوف الغنم قدمها له تابعه بوصفه راعى شعبه.

هجم بيساندروس على مينيلاؤس المجيد، بيد أن قدره اللعين كان يقوده إلى نهايته، إلى أن تقتله يا مينيلاؤس فى الالتحام المرعب. وبعد أن تقدم كل منهما إلى الآخر، لم يصبه ابن

أتريوس وانحرف رمحه جانبًا، في حين أصاب بيساندروس درع مينيلاؤس المجيد، ولكن لم يخترق البرونز لحمه إذ أوقفه

الدرع كثيف السمك، فتحطم سن الرمح فى النّتية، ولكنه فرح فى قلبه وتمنى النصر. وهنا شهر ابن أتريوس سيفه المرصع بالفضة

وهاجم بيساندروس، ثم سحب من تحت درعه بلطة من البرونز
المتين، لها مقبض خشبي من شجر الزيتون طويل ومصقول، وفي
اللحظة نفسها صوب كل على الآخر. فأصاب بيساندروس مينيلاؤس
في قرن خوذته ذات الذؤابة من شعر الحصان.

أما مينيلاؤس فأصابه بينما كان يتقدم نحوه، طعنه في جبهته فوق
قاعدة الأنف. فتهشمت العظام وسقطت مقلتاه في بركة من الدماء

تحت قدميه في التراب، فترنح ثم سقط . ووضع مينيلاؤس قدمه فوق صدره، وجرده من أسلحته، ووقف مباهيًا بانتصاره فقال:

الخيول السريعة، أيها الطرواديون المتعجرفون يا من لا تشبع معهد المنال. فلم تتورعوا عن الإهانة المخزية،

"على هذا النحو فقد يتأكد أنكم ستتركون سفن الدانائيين ذوى

لقد أهنتمونى أيها الكلاب المسعورة، ولم تخش قلوبكم يومًا غضب زيوس المدمر، الإله الذي يكرم الضيف ويرسل

الرعد، هو الذي سيسوى بالأرض مدينتكم العالية. فقد خطفتم زوجتي الشرعية ومعها كنوز كثيرة عبرتم بها البحر،

روجبى السرعية ولهميه لمعور منيوره عبراه به البحر. خطفتموها بخسة، وهي تقوم بواجب الضيافة لكم ! والآن مرة أخرى تطمعون في إضرام النار المدمرة في السفن

جوابة البحار، وفي قتل الأبطال الآخيين. لكن سنمنعكم عن القتال مهما كان اندفاعكم. أي زيوس الأب! يقولون إنك تقوق الجميع حكمة، بشرًا كانوا أم ألهة، ولكن كل هذه المصائب جاءت من لدنك أنت، فلقد آزرت مرتكبي العنف الطرولديين المفعمة قلوبهم بالفجور، ولا يشبعون من شرور الحرب اللعينة. ١٣٥ فللمرء أن يأخذ كفايته من النوم والحب والأغاني العذبة والرقص الجميل، حقًا من الخير للمرء أن يشبع من هذه الأشياء لا من الحرب، بيد أن نهم الطرواديين للحرب لا يشبع أبدًا."

ثم جرد مينيلاؤس الذى لا نظير له الميت من أسلحته الملطخة بالدماء وأعطاها لرفاقه وعاد هو لينخرط بين مقاتلى الصفوف الأولى.

وهذا وثب أمامه هارياليون ابن الملك بيلايمينيس، الذى جاء مع أبيه العزيز إلى طروادة حيث القتال، ولكنه لم يعد قط إلى وطنه الحبيب. لقد اقترب بشدة من ابن أتريوس وأصابه فى قلب الدرع، ولكنه لم يتمكن من غرز البرونز فى لحمه، فعاد واندس وسط رفاقه تجنبًا لمصيره المحتوم، متلفتا فى كل اتجاه خشية أن يصيب أحد لحمه بالبرونز. فهاجمه ميريونيس أثناء انسحابه بسهم ذى سن برونزى فأصابه فى أعلى فخذه الأيمن، وغاص السهم فى جسده حتى المثانة تحت عظمة الحوض. فجثم فى مكانه ولفظ أنفاسه الأخيرة بين أذرع رفاقه الأحباء، وتمدد كالدودة على الارض.

البواسل أمره، فحملوه فى عربة إلى إليوس المقدسة وقد غلبهم الحزن. ويصحبهم أبوه<sup>(\*)</sup> يذرف الدموع، وهو

<sup>(\*)</sup> هو بيلايميس الذى على النقيض من ذلك ورد في الكتاب الحامس (البيت ٥٧٦) أن مينيلاؤس قتلسه. وقسله حاول نقاد كثيرون إيجاد الحلول لهذا التناقض ولكن هوراتيوس نقدم بحل أفضل حيث قال: "بين الحين والحين ينام هومروس الطبب" .quandoque bonus dormitat Homerus. (المحرر)

-£VA-

الذي لم يتلق أية دية في مقابل موت ابنه.

تملك الغضب الشديد باريس لمقتله، فمن بين البافلاجونيين الكثيرين كان هارباليون مضيفه ذات مرة. أطلق سهمًا ذا سن برونزى

لكى ينتقم له. وكان هناك من يدعى يوخينور بن بوليئيدوس العراف،

وهو رجل ثرى وخير، وكان يقيم في كورنثة. جاء بسفينته وقد عرف مسبقًا بسوء مصيره المحتوم، فكثيرًا ما أنبأه به

أبوه الشيخ الطيب بولينيدوس، وفحواه أنه سيموت إما

على يد الطرواديين. لذا ققد تخلص من دفع الغرامة ٢٧٠

الباهظة للآخيين<sup>(\*)</sup>، ومن المرض البغيض حتى لا يصيب الغم قلبه. إذ على الغور ضربه باريس تحت فكه وأسفل أذنه،

. فرحلت الروح عن أوصاله وحطت عليه الظلمة الكريهة.

بمرض عضال في عقر داره أو يقتل ومنط سفن الآخيين

اندلع القتال بين الطرفين كأنه نار موقدة، بيد أن هيكتور حبيب زيوس لم يكن يعرف أن جنوده دحروا تمامًا

عند يسار السفن على يد الأرجيين، ومن ثم سيكون النصر

حليف الأخيين، لأن طاوى الأرض ومزلزلها هو الذي استثار الأرجيين وأمدهم بقوته. فاندفع هيكتور

حيث كان قد قفز في المقدمة إلى داخل البوابة والحائط، ٦٨٠

ولجتاح الصفوف الدانائية المتراصة من لابسى الدروع، حيث كانت سفن أياس (التيلاموني) وبروتيسيلاؤس على

شاطىء البحر الرمادى ومن خلفها شيد الحائط منخفضا، وهناك اشتعل الرجال والجياد قتالا.

م ٦٨٥ ولم يستطع البويوتيون والأيونيون ذوو السترات الطويلة واللوكريون والفثيون والإيبيون ذوو

<sup>(\*)</sup> كانت تدفع هذه الغرامة – كما يقهم من النص – عوضًا عن الخدمة العسكوية في الحرب. (المحرر)

المندفع كاللهب صوب السفن، ولم يوقفوه. حتى صفوة الأثنينين؛ وكان قائدهم مينيسثيوس بن بنيوس، وتبعه

الأسلحة اللامعة، لم يستطيعوا صد هجمة هيكتور الإلهى

طليعة الفثيين ميدون وبوداركيس البارعان في القتال.

مهنوسوس، وسن صفحه مينيسيوس بين بيوس، وسف فيداس و سنتيخيوس و بياس المقدام، بينما كان الإبيبون

بقيادة ميجيس بن فيليوس و أمفيون ودراكيوس. وكان في

وكان الأول (ميدون) ابنا غير شرعى لأويليوس شبيه الآلهة أَذًا لأَيَّاس، ولكنه كان يقد في فيلاك يعددًا

أخًا لأياس، ولكنه كان يقيم في فيلاكى بعيدًا عن مسقط رأسه، لأنه كان قد قتل رجلا من أقرباء

إريوبيس زوجة أبيه أويليوس. وكان الآخر بوداركيس لبنا لايثيكلوس بن فيلاكوس. وكمانا قد ارتديا دروع الحرب في

طليعة الغثيين البواسل دفاعا عن السفن مع البويوتيين.

تيلامون ولو للحظة واحدة. لقد كانا مثل تُورين بلون النبيذ ربطا في محراث واحد بحرث أرضًا مراحة. يتصبب العرق غزيرًا

وما كان لأياس بن أويليوس السريع ليبتعد عن أياس بن

عند قرونهما، ولا يفصل بينهما سوى النير الصقيل. وهما يجران معًا المحراث حتى يصل سهمه إلى حافة الحقل.

هكذا يقف المحاربان جنبًا إلى جنب في ثبات، وجاء مع ابن ٧٠٥

تيلامون العديد من الجنود البواسل رفاقًا وأتباعًا،

كانوا يأخذون منه الدرع حين ينهك العرق والتعب أوصاله. أما اللوكريون فلم يتبعوا ابن أويليوس الباسل، لأنهم

اما الموكريون قلم يتبعوا ابن اويليوس الباسل، لانهم لم يقدروا على الصمود في الالتحام القتالي المباشر، إذ لم تكن

له يعدرو، على المصنفود لني الرشخام المصلى المتباشر، و لم تدر لديهم خوذات برونزية ذات ذؤابة سميكة من شعر الحصان،

ولم تكن لديهم دروع مستديرة و لا رماح رمادية، بل تبعوه إلى إليون معتمدين على الأقواس ذوات الأوتار من صوف الغنم.
وكان بعضهم يرمون قذائفهم بقوة وسرعة، وحاولوا اختراق

صفوف الطرواديين، فخاص محاربو المقدمة

لابسو الدروع دقيقة الصنع القتال ضد الطرواديين وهيكتور ذى الدرع البرونزي. أما الآخرون من ورانهم فكانوا يطلقون قذائفهم

دون أن يراهم أحد. وظن الطرواديون أنهم نركوا

المعركة فأربكتهم قذائف الأقواس.

كاد الطرواديون يتراجعون تاركين السفن والخيام إلى اليون عاصفة الربح، لو لا أن اقترب بوليداماس من هيكتور المقدام وقال: ٧٢٥

"أى هيكبّور، كم هو عسير التعامل معك، فأنت لا تقيل

كلمات الإقناع، وقد أنعم الإله عليك بما لم ينعم به على أحد آخر في

فنون القنال، وفي الرأى نتمتع بحصافة تغوق الجميع.

بيد أنه من المحال أن تهيمن على كل شيء بمفردك.

فالإله ينعم على هذا بالتثوق في فنون الحرب، ويهب

ذلك الرقص، ويمنح آخر الشعر والأغاني، وفي صدر آخر يودع زيوس – بعيد الإدراك – عقلا راجحًا ليكون

هاديًا للناس، ويحرم آخر من هذه النعمة. فاسمع لما أرى .

أنه الحق: انظر حولك تجد دائرة القتال مستعرة وهاهم الطرواديون ٧٣٥ البواسل وقد عبروا فوق الحائط ورقف بعضهم بأسلحتهم على

مبعدة، وبعضهم الآخر لازال يقاتل، قلة تولجه كثرة، مبعثرين

بین السفن. فلتعد للوراء ولتنادی کل البواسل، وبعد ذلك

نتدبر كل رأى. فإما أن نهاجم السفن ذات المقاعد العديدة ٧٤٠

إن شاء الإله أن يهبنا النصر هكذا، أو أن نتخلى عن السفن. وبالنسبة لى فالحقيقة أنى أخشى أن يكون الدور على الآخيين

اليوم لتسديد دين الأمس. فهناك في السفن أرى رجلاً (\*)

لا يشبع نهمه للحرب، ولا أظن أنه سيظل هكذا عزوفًا عن الفتال".

هكذا قال بوليداماس، وكان لرأيه حسن القبول لدى هيكتور، فقفل بدرعه من عربته إلى الأرض، وخاطبه بكلمات مجنحة:

Y0. "أي بوليداماس، احتفظ أنت هنا بكل الرجال، أما أنا فسألتحم في القتال، وسأعود سريعًا بعد أن أكون قد أرهقتهم تمامًا".

هكذا كان رده، واندفع كأنه جبل تلجي<sup>(٩)</sup>، وأسرع مطلقا V 0 0 صبحات مدوية لاستنفار الطرواديين وحلفائهم. فهرعوا دفعة واحدة إلى بوليداماس ذي القلب الطيب ابن بانثووس بمجرد أن سمعوا صيحة هيكتور. ولكنه صال وجال

وسط مقاتلي الصغوف الأولى بحثا عن ديفوبوس والأمير القوى هيلينوس وأداماس

بن أسيوس وأسيوس بن هيرتاكوس، إن صادفهم. فلم يعثر لهم على أثر بين الأحياء، بل

> كان بعضهم مطروحًا على الأرض في مؤخرة سفن الآخيين وبعد أن قضى عليهم الأرجيون، بينما كان بعضهم الآخر خلف الحائط وقد أصابتهم

طعنات السهام والرماح. وأخيرًا عثر على أحدهم على يسار ساحة المعركة، وهو ألكسندروس الإلهي زوج

هيليني ذات الخصلات الجميلة، وكان لا يزال يحرض رفاقه على القتال، فاقترب منه ووجه إليه كلمات مخزية:

"أي باريس التعس! أيها الجميل شكلاً فقط! مجنون النساء، أيها العابث! أرجوك أين ديفوبوس والأمير القوى هيلينوس

وأين أداماس بن أسيوس وأسيوس بن هير تاكوس؟ وأين أوثر يونيوس؟ أنبئني . فلقد أتى الدمار تماما على أكثر هم،

٧٦.

V10

٧٧.

<sup>(\*)</sup> أربك هذا التشبيه الكثير من النقاد وإن كان فرجيليوس قد قلده "الإينيادة" (الكتاب الثاني عشر ٦٩٩ وما يليه). فعا وجه التشابه بين محارب يشتعل لهفة على الفتال وجبل ثلجي؟ وارجع للمقدمة. (المحرو)

ومن المؤكد أنه لا يأتي منك سوى الهلاك المطبق".

طويل، لكن ابن كرونوس صد عنهما خطر الموت.

فرد عليه ألكسندروس شبيه الآلهة:

"أى هيكتور أراك تكيل اللوم على من لا يستحق أى لوم (٧٧٥ فهل انسحبت من الحرب ولو مرة واحدة ؟ فأمى لم تلدنى جبانًا

متخاذلًا. ومنذ أن اندلعت المعركة بجوار السفن ونحن مع رفاتك

صامدون هذا، نقاتل الدانائيين بلا هوادة، لكن رفاقنا الذين

تسأل عنهم لقوا حتفهم. ولم يترك المعركة سوى ديفوبوس والأمير القرى هيلينوس، كل منهما مصاب في يده برمح

فانطلق أنت حيثما يملى عليك قلبك، فسنتبعك بكل همة، فنحن

لا تنقصنا البسالة والإقدام مادامت لنا بقية قوة.

ولكن ليس بوسع أحد فقد القوة أن يقاتل مهما كان حماسه".

هكذا قال المحارب فأفنع أخاه، واندفعا إلى حيث توهجت نيران القتال حول كيبريونيس وبوليداماس الذي لا نظير له،

وفالكيس وأورثايوس وبوليفيتيس شبيه الآلهة، وبالميس

وأسكانيوس وموريس بن هيبوتيون، رقد جاعوا من أسكانيا عميقة التربة صباح الأمس فقط ليحلوا محل

رفاقهم، لقد زج بهم زيوس الآن إلى المعركة. فكانوا

مثل الرياح العائية هبت عاصفة بالأرض من تحتهم، بينما رعود ٧٩٥ زيوس الأب من فوقهم ندوى وقد خالطت أمواج البحر التي

تعقبها أمواج أخرى ترغى بزيدها الأبيض. هكذا كان

الطرواديون بصفوفهم المتراصة يهرولون كأمواج تعقبها

أمواج، مندفعين وراء قادتهم، وبريق البرونز يلمع من حولهم جميعًا. <a href="#">٨٠٠</a> كان يقودهم هيكتور بن برياموس قرين أربس، مهلك الفانين.

یضع أمامه در عه المتین المتوازن من کل جانب والمبطن بجلد النثور وقد النصق به کثیر من البرونز، و علی وجنتیه

نحوه، وكان أول من تحداه قائلا:

۸.٥

۸١.

۵۱۵

λY.

AYA

وهناك مستعرضًا الفرق، وهم يفسحون له الطريق أثناء تقدمه خطوة خطوة محتميًا بدرعه. وما كان له بذلك كله

أن يخمد حماس الأخيين. إذ جرى أياس بخطوات سريعة

"اقترب أيها السيد الهمام، لماذا تطمع هكذا في أن تخيف الأرجبين؟ اعلم أننا لا نجهل فن القتال، ولكننا نحن الآخيين

> رضخنا لحكم زيوس الرهيب. يتمنى قلبك أن تسلب السفن، ولكن توقن أن لنا أيد قادرة على الدفاع عنها، ومقدر على

أنت فسيأتى قريبًا اليوم الذى تتوسل لزيوس الأب وغيره من الخالدين أن تكون خيولك ذات اللبدة الجميلة أكثر

سرعة من الصقور في المعركة، حتى تلوذ بك إلى المدينة مثيرة الغبار فوق الممهل".

مدينتكم الآهلة أن ندمرها أيدينا، وتستولى عليها. وبالنسبة لك

نتماوج حلقات خوذته اللامعة. وراح يصول ويجول هنا

مبيره العبار قوق المبهل ،

وبينما كان يتحدث حلق طائر على يمينه، نسر يطير في أجواز الفضاء، فصاح جيش الأخيين صيحة

مدوية متهالين بهذا الفأل الطيب للآخيين، بيد أن هيكتور المجيد رد عليه بقوله:

لمجيد رد عليه بقوله:

"أى أياس! يا من تنقصك الفصاحة! ماهذا التبجح فيما

زعمت؟ أنا أفخر دومًا بأنى ابن زيوس حامل الدرع أيجيس، وأمى هيرا هى مليكة السماء، فلى من الشرف ما لأثينة وأبوللون. سيأتى حقًا ذلك اليوم بالوبال على الأرجيين

كافة؛ وستقتل أنت نفسك معهم، إذا استبسلت وصمدت لرمحي

الطويل الذي سيمزق جلدك الناعم. وسيكون شحمك ولحمك طعامًا سائغًا لكلاب الطرو لديين وطيور هم، عندما تسقط

وسط سفن الآخيين".

هكذا قال واندفع فى طريقه، وتبعه الأتباع فى ضجة وجلبة، وبدأ الجنود من ورائهم يطلقون الصيحات المدوية، ورد عليهم الأرجيون بصيحات مماثلة ولم يتخلوا عن شىء من بسالتهم، بل صمدوا أمام جحافل الطرواديين، وملاً صخب الحبيشين الآفاق

فبلغ أثير زيوس العلوى وأشعته البازغة. معمد المعاوى المعاوى المعاوى المعاوى المعاوى المعاوى المعاون الم

## الكتاب الرابع عشر

12



ترجمة السيك عبد السلام البراوي

لم تفت صبحات المعركة أبدًا نيستور، إذ خاطب ابن أسكليوس بكلمات مجنحة قائلاً:

أي ماخاون، با شببه الألهة، فكر كيف تكون نهاية هذا الموقف،

صرحات المحاربين البواسل تدوى عاليًا عند السفن، لتبق أنت هذا، وارتشف أنت من كئوس الخمر المتألقة ولتُعدّ لك

هيكاميدي مجدولة الضفائر حمامًا دافئًا، واغسل عنك بقع الدم.

بينما سأمضى أنا، نوًا، إلى مكان المراقبة؛ لأستطلع الأمر

"قال ذلك وأخذ درع ابنه الصقيل

ثر اسيميديس مروض الجياد، ذلك (الدرع) الملقى بالخيام يتلألأ عليه البرونز. وكان الابن قد أخذ درع أبيه،

فأمسك (نيستور) الرمح البرونزى الحاد المصقول

ووقف خارج الخيام، قرأى أمامه مشهدًا مشيئًا. فهؤلاء (الآخيون)

يطردون ويتفرقون فلولا، وأولئك الطرواديون متحجرو

القلوب يطار دونهم، حتى تهدم حصن الآخيين،

ومتلما يتمخض البحر الهائل متورمًا بموجة هادئة،

منذرًا مجاريه السريعة (بقدوم) رياح عاصفة

متصاعدًا لا يزال، فلا هو يهرول إلى الأمام، ولا إلى الخلف،

قَتْمَة أمران: أن يهرع إلى حشد الدانائيين سريعي الخيول،

حتى تهب عاصفة مرسلة من زيوس فتقرر الاتجاه.

هكذا، تحير الشيخ، وكان مشتت الفكر

أو أن يقصد أجاممنون بن أتريوس راعى الشعب.

وبينما كان يتفكر ، بدا له أنه من الأفضل في هذا (الموقف)

أن يذهب إلى ابن أتريوس، بينما الآخرون يقاتلون بعضهم البعض،

ويئز البرونز الذي لا يكل حول أجسامهم 40

بينما كان يعصف كلُّ بالآخر بالسيوف والحراب مزدوجة الرءوس.

و هذاك، التقى نيستور بالملوك، من سلالة زيوس،

وكانوا قد أصيبوا بالأسلحة البرونزية، أثناء عودتهم من السفن،

ابن تيديوس وأوديسيوس وأجاممنون بن أتريوس.

فكانوا قد سحبوا كل السفن

إلى الشاطئ، وبنوا سورًا على البر ليحميها

ومع أن الشاطىء كان واسعًا إلا أنه لم يسع كل السفن،

وتكدس المحاربون في مكان ضيق. سحبوا السفن

70 صفًا وراء صف حتى ملأوا فم الشاطىء العريض بأكمله،

واندفع (الملوك) جميعهم كجسد واحد متكئين على

والذى تحوطه نتوءات اليابسة.

رماحهم متلهفين على الحرب والنزال، وقلوبهم تئن في صدورهم.

وقابلهم نيستور الشيخ قادمين على هذا النحو،

فأشاع في قلوب الآخيين رعبًا.

رفع الملك أجاممنون صوبته قائلاً:

"أى نيستور، يا ابن نيليوس، يا مجد الآخيين العظيم،

لماذا جئت هاهنا تاركًا المعركة الفتاكة؟

أخشى أن يفى هيكتور الهمام بتهديداته

التي توعدنا بها سلفاً، إذ كان قد خطب في الطرواديين ذات مرة مهددًا بأنه لن يرحل إلى اليون من السفن،

قبل أن يحرق السفن بالنار ويقتل من بها(").

هذا ما تفوه به، وهذا كله ما سيتحقق.

ويحى! إن سائر الآخيين المزودين بالدروع جيدًا

يحملون المقت لي، مثلما يحمل أخيليوس،

ولميسوا راغبين أن يخوضوا المعركة عند مؤخرات السفن"

(") راجع الكتاب الثامل بيت ١٨١. (الحرر)

فأجابه نيستور الفارس الجيريني:

"حقًا فكل هذه التهديدات قد تحققت وباتت واقعًا،

ولا يستطيع مساعدتنا حتى زيوس نفسه، الذي برعد في عليائه

وا أسفاه! الحائط تحطم، ذلك ما كنا نثق به ٥٥

ونعده حصنًا منيعًا لنا وللسفن،

يتهاوون قتلي، وصيحات الحرب تبلغ عنان السماء.

أما عنًا، فدعنا نتفكر فيما تعنيه هذه الأمور

وأجابه بدوره أجاممنون ملك الرجال:

ولا يحمينا الخندق أو الحائط،

فإن العبء على الدانائيين ثقيل، فقد كان الأمل يراودهم

أن يحميهم الحائط المنيع ويحمى سفنهم، ومن ثم، فظنى أنها مشيئة زيوس الباطش،

أن يهلك الآخيون هنا بعيدًا عن أرجوس.

أدركت ذلك عندما كان يساعد الدانائيين بكل جبروته وعرفت ذلك، الآن، وهو يمنح أعداءنا المجد دوننا،

وكأنهم من الآلهة المباركة، بينما يغل قوتنا وأيدينا. إذن تعالوا، وكما أمركم، فليطع الجميع أمرى

لنمخر بالسفن التي سُحبت في المقدمة بالقرب من البحر،

وندفعها جميعًا تجاه البحر الإلهى، نربطها هناك،

في مرسى عائم، إلى أن تحل ليلة مباركة قد يكف فيها الطرواديون،

الحق أن هؤلاء (الأعداء) بشنون عند السفن حربًا لا هوادة فيها، فلا تستطيع أن تعرف، ولو شاهدت

عن قرب، من أي ناحية يتقهقر الآخيون في فوضى،

٦.

لو كان التعقل يجدى نفعًا، فنصيحتي ألا ندخل الحرب.

إذ ينبغي، على الجريح ألا يحارب بأية حال"

"أي نيستور، طالما أن (الطرواديين) يقاتلون وراء السفن ٦٥

٧.

ه ۷

٩,

9 0

١..

عن القتال، وحينئذ، يمكن دفع السفن كلها (إلى البحر)

فليس في تجنب الخراب عار

فالفرار من الهلاك أفضل من الوقوع في الأسر"

رماه أوديسيوس واسع الحيلة بنظرة ثاقبة مستنكرًا وقال:

"يا ابن أتريوس، ما ذلك الكلام الذى انفلت من بين أطراف أسنانك؟ تبًا لك من رجل، ليتك كنت تقود جيشًا ما آخر مغمورًا،

ولم تكن ملكًا علينا نحن، فزيوس قدَّر لنا، ومنذ نعومة أظافرنا ٨٥٠

إلى كهولتنا، أن نخوض غمار الحرب الضروس طيلة حياتنا،

وحتى الموت. أهكذا أنت مشتاق إلى أن تترك وراعك مدينة الطرواديين واسعة الشعاب، والتي من أجلها عانينا شرورًا لا تُعد؟

الزم الصمت خشية أن يسمع آخيي آخر

هذا الكلام، فلن يجرؤ أحد التفوه بمثله مطلقًا.

جدير بك أن تحرص، ومن قلبك، على التحدث بالحقائق.

فأنت ملك ذو سلطان، يأتمر له جيش عريض

من الأرجيين الذين تحكم فيهم.

كم أحتقر أفكارك تلك التي نطقت بها!

فأنت تأمرنا، ونحن في ذروة القتال وصيحة الحرب،

أن نسحب السفن متينة المقاعد إلى البحر، حتى

يحقق الطرواديون أملهم، أكثر من ذي قبل. فهم الآن منتصرون

وربما يحيق بنا الهلاك، فلن يستمر الأخيون في القتال، بمجرد أن تنزلق السفن إلى البحر، بل سيتلفتون هنا وهناك

وينسحبون من المعركة، إنن ستهاكنا خطتك، يا قائد الجيوش"

فأجابه أجاممتون ملك الرجال:

"الحق أنك، بتأنيبك الموجع، لمست قلبى يا أوديسيوس وأؤكد أننى لن آمر الآخيين ضد رغبتهم

وأؤكد أننى لن آمر الأخيين ضد رغيتهم أن يرسلوا سفنهم متينة المقاعد إلى البحر

110

14.

140

ولو أن فيكم، صغيرًا كان أو كبيرًا،

من هو بمقدوره أن يسدى النصيحة السديدة فسأقبلها"

وخطب فيهم، كذلك، ديوميديس البارع في صيحة الحرب قائلاً:

انه رجل بالقرب منا، ولن نبحث عنه لوقت طویل، إذا وافقتم أن تصغوا لي، ولم يعرض أحدكم عني

إذا واقعم أن نصعوا لمى، ولم يعرض الحدثم على أو يغضب منى، إذ إننى الأصغر سنًا بينكم.

بيد إننى، أفخر بأننى من نسل والد نبيل هو تيديوس الذي دفن تحت الثرى في طبية،

حيث كان قد أنجب بورثيوس ثلاثة أو لاد ليس كمثلهم أحد

وهم أجربوس وميلاس وثائثهم الفارس أوينبوس

جدى لأبى، الذي يفوقهم بسالة.

فيقى (أوينيوس) هناك، واستقر والدى فى أرجوس

التي ذهب إليها، وكانت تلك إرادة زيوس وباقى الآلهة

وتزوج إحدى بنات أدراستوس<sup>(\*)</sup> وسكن فى قصر غنى بثرواته، وحقوله غنية بالقمح

حوله بساتين كثيرة من أشجار الفاكهة

وأغنام كثيرة، وكان متفوقًا على كل الآخيين برمحه.

ولابد أنكم سمعتم بذلك وتعرفون أن ما أقوله الحق

أستحافكم ألا تتحدثوا عنى وكأنى وضيع المولد أو قليل الشأن، ولا تسفهوا ما سأسديه من رأى، فإنى أصدقكم القول:

هلموا إلى القتال، حتى وإن كنا مجروحين، كما تملى الضرورة

وبعد حين علينا أن ننأى بأنفسنا بعيدًا عن الحرب فيما وراء

مرمى القذائف، خشية أن يضاف جرح إلى جراحنا ونسارع بإرسال آخرين إلى الحرب، هؤلاء الذين

(\*) يرد هذا الاسم عند هومروس هكذا أدريستوس Adrestos، أما ابنته لهي ديبولي Deipule. (المحرر)

14.

فرحوا بكونهم بعيدًا، في معزل عن القتال"

هكذا تكلم، وكانوا صاغرين ينصنون باهتمام

بل كان ينتبع خطاهم عن قرب في صورة رجل كهل.

وانطلقوا راحلين، يقودهم أجاممنون ملك الرجال

ولم يكن مزلزل الأرض المجيد (بوسيدون) يراقب الأحداث بلا وعي ١٣٥

وقبض على يد أجاممنون بن أنريوس اليمني

ر افعًا صوته وخاطبه بكلمات مجنحة:

"يا ابن أنريوس، أرى، فيما أرى، قلب أخيليوس القاسى

بداخل صدره فرحًا، لرؤية هلاك الآخيين ومرارهم،

ولم يعد لديه ولو قدر ضئيل من العقل.

ليته يهلك! ليت الإله يخسف به إلى أسفل سافلين!

لكن الآلهة المباركة ليست غاضية منك البتة، وبعد قليل سيملأ قادة الطرواديين ورؤساؤهم

الوادي الفسيح بالغبار، وتراهم بنفسك

هاربين من السفن والخيام، ناحية مدينتهم"

قال ذلك وهرع فوق السهل وصاح بقوة،

وكان صياحه مدويًا، كصياح تسعة آلاف رجل أو ربما عشرة ألاف

عندما اشتبكوا في معركة إله الحرب (آريس) الضارية.

كانت صيحة الإله مُزلزل الأرض تخرج من صدره مروعةً، العرب ١٥٠

حتى بث قوة هائلة في قلب كل رجل من الآخيين ليحارب

ويقاتل بمثابرة كانت هيرا ذهبية العرش واقفة فوق قمة

الأوليمبوس تنظر إليه، وعرفته عندما كان منطلقًا

ومنهمكًا، هنا وهناك، في المعركة جالبة المجد للرجال، ١٥٥

فهو أخوها وصمهرها أيضًا (\*). وكانت سعيدة من قلبها

(\*) في الأساطير تزوجت هيرا من أخيها زيوس أخو بوسيدون. (انحرر)

ثم وضعت الأقراط في أذنيها المتقوبتين، لآليء ثلاث يشع منها جمال فائق،

وعباءة جميلة تضيء مثل أشعة الشمس،

وغطت الربة المتألقة نفسها بشبكة على شعرها،

كما رأت زيوس جالسًا على أعلى قمة إيدا كثير البنابيع وكان بغيضًا إلى قلبها، حينتذ فكرت هيرا المليكة ذات العيون الواسعة كعيون المها. كيف يمكنها خداع عقل زيوس 11. حامل الدرع أيجيس، فبدت هذه الخطة لديها هي الأقضل. وهي أن تتزين وتتجمل، وتذهب إلى إيدا، لربما يرغب أن يرقد إلى جانبها ويحتضن جسدها شهوة، وربما تستطيع أن تغدق نومًا عميقًا لذيذًا على جفنيه وعقله البارع. 170 وتوجهت إلى حجرتها التي بناها لها ابنها العزيز هيفايمتوس، وثبت أبوابًا توصد بمزاليق خفية على دعائم حتى لا يفتحها أي إله آخر، دخلت إليها وغلقت الأيواب الناصعة، 14. وبدأت بأن غسلت، بعطر إلهي (أمبروسيا) كل ما يشوب جمال جسدها البديع، وبغزارة دهنته بزيت الهي ناعم فواح شذاه، فاح فعلاً في أرجاء قصر زيوس برونزي العتبات وانداحت الرائحة تجوب جنبات الأرض والسماء. 140 مأست بالعطر على جسدها الجميل، ومشطت شعرها وضفرت بيديها ضفائرها المتألقة الربانية الجميلة التي تنساب من رأسها الخالد. وألبست نفسها ثوبًا ربانيًا غزلته لها أَثْيِنَة بِمهارة فائقة، ووضعت عليه زخرفًا متأنقًا ١٨. وثبتت على صدرها مشابك ذهبية، وطوَّقت نفسها بحزام تكسوه مائة شرابة.

وارتدت صندلها الجميل في قدميها البراقتين.

وما أن انتهت من زيئة جسدها،

حتى خرجت من حجرتها، وتوا نادت أفروديتي

بعيدًا عن باقى الآلهة وتحدثت إليها قائلة:

14. "أي بنيتي العزيزة، ألا تستجيبين إلى ما أسألك إياه؟

أم أنك سترفضين لغضب كامن في صدرك

إذ أقدم أنا العون للدانائيين، بينما أنت تقدميه للطرواديين؟"

فأجابتها أفر و ديتي ابنة زيوس:

"أى هيرا، أيتها الربة المليكة، يا ابنة كرونوس العظيم 190

هات ما لديك، إن قلبي ليأمرني أن أستجيب له

طالما أستطعت ومادام الأمر مما يمكن تحقيقه"

فقالت المعبودة هيرا ذات المكر:

"امنحيني، الآن، الحب والرغبة اللذين بهما تقهرين كل الآلهة

4 . . والبشر الفانين. وإنى ذاهبة لأزور الأرض السخية مترامية الأطراف

وأوكيانوس الذي من نسله جاء كل الآلهة (\*)، وتيثيس

الأم فهما مَنْ ربياني في قصرهما بحب وإعزاز

عندما أخذاني من ريا، حيث دفع زيوس -

بعيد النظر – كرونوس ليقطن تحت الأرض والبحر الهائج. إننى ذاهبة لأزورهما ولأهدىء نزاعهما الدائم.

فقد ابتعد كلُّ عن الآخر منذ وقت بعيد وحتى الآن

عن فراش الزوجية وعن الغرام، فإلى قلبيهما وصل الغضب.

وإذا استطعت أن أقنع قلبيهما بكلماتي،

(\*) ورد فی محاورة لأفلاطوں (Kratylos 402) ما نقل عن أورفيوس أن أوكيانوس كان أدل من نزوج، حيث زف إلى أخته تيئيس. وهذه الفكرة عن الأوكيانوس (المحيط) النهر الذي يحيط بالأرض بوصفها أسطورة الحلق genesis ربما تعود الأصول شرقية أو بصفة خاصة مصرية قديمة. (المحرر)

\* 1 .

410

Y Y .

440

وأعيدهما للى قراش الحب متعانقين سيدعوانني

صديقةً أبدية جديرة بكونها معبودة"

فأجابتها أفروديتي الضحوك:

"أَلِلِيقَ أَن أَقُولُ لَك لا، أُويصَـع ذَلك؟! أنت يا مَنْ تَنامين بين ذراعي زيوس القدير"

وحلت حزام السحر(") من صدرها، وكان سخى التطريز

مزركشًا، بكل ألوان الفتتة صننع

وعليه الرغبة ولذيذ الكلام والإغواء،

الذى يسلب حتى لب أحكم الحكماء،

ووضعته بين يديها وتحدثت إليها قائلة:

'خذی هذا الحزام المزرکش الآن، وضعیه حول صدرك، فعلیه نُقشَ كلُ شئى، وأعدك

. أنك لن تعودي بغير بغيتك مهما كانت"

وابتسمت المعبودة هيرا واسعة العينين كالمها لقول (أفروديتي)

ووضعت الحزام الجميل حول صدر ها.

ئم ذهبت أفروديتي ابنة زيوس إلى مقرها، بينما وئبث هيرا في عجالة تغادر قمة الأوليمبوس

مرت فوق أرض بيريا وفوق إماثيا الجميلة، ومرت فوق أرض بيريا وفوق إماثيا الجميلة،

> وأسرعت فوق جبال الفرسان الطراقيين الجليدية من أعلى قممها ولم تطأ قدماها الأرض،

وسارت من أثوس، بعيدًا، فوق البحر المتلاطم

فوصلت إلى ليمنوس، مدينة ثوأس الرباني، ٢٣٠

(°) هذا الحزام الساحر الذى ترتديه ألهووديق (فينوس) ذاع فى الشعر اللاتينى يقول مارتباليس (13 (VI) مخاطبًا يوليا بنت عمم الإمبراطور "إذا أحب مارس أو مرسل الوعد يوبيتر من جديد، سألتك ووجاتهم الإنحات حزام الجاذبية". (الخرر)

Tt.

460

700

فقابلت (إله) النوم (هبينوس) هناك، شقيق (إله) الموت (ثاناتوس) فأمسكته من يده، وخاطبته قائلة:

أى (إله) النوم (هيبنوس)، يا ملك الآلهة والبشر جميعًا، لطالما أصغيت فيما مضمى إلى كلامى، فأطعنى الآن أيضنا وسادين لك بالعرفان طوال أيامي كلها.

من أجلى هدهد عيش زيوس البراقتين تحت جفنيه حتى ينام، بمجرد أن أضطجع إلى جانبه عشقًا.

وسأغدق عليك الهدايا – عرشًا جميلاً لا يفنى

مصنوعًا من الذهب، سيصنعه لك بمهارة هيفايستوس ابنى الذي يعرج بساقيه، وسيضع لك مسندًا للقدمين

من تحته حيث تريح قدميك اللامعتين عليه عند الطعام"

وسر عان ما رد (إله) النوم (هيبنوس) اللذيذ على الربة: "أى هيرا، أيتها الربة المليكة، يا ابنة كرونوس العظيم!

إنتى أستطيع ببساطة أن أهدهد

للنوم أى إله آخر من الخالدين، ولو كانت جداول نهر أوكيانوس ذاتها، تلك التي انحدرت منها الأشياء كلها.

إلا أننى لا أستطيع، بأى حال أن أدنو من زيوس بن كرونوس، ولا أن أهدهد عينيه إلى النعاس، إلا إذا أمرنى هو نفسه بذلك.

فقد تلقنت منك، فيما مضى، درسًا

في ذلك اليوم، حين أبحر الباسل المجيد

ابن زيوس (هرقل)، من إليون، بعدما دمر مدينة الطرواديين حينئذ، هدهدت لك عقل زيوس حامل الدرع أيجيس للنوم ونثرت حوله غلالة العذوبة، بينما أوغرت أنت شرًا في قلبك تجاه ابنه وهيجت عواصف من الرياح القاسية على سطح البحر

و القيت (بهرقل) بعيدًا عن كوؤس (كرس) الآهلة بالسكان بعيدًا عن أحباثه جميعًا، وما أن استيقظ زيوس حتى غضب وأخذ يدفع الآلهة، حول قصره، هنا وهناك مستهدفًا إياى في المقام الأول، وكاد يلقى بى من السماء لأتوارى فى المياه لولا (إلهة) الليل (نوكس) التي تهدهد الآلهة والرجال فلجأت إليها هاربًا وأنقذتنى، وكف زيوس عن ملاحقتى رغم غضبه الشديد فكان يحترم إلهة الليل (نوكس) السريعة، ولم يكن ليمسها بسوء. وها أنت الآن تعيدين الكرة وتأمرينى بفعل المحال"

فقالت المعبودة هير ا و اسعة العينين كالمها:

"يا إله النوم (هيبنوس)، لم تشغل روحك بمثل هذه الأفكار؟
هل ترى أن زيوس بعيد النظر، سيساعد
الطرواديين بسبب غضبه من أجل هيراكليس (هرقل) ابنه؟
تعال، سأزوجك إحدى عرائس الحُسن (خاريتيس)
وستدعى زوجتك إلى الأبد

باسيتيا التي تتوق إليها أنت نفسك دومًا "(١).

تهلل إله النوم (هيبنوس)، إذ سمع ذلك، وأجابها قائلاً: "أحقًا ستفعلين هذا!؟، تعال إذن واقسمى بمياه ستيكس الطاهرة وضعى إحدى يديك على الأرض، الأم السخية،

> والمسى البحر البهى بالأخرى، ليشهد كلاهما علينا وكذلك الآلهة كلها التي تسكن الكون مع كرونوس.

أيمكن حقًا أن تعطينى إحدى عرائس الحسن (الخاريتيس) وأن تكون هي باسيثيا التي، على مر الزمان، أتحرق لها شوقًا"

قال ذلك، فلم تتوان هيرا الربة ذلت الذراع الأبيض، في أن تطيع وتقسم كما طلب منها، وأشهدت الآلية جميعًا ممن يقيمون أسفل تارتاروس ويدعون باسم الجبابرة تيتانيس. أدت هيرا لإلمه النوم هيبنوس القسم

(\*) تحذف بعض الطبعات هذا البيت رقم ٢٦٩ وقارن بيت ٢٧٦. (انحرر)

۲٧.

**۲**۷0

٧٨.

ئم رحل الاثنان عن ليمنوس وإمبروس

ومضيا متدثرين بالضباب مسرعين في طريقهما، وسرعان ما وصلا إلى إيدا كثير البنابيع ومرتع الوحوش

وإلى ليكتوس؛ حيث غادرا البحر أولاً وسارا الائتان فوق

الأرض الجافة حيث اهتزت قمة الغابة تحت أقدامهما.

هناك، توقف النوم إله هيبنوس لكيلا تلمحه عينا زيوس،

وتسلق فوق شجرة صنوبر شاهقة، وهي أعلى شجرة نمت، حينئذ، على جبل إيدا، وكانت تتجه صوب السماء تناطح السحاب

هذاك، جلس في الظلام مستتراً بغصون الصنوبر.

44. واتخذ هيئة طائر عالى الصوت من طيور الجبال،

يعرفه الآلهة بخالكيس (برونزى اللون)، ويعرفه البشر بكيمينديس

(البومة الصغيرة)("). وجاءت هيرا مسرعة قرب قمة جارجاروس

حافة (جبل) إيدا الشاهق، فرآها زيوس جامع السحب

ملاً منها ناظريه، وما أن وقع بصره عليها

حتى دهم العشق قلبه الحكيم وكأنما هي المرة الأولى التي انسلا قيها معًا إلى الفراش، وطارحها الغرام الدافئ، على غير علم والديهما (\*\*\*) فتسمر قبالتها وهمس إليها:

"أي هيرا، ما الذي أتى بك إلى هنا من الأوليمبوس؟

ماذا تبغين؟ إن خيولك ليست معك، ولا حتى عربتك التي تعتليها"

فأجابته المعبودة هيرا بدهاء الأنثى:

"أتيت لأزور أقصى أطراف الأرض المثمرة وأوكيانوس منجب الآلهة، وتينيس أمهم،

فهما اللذان ربياني في قصرهما بحب وإعزاز

أتيت لأزور هما، والأهدىء نزاعهما الدائم.

(\*) الاسم العلمي لهذا الطائر وهو من أكبر وأشرس الطيور الجارحة bubo maximus. (المحرر) (\*\*) يعلق أفلاطون (الجمهورية ٢٩١) على هذه الفقرة. (المحرر)

TA P

ترجمة السيد عبدالسلام البراوي

140

۳.,

410

41.

۳.0 فقد تباعدا منذ وقت بعيد، وحتى الآن،

عن فراش الزوجية وعن الغرام، فإلى قلبيهما وصل الغضب.

خيولى تقف عند سفح إيدا كثير الينابيع،

لتحملني فوق اليابسة وفوق مياه البحر.

فما جئت هاهنا من الأوليمبوس إلا من أجلك،

خشية أن تغضب منى، فيما بعد، إن ذهبت دون إذن منك إلى بيت أوكيانوس عميق الانسياب"

فأجابها زيوس جامع السحب قائلاً:

أى هير ١، تستطيعين أن تذهبي إلى هناك فيما بعد.

أما الآن، فتعال، حتى نسعد ونضطجع معًا عشقاً. فلم يواتني الشوق إلى ربة أو حتى إلى امرأة

بمثل ما غمر قلبي ويدفعني الشباعه الآن.

بل إننى لم أتيم عشقًا، ولا حتى بعروس إكسيون (").

التي أنجبت لي بيريتوؤس، صنو الآلهة في المشورة. و لا شغفتني حتى داناي، جميلة الكعبين، ابنة أكريسيوس،

التي أنجبت لي بيرسيوس ذائع الصيت بين الرجال أجمعين.

وما همت بابنة فوينيكس (يوروبا) العذراء الشهيرة

التي أنجبت لي مينوس ورادامانثيس الرباني.

ولم أتيم بسيميلي، ولا بألكميني في طيبة

تلك التي أنجبت لي هير اكليس الابن الشجاع القلب. وسيميلي التي أنجبت لي ديونيسوس بهجة البشر، 240

ولا بالمليكة ديميتر جميلة الضفائر.

ولم أشغف بليتو المجيدة، بل و لا بك أنت نفسك

بمثل ما أتيم بك الآن وتتملكني الرغبة اللذيذة والشهوة الطاغية"

(\*) هي ديا Dia وهناك أسطورة على النقيض من ذلك تروى أن إكسيون وقع في غرام هيرا. (المحرر)

فقالت المعبودة هيرا بمكر:

ماذا لو أن أحدًا من الآلهة الخالدة

77. "يا أكثر نسل كرونوس هولاً، ماهذا الذي تقوله!؟

إذا كنت حقا تهفو الآن لمضاجعتي

هنا، فوق قمة إيدا ؛ فإن كل شيء هنا مكشوف العيان.

رآنا نحن الاثنين مضطجعين، وذهب وفضح الأمر للآلهة جميعاً.

حينئذ لن أعود إلى مقرك تأنية،

فبعد النهوض من مضجعي سيمنعني الحياء.

نكن إذا كانت بك رغبة ويسعد قلبك أن تشبعها،

فثمة غرفة بناها لك ابنك العزيز

هيفايستوس، وقد تَبَّت أبوابًا منيعة على قوائمها.

Ti. فهيا نذهب إلى هناك، ونتجاب، طالما أن العشق بغيتك"

وأجابها زيوس جامع السحب قائلاً:

أى هيرا، لا تخشى رؤية إله أو إنسان، فسوف نتدثر بمثل تلك السحابة

الذهبية، التي ربما من خلالها لن يكشف أمرنا أحد

حتى هيليوس، مع أن أشعته هي الأكثر نفاذًا و إيصارًا"

واحتضن ابن كرونوس زوجته بذراعيه،

وأنبتت الأرض المقدسة من تحتهما

براعم عشب تتمو، ورفعهما اللوتس الندى والزعفران والزنبق عن الأرض، وهناك اضطجع الائتان متدثرين

بسحابة جميلة ذهبية تتساقط منها قطرات من الندى المتلألىء. هكذا، نام الأب في هدوء على قمة جارجاروس،

وغلبه النوم والعشق محتضنًا زوجته بين ذراعيه.

وشرع إله النوم هيبنوس اللذيذ يعدو تجاه سفن الأخيين

240

710

70.

حاملاً رسالةً إلى (بوسيدون) طاوى الأرض ومزازلها. ووصل إليه وخاطبه بكلمات مجنحة:

"أى بوسيدون، قدَّم العون بقلب مطمئن للدانائيين الآن، وامنحهم المجد، مع أنه لا يبقى طويلاً، حيث إن زيوس نائم الأن فقد أسدلت عليه غلالة النوم المعسول

كما أغوته هيرا حتى بضاجعها عشقًا"

قال (النوم) ذلك وارتحل إلى قبائل الرجال المجيدة بعدما ألح في تشجيع (بوسيدون) على أن يسدى العون للدانانيين، وتقافز بين صفوف المقدمة وصاح عاليًا:

اليها الأرجيون، هل نتخلى عن النصر هكذا مرة أخرى الهيكتور بن برياموس، حتى يأخذ السفن ويفوز بالمجد؟

أخيليوس يركن إلى السفن المجوفة وقلبه ملىء بالغضب.

فأبدًا، لن يكون افتقادنا له وبالاً ماحقًا،

لا، وإن قال ذلك وتبجح بأنه الواقع مادام

إذا تشجعنا نحن الباقين ومددنا يد العون ليعضنا البعض.

تعالوا أطيعوا الأمر جميعًا

هيا نسلح أنفسنا بأفضل ما فى الجيش من دروع متينة، ونغطى رءوسنا بخوذات زاهية

ونقبض بأيدينا على أطول الرماح،

ونمضى إلى هدفنا، وسوف أكون قائدكم على هذه الطريق

لا أحسب أن هيكتور بن برياموس سيبقى طويلاً، مهما تكن لهفته.

دع الظامىء للحرب ولديه درع صغير على كنفه يعطيه للأقل منه إقداماً، وليسلح نفسه بدرع أكبر"

هكذا تكلم، فأصاخوا السمع إليه وأطاعوه ونظّم الملوك أنفسهم، رغم أنهم كانوا مجروحين،

£ . 0

في صفوف: ابن تيديوس وأوديسبوس وأجاممنون بن أتريوس

وتخللوا الجيش كله واستبدلوا أسلحة القتال وارتدى المحارب القوى أسلحة قوية، وأعطوا الأقل إقدامًا الأقل منانة. وما أن كسوا أجسامهم بأسلحة براقة، حتى تقدموا يقودهم بوسيدون مزلزل الأرض ممسكًا بيده القوية سيفًا طويلاً حاداً 440 يشبه البرق، لا يسمح لأحد أن يو اجهه في نزال فتاك، بل يولى الرجال الأدبار رعبًا منه. ونظم هيكتور المجيد الطرواديين صفوفًا على خط المواجهة. والحق، أن بوسيدون ذا الشعر الأزرق الداكن وهيكتور المجيد 44. كانا يشدان حبل الصراع الفتاك أحدهما يقود الطروادبين والآخر الأرجيين. وفاض البحر نحو خيام الأرجبين وسفنهم، واشتبك الطرفان وعلا الصخب المدوى، حيث لم تهج بمثله أمواج البحر المتلاطمة 490 على الشاطئ، تدفعها رياح الشمال بورياس الجارفة. ولم يزأر، أيضًا، زفير النار المستعرة عند شعاب الجبل بمثله، عندما تتدلع (ألسنة اللهب) لتحرق الغابة. ولم تزعق الرياح بين أغصان الصفصاف العالية بمثله، تلك الرياح التي تزأر في غضبها أيما زئير. هكذا كان صياح الطرواديين والأخيين £ . . بمثل هذا الفزع منقضين، كل فريق على الآخر. فطعن هيكتور المجيد أياس في البداية برمحه مجرد أن استدار تحوه، ولم يخطئه

لكنه أصابه عند الحمالتين؛ (حمالة) درعه و (حمالة) سيفه

المزدانين بالفضة، الممتدتين عبر صدره

فصدت (الحمالتان) الطعنة عن جلده الرقيق، فاستشاط

هيكتور غضبًا لأن رمحه السريع طار من بين يديه هباءً.

عاد ليندس بين رفاقه متجنبًا مصيره

وبينما هو عائدً، قذفه أياس التيلاموني الباسل

بحجر، حيث كانت هناك أحجار كثيرة، تتدحرج بين

أقدامهم وهم يتقاتلون وبها يسندون مراسى السفن عند الشاطئ،

فرفع حجرًا منهم عاليًا ورمى (هيكتور) فى صدره أعلى طرف ترسه على مقربة من عنقه، فجعله، من شدة الضربة، يلف ويدور حول نفسه

كدوامة. وكما تسقط شجرة بلوط اقتلعتها صاعقة من الأب زيوس،

فيصَّعَّد منها دخانٌ كبريتي بشع.

والحق أن الشجاعة حيننذ لا تعود بنفع لمن ينظر (الدخان) ويقف منه عن قرب، فكم هي بشعة صاعقة زيوس الأعظم!

هكذا سقط هيكتور القوى منبطحًا للأمام على الأرض في التراب،

وسقط من يده الرمح، أما الترس فتخبط فوقه

ومعه الخوذة، ومن حوله صلصلت أسلحته البرونزية.

وأسرع إليه أبناء الآخيين بصياح مدوى

أملاً في أن يسحبوه بعيدًا، وأن يمطروه بالرماح.

لكن هيهات أن يُجْرَح أحد راعى الجيش

بطعنة أو برمية؛ فقبل حدوث ذلك، وقف شجعان (الطرواديين) لحمايته

بوليدلماس وآينياس وأجينور الرباني وساربيدون قائد اللوكيين وجلاوكوس الذي لا نظير له.

ولم يهمله أحدٌ من الباقين، بل رفعوا دونه

دروعهم المستديرة، وحمله رفاقه على أذرعهم

وأبعدوه عن ساحة الوغى، حتى وصل إلى الخيول سريعة العدو

التى كانت نقف فى انتظاره خلف (ساحة) المعركة والصراع 4٣٠ بسائقيها وعجلاتها الحربية رائعة الزخرف،

بسانعيها وعجلاتها الحربية رائعه الزخرف.

٤١.

110

. . . . .

ه ۳ ۴

íí.

tto

to.

ئم حملوه إلى المدينة وهو يئن بمرارة

ولما وصلوا إلى مخاضة النهر جميل الانسياب

كسانتوس ذى الدوامات، الذى أنجبه زيوس الخالد

حملوه هناك من العجلة الحربية إلى الأرض،

وسكبوا فوقه ماء فعاد إلى وعيه، ونظر بعينيه لأعلى وتقيأ دمًا قاتمًا، مرتكزًا على عقبيه،

ثم ارتمى على الأرض وغشى ليلً حالك

عينيه، فالضربة كانت لا تزال تجتّم على روحه.

وعندما رأى الأرجيون هيكتور محمولاً بعيدًا عن المعركة.

ازدادوا هجومًا على الطرواديين واستعادوا متعة القتال.

فى البدء، هجم أياس السريع بن أويليوس على ساتنيوس وجرحه بطعنة من رمحه الحاد،

حتى إن ابن إينوبس (ساتنيوس) الذي أنجبته إحدى العرائس الفريدة

لإينوبس، بينما كان ير عى قطعانه بجوار ضفتى (نهر) ساتنيؤيس.

دنا منه ابن أويليوس (أياس) الشهير برمحه

3. 3.0 (0 2) 2 3.23 2.

فطعنه في خاصرته، فسقط للخلف ومن حوله

اشتبك الطرواديون والدانائيون في صراع دام.

فأتى إليه بوليداماس بن بانثوؤس البارع فى رمى الرمح ؛ ليدافع عنه فقذف (الرمح) وأصاب كتف

بروثوئينور بن أريليكوس اليمنى وغاص الرمح القوى

في كنفه، وسقط على النراب كابشًا براحته الأرض.

فتهلل بوليداماس وصاح بتبجح عاليًا:

"يبدو أن الرمح لم ينطلق مرة أخرى هباء من يد

ابن بانتورس (بوليداماس) القوية، شديدة البأس،

بل تلقاها أحد الأرجيين في لحمه، وأحسبه

سيتكىء عليه كعصا وهو ذاهب إلى مقر هاديس"

وما أن تكلم (بوليداماس) حتى حل الحزن بالأرجيين بسبب تبجحه وأثار على نحو خاص حفيظة البارع أياس بن تيلامون، فذلك الذي هوى كان منه قريبًا.

17.

ilo

فأسرع وقذف الآخر (بوليداماس) برمحه البراق بينما كان يتراجع وقد أفلت بوليداماس نفسه من المصير الأسود

بأن قفرَ جانبًا، إلا أن أرخيلوخوس

بن أنتينور تلقى الرمح، وقد قدر الإله الموت له.

فأصابه الرمح عند ملتقى الرأس بالعنق،

عند أعلى فقرة من العمود الفقارى، فهتك العصبين كليهما

فوقع في الحال، وارتطم بالأرض رأسه وفمه

وأنفه، قبلما تصل ساقاه وركبتاه.

نادى أياس عاليًا على بوليداماس الذي لا مثبل له:

٤٧٠

"أي بوليداماس، فكر، وقل لى صراحةً ألا يستحق هذا الرجل أن يُقتّل انتقامًا لبروثوئينور؟ فهو لا يبدو لي حقير الشأن و لا وضيع

المولد، لكنه أخٌ أو ابن لأنتينور مروض الخيول

فهو أكثر شبهًا به في البنية"

íVo

هكذا قال، وكان يعرف (الحقيقة) كلها تمامًا، فتملك الأسى قلوب الطرواديين، وما كان من أكاماس، إذ كان يقف فوق جثة أخيه (أرخيلوخوس) إلا أن ضرب بروماخوس البويوتي، برمية من رمحه، إذ نوى أن يجر الجثة من القدم، وتهال أكاماس بفطاظة وصاح عاليًا ومتباهيًا:

أيها الأرجيون، يا محبو القوس، يامن لا تشبعون تهديدًا ووعيدًا انظروا، لن يكون الأسى والحزن من نصيبنا وحدنا،

بل إنكم أبضاً ستعانون القتل بالمثل.

ź٨٠

انظروا كيف يرقد بروماخوس مقهورًا برمحى،

حتى لا يبقى طويلاً دم أخى المسفوك بلا انتقام

ولهذا، إنما يتمنى الرجل

أن يخلفه أحد أقاربه في بيته ليصد عنه الأذي " مه غلم أن تكلم حتى لحق بالأرجبين الحزن لتهلله وزهوه

و الله على نحو خاص روح بينيليوس الحكيم

فاندفع نحو أكاماس الذي لم يصمد أمام هجوم الأمير بينيليوس.

ولكن الرمح أصاب إليونيوس

بن فورباس الغنى بالقطعان، والذي أحبه هرميس

من بين الطرواديين أجمعين، ومنحه الثروة

وأنجبت الأم له طفلاً وحيدًا (من هرميس) هو البونيوس. طعنه بينيليوس أسفل جبينه، عند قاع العين

فاقتلع مقلته، ونفذ الرمح خلال الحدقة حتى قفاه، انطرح باسطأ المعا

يديه كلتيهما، وسحب بينيليوس سبقه الحاد وضربه

بقوة على عنقه، فأسقط رأسه على الأرض بالخوذة وبات الرمح النافذ منتصبًا في عينيه.

ورفعه (بينيليوس) لأعلى كزهرة خشخاش على ساقها

وعرضه على الطرواديين وتهلل بزهو قائلاً: • • •

"أيها الطرواديون، أرجو أن تبلغوا العزيز والد إليونيوس المبجل ووالدته أن ينتحبا في بيتهما،

فلن تسعد زوجة بروماخوس بن أليجينور بمجيء

زوجها العزيز، بينما نعود نحن شباب

الآخيين بسفننا من أرض طروادة" م.ه

قال ذلك، فتملك الارتجاف أطرافهم جميعًا وأخذ كل رجل يحملق ليرى كيف يمكنه أن يهرب من الهلاك المؤكد

0 7 7

خبرتنى، الآن، ياربات الفنون (الموساى)، يا من تقطن الأوليمبوس من كان أول الآخيين الذي يسلب غنائم المحاربين الملطخة ٥١. بالدم إذ بدَّل مزلزل الأرض الشهير، وفجأةً، (مجرى) القتال؟ الحق أن أياس بن نتيلامون كان الأول، فقد ضرب هيرتيوس بن جيرتيوس قائد الميسيين شجعان القلوب. وجرَّد أنتيلوخوس كلاّ من فالكيس وميرميروس (من أسلحتهم). أما ميريونيس فقنل موريس و هيبونيون. كذلك تيوكروس فنهب بروثوؤن وبيريفيتيس. 010 وضرب ابن أتريوس بعد ذلك هيبيرينور راعى الشعب برمية في جنبه، حتى غاص البرونز في أحشائه عندما اخترقها وتصاعدت روحه لاهثة من خلال الجرح الغائر، وطوى الظلام عينيه aY. لكن أياس السريع ابن أويليوس قتل أكثر (من سواه)، فلم يكن له مثيل في النضال، في سرعة قدمه

وسطحشد الرجال، عندما نشر زيوس الرعب بينهم.





ترجمة السيد عبد السلام البراوي

40

وعندما مر الطرواديون بالتحصينات وبالخندق هاربين،

وسقط العديد تحت أبدى الدانائيين،

حينئذ، ترققوا إلى جانب عجلاتهم الحربية وقد شحب لونهم

خوفًا ورعبًا. نهض زيوس

فوق قمة إيدا من مرقده إلى جوار هيرا ذهبية العرش،

نهض واقفًا، فرأى الطرواديين والآخيين.

وكان (الطرواديون) في فوضى يدفعهم الأرجيون

من خلفهم، وبينهم يقف الإله بوسيدون.

حوله، يلهث بأنفاس متألمة ومشتت الذهن

كما رأى هيكتور ملقى على السهل، ويجلس أصدقاؤه

ينقيأ دمًا، فلم يكن الذي ضربه هو أضعف الآخيين.

وعندما رآه، أبو الآلهة وأشفق عليه

وتحدث إلى هيرا وهو يرمقها بنظرة عابسة من أسفل حاجبيه:

"أى هيرا، أيتها العنيدة، يا له من خداع بارع شرير،

أقعدت به هيكتور الربائي عن القتال ودحرت جيشه.

ولكن قد تكونين أنت أول من يجنى ثمار

خداعك الآثم، سوف أجلدك بالسوط.

هل تتذكرين يوم أن علقتك من عل،

وفي قدميك ربطت حجرين، وحول معصميك سبكت

سلسلة من الذهب لا تنكسر؟ تدليت في الهواء بين السحب

واشتد سخط الآلهة، في أرجاء الأوليمبوس الشاهق،

ولكنهم لم يستطيعوا أن يدنوا (منك) ويفكوا وثاقك، ومَنْ أمسكته منهم ألقيت به من حدود (مملكتي) ليرتطم

بالأرض بلا حول و لا طول. ولم يكفني ذلك، ولم يخفف آلام القلب

الدائمة، على ما أصاب هرقل الإلهى

دفعت به إلى البحر الهائج بندبيرك الشرير،

و قذفت به بعيدًا إلى كوس الأهلة بالمعكان.

ومن ذلك المكان أنقذته أنا وجئت به إلى أرجوس

مرعى الجياد، بعدما قاسى أهو الآكثيرة ("). إننى أذكّرك، ثانية، ٣٠ بهذه الأشياء لربما تكفّى عن المكر، وسترين، تواً، ما إذا كانت

مداعباتك الغرامية ستفيدك عندما جنت إلى ومارسنا الحب، بعيدًا عن الآلهة،

لقد كان كل ذلك خداعًا منكِ"

قال ذلك، فارتجفت المليكة هيرا واصعة للعينين كالمها وتحدثت إليه بصوت مرتعد:

وتحدثت إليه بصوت مرتعد: "الآن، لتشهد الأرض (جايا)، وكذلك السماء (أورانوس) الرحبة

ومياه ستيكس المتدفقة،

فهذا هو القسم الأعظم قداسة لدى الآلهة المباركة،

أقسم برأسك المقدسة، ومضجعنا نحن الاثتين،

الذي لا أستخف بالقسم به ،

أن بوسيدون مزلزل الأرض لم يدهر الطرواديين، ولم يؤذ هيكتور، ولم يساعد أعداءهم بايعاز مني.

ولم بؤد هيتمدور، ولم يساعد اعداءهم بايعار منى. كلاً، أحسب أنها روحه التي الحث عليه وأمرته بذلك.

عدد مصب به روف سی مصد فی و مرد بعد. فهو قد رأی الأخیین مهزومین بخزی إلی جوار سفنهم و أخذته بهم

الشفقة. بل إنى أخبرك بأننى نصحته بأن يسير في هذا الدرب

الذي تشير عليه أنت، يا مليك السحاب"

فتيسم أبو الآلهة والبشر عندما سمع ذلك

فنبسم ابو الانهة والبشر عندما سمع دلك وأجاب بكلمات مجنحة قائلاً:

(\*) إشارة ضمنية للأعمال الاثنى عشر التي قام بما هرقل. (المحرر)

الو صدقت حفًّا نيئك يا هيرا، يا مليكتي واسعة العينين كالمها،

بما يتفق مع نيتي، عندما تجلسين بين الألهة الخالدين،

سيغير بوسيدون رأيه سريعًا ليتبع ما في قلبك

وقلبي، مهما تعارضت رغبته معنا.

وإذا كنت حقًا صادقة في قولك

فلتذهبي، الآن، إلى جماعات الآلهة، واطلبي

إيريس أن تأتى إلى هنا، وكذلك أبوللون الشهير بقوسه

ذلك لكى تجوس إيريس بين جيوش الآخيين

لابسى الأسلحة البرونزية، وتأمر الإله بوسيدون أن يكف عن القتال، وتأخذه إلى بيته.

أما فويبوس أبوللون، فليحث هيكتور على القتال

وليبث فيه القوة من جديد، وينسيه آلام قلبه

الموجعة، حتى يقهر الآخيين مرة أخرى،

بأن يثير فيهم الرعب والجبن،

حتى يهربوا مدحورين بين سفن أخيليوس بن بيليوس

ذات المقاعد الكثيرة. وبدوره سيرسل صديقه

باتروكلوس الذى سيقتله هيكتور المجيد

برمح أمام إليون، بعدما يكون هو نفسه قد قتل محاربين صناديد كثيرين، من بينهم ابنى ساربيدون الإلهي.

.

وسوف يقتل أخيليوس الإلهى هيكنور، غضبًا لمقتل

صديقه باتروكلوس. ومن الآن فصاعدًا، سأجعل الطروادييين

ينقهقرون بعيدًا عن السفن، حتى يفتح الآخيون إليون الشاهقة عملاً بنصائح أثينة.

وحتى ذلك الحين، لن أكبح جماح بطشي، ولن أسمح بأن يقدم

أى (إله) آخر من الخالدين، العون للدانائيين

د ۷

۸٥

إلى أن تتحقق رغبة ابن ببليوس (أخيليوس)، كما وعدت في البداية وأومأت كذلك برأسي،

يوم أمسكت الإلهة ثينيس ركبتي متوسلة

أن أمجد أخيليوس مدمر المدن"

تابعت هيرا بيضاء الذراعين بانتياه شديد كلمات (زيوس)

وانصاعت لها، وأسرعت من جبال ايدا وحتى الأوليمبوس الشاهق

منطلقة كما تنطلق أفكار عقل رجل رحل

-011-

إلى أراض بعيدة، يتفكر بقلب حكيم "ايتنى أكون هنا أو هناك"، وكثيرة كانت الأماني التي راودته.

ليلني الحول هذا أو هناك ، وكثيره كانت الأماني الذي راونية.

هكذا، انطلقت المعبودة هيرا في لهفة

ووصلت إلى الأوليمبوس الشاهق، فألفت الآلهة الخالدين

مجتمعين في بلاط زيوس، وعندما رأوها قاموا وحيوها بكئوس الترحاب.

ومن جانبها، أهملت الآخرين، وتناولت الكأس

من ثيميس جميلة الوجنات، فهي أول من همت

لاستقبالها، وحادثتها بكلمات مجنحة:

"لماذا جئت يا هيرا كالمذهولة؟

لابد أن ابن كرونوس زوجك قد أفزعك"

فأجابتها المعبودة هيرا بيضاء الذراعين: "لا تساليني، ليتها الإلهة ثيميس، عن هذه الأشياء، فأنت

نفسك تعرفين طبيعة مزاجه، فكم هو متغطرس متعجرف!

لكن الدئي المأدبة المقدمة للألهة في القصر، ٩٥

وستسمعين هذه الأشياء وسط الخالدين أجمعين،

ستسمعين أى أعمال سبئة يعلنها زيوس، أحسب

1 . .

1.0

11.

أنها لا تسر قلب أى فرد من البشر أو الآلهة،

حتى لو كان هناك من هو سعيد الآن"

وما أن قالت المعبودة هيرا ذلك حتى جلست

واستشاط الآلهة غضبًا في منزل زيوس، لكن (هير 1) تبسمت بشفتيها، ومن فوق حاجبيها الداكنين لم يتراخ جبيئها المقطب

وتحدثت بينهم جميعًا في قنوط:

"يا لنا من حمقى، حتى فى حمقنا نغضب من زيوس،

لكننا دائمًا ما نشدًاق إلى أن ننقرب منه، ونعوق إرادته إما بالقول أو بالجبروت، بينما هو يجلس بعيدًا لا يبالي

و لا يهتم، فهو يعلن أنه بين الألهة الخالدة

هو الأكثر قوةً وقدرةً بلا منازع.

وبناءً عليه، فأنتم أنفسكم قانعون بالشر الذي يلقى به أيّا منكم .

وأحسبه، الآن، يضمر شرًا لآريس.

هلك ابنه في المعركة، وهو أعز الرجال

لٍــكالافوس الذى زعم آريس بقوة أنه ابنه"

براحتي يديه لطم أريس على فخذيه، إذ سمع ذلك،

وتكلم منتحبًا :

"لا تلوموني، الآن، يا من تسكنون الأوليمبوس،

إذا ذهبت إلى سفن الآخيين وانتقمت لمقتل ابني،

حتى وإن كان قدري أن أضرب بصاعقة من زيوس

وأرقد هناك في الدم والنّراب بين الجئث"

وما أن قال ذلك، أمر (إله) الرعب (ديموس) و(إله) الخوف

(فوبوس) أن يسرجا خيوله، أما هو فقد لبس أسلحته البرَّاقة . ١٣٠

حينند كاد ينشب نزاع أعظم وغضب لم يسبق له مثيل

ما بين زيوس وباقى الخالدين، إن لم تسرع أثينة

15.

170

١£.

عبر البوابة، يتملكها الخوف على الآلهة

أجمعين، إذ كانت قد غادرت العرش الجالسة عايه

وأخذت الخوذة من فوق رأس آريس وكذلك الدرع من 140

كتفيه، كما أخذت الحربة البرونزية من يديه القويتين

ووضعتها جانبًا، ثم وبخت آريس الغاضب بالكلمات:

أبها المجنون مختل العقل، أودى بك الغضب

حقًّا فلك أذنان لا تسمعان شيئًا، ولا إدراك لديك ولا حياء

ألم تسمع ما قالته الربة هيرا بيضاء الذراعين

بعد أن عادت من حضرة زيوس الأوليمبي منذ هنيهة؟

هل تزمع أن تكمل الويلات الكثيرة

وأن تعود بالخزى مكرهًا إلى الأوليمبوس، وأن تجلب علينا جميعًا الشر الأعظم؟

إنه سيترك لتوه الطرواديين شديدي الهمة، والآخيين

ويسرع إلى الأوليمبوس لكي يقهرنا نحن هنا أجمعين،

سيبطش بنا جميعًا، المذنب وغير المذنب، على حد سواء

لذا، أنصحك بالتخلص من غضبتك من أجل ابنك الآن.

فكثيرون ممن يقوقونه بأسًا وقوة قد قُتلوا

من قبل، أو سيقتلون يوما ما، ومن العسير

أن تصون البشر ونسلهم جميعًا"

قالت ذلك وأجلست أريس الجامح على العرش

حينئذ دعت هيرا، أبوللون إلى خارج القصر، وكذلك إيريس رسول الآلهة الخالدة

وتحدثت إليها بكلمات مجنحة قائلة: 110

"يأمر زيوس كليكما أن تذهبا إلى إيدا بأقصى سرعة

17.

وما أن تصلا إلى هناك، وتريا وجه زيوس امتثلا، حينئذ، إلى ما يحكم به و يأمر "

.

وعندما قالت العليكة هيرا ذلك، عادت ثانية وتربعت على عرشها، وانطلق كلاهما مسرعين معلى عرشها،

حتى بلغا إيدا كثيرة الينابيع وأم الوحوش.

فألفيا ابن كرونوس بعيد النظر جالسًا على قمة جارجاروس،

تحوم حوله سحابة فواحة من شذى البخور،

دنا الاثنان من حضرة زيوس جامع السحاب

وإذ رآهما، لم يتقد قلبه غضبًا

لأنهما اتبعا على الفور أوامر زوجته العزيزة.

في البداية خاطب إيريس بكلمات مجنحة:

"أى إيريس السريعة، انهضى واذهبى إلى المليك بوسيدون،

خبّريه بكل هذه الأشياء، ولحذرى أن تكون رسالتك كانبة.

مريه أن يكف عن القتال ويتوقف عن الحرب،

وأن يذهب ليلحق بجماعة الأرباب أو ينزل إلى البحر الإلهي.

وإن أغفل آوامری ولم يمتثل لمها،

حينئذ، فدعيه يفكر بعقله و قلبه، فهو لا يملك من الشجاعة، مهما يكن قويًا، ما يولجه به

هجمتى، وأعلن أننى أفوقه قوةً، ١٦٥

وأنى أكبر منه سنًا، إلا أن الكبرياء نركب قلبه العزيز

فيعد نفسه مساويًا لمى، و (أنا) الذي يهابه الآلهة الأخرون"

وما أن قال ذلك، حتى انصاعت للأوامر وانطلقت إيريس السريعة ممتطية الريح، أن تنصاع فهبطت من تلال إيدا إلى إليون المقدسة.

وكما تتطاير نتف الثلج، أو وابل الصقيع من السحاب مدوعة بزوبعة من الرياح الشمالية (بورياس) التي تهب عبر أثير

۱۸.

شفيف، هكذا انطلقت بمثل هذه الهمة اپريس السريعة، متلهفة ودنت مخاطبة مزلزل الأرض الشهير:

"أى طاوى الأرض، أيها الإله داكن الشعر، لقد جئت

إليك هاهنا برسالة حاملة لياها من زيوس حامل الدرع أيجيس. إنه يأمرك أن تكف عن الحرب والقتال،

وأن تذهب لتلحق بجماعة الأرباب أو تنزل إلى البحر الإلهي.

أما إذا عصيت أوامره، ولم تطعها

فإنه يهدد بأنه سيأتي إلى هذا بنفسه ويضع قوته

ضدك في المعركة، ويأمرك بأن تنأى بنفسك بعيدًا عن بديه، فهو يعلن أنه يفوقك قوة بكثير،

وهو الأسبق مولدًا، ومع ذلك فإن قلبك العزيز لا يتورع

عن الإعلان بأنك تضارعه، وهو من تهابه الآلهة الآخرون"

استشاط مزلزل الأرض الشهير غضبًا وتحدث إليها قائلًا:

"ثبًا، فرغم أنه قوى حقًا، فهو يتحدث بصلف، وكأنه يستطيع أن يقهر بالقوة من يعادله جلالة.

وحانه يستطيع ان يعهر بالقود من يعاننه جمله. فنحن إخوة ثلاثة، أنجبنا كرونوس وريا:

زيوس، ثم أنا، وثالثنا هاديس، وهو ملك الأموات من تحتنا.

قسمت بيننا نحن الثلاثة كافة الأشياء، وتعيَّن لكل منا نصيبه.

وعندما ضربت القرعة، كان البحر الرمادى نصيبي المدامس، المدامس،

ببنما كانت السماء الشاسعة وسط الأثير والسحاب الزيوس.

وبقت الأرض والأوليمبوس الشاهق مشاعًا لمنا جميعًا.

وبالطبع لن أذعن لزيوس مهما يكن قويًا

دعيه يقيم في سكينة في نصيبه الخاص به، ولا يحاول أن ير هبني ببطش يده، كما لو كنت جبانًا.

۲1.

410

\*\*.

فالأفضل له أن يوجه تهديداته إلى أبنائه و بناته،

فهم الذين أنجبهم هو نفسه

وينصاعون إلى كل ما يأمر به مكر هين"

فأجابته إيريس السريعة، ممتطية الريح:

"أى طاوى الأرض، أيها الإله داكن الشعر، أيجب حقًّا

أن أحمل إلى زيوس هذه الرسالة الخشنة والعنيدة؟ الم نتغير بعد؛ فقلوب الأخيار تلين

وإنك لتعلم كم تنساق الإيرينيات لصالح الأكبر"

فأجابها مزلزل الأرض بوسيدون:

"أيتها الإلهة إيريس، لقد قلت شيئًا طيبًا وبحكمة.

هذا شيء رائع حقًا، أن يكون للرسول قلب واع،

إذ يزمع زيوس أن يوبخنى بكلمات قاسية، بيد أن المًا ثقيلاً حط على قلبى وعقلى

أنا الذى نلت نصيبًا معادلاً لنصيبه فى التكريم وفى القسمة. وسأخضع هذه المرة، رغم حنقى عليه،

وسأخبرك بشيء آخر، إذ سأعلن الوعيد الذي بقلبي

فإذا كان سيدافع عن إليون الشاهقة ويحول دون تدمير ها –

رغمًا عنى، وعن أثينة حاصدة الغنائم،

وعن هيرا، وعن هرميس، وعن الملك هيفايستُوس، وإذا كان لن يمنح الأرجيين قوة عظيمة

فليعلم أنه سينشب بيننا غضب لن يهدأ"

وما أن قال مزلزل الأرض ذلك تاركًا حشد الآخيين حتى أسرع نحو البحر، وقفز فيه فافتقده الأبطال الآخيون.

ثم خاطب زيوس جامع السحب أبوللون هكذا:

\* \* 0

24.

240

71.

"أيها العزيز فويبوس، اذهب، الأن، إلى هيكتور ذي الخوذة

البرونزية فقد ذهب، الآن، طاوى الأرض ومزلزلها

إلى البحر الإلهي متحاشيًا غضبنا الشديد

وإلا لسمع الآخرون ضوضاء نزاعنا

حتى ألهة العالم السفلى مع كرونوس.

ولكن كان ذلك هو الأفضل لكلينا، لمي وله،

حيث رضخ لقوة يدى، رغم غضبه

وإلا لما انتهى الأمر دون تعب.

لكن، أمسك الدرع المصقول (أيجيس) في يديك،

ارفعه عاليًا وهزه بعنف لترهب به الأبطال الأخبين.

أما أنت يا بعيد القذائف، ليكن هيكتور المجيد

تحت رعايتك، وفي أثناء ذلك ابعث فيه قوته الهائلة

حتى يفر الأخيون إلى سفنهم وإلى الهيلليسبونطوس.

وبعد ذلك سأتدبر الأمر وماذا أفعل وماذا أقول لأرفع عن الآخيين العناء ".

وما أن قال ذلك، لم يتوان أبوللون في طاعة والده

بل هبط فورًا من فوق تلال أبدا كالصقر السريع

قاتل اليمام، وأسرع الكائنات المجنحة.

فوجد هيكتور الإلهي بن برياموس حكيم القلب

جالسًا، فلم يعد راقدًا بعد، وقد استرد وعيه، وتعرف على رفاقه من حوله، وقد توقف لهائه وعرقه،

إذ أحيته إرادة زيوس حامل الدرع أيجيس.

فدنا منه أبوللون، بعيد القذائف، وخاطبه:

"أى هيكتور، يا ابن برياموس، لماذا أنت قابعٌ هنا

بعيدًا عن الباقين وقد خارت قواك؟ قل لى هل أصابك مكروه؟"

470

فأجابه هيكتور ذو الخوذة اللامعة بإعياء:

"مَنْ مِن الآلهة أنت، أيها النبيل يامن تسألني وجهًا لوجه؟ ألا تعرف أنه بينما كنت أفتك بالمحاربين،

عند مؤخرات سفن الآخيين ضربتي أياس

البارع في صبحة الحرب، في صدري بحجر فقضى على قوتى؟ نعم، عندما كدت الفظ روحي العزيزة

اعتقدت أنني في ذلك اليوم سأرى المونى ومقر هاديس"

فتحدث إليه الملك أبوللون، بعيد القذائف، مرة أخرى:

تشجع الآن، إنه لقوى ذلك المعين الذى أرسله ابن كرونوس

من إيدا، ليقف إلى جانبك ويحميك،

إنه فويبوس أبوللون ذهبى السيف، الذى

طالما حماك من قبل، وحمى القلعة الشاهقة أيضنا.

فلتأت، الآن، ولتأمر سائقي العجلات الحربية الكثيرين

أن يقودوا خيولهم السريعة نحو السفن المجوفة

وساتقدمهم أنا نفسى، وسأمهد الممرات للخيول

كلها وسأجير الأبطال الأخيين على الفرار"

ولم يكد بنهى حديثه حتى نفت قوة هائلة فى راعى الشعب ومثل جواد مربوط فى معلفه(\*)، تغذى جيدًا

وفك قيده، يجرى منطلقًا في السهل متلهفًا على الاغتسال

وف النهر رائع الانسياب، صاهلاً ورافعًا رأسه عاليًا،

تميل خصلات لبدته على كتفيه وتحمله مفاصله برشاقة

مزهوا بطلعته البهية، يجرى نحو مأوى الخيول ومراعيها

هكذا كان هيكتور بمثل هذه الرشاقة، يحرك قدميه وركبتيه،

<sup>(&</sup>quot;) هذا التشبيه مكرر، إذ سبق أن ورد في الكتاب السادس أبيات ٢٠٥ وما يليه. (المحرر)

أيلاً ذا قرون، أو عنزة برية، فتتقذه منهم صخرة منحدرة، أو أيكة ظليلة

فلم يُقدِّر لهم أن يصلوا إلى صيدهم، حينئذ يظهر على صياحهم في الطريق أسد أشعث فيجبر هم، جميعًا،

> على الفرار عائدين، رغم لهفتهم على صيدهم. هكذا كان الدانائيون بهاجمون محتشدين ويضربون بسيوفهم ورماحهم ذات الحدين،

عندئذ خطب فيهم ثوأس بن أندر ايمون خير الفرسان الأيتوليين،

وفي الحديث أمام الجمع في ساحة الاجتماعات وربما لا يفوقه

"انظروا الآن، الحق أن ما تراه عيناى هو العجب العجاب!

مشجعًا سائقي عجلاته الحربية، عندما سمع صوت الإله.

44.

وكما يحدث عندما يلاحق الريفيون و الكلاب

440

لكن ما أن رأوا هيكتور يهاجم صفوف رجالهم الأمامية حتى أصابهم الذعر وخرئت قلوب كل الرجال في أقدامهم.

۲۸.

الماهر جدًا في إطلاق الرمح وكان أيضًا باسلاً في الاشتباك،

إلا أقل القليل من الآخيين، عندما يجتهد الشباب في المناظرة.

440

Y4 .

190

مشيئة زيوس ذى الرعد المدوى، ما كان (لهيكتور) أن يقف هكذا بطلاً

وأحسب أنه سيعيد الكرة مرة أخرى على الفور، فدونما

في الصف الأول. تعالوا إنن وليطع الجميع ما أمر به لنجعل الحشود، الآن، تعود إلى السفن مرة أخرى

وبنية طبية تكلم إلى جموعهم قائلاً:

فكيف قام هيكتور الآن من جديد وتجنب القدر،

لكن أحد الآلهة نجِّي هيكتور وأنقذه مرة أخرى،

ذلك الذي حلِّ ركب الكثيرين من الدانائيين،

بعد أن تمنى قلب كل منا موته على يد أياس بن تيلامون.

۴١.

710

أما نحن، من نزعم أننا الأقوى والأشجع لنقف ولنكن أول من يصده ويرده برماحنا المشهرة، فإنه سبهاب من أعماق قلبه، رغم لهفته، أن يدحل وسط حشد الدانائيين"

هكذا، تكلم، وأصغوا هم إليه تمامًا وأطاعوه،

فهؤلاء الذين كانوا في صحبة الثنائي أياس والأمير إيدومينيوس

وتبوكروس وميربونيس ومبجيس صنو ايريس

نادوا على القادة وصفوا صفوف المعركة

فى مواجهة كل من هيكتور والطرواديين، لكن الحشود

من ورائهم نراجعت إلى سفن الآخيين.

حيننذ، هاجم الطرواديون في حشود متلاصفة يقودهم هيكتور متقدمًا بخطي واسعة، وذهب أمامه فويبوس أبوللون

تطوق كتفيه سحابة، يحمل الدرع الرهيب (أيجيس) وضاء البريق، المطوق بأهداب شعثاء، وهو الدرع الذي أعطاه إله

الحدادة هيفايستوس إلى زيرس ليستخدم في بت الرعب

بين الرجال، فحمله (أبوللون) في بديه، بينما كان يقود الجيوش.

وكان الأرجيون في حشود متلاحمة منتظرين قدومهم،

وقد علت صبيحات القتال مدوية من كلا الجانبين، ومن أوتار الأقواس انطلق والبل الرماح وقد أطلقتها أيد قوية،

فغاص بعضها في لحم المقاتلين البواسل، والكثير منها لم يصل

للى اللحم الأبيض، بل طاش ووقع في منتصف الطريق وانغرس منتصبًا في الأرض وسط الطريق، وكلها عطشي لملارتواء من النماء.

ومادام فويبوس أبوللون قد أمسك الدرع أيجيس بيديه دونما حركة،

باتت قذائف الجانبين تصل إلى أهدافها، وتساقطت الحشود.

وما أن حدَّق (أبوللون) في وجوه الدانائيين سريعي الخيول، ٣٢٠

270

71.

و هزَّ الدرع، وصاح هو نفسه بقوة، حينئذ

وهنت القلوب في صدورهم، وتلاشت قوتهم الشديدة.

ومثلما يحدث لقطيع هائل من قطعان الثيران أو الأغنام

إذ يهاجمه وحشان ويطردانه في فوضى، في ظلمة

حالكة، وقد باعتاه، في غفلة من الراعي، هكذا كان الأخيون، إذ أصابهم ذعر" لا مُعين عليه.

حيث أحلُّ أبوللون بهم الرعب، ومنح المجد للطرو اديين ولهيكتور.

عندئذ اندلع القتال، وتبارز الرجال

فقتل هیکتور ستیخیوس و أرکیسیلاؤس.

فكان أولهما قائدًا للبويوتيين، أما الآخر

كان رفيقًا وفيًا لمينيسئيوس شديد البأس.

وقتل آینیاس میدون ویاسوس،

وكان ميدون ابنًا غير شرعى لأويليوس الإلهى فهو أخر أياس، لكنه أقام في فيلاكي

بعيدًا عن وطنه، ذلك لأنه قتل أحد أقارب

إريوبيس زوجة أبيه، والني تزوجها أويليوس.

أما ياسوس، فكان قائدًا للأثينيين

إلا أنه كان يدعى ابن سفيلوس بن بوكولوس.

وقتل بوليداماس ميكيستيوس، أما بوليتيس فقتل إخيوس

في الجبهة الأمامية للقتال. أما أجينور الإلهي فقتل كلونيوس،

لكن باريس ضرب ديوخوس من الخلف، وهو يهرب في مقدمة صفوف

المحاربين، ضربه عند أسفل كتفه، وغرس الرمح (في لحمه). كان

(الطرواديون) على وشك أن يسلبوا الأسلحة عن هؤلاء، في الوقت الذي

, كان فيه الآخيون يندفعون إلى الخندق المحفور المحاط بالتحصينات

فارين مشتتين هنا وهناك، وأرغموا على الاختباء وراء التحصينات. • ٣٤٥

To.

صاح هيكتور عاليًا ونادى على الطرواديين:

"هلموا إلى السفن، واتركوا الغنائم الملطخة بالدماء،

ومن ساراه مُحجمًا عن السفن

سأدبر موته فورًا وفي ذات مكانه، ولن يقدم له

أقاربه أو قريباته حقه الواجب من النار للدفن بعد موته

بل سنتهشه الكلاب أمام مدينتنا"

قال ذلك، وهوى بالسوط على خيوله بضربة قوية ونادى على الطرواديين عاليًا عبر الصفوف، فاستجابوا له جميعًا بصيحات مدوية.

ومعه ساقوا الخيول التى تجر عرباتهم الحربية

بصخب لا يمكن وصفه، وأمامهم فويبوس أبوللون 700

يحطم بقدميه في يسر حافتي الخندق العميق

ويلقى بهما في وسطه، فأقام هكذا جسرًا طريلاً وعريضًا بطول مرمى رمح، يقذف به محارب مجربًا قواه.

فتدفقوا عبره فرقا فرقا يتقدمهم أبوللون ٣٦.

> حاملاً الدرع أيجيس النفيس، وقد حطم حائط الآخيين بسهولة، مثلما يبعثر صبى الرمال بجوار البحر لاعباً

مثل طفل، يكوم الرمال أكواماً

ئم يبعثر ها ثانيةً بيديه رقدميه وهو يلهو.

770 بهذه البساطة بعثرت يا فويبوس، يا رامي السهام، أعمال

الأرجبين وجهدهم، وألقيت الرعب في نفوسهم.

وعندما مكث (الأرجيون) بجانب سفنهم وباتوا ينادون الواحد على الآخر رافعين أيديهم، يبتهل كل منهم بحماس إلى الآلهة أجمعين،

وبخاصة نيستور الجيريني حارس الآخيين

الذى تضرع رافعًا بديه إلى السماء المزدانة بالنجوم قائلاً:

"أبتاه زيوس، إذا كان أى رجل منا، حتى ونحن لا نزال في

أرجوس الغنية بالقمح، قد قدم اك السمين من فخذ ثور أو كبش قربانًا،

ضارعًا أن يعود، ووعدت أنت حينئذ وأومأت برأسك

440 فلتتذكر الآن هذه الأشياء، وقنا، ياسيد الأوليمبوس، من يوم الايرهم، ولا تدع الآخيين ينهزمون هكذا أمام الطرواديين"

هذا ما قاله ضارعًا، فأرعد زيوس ذو النصح السديد بشدة

عندما سمع تضرع الشيخ المسن ابن نيليوس.

ولما سمع الطرواديون رعد زيوس لابس الدرع أيجيس ۳٨. اشتد هجومهم على الأرجيين واسترجعوا روح البسالة في القتال.

ومثلما تعصف موجة شديدة من بحر مديد،

بجانبي سفينة، دفعتها قوة الرياح فترداد الأمواج ارتفاعًا،

هكذا اندقع الطرواديون فوق الحائط بزئير مدو

410 يسوقون خيولهم داخله، ويحاربون عند مؤخرات السفن

من فوق الخيول برماح ذات حدين في قتال مضطرم.

وحارب (الآخيون) من فوق متون سفنهم السوداء التي تسلقوها، حاربوا برماح طويلة من تلك التي كانت ملقاة بجوار السفن لأجل

المعركة البحرية، وكانت (رماح) مقواة مصقولة أطرافها بالبرونز (١٠).

T9. وبينما كان الأخيون والطرواديون.

> يتقاتلون، كان باتروكلوس - حول الحائط بعيدًا عن السفن -جالسًا في خيمة يوريبيلوس المحارب طيب القلب

يؤنسه بحديثه ويضمَّد جرحه المؤلم بدواء، ليلطف من آلامه الرهيبة.

وما أن رأى الطرولايين مندفعين تجاه الحائط،

(°) كانت هذه الرماح تستخدم لمنع الأعداء من ركوب السفن وكذا للدفاع عن السفن الراسية كما هو الحال الآن. (المحول)

490

£Y.

ورأى الدانائيين يتراجعون فلولا تولول بصرخات مدوية

تأوه وضرب فخذيه براحتي

يديه وصرخ في فزع قائلاً:

"أى يوريبيلوس، إننى لا أطيق أن أبقى هنا معك،

رغم شدة حاجتك، فالحق أن قتالاً شديدًا لحتدم. دع الخادم يعتنى بك، أما أنا سأسارع إلى أخيليوس لأحثه على أن يستأنف القتال.

فمن يعلم، إذ إلني، بمعونة الإله، قد أستطيع أن أحث روحه

بكلمات مقنعة؟ فشيءٌ طيبٌ إقناع الصديق<sup>.</sup>

قال ذلك، ثم حملته قدماه للى حيث شاء. وواجه الأخيون \* • • • بثبات هجوم الطرواديين، إلا أنهم لم يتمكنوا من

صدهم عن السفن رغم قلتهم

ولم يقو الطرواديون، أيضًا، على أن يخترقوا صفوف الدانائيين ويشقوا طريقهم وسط الخيام والسفن.

ومثلما ينجح النجار الماهر في جعل ألواح السفينة مستقيمة، 11. وذلك في يد صانع حاذق له معرفة ناضحة بكل أسرار حرفته وبقضل رعاية أثينة، هكذا تواصل القتال بينهما متساويًا.

قاتل بعضهم بعضًا عند هذه السفن أو تلك.

والتجه هيكتور نحو أياس المجيد

وباتا كلاهما يتقاتلان في كدح حول سفينة (واحدة)، ولم يفلح أولهما أن يطرد الآخر ويحرق بالنار السفينة،

وم يسع وبهد ال يسرد المسر ويسرى بسر السبية . كما أن الآخر لم يدفعه الذكانت تلك مشيئة الآله التي جعلته يقترب.

عد ان المحرد م ينعد إن عالم الله المريد الرب المن جعله يعرب فأطلق أياس المجيد رمحه، وضرب صدر كالبتور

بن كليتيوس وهو يحمل النيران إلى السفينة،

فسقط في صرف بم أفات المشعل من بده

فسقط في صخبٍ وأفلت المشعل من يده.

وما أن رأى هيكتور ابن عمه يهو**ى** 

في التراب على الأرض أمام السفينة السوداء،

نادى على الطرواديين واللوكيين بصيحة عالية قائلاً:

140 أبيها الطرواديون واللوكيون والداردانيون المهرة في الاشتباك في المعركة، إياكم أن تتقهقر و ا في هذا المأزق،

بل انقذوا ابن كليتيوس، حتى لا يجرده الآخيون

من أسلحته، فقد سقط بين حشد السفن"

وإذ قال ذلك قذف أياس برمحه البراق

£Τ. فأخطأه. لكن ليكوفرون بن ماستور - حامل دروع

أياس و هو من كيتيرا، و يقطن معه لأنه كان قد قتل رجلاً في كيثيرا المقدسة - ضربه (هيكتور)

على رأسه، فأصاب أعلى أذنه بالبرونز الحاد حين كان واقفًا بالقرب من أياس، فانطرح أرضًا في التراب،

وقد هوى من مؤخرة السفينة، وقد نراخت أوصاله و استسلمت للموت. 170

فارتجف أياس ونادى أخاه قائلاً:

أَى تَيُوكُرُوسَ الطَّيْبِ، أَلَا تَرَى أَنْ خَيْرِ رَفْيِقَ لِنَا قَدْ قُتُلَّ،

إنه ابن ماستور، ظل إلى جوارنا وأقام معنا

عندما جاء من كيثيرا، كرَّمناه في سكنانا كما نكرم آباءنا، قتله هيكتور شديد البأس، فأين سهامك الآن

íí.

سريعة الفتك، والقوس الذي أعطاك إياه فويبوس أبوللون؟"

وإذ قال ذلك، سمعه (تيوكروس) فأسرع ووقف قريبًا من

(أياس) وقبض بيده على قوسه المقوس للخلف، ومعه جعبة

مليئة بالسهام، وأطلق سربعًا رماحه على الطرواديين. فأصاب كليتيوس، البن المجيد لبيسينور رفيق بوليداماس البن الباسل

110 لبانثوؤس، بينما كان مسكا بيديه الأعنة، ومنشغلاً بخيوله. إذ ساقها إلى هناك، حيث تحتدم المعركة وتلتقى فرق المحاربين في اضطراب لكي برضى هيكتور والطرواديين. وفي التو جاءه

شر مستطير لا يمكن لأى إنسان مهما أوتى من قوة ومهما كانت . • ٤ أمانيه أن يصده، فالسهم القاسي انغرس خلف عنقه

فسقط عن عجلته الحربية، وانحرفت خيوله جانبًا،

وقعقعت عجلاته الفارغة، وسرعان ما رمقها الأمير

بوليداماس، فكان أول من أسرع تجاه الخيول

فسلمها لأستينوؤس بن بروتنياؤن 🔞 🔞

وأصدر إليه أمرًا صارمًا بأن يراقب نتيجة المعركة ويجعل الخيول على مقربة منه، بينما عاد هو نفسه واختلط بصفوف المقدمة.

على معرب منه، بينها عند مو نعمه واجتبط بصعوف المعدد. ثم صوب تيوكروس سهمًا آخر على هيكتور ذي الخوذة البرونزية

وكاد بقعده عن الحرب عند سفن الآخيين،

ويسلب حياته لو أصابه وهو يستعرض بسالته.

لكنه لم يغب عن عقل زيوس المحيط بكل شيء الذي حمي

هيكتور، وسلب المجدّ من تيوكروس بن تيلامون. إذ شد تيوكروس الوتر المجدول بحذق على القوس المتين،

وبالفعل صوبه ضد (هيكتور)، وانحنى سهمه المصقول

بالبرونز، وانطلق القوس من يده. هم؟

إلا أن تيوكروس ارتجف، وخاطب أخاه:

"ويحي، لقد حسم الإله، هكذا، خطط معركتنا، فأحبطها

إذ أوقع القوس من يدى وقطّع الوتر المجدول بإحكام متقن هذا الصباح

ليقدر على حملِ السهامِ التي ستنطلق كثيفة منه وسريعة" ٧٠٠

فأجابه أياس المعظيم ابن تيلامون:

"أى صديقى، اترك قوسك، وسهامك الكثيرة كما هى، طالما عطُّلها إله من الآلهة، حقدًا على الدانائيين.

£A.

690

وخذ رمحًا طويلاً في يدك، وترمنًا فوق كثفك

وحارب الطرواديين، وللتلهب باقى الجيش حماسةً.

فرغم تُفوقهم حقًا علينا، فلن يستولوا على سفننا

متينة المقاعد، دونما قتال، دعنا نسترجع منعة البسالة في الحرب!"

وإذ قال ذلك، ترك تيوكروس القوس في الخيام،

ووضع فوق كتفيه ترسًا رباعيًا،

وفوق رأسه القوية خوذة منينة المعدن،

ذات عرف من شعر حصان، يشبع اهتزاز الريشة من فوقها رعبًا

وأخذ رمحًا قويًا ذا نصل برونزى حاد وسار مسرعًا ووقف إلى جانب أياس.

وما أن رأى هيكتور سهام تيوكروس وقد خابت،

نادي على الطرو اديين واللوكيين بصوت جهوري:

"ليها الطرواديون واللوكيون والداردانيون المهرة في الاشتباك، كونوا رجالاً يا أصدقائي، وتفكروا في بسالتكم وإقدامكم

وسط السفن المجوفة، لقد رأيت بعيني حقًا وصدقًا

كيف خابت، سهام قائد شجاع بندبير زيوس.

فمن السهل إدراك قدر العون الذي يقدمه زيوس للرجال، ٩٠

يدرك ذلك مَنّ يهبهم مجد النصر،

أو من بسلبهم إياه، إذ لا يرغب في مساعدتهم،

كما هو الآن يضعف قوة الأرجبين، ويمنح العون لذا. فحاربوا، أنتم، متحدين في حشود، عند السفن، ومَنْ

تدركه قدَيفةً أو طعنة سيف، ويلقى المصيرُ المحتوم

دركه فديعه او طعنه سيف، ويلقى المصير المحدوم ليرقد في سلام، إذ لا يعيبه ذلك الموت من أجل الوطن.

ولتأمن زوجة (من يموت)، وأطفاله من بعده

والأمان لمسكنه ولنصيبه من الأرض، فلن يلحقه أذى

oY.

إذا عاد الآخيون بسفنهم إلى وطنهم الحبيب"

ألهب، بقوله حماسة الرجال وأرواحهم بالقوة

تُم عاد أياس وصاح في رفاقه:

"أيها الأرجيون، يا له من عار، من المؤكد أننا إما

هالكون جميعًا، أو سنجد الخلاص بأن ندفع الخطر عن السفن فما بالكم لو استولى هيكتور ذو الخوذة اللامعة على السفن،

فهل يعود كلّ منكم إلى الوطن على قدميه؟

ألم تسمعوا هيكتور، يحث جيشه بكامل حشوده،

وهو يتلهف لحرق السفن.

فالحق أنه لم يأمر هم بأن يأتوا إلى هنا للرقص، بل للقتال.

بالنسبة لنا فليس ثمة خطة أو نصيحة، سوى أن تتحد أيدينا

ضدهم في معركة ضروس وفاصلة. فخير لنا جميعًا، ١٠

إما أن نموت ونختفى للأبد، أو أن نكسب الحياة الكريمة، فهذا خير من أن نحاصر طويلاً بجوار السفن في صراع رهيب بلا

طائل على أيدى رجال أقل منًا شانًا"

وما أن قال ذلك حتى ألهب قوة كل رجل وروحه،

وقتل هیکتور، بعدها، سخیدیوس بن بیریمیدیس ۱۰۰ هگاند الفوکیین، وقتل أیاس لاؤداماس

قائد المحاربين على أقدامهم، البن المجيد الأنتينور.

أما بوليداماس فصرع أوتوس من كياليني

رفيق ابن فيليوس، قائد الإيبيين قوى العزم،

وشاهده میجیس، فانقض علیه، لکن بولیداماس

تملُّص من تحته، فأخطأه ميجيس - الأن أبوللون لم يسمح

بأن يقهر ابن بانثووس وسط محاربي المقدمة -

بان يقهر ابن بانثوؤس وسط محاربي المقدمة -

لكنه أصاب كروبسموس برمية من رمحه

وقعت على صدره فسقط مرتطمًا، وبادر الآخر ينزع أسلحته من

كتفيه، فانقض عليه دولوبس الرمَّاح الماهر

ابن لامبوس فهو الذي أنجبه لامبوس بن لاؤميدون، إنه

أشجع أبنائه والأكثر مهارة في القتال الضباري،

فهو الذي قذف برمحه، آنذاك، درع ابن فيليوس

مقتربًا منه، لكن درع صدر م المحبوك بمهارة والذي

كان يرتديه حماد، فهو مقوى بألواح معدنية.

وكان فيليوس قد أحضر هذا (الدرع) من خارج إفيرى، من نهر

سيالئيس، حيث أهداه إليه صديقه الضيف يوفيتيس ملك الرجال ليرتديه في المعركة ويقيه شر العدو،

والأن، حال الدرع دون إصابة جسد ابنه بالموت.

540 تم قذف ميجيس برمحه الحاد أعلى تجويف الخوذة البرونزية

ذات العرف من شعر الحصان، التي كان يرتديها دولوبس فجز (الرمح) منها العرف، وسقط العرف كله، على النراب،

وكان يتألق في صبغته الأرجوانية الجديدة.

بينما ظل (ميجيس) يحارب (دولويس) وكله أمل في النصر.

والاسيما عندما جاء مينيلاؤس محب الحرب ليساعده.

إذ جاء إلى جانبه حاملاً رمحه دون أن يراه (دولوبس)، وقذفه، فأصابه خلف كتفه، وغاص الرمح لضرواته

ووصل إلى صدره، فاندفع إلى الأمام، وانكفأ على وجهه.

فأسرع نحوه الاثنان ينزعان الأسلحة البرونزية عن كتفيه.

لكن هيكتور نادى أقاربه جميعهم،

وكان ميلانيبوس القوى بن هيكيتاؤن(١) أول من وبخه،

(\*) هيكيتاڙن هو أحو بوياموس. (المحرر)

270

٥٣.

oį.

010

07.

270

إذ كان، حتى ذلك الوقت، يطعم قطعانه بطينة الحركة في بركوتي، عندما كان الأعداء لا يزالون بعيدًا.

عى برسرسى. وما أن جاءت سفن الدانائيين العقوسة

عاد إلى إليون، وكان مرموقًا بين الطرواديين

فأقام عند برياموس الذي رعاه باحترام كأحد أبنائه.

عنَّفه هيكتور وخاطبه قائلاً:

"أى ميلانيببوس، كيف لنا أن نتهاون هكذا؟

ألم تر كيف يعبثون بأسلحة دولوبس؟ لكن، تعال، فلم يعد يجدى أن تحارب الأرجبين

من بعيد، فإما أن ننقض عليهم أو يستولون هم على إليون،

من قمتها وحتى قاعها، ويقتلون شعبها"

قال ذلك ومضمى يتبعه الرجل شبيه الآلهة (ميلانييبوس).

وحثُ أياس العظيم بن تيلامون الأرجبين قائلًا:

أى أصدقائى، كونوا رجالاً، واشعروا بالحياء فى قلوبكم وليخجل كلُّ من الآخر فى خضم هذا الصراع العنيف.

فإذا شاع بينكم الحياء أنقذ منكم أكثر مما قتل.

أما الفارون، فلن يلحقهم مجد أو نفع "

وما أن قال ذلك، حتى تحمس جميعهم للدفاع واختزنوا في قلوبهم كلمته، وطوقوا السفن

بسياج من البرونز، بينما كان زيوس يحرض الطرواديين ضدهم. .

وحثُّ، مينيلاؤس، البارع في صيحة الحرب، أنتيلوخوس:

أى انتيلوخوس، ليس من بين الأخيين من هو أكثر شيابًا وعنفوانًا منك، ولا من هو أبسل منك ٥٧٠

في الحرب. فماذا لو تهجم على واحد من الطرواديين وتقتله؟"

وعاود الإسراع، بعد أن قال ذلك، بعدما أشعل حماسة

(أنتيلوخوس) الذي وتب بين محاربي المقدمة، وتلفت حوله،

بنظرات خاطفة حذرة فصوب برمحه البرَّاق، فتراجع

الطرواديون مسرعين بعيدًا عن الرجل، فهو لم يطلق قذائفه هياءً، بل أصاب ميلانيبوس بن هيكيناؤن، قوى الهمة

وهو قادم إلى المعركة، أصابه في حلمة ثديه

فسقط مغشيًا عليه، وغامت عيناه في الظلمة.

فهجم عليه أنتيلوخوس، كما يهجم الكلب

على ظبى صغير أصابه القناص بجرح

وهو يثب من جحره، وأرخى أطرافه. هكذا، يا ميلانيبيوس، هجم عليك أنتيلوخوس العتيد

. لينزع عنك أسلحتك، بيد أنه لن يخفى عن هيكتور

الإلهى، الذي هرع من وسط صفوف القتال للقائه.

ولم يبق أنتيلوخوس في مكانه، رغم أنه محارب ماهر مهم

بل فر كوحش ارتكب سوءًا، بأن قتل كلبًا أو راعيًا بجوار قطعانه

ثم هرب قبل أن تدركه جموع الرجال المطاردين له

هكذا هرب لبن نيستور، بينما الطرواديون وهيكتور

يمطرونه بقذائف قاسية يصاحبها صياح عجيب. ه ٥٩٠ غير أنه عاد إلى جموع رفاقه

و وقف، ثم هجم الطرواديون على السفن، وكأنهم

أسود ضارية، ينفذون ما قدرًه زيوس

الذي طالما بتُّ فيهم عزيمةً ثائرة، وأخمد الحماس في قلوب

الأرجبين، وسلبهم المجد، وشجّع الآخرين.

فقد عزم قلبه على أن يمنح المجد لهيكتور

040

بن برياموس، حتى يستطيع أن يلقى على السفن المقوسة

17.

تتجلى فى مهب ريح عاصفة عانيةً، حيث الأمواج العالية أمامها.

نارًا متوهجة، لا تخبو، ويحقق لثينيس بذلك وحتى النهاية دعاءها المسرف، وبات زيوس ذو االنصح السديد ينتظر ذلك ٦., عل عينيه ترمقان وهج سفينة مشتعلة ومن الأن فصاعدًا، شرع يرتب انسحاب الطرواديين من السفن، ويمنح الدانائيين المجد. وذلك ما فكُر فيه عندما حرَّض هيكتور بن برياموس ضد السفن المجوفة، والذي كان هو نفسه أشد لهفةً وثورة، مثل أريس الرِّماح، أو كنار ضارية ٦.٥ تستعر وسط الجبال في أعماق غابة كثيفة غطى الزبد شفتيه، وعيناه شاخصتان تبرقان أسفل حاجبين رهيبين. واهتزت خوذة هيكتور حول وجنتيه بصخب، بينما كان يحارب ويحميه زيوس بنفسه من السماء، ويمنحه 11. الشرف والمجد، دون غيره من بين المحاربين. حيث كان مقدرًا أن يكون أجله قصيرًا. وكانت باللاس أثينة، من الآن تُعجّل بيوم هلاكه على يد ابن بيليوس وقوته الفتاكة. 110 كان (هيكتور) تواقًا لاقتحام صفوف الرجال فحاول ذلك أينما رأى تكتلاً كبيرًا وأسلحة عظيمة. بيد أنه، رغم لهفته، لم يقو على الاقتحام وظلوا صامدين، كما لو أنهم قلعةً، تشبه صخرة ناتئة شديدة الانحدار، هائلة وصلبة، بجوار بحر رمادي،

340

بِمثَل تلك الصلابة قاوم الدانائيون الطرو اديين، ولم يتر اجعوا،

إلا أن (هيكتور) وثب وسط الجموع، متوهجًا كاللهب.
 نزل في وسطهم، كما تسقط تحت السحب موجةً مجنونة

دون على سنينة مسرعة، فغمرتها الديح على سنينة مسرعة، فغمرتها

عن آخرها بالزبد، وجأرت في حبال الصاري عاصفة

عن احراها بالربدا وجارت في حبال الصاري عنصه الرياح الهوجاء، فارتجفت قلوب البحارة

رعبًا، وقد رأوا أنهم على وشك الهلاك.

هكذا كانت قلوب الآخيين في صدورهم ممزقة،

إذ انقض عليهم (هيكتور) بشهوة جموح للافتراس، كأسد ٢٣٠

نزل على قطيع لا يحصى، يرعى فى أرض منخفضة فى مستنقع رحب، فيه راع غير متمرس فى

قتال مثل هذا الوحش الذي صرع عجلاً ملتوى القرنين،

و إلى جانب القطيع يمشى الراعى تارة في المقدمة

ولَخرى في المؤخرة، فينقض الأسد على الوسط

ليلتهم عجلاً، ويفر باقى القطيع مذعورًا. هكذا، فُزعَ الآخيون جميعًا بشدة من هيكتور وزيوس الأب.

قتل هیکتور رجلاً واحدًا: بیریفیتیس من موکینا*ی* 

البن العزيز لكبيريس (القبرصية)، الذي حمل رسائل

الملك يوريسٹيوس إلى هرقل الجبار.

ورغم أن الأب كان أقل شأنًا (من ابنه) بكثير، إلا أنه أنجب ولذا يبزه في الفضائل جميعًا، معرعة القدمين

و القتال، و القطنة. كان أول الموكينيين

الذى قدم مجد النصر لهيكتور

حيث تعثّر، وقد استدار للخلف في حافة للترس الذي كان برتديه وقد وصل إلى قدميه، ليحميه

من الرماح، تعثّر به، فوقع وعندما سقط صلصلت الخوذة بصخب حول وجنتيه. وسرعان ما لمحه هيكتور، فجرى نحوه وغرس رمحه في صدره، وقتله أمام رفاقه 10. الأعزاء الذين لم يتمكنوا من نجدته، رغم تألمهم لصديقهم، ففز عهم الرهيب من هيكتور الإلهي كان يغلبهم. كادوا يصلون إلى وسط السفن، تحيطهم السفن من الأطراف تلك التي سحبوها إلى الصف الأول، لكن باعتهم (الطرواديون) 200 وتقهقر الأرجيون من السفن الأمامية مرغمين، ومكثوا إلى جوار خيامهم متكتلين، ولم ينتشروا عبر المعسكر، حيث تملكهم خزى وخوف، وطفق كل منهم يستحث الأخر دون توقف لاسيما نيستور الجيريني، حارس الآخيين (الذي) توسل إلى كل رجل وهو يقسم بأبائه: ٦٦. "أيها الأصدقاء، كونوا رجالاً، واشعروا بالحياء في قلوبكم كغيركم من الرجال الآخرين، وليتذكر كل منكم صغاره وزوجته وممتلكاته ووالديه أحياءً كانوا أو أموانًا. إننى أتوسل إليكم، من أجل 170 الغائبين عنًّا، أن تقاوموا بصلابة ولا تتقهقروا مذعورين" قال ذلك فالهب قوة كل رجل وروحه وأزاحت أثينة سحابة ضباب عن أعينهم، وبزغ النور ساطعًا عليهم من كلا الجانبين

ضباب عن أعينهم، وبرّغ النور ساطعًا عليهم من كلا الجانبين من الحديث السفن، ومن ناحية الحرب المتكافئة. من ناحية الشور القوى في صيحة الحرب ورفاقه أولئك الذين وقفوا جميعًا في المؤخرة ولم يحاربوا، وكذلك جميع من شنوا الحرب الشعواء عند السفن السريعة. ولم يعد يشفى غليل روح أياس شديد العزم

74.

190

أن يقف، حيث يقف الأخرون من أبناء الآخيين، في منأى عن القتال. 140

بل أخذ يسير بخطو واسع فوق ظهر السفن ممسكًا برمح طويلٍ في يديه

موصول بأبازيم ويبلغ من الطول اثنتين وعشرين ذراعًا.

ومتلما يسرج فارس فائق البراعة

٦٨. أربعة خيول اختارها من بين أسراب (الجياد)،

فيسوقها في طريق سريع من سهل إلى مدينة عظيمة

عبر طريق عام، فيعجب به الكثيرون

رجالا ونساء، وبخطوة واتقة

يتب من (حصان) إلى آخر، وهي مسرعة كأنها تطير.

هكذا كان أياس يقفر بخطو واسع فوق 110

ظهر السفن السريعة، حتى بلغ صوته عنان السماء

وهو ينادى على الدانائيين، بصيحات رهيبة

ليدافعوا عن سقنهم وځيامهم. غير أن هيكتور لم

يمكث ساكنًا وسط جموع الطرواديين المسلحين،

لكنه كصقر أسمر مائل للاصفرار انقض على سرب من طيور مجنحة تأكل على ضفة نهر

- سرب من الأوز البرى أو الغرانيق أو البجع طويل الأعناق -

هكذا، انقض هيكتور على سفينة مقدمتها قاتمة.

مندفعًا تجاهها مباشرة، وقد دفعه زيوس بيد بالغة القوة

من الخلف، فألهب حماس الحشد معه في أن واحد،

ويالها من معركة وحشية، تلك التي عاودت الاندلاع عند السفن،

فلك أن تقول إنهم واجهوا بعضهم البعض

دونما كلل أو هوادة في المعركة، كانوا يقاتلون في ضراوة.

ولكن كان كل فريق بحمل في قلبه أفكارًا مختلفة: فقد كان الآخيون

يقولون إنهم لن يفلتوا من السوء، وسيهلكون لا محالة.

أما الطرواديين، فتمنى قلب كل واحد منهم في صدره

أن يحرق السفن، ويقتل أبطال الآخيين

تلك كانت أمانيهم، عندما صمد كل جيش في مواجهة الآخر.

غير أن هيكتور أمسك مؤخرة سفينة ماخرة عباب البحار

۷.۵ متَأَلَقَةَ تَسرع فوق المياه، هي النّي حملت بروتيسيلاؤس

> إلى طروادة، إلا أنها لم تعد به ثانية إلى أرض الوطن. وحول سفينته كمان الآخيون والطرواديون يفتك

> > كل منهم بالآخر في التحام مباشر،

دون انتظار لإطلاق السهام والرماح،

بل وقف كل فريق لصيقًا بالآخر

وبعقل واحد وبقلب واحد حاربوا ببلطات حربية حادة وبليطات وسيوف هائلة، ورماح ذات حدين.

وتساقطت على الأرض سيوف كثيرة رائعة محاطة مقابضها بسيور

بعضها (سقط) من أيادي الرجال وهم يحاربون

وبعضها من فوق أكتافهم، وقد فاضت الأرض السوداء بالدماء. وما أن أمسك هيكتور بمؤخرة السفينة، حتى أحكم قيضته

ولم يدع ذيل السفينة يفلت من يده، وحت الطرواديين صائحًا:

"أحضروا النيران، وألهبوا بها صيحات القتال، كلكم

بصوت واحد، فقد منحنا زيوس، يومًا جليلاً من بين كل (الأيام)

حتى نستولى على السفن التي جاءت إلى هذا دون إرادة الآلهة، V T .

وأتت علينا بويلات عديدة بسبب تقاعس الشيوخ الذين باتوا يمنعونني، وأنا متلهف لأن أحارب

عند مؤخرات السفن، وعاقوا الجيش

وإذا كان زيوس، بعيد النظر، قد عطل خططنا من قبل

٧.,

ترجمة المسيد عبدالمسلام البراوى

۷1.

V 1 0

فإنه الآن هو نفسه يحرّضنا ويأمرنا"

V Y 2

و إذ قال ذلك، از داد هجومهم على الأرجيين

ولم يصمد أياس طويلاً، فكان محاصرًا بالرماح

وتراجع قايلاً، ظنًا منه أنه هالك ناركًا منن السفينة منينة الاتزان،

إلى ممر خشبى مؤقت طوله سبعة أقدام.

ووقف مراقبًا وظل يصدُّ برمحه

كل من يفكر من الطرواديين أن يحضر نارًا مستعرة إلى السفن،

وراح يستحث الدانائيين بصيحات مرعبة:

أى أصدقائي، أيها الأبطال الدانانيون، يا أنباع آريس

كونوا رجالاً، أيها الأصحاب، واستنفروا قرتكم الباطشة

ماذا إذن! أنظن أن ثمة مساعدين خلفنا، أو أن هناك حصنًا منيعًا يصد الهلاك عن الرجال؟

إنه لا توجد على مقربة منًا مدينةٌ حصينة بأبراج

نلجأ اليها، أو بها من الجيوش ما يمكنها من تحويل دفة القتال،

لكننا متمركزون في سهل الطرواديين المسلحين،

دونما شيء يحمى ظهرنا سوى البحر، بعيدًا عن أرض الوطن.

ولذا فإن نور الخلاص يكمن في قوة أيدينا وليس في التقاعس

عن الحرب". قال ذلك، وراح يطير برمحه الحاد ثائرًا

ومَنْ يقترب مِن الطرواديين من السفن المجوفة بنيران مشتعلة، مندفعًا بفضل صيحات هيكتور

بيرس المساء وبرمية من رمحه الطويل، يصيبه بالجروح،

فأصاب اثنى عشر رجلاً، في اشتباك أمام السفن.

٧£٦

440

V£.

الكتاب السادس عشر



ترجمة السيد عبد السلام البراوي

١.

۱٥

حول السفن ذات المقاعد المتينة، كانوا يحاربون،

واقترب باتر وكلوس من أخيليوس راعى الشعب،

تدفع بتيارها العكر إلى هوة منحدر صخرى.

يذرف بمعًا ساخنًا كنافورة ماء قاتم

دعع بدیار ها العدر إلی هوه منظر صنطری

فلما رآه أخيليوس الإلهي سريع القدم

خاطبه بكلمات مجنحة قائلاً:

الماذا، إذن، تذرف دمعًا، يا باتروكلوس، كطفلة صغيرة

تلاحق أمها التتوسل أن تحملها، تتعلق بردائها وتعرقل خطوها السريم،

وترنو إليها مستعطفة بالدموع لعلها تقبل حملها؟

هكذا أنت تبدو، يا باتروكلوس، ينهمر منك الدمع رقيقًا.

ألديك شيء تقوله للميرميدونيين، أو (تقوله) لي؟

أم أن ثمة رسالة من فثيا، أنت وحدك، من سمعها؟

يقولون إن مينويتيوس، ابن أكتور، لم يزل حيًا،

و إن بيليوس ابن أياكوس حى أيضًا، بين الميرميدونيين.

فموت هذين الائتين بالذات هو الذي يمكن أن يستدر بحق دموعنا.

أم أنك تنتحب على الأرجبين الذين، هكذا، يهلكون

فى سفنهم المجوفة، بسبب تخطيهم الحدود؟

لا تكتم ما بقلبك، قلها علانية، ولنعلمها معًا"

أجبته، أيها الفارس بانزوكلوس، وأنت نتن بمرارة:

"أى أخيليوس، يابن بيليوس، يا أعظم الآخيين قوة

لا تغذى غضبك، فالحزن المرير يعصف بالآخيين.

كانوا الأفضل والأقرى، في ذات يوم مضى

والآن، يرقدون جرحى، تحصدهم القذائف عند السفن.

هذا حال ديوميديس بن نتيديوس القوى

-011-

وكذا أوديسيوس الشهير برمحه وقد جرح، وأجاممنون

وبوريبيلوس وقد قذف بسهم في فخذه.

إن الأطباء، ذوى الخبرة في المداواة، يرعونهم،

يداوون الجروح، وأنت، يا أخيليوس، لم تزل بلا حيلة.

ليتني أنا الذي أختزن ما تحتفظ به من غضبك، ۲,

> يا لمها من قوة ملعونة! لكن أي جيل تال سيفيد منك ومن قوتك إن لم تدفع عن الأرجبين هذا الدمار المخزى؟

يا لقسوتك، لايمكن حقًا أن يكون والدك هو الفارس ببليوس!

وأن تكون أمك هي ثينيس، أنت أنجبك البحر الرمادي

والصخور قاسية الانحدار، لذا فرأسك صالبة.

لكن إذا كان عقلك يهرب من تحذير إلهى ما،

ربما أسره إليك زيوس عن طريق أمك الإلهة،

فلا أقل من أن ترسلني أنا على الفور على أن يتبعني باقي جيش

الميرميدونيين، فربما أجلب نورًا للدانائيين.

٤. فاعطني أسلحتك واسمح لى أن أحملها على كتفي،

فربما يخطىء الطرواديون لو رأوها عن بعد ويظنونني أنت،

فيكفوا عن القتال، وعندئذ يستطيع المحاربون المتعبون أبناء الآخيين

أن يلتقطوا أنفاسهم، فكم يتضاعل زمن التنفس في المعارك!

وقتها، ربما أمكنًا نحن - غير المتعبين - أن نطرد إلى المدينة

t o هؤلاء المحاربين المتعبين، بعيدًا عن السفن والتكنات"

تكلم في ضراعة، وما أحمقه،

فالموت ومصيره القاسى ينتظرانه، وهذا هو حقًا حصاد ما تضرع به.

فرد عليه أخيليوس سريع القدم قائلاً في انزعاج:

"ما هذا الذي تفوهت إلىَّ به، يا باتروكلوس، يا سليل زيوس؟

فأنا بالنبوءات، أيا تكون، لا أبالي

ومن زيوس، لم يأتنى شيءٌ عبر المليكة أمى،

لكنَّ الحزنَ يسممُ قلبي وروحي.

فعندما يستبد الرجل الحاكم في حرمان قرينه المساوى له من نصيبه،

يعميه سلطانه فيسلب قرينه مكافأته.

كم عانت روحي من مرارة تجلب ألمًا حزينًا!

فحتى السبية مكافأتى التى منحها لى أبناء الآخيين

جزاء ما حصده رمحى من المدينة الحصينة (\*).

سلبها من بين يدى الملك أجاممنون

بن أتريوس، كما لو كنت غريبًا أو عابر سبيل ليمنت له كرامة.

ومع ذل فلندع الماضى يمر، فلا يليق

بإنسان أن يحبس نفسه في الغضب للأبد، بيد أنه فيما

أظن من غير الممكن أن أتخلى عن غضبي، حتى يحين الوقت

وتأتى صبحة المعركة، ويشتعل القتال عند سفنى. ومع ذلك ضع أسلحتى المجيدة على كتفيك

وقُد الميرميدونيين محبى الحروب إلى القتال.

فغمام الطرواديين المعتم متكتل يحاصر

السفن في قوة، بينما دفع حثىد الأرجبين قريبًا من شاطىء البحر،

ولم يتبق لهم سوى قطعة منحسرة من اليابسة.

خرجت مدينة الطرواديين كلها ضدهم

وقد امتلأوا ثقة، لأنهم لم يلمحوا ذؤابة خوذتى

تتلألأ عن قرب، وإلا فكانوا، فيما أظن، سيهر عون فرارًا

وكانت ستمتلىء مجارى المياه بجثثهم لو أن الملك أجاممنون، فقط،

عاملنى بلطف. إلا أنهم، الآن، يحاصرون جموعنا من كل اتجاء،

<sup>(°)</sup> هي ليرنيسوس Lyrnessos التي ورد ذكرها في الكتاب الثاني بيت ١٩٠. (المحرر)

V۵

ولم يعد الرمح يئور في جموح بيد ديوميديس بن تيديوس لكي يدفع الموت والهلاك عن الدانائيين.

حتى الآن، لم أسمع صياح ابن أنزيوس

-011-

على ادن، ثم المعنع صبيح بين الريوس يعلو من فمه الكريه، (لكني أسمع) صوت هيكتور قائل الرجال

يجلجل حولي، آمرًا الطرواديين، الذين يملأون السهل

بصبحات النصر، إنهم الآن يهزمون الأخيين في المعركة.

رغم هذا، يا باتروكلوس، لتدفع الدمار عن السفن ٨٠

اهجم عليهم بقوة خشية أن يدمروها بنيرانهم ويحرمونا من عودتنا المنشودة للوطن.

الآن، فلنتصت، لأسكب النصائح في ثيار عقلك. لعلك تجلب لي – على يد كل الدانائيين – تكريماً

ومجدًا أبديين، فيردون إلى الفتاة الحسناء ٥٨

كما يخدقون لى الهدايا الرائعة.

اطرد الأعداء من السفن وعد ثانية، لكن إذا منحك،

زوج هيرا، ذر الرعد المدوى، مجدًا تطرب له نفسك

فلا تطمع في أن تخوض المعركة دوني

ضد الطروادبين محبى النزال، فأنت حينئذ تنقص من قدر مكافأتى. لا تدع نشوة الفخر، لضراوة النزال

وقتل الطرواديين تصيبك، ولا تقد (الحشد) إلى اليون

خشية أن يهبط إله خالد من الأوليمبوس

خشيه آن يهبط إله خالد من الاوليمبوس ضدك فأبوللون – بعيد القذائف يحبهم ويؤازرهم

وبمجرد أن تجلب نور الخلاص للدانائيين عند السفن

ارجع وانرك للباقين المعركة في السهل.

أيها الأب زيوس، ويا ألثينة، ويا أبوللون،

ليت لا ينجو من الموت أحد من الطرواديين، أيًا كان عددهم

1 . .

11.

110

ولا من الأرجبين أيضًا. ابعدوا عنا - نحن الاثنين فقط - الهلاك

حتى نمزق - نحن الاثنين فقط -، تاج طروادة المقدس"

وبينما كان الحديث يدور بينهما لم يعد أياس يصمد حيث حاصرته القذائف.

أخضعته مشيئة زيوس وكبرياء الطروادبين وبراعتهم،

وظلت خوذته المصقولة حول خديه تجلجل

بقوة، كلما أصابتها القذائف المنهالة 1.0

> على المعدن المتين الواقى لخديه. أما كتفه اليسرى فقد أنهكها التعب، تحت وطأة درعه البراق. ومع ذلك لم

> يستطيع الأعداء رغم قذائفهم العاتية، أن يميطوا الدرع من فوقه.

كانت أنفاسه تتحشرج بصعوبة، وتصبب العرق من أطرافه اليغمر جسده، و لم يتوقف الحظة

ليلتقط أنفاسه، كانت المصائب حوله تتراكم على المصائب.

أخبرنني، الآن، ياربات الفنون (الموساى)، يا من تقطن ً

الأوليمبوس كيف، ومنذ البداية، أنت النير ان على سفن الآخيين؟

تقدم هيكتور وضرب بسيفه العظيم رمح أياس الرمادي، عند طرفه، في أسفل سنه الحاد

فشقه تمامًا. أما أياس التيلاموني العظيم

فكان يلوح عبثًا، وفي يده رمح مكسور لا رأس له،

حيث سقط نصل الرمح النحاسي على الأرض يدوّى بعيدًا عنه. حينئذ، ارتجف أياس، ويقلبه الجسور أدرك

أفعال الآلهة، التي أفسدت كل خططه في المعركة. 15.

فريوس ذو الرعد المدوى يرغب في النصر المؤذر للطرواديين.

واشعلوا نيرانًا لا يخمد أوارها في السفينة السريعة.

16.

110

وعلى الفور ودون توقف انتشر اللهب في كل مكان.

اندلعت النيران بمؤخرة السفينة، إلا أن أخيليوس و هو يضرب فخذيه وخاطب باتر وكلوس قائلاً:

"انهض يا باتروكلوس يا سليل زيوس، أيها الفارس البارع

انظر، لهب النيران يلتهم السفن، أخشى أن

أسرع وتسلح بسلاحي، بينما سأمضى لإستثارة همة الجيش"

يستولوا على السغن، فلا يبقى لنا طريق للهرب.

14. هكذا تكلم (أخيليوس)، وشرع باتروكلوس يلبس

أسلحته المصقولة، شد أولاً دروع الساق برشاقة حول ساقيه،

وثبتها بأبازيم فضية عند كاحليه، أحاط كامل صدره بدرع

سليل أياكوس سريع القدم، وكان زاهيًا مرصَّعًا بنجوم زاهرة.

وضع على كتفيه، سيفًا مرصعًا بالفضة، 180

كان السيف برونزيًا مصقولاً بمهارة،

وضع خوذته الصلبة على رأسه القوية

مزينة بعرف من شعر الجياد، الذي يتدلى فيثير الرهبة.

وأمسك،أخير"ا، برمحين عظيمين بلائمان قبضتيه لكنه لم يأخذ رمح سليل أياكوس الذي لا نظير له

ذلك الرمح الثقيل الحاد، حيث لا يمكن لأحد غيره من الأخيين

السيطرة عليه، فأخيليوس، دون غيره، هو من يستطيع ترويضه.

صننع الرمح من شجرة دردار فوق جبل بيليون، منحه خيرون لوالده

الحبيب، فهو رمح انحدر إذن من قمة جبل بيليون؛ هلاكًا للأبطال.

على الفور أمر أوتوميدون أن يضع النير على أعناق الخيول (أوتوميدون) الذي كان (باتروكلوس) يبجله

كثيرًا جدًا على نحو يلى أخيليوس مشتت صفوف المحاربين

وكان في نظره الأكثر إخلاصًا من غيره في الصمود في خضم

صخب القتال، وبأمره قاد أوتوميدون الجياد تحت النير بسرعة:

كسانتوس وباليوس السريعين اللذين يطيران مثل الرياح.

وهما اللذان أنجبتهما بودارجي إحدى الهاربيات لريح الغرب 10.

زيفيروس. إذ كانت ترعى في مرج بجانب مجرى الأوكيانوس.

وكذلك بيداسوس، شده (أوتوميدون) إلى العنان ذلك (الجواد) الذي لا يباري أتى به أخيليوس عندما نهب مدينة إثيتيون

ورغم كونه فانياً، فقد كان يشارك الخيول الخالدة.

في نفس الوقت كان أخيليوس يتجول هذا وهذاك 100

بين الخيام آمرا رجاله الميرميدونيين جميعًا بالتسلح وارتداء الدروع.

وكانوا كالذئاب المفترسة تعتمل في صدورها قوة لا توصف.

قتلت (تلك الذئاب) أيلاً بريًا ترعرع قرنه في الجبال،

نهشته حتى تخضيت أفواهها بالدماء،

١٦. ثم ذهبت معًا إلى ينبوع ذى مياه قائمة ،

ارتشفت بألسنتها النحيلة ماء عكرا،

وتتماقط نقاط الدم من فكها، وكانت قلوبها

مفعمة بالتحفز، وبطونها منتفخة.

احتشد القادة وأصحاب الرأى الميرميدونيون

140 التفوا، جميعًا، حول الرفيق الوفي لسليل أياكوس، سريع القدم

يقف أخيليوس الشجاع، بالطبع، بيتهم

محرضًا الجياد والرجال لابسى الدروع، (على القتال)

كانت خمسون سفينة سريعة تحت قيادة أخيليوس

جبيب زيوس، وقد أبحر إلى طروادة

في كل منها جلس خمسون رجلاً من أتباعه عند مساند المجاديف عين لهم قادة خمسة محل شقته، يعطون

١٧.

إشارات برسلها إليهم، فهو ملك قوى له القيادة العليا.

كان مينيستيوس ذو درع الصدر اللامع قائد المجموعة الأولى

(مينيسٹيوس) بن سيرخيوس، ذلك النهر المتدفق من زيوس (السماء)

و (أمه) بوليدورى الجميلة ابنة بيليوس.

أنجبته لسبرخيوس الذي لا يكل، امرأة سلمت نفسها لإله.

ومع ذلك عرف على أنه ابن بوروس بن بيريريس

الذى زف إليها علنًا وقد قدم هدايا ثمينة.

وقاد المجموعة الثانية يودوروس الشجاع

ابن بوليميلي الجميلة البارعة في الرقص، تلك العذراء المميلة البارعة في الرقص، الله العذراء

ابنة فيلاس التي شغفت صياد أرجوس القوى حباً،

عندما تملّى منها بعينيه وهى تغنى وسط العذارى فى رقصة تحتفى بأرتميس ذات السهام الذهبية.

انسل، بعد ذلك مباشرة، إلى حجرتها وشاركها الفراش سرا

الإله هرميس جالب الخير، فوضعت له ولدًا المحمد المحم

هو يودوروس المجيد، سريع القدمين قوى العراك.

بعد آلام المخاض أتت به إيليثويا إلهة المهد

إلى النور، حيث طالع نبع الشمس، وفاد إخيكليس

بن أكتور شديد البأس (بوليميلي) إلى منزله

وأغدق عليها من هدايا الزواج مالا يحصى

وبات أبوها المسن فيلاس يربى (يودوروس) ويُحسن

رعايته شاملاً إياه بالحب تمامًا كما لو كان ابنه.

وكان بيساندروس قائد المجموعة الثالثة، إنه

القائد الشجاع ابن مايمالوس الذى يفوق الميرميدونيين جميعهم

في القتال بالرمح بعد (بانتروكلوس) رفيق اين بيليوس. ١٩٥

وكان فوينيكس، الفارس الأسن (قائدًا) للمجموعة الرابعة

وكان ألكيميدون؛ الذي لا نظير له ابن لاتيركيس، (قائد) المجموعة الخامسة وما أن صفهم أخيليوس جميعًا مع قادتهم ألقى فيهم كلمة صارمة قائلًا:

أيها الميرميدونيون، لا تدعوا أحدًا منكم ينسى التهديدات التى هددتم بها الطرواديين بجوار السفن السريعة. إيان فترة غضبى، ولقد أنبنى كل فرد منكم قائلاً: أى ابن بيليوس العنيد، لقد أرضعتك أمك الضغينة يا عديم الرحمة، يا من تحتجز رفاقك مكرهين عند السفن، ليتنا على الأقل نعود، إلى ديارنا بسفننا عابرة البحار ٢٠٥

بمثل هذه الكلمات فى مجموعات هاجمتمونى، وها هى الآن حرب عظيمة تنتظركم ولطالما تمنيتموها فيما سبق. فليحارب كلِّ منكم الطرواديين بقلب شجاع"

خرجت منه الكلمات تستدر القوة وتستغز شجاعة كل رجل ۲۱۰ اصطفت الصغوف متلاصقة عندما سمعوا مليكهم. ومثلما يرص رجل حجارة ليشيد حائطًا لبيت شاهق يتقى به عنف الرياح. وهكذا كانت الخوذات والدروع ذات الحلى المعدنية درعا تلو درع، وخوذة تلو خوذة، ورجلا تلو رجل.

تعنو تعم الحودات، دوابات من سعر الحين تضوى إذ يومئون، وتتلامس فى الزحام المتراص<sup>(\*)</sup>. وفى مقدمتهم جميعًا يتأهب المحاربان للقتال إذ كان باتروكلوس وأوتوميدون قد عزما معًا

<sup>(&</sup>quot;) هذه الأبيات شبه مكررة من الكتاب النالث عشر، أبيات ١٣١ وما يليه. (المحرر)

على الحرب في مقدمة صفوف الميرميدونيين، وسرعان ما ٢٢٠

هرع أخيليوس إلى خيمته وفتح غطاء الصندوق

الجميل ذا الزخارف الفارهة، الذي أعطته إياه ثيتيس فضية القدمين، المأخذه في سفينته، وقد ملأته بملابس

وعباءات تقى من الرياح، وأغطية صوفية ناعمة

وكأس مصنوع ببراعة، لا أحد

من البشر شرب من هذا النبيذ المتلألىء سوى أخيليوس.

لم يسكب منه قطرة قربانًا لإله إلا لزيوس الأب

أخذ الكأس من الصندوق ونظفه بالكبريت

ثم غسله بعناية من ماء جار،

وغسل يديه كذلك، تُم صب النبيذ المتلألىء في الكأس

وقف وسكب منه قطرات وسط الساحة

وهو يرنو إلى السماء ليراه زيوس ذو الرعد، وقال:

أى زيوس، يا ملك الدودونيين، أيها البلاسجى<sup>(")</sup>، يا من تسكن

بعيدًا وتحكم بستان دودوني المطير وحولك السيلوي (= الهيللوي)(\*\*.

حيث يقطن مفسرو نبؤاتك لا يغسلون أقدامهم ، ٢٣٥

الذين يرقدون في العراء، سمعت ندائي، ذات مرة، عندما تضرعت

لليك، وكرمنتى بينما أخزيت جيش الآخبين. ها أنا ذا أتوسل، مرة أخرى، كى تحقق أمنية قلمي.

اذ سابقی، أنا نفسي هذا عند حشد السفن

بينما بعثت رفيقي، بحشودي الميرميدونية، إلى المعركة ، ٢٤٠

لتمنحه المجد، أي زيوس، ياذا الرعد المدوى،

(\*) اللاسجي أي الثيسالي. (انحرر)

 <sup>(</sup>٣٣) سيللون Selloi أو هيللون Helloi اسم قبيلة قليمة كانت تسكن دودون موطن نبؤة زيوس. وربما كان الهدف من ترك أقدام هؤلاء الكهنة دون غسيل هر تسهيل اتصالهم بالعالم السفلى إذ كانت النبؤة في الأصل تأتي من الموتى عبر إحدى الأشجار. (المحرز)

ولتهب قلب المقاتل قوة، عل هيكتور يدرك

ما إذا كان رفيقي يحسن إدارة المعركة

أم يحارب وحيدًا، أم أن يديه القويتين لا تتوران،

إلا عندما أذهب أنا إلى ساحة القتال.

لقد أخذه القتال بعيدًا عن السفن

إننى لأصلى كي يعود سالمًا إلى السفن السريعة،

ولتعد معه كل القوات من رفاقي المحاربين، ومعه أسلحتي"

هكذا تكلم في ضراعة، وسمعه زيوس صاحب التدبير

Y .. فرضى الأب على جزء من صلاته، ورفض الجزء الآخر. وافق على أن يستدرج باتروكلوس القتال بعيدًا عن السفن،

إلا أنه أبي عودته سالمًا من المعركة،

وعليه أقيمت القرابين مع الصلوات للأب زيوس،

عاد (أخيليوس)، إلى خيمته وأعاد الكأس إلى الصندوق،

وحَرج مرة أخرى ووقف أمام الخيمة، لأن روحه

تَافَتَ أَن تَرى صدام الآخيين والطرواديين الرهيب.

وتقدمت صفوف المحاربين، ومعهم قائدهم بالروكلوس جسور

القلب، واثقين في قوتهم، حتى هجموا مندفعين على الطرواديين. هبوا دفعة واحدة مثل الزنابير تندفع من جنب الطريق،

حيت أوكارها، إذا استثارها صبية صغار يلهون كعادتهم

فجلبوا ضررًا عامًا للكثيرين. فحتى عابر السبيل

دون أن يعي بقع عرضة لهجوم الزنابير الشرس

التي تطير في كل مكان دفاعًا عن سلالتها

ومن أجل البقاء. بمثل هذه القلوب والأرواح

انطلقت القوات الميرميدونية في هجومها.

انطلقوا من السفن بصبيحاتهم المدوية.

7 6 0

400

77.

170

وبصيحة هائلة نادى باتروكلوس رفاقه:

"أيها الميرميدونيون، يا رفاق أخيليوس بن بيليوس

كونوا رجالاً، أصدقائي، ولتوقظوا روح النضال فيكم

من أجل تكريم ابن ببليوس، إنه أفضل قادة أرجوس قاطبة ذلك الذي يقاتل، مع رفاقه، في صفوف متقاربة بجوار السفن.

أجل، لعل أجاممنون بن أتربوس نفسه واسع الملك، يدرك ذلك

اجل، لعل اجاممنون بن الريوس نفسه واسع الملك، يدرك للك الكن العمى دفعه لازدراء أمجد الأخيين"

وما أن تفوه بذلك، حتى ألهب كل فرد قوةً وشجاعةً.

وبضربة رجل واحد انقضوا جميعًا على الطرواديين، وبينما كان

يصيح الآخيون، كانت السفن من حولهم نرعد بشكل مفزع وما أن أدرك الطرواديون أن ابن مينويتيوس الباسل

بنفسه وتابعه المتألقين في وسط بريق الأسلحة،

حتى ارتجفت قلوبهم، وارتعدت صغوف الفرق المحاربة. ٢٨٠ حسبوا أن ابن بيليوس سريع القدم عند الصفن، بعد أن قرر

أن يكظم الغيظ ويتركه إلى جوار السفن مفضلاً التصالح.

فصار كل رجل ِيتلفت بحثًا عن طريق الهروب من الهلاك المطبق.

. كان باتروكلوس هو أول من قذف رمحه البراق مباشرة

وسط الحشد، حيث الاحتشاد الكثيف.

هناك، عند مؤخرة سفينة بروتيسيلاؤس ذي الروح الجليلة

جُرِحَ بير ايخميس، الذي كان يقود فرسان البايونيين

بعيدًا عن أميدون، آنيًا من نهر أكسيوس وافر الغيض. ضربه بشدة في كنفه الأيمن، فانقلب للخلف

على التراب، يتألم، حتى أن رفاقه البايونيين من حوله ٢٩٠

فروا في ذعر أشاعه بيتهم جميعًا باتروكلوس

\*1.

حين صاح قائدهم وأفضلهم قتالاً في المعركة،

وطردهم بعيدًا عن السفن، وأخمد النيران المضرمة.

و هذاك، ظلت السفينة نصف مشتعلة، وارتعد الطرواديون،

وفروا هاربين، محدثين ضجيجًا هائلًا، وقد انقض عليهم الدانانيون ٢٩٥

وسط السفن المجوفة، والصخب يضطرم دونما انقطاع.

وعصف زيوس المهيب مرسل البرق،

فقشع الغمام القاتم، من قمة جبل شاهق

ولمعت فجأة كل الصخور والنتؤات

والوديان الصغيرة، أو من السماء انفرج الأثير العلوى بالضياء.

فى نلك الأثناء، وبعد أن أبعدوا عدوهم عن سفنهم ، وجد الدانائيون متسعًا لالتقاط الأنفاس، اكنهم لم يستريحوا طويلاً

من القتال. فالطروادبون، لم يكونوا قد طُردُوا، بعد على يد الآخيين

أحباء آريس، في جماعات مهرولين من السفن السوداء ،

بل ظلوا صامدين في عناد، لكنهم تقهقروا بعيدًا عن السفن مرغمين. ثم سقطوا رجلاً ثلو الآخر،

> ثم اندلع القتال بين القادة، ضرَبَ ابن مينويتيوس المغوار أو لا بحربته الحادة أريليكوس (أو أريلوخوس) في فخذه.

ما إن استدار (اليهرب) حتى غرس (بالروكلوس) سيفه البرونزي في

ساقه فكسر السيف العظمة، وسقط (الطروادى) على الأرض منطرحًا. أما مينيلاؤس الشجاع فجرح ثوأس(<sup>9)</sup>.

فى صدره بطرف الرمح عند الجزء الذى لا يغطيه الدرع، فارتخت أطرافه كلها، بينما كان ابن فيليوس (\*\*) يراقب أمفيكلوس

(\*) ثواًس Thoas قائد طروادى وهو غير ثواس ملك ليمنوس المذكور في الكتاب الرابع عشر، بيت ٣٣٠. (المحرر)

<sup>(\*\*)</sup> هو مبجيس Meges. (اغرر)

الذي كان مندفعًا تجاهه، وأنبت أنه أسرع من غريمه إذ استبقه وضربه عند أعلى ساقه، حيث العضلة الأكثر سمكًا، فمزقت الحربة

ذات الرأس الحاد تلك الأعصاب، وغطى سواد عميق جفنيه.

طعن أنتيلوخوس بن نيستور بحربته الحادة

أتيمنيوس - فوخذه بسيفه البرونزي في جنبه

فهوى مباشرة للأمام على وجهه. لكن ماريس، والسهم في يده

قفز ، في الحال، على أنتياو خوس، يملؤه الغضيب لموت أخيه. TT .

وقف دون جثمانه، لكن تَر اسيميديس (أخو أنتيلوخوس) - شبيه الآلهة

قذفه مستبقًا ضربته فأصاب بقوة هدفه.

فمزق سن الحربة كتفه أعلى ذراعه

و العضلات كلها، كما تهشمت العظمة تمامًا

ارتطم بالأرض والظلام يطمس جفنيه.

ذهب الشقيقان التوأم إلى عالم الأشباح على يد شقيقين توأم،

ذهب كلاهما إلى إريبوس رفيقي ساربيدون البطلين،

من رماة الحراب، ولدى أميسوداروس، الذى كانت من قبل

قد ربته خيمايرا، تلك المتوحشة الكاسرة، هلاكًا الكثير من الرجال.

TT. هجم أياس بن أويليوس على كليوبولوس

قبض عليه حيا، إذ ارتبك وسط الزحام، فملبه

على الفور قوته، ضاربًا عنقه بسيفه الفتاك

ومن أثر الدماء، بات السيف دافنًا، وحل الظلام

الدامس والقدر القاسى على عينيه.

270 ثم التحم بينيليوس وليكون، واشتبكا مندفعين

برماحهما، ودونما جدوى إذ أخطأ كلاهما الآخر،

فلم يصب رمح أحدهما الآخر. فانهالا ضربًا بالسيوف.

وعلى الفور، ضرب ليكون شارة الخوذة عند تجويفها

240

-001-

۳٤.

فتحطم السيف تمامًا من مقبضه. ثم ضربه بينيليوس

تحت أذنه، فغاص السيف كله، وما بقي سوى المقبض

فقط، وندلت الرأس جانبًا، وارتخت الأطراف. وأدرك ميريونيس، بخطواته الواسعة أكاماس،

وهو يمتطى عربته، وضربه بقوة في كتفه فهوى من عربته،

وخيمت غمامة على عينيه. ثم ضرب إيدومينيوس

بقوة إريماس على فمه بسلاح لا يرحم

فانغرس برونز الحربة، إثر الطعنة البارعة،

من أعلى المخ وحتى أسفله، وانشطر العظم الأبيض ونفرت أسنانه خارج فمه، وقد امتلأت عيناه

بالدماء، النازفة من فمه ومنخاره

حيث فغر الفاه وطوته سحابة الموت السوداء.

هكذا كان كل واحد من قادة الدانائيين يصرع غريمه من الأعداء مثلما نتقض الذناب المفترسة على الحملان الصغيرة

يتخيرونها من بين القطيع، عندما تنتشر مبعثرة فوق الجبال، في غفلة

من الراعى، فما أن تلمحها الذناب، حتى تتربص بها

وسرعان ما ثمزقها إربًا إربًا، فهى ضحايا ضعيقة القلب جبانة. هكذا انقض الدانائيون على الطرواديين، الذين لم يفكروا

إلا في الفرار والصراخ، وقد باتت بسالتهم مجرد ذكري.

لكن أياس العظيم، طالما استهدف هيكتور المسلح بالبرونز متلهفًا أن يرميه برمحه، إلا أن هيكتور الماهر في شئون الحرب

غطى عرض كنفيه بدرع من جلد الثور،

وبات يراقب طنين السهام وعويل الرماح.

ومع أنه أدرك حقيقة تبدل كفتى ميزان القتال، إلا أنه صمد وتفانى في إنقاذ رفاقه المخلصين. ومثلما يحدث عندما تغيم سحابة من الأوليمبوس، عبر الأثير العلوى

(سحابة) من العباب المقدس، عندما برسل زيوس عاصفة عاتية.

هكذا انطلق الدانائيون من السفن في صخب

عبروا (الخندق) في غير نظام. لكن الخيول الراكضة كانت

تحمل هيكتور، ومعه أسلحته تطير به بعيدًا حبث ترك جحافل

الطروادبين الذين كانوا جميعًا مكبوحين كرهًا، بخندق عميق، \* 4 \* وهلك كثيرٌ من الخيول السريعة التي تجر العربات، عند الخندق

العميق وتحطمت عرائشها وتخلت عن عربات أصحابها.

واصل باتروكلوس الهجوم، صائحًا بالدانائيين

عاقدًا العزم على دحر الطرواديين، الذين تخبطوا في كل الطرق

يفرون ويصرخون مهزومين مشتتين، وهبت فوقهم زوبعة

440 بلغ غبارها السحاب، و كانت الخيول ذات الحافر الواحد

> تركض من السفن والخيام صعوب المدينة. توجه باتروكلوس إلى حيث لمح الحشود الكثيفة المندحرة وأطلق صيحة الحرب،

بينما يتساقط الرجال تحت عجلاته،

وطارت الخيول الخالدة فوق الخندق

كما تهاوت العربات محدثة ضجيجًا، ۴٨.

تلك الخيول التي منحتها الآلهة لبيليوس هبة إلهية مجيدة

كان باتروكلوس يهفو إلى ملاقاة هيكتور، فقلبه

يتوق إلى الفتك به، لكن خيوله كانت تطير به بعيدًا.

وكما تعتم الأرض السوداء تحت زوبعة هوجاء

في خريف ما، إذ يرسل زيوس الأمطار العاصفة

ساخطًا على هؤلاء البشر، الذين يثيرون حفيظته

بما ينطقون به، في ساحة الاجتماع من أحكام مُخلة دون مراعاة

للحق والعدل ويقظة السماء وانتقامها

770

۳۸٥

49.

490

1.0

11.

عندئذ تقيض الأنهار على ضفافها

وتتدفع إلى منحدرات التلال في سيول جارفة.

تتدفق من الجبال في صخب نحو البحر الأرجواني الثائر.

تنهمر السيول مدوية، ومدمرة حقول البشر، ومزروعاتها هكذا كانت تعدو خيول الطروادبين، وهكذا كان أنينها.

شنت باتر وكلوس صفوف الطرواديين الأمامية

وقذف بهم إلى الوراء، ناحية السفن، ولم يُمكُّنهُم رغم لهفتهم، من أن نطأ أقدامهم المدينة.

إذ ما بين السفن والنهر والسور مرتفع البناء

حاصر هم و انتقم منهم للكثيرين.

كان برونوؤس أول من ضربه بحربته المتلألئة

في صدره المكسُّوف، فأرخى أطرافه

وارتطم بالأرض. وكان تيستور بن إينوبس الثاني

حيث كان يجلس فوق عجلته الحربية المصقولة

مشنتًا فكر م من الذعر ، فأفلتت

الأعنَّة من بين أصابعه، عندئذ اقترب (باتروكلوس)

ووقف إلى جواره، وغرس حربته بين أسنانه فهشم فكه الأيمن.

ثم التقط (باتروكلوس) حربته وسحبه إلى حافة عجلته كمن بسحب

من البحر، وهو جالس على نتوء صخرى، سمكة مقدسة (١)،

بخيط سنارة برونزي متلألئ. هكذا كان (بانروكلوس)

يسحب (تيستور) بحربته المتلألئة من عجلته الحربية،

ألقى به على وجهه فهوى على الأرض وفارقته الحياة.

(") أو سمكة"ضخمة" وورد عند هوميروس ثلا ثة تشبيهات بالاسماك. فبالإضافة إلى هذه الفقرة راجع الكتاب ٢٤ بيت ٨١، و"الأوديسية" الكتاب ١٢ بيت ٢٥١-٢٥٦ حيث النشبيه في هذه الفقرة الأخيرة يقترب من هذه الفقرة التي بين أيدينا. (المحرر)

أسرع إريلاؤس ليعتنى به، إلا أن (باتروكلوس) ضربه بفوة

بجلمود صخر على رأسه، فتهشمت كلها

بداخل الخوذة التَّقيلة، وسقط على الأرض منبطحًا

يرف حوله الموت سالب الأرواح.

هجم، بعد ذلك، على إريماس، ثم على أمفوتيروس

وإيبالتيس وتليبوليموس، بن داماستور، وكذلك إخيوس وبيريس، وإفيوس أيضنًا، ويوليبوس، وبوليميلوس بن أرجياس.

ويورين، ويبيرس يسم ويوييوس، ويوسيسوس بن ترجيس. لقد طرحهم جميعًا على الأرض الحاضنة، واحدًا تلو الآخر.

وما إن رأى ساربيدون رفاقه بأردية منزوعة الأحزمة

وقد ضربوا على أيدى باتروكلوس بن مينوينيوس ٢٠

حتى صرخ موبخًا الليكبين أشباه الآلهة:

"يا للعار، أيها الليكيون، إلى أين تفرون؟ هاموا، أسرعوا!

حيث إننى سأجابه هذا الرجل حتى أعرف

من ذا الذي يسيطر، هكذا، علينا؟ ذلك الذي أنزل بالطرواديين

شرورًا دامية، ويشيع الرعب يقلوب رجالٍ يواسل"

تكلم، ثم قفز من فوق عجلته الحربية إلى الأرض في كامل عدته

متأهبًا. أبصره باتروكلوس فقفز، هو أيضًا، من فوق عجلته الحربية

فى مواجهته كانا مثل نسرين بمخالب ملتوية بمناقير خطافية يطلقان الصرخات، على قمة منحدر شاهق، تأهبًا للقتال

هكذا أطلقا الصرخات، واندفع كل منهما إلى الآخر. ٢٠٠

ر آهما، حینئذ، ابن کرونوس نو المکر الملتوی

فأشفق عليهما، فتحدث إلى زوجته وشقيقته هيرا:

"أه، يا ويلاه، مقدر على ساربيدون، أعز البشر لدى

أن يموت بايدى باتروكلوس بن مينويتيوس.

حقیقة، انشطر قلبی بصدری شطرین

أفكر في أمرين: إما أن أنتشله حبًا بعيدًا عن المعركة المبكية،

وأعيده إلى منزله بأرض ليكيا الخصبة،

أو أن أدعه يهزم على أيدى ابن مينويتيوس"

وأجابته بدورها المعبودة هيرا واسعة العينين كالمها:

"يا أكثر أبناء كرونوس بشاعة، ما هذا الذي قلته؟

أتريد أن تخلص من برائن الموت إنسانًا فانيًا مقدر لمه أن يموت؟

افعلها، لكننا، معشر الآلهة، لن نبارك ذلك. أقول لك، ولنتصت جيدًا.

لو أنك أرسلت ساربيدون النبيل، الآن، إلى بيته حيًّا، 613

تأكد أن أى إله آخر قد يرغب

في إقصاء ابن عزيز لديه عن ساحة القتال،

فأبناء الخالدين الذين يحاربون مدينة برياموس العظيمة كثيرون،

وستزرع بين الآلمهة بذور الغضب والغيرة.

إذا كان (ساربيدون) عزيز لديك، ينفطر له قلبك حزنًا، ه. ٥٠

دعه بلج غمار الحرب، دعه يُهْزَمُ على أيدى باتروكلوس

بن مينويتيوس. فإذا غادرت الروح جسده،

فابعت (إله) النوم الهادىء و (إله) الموت ليحملانه سريعًا

للى مثواه بأرض ليكيا الشاسعة.

هناك، يواريه أقاربه وأصدقاؤه الترابّ في مراسم دفن مشرفة،

ويشيدون له ضريحًا يليق بميت مثله"

ويشيدون له ضريحاً يليق بميت ملكه

أنصت إليها أبو البشر والآلهة عندما كانت تتكلم،

وصدبًا، على الأرض وابلاً من أمطار غزيرة في لون الدم، تكريمًا لابنه العزيز، الذي قُدرَ أن يقتله، في الحال، باتروكلوس

على أرض طروادة الخصبة، بعيدًا عن وطنه.

على ارض طرواده العصبة، بعيدا عن وطف

وبينما هما يدنوان مندفعين كلُّ نحو الآخر،

έλο

على الفور، ضرب باتروكلوس برمحه تُراسيميلوس الشهير،

حامل الدروع الوقى لعاهل (ليكيا) ساربيدون،

وأصابه أسفل أحشائه، حتى خلع أطرافه. وأصابه أسفل أحشائه، حتى خلع أطرافه.

هجم عليه ساربيدون برمحه البراق

فأخطأه وأصاب جواده الفانى بيداسوس،

طعنه برمحه في كنفه الأيمن، فصهل الجواد مسلمًا الروح،

وانطرح يئن وفارقته الحياة بينما جنح الجوادان الآخران

الخالدان حتى تصدع فوقهما نير العجلة الحربية.

سقط الجوادان متشابكين وتجرجرت الأعنة متشابكة فوق التراب.

عرف أوتوميدون الشهير كيف بتصرف برمحه

وجاءه الحل، فاستل سيفه الهائل من غمده بجانب فخذه البدين

ولم يتردد، فقفز ليقطع رباط الجواد (الفاني).

انفرجت (سيقان) الجوادين الخالدين وشدًا إلى الأعنة.

ومرة أخرى النقى المحاربان فى صراع مميت. أخطأ رمح ساربيدون البراق الاتجاه، مرة أخرى

مرقت رأس الرمح نهتز فوق كتف باتروكلوس اليسرى

ولم نصبه. فصوب بدوره باتروكلوس

بدقة قذيفته البرونزية، ولم تكن لتنطلق عبثًا هذه القذيفة من بين يديه

فأصلب (غريمه) حيث يحيط الحجاب الحاجز القلب النابض.

ومثلما تسقط شجرة البلوط أو الصفصاف، أو كشجرة صنوبر

باسقة قطعها صناع السفن فوق الجبال بفئوس حادة من أجل

أخشاب السفن. هكذا سقط ساربيدون بصرخة مكتومة، سقط مفترسًا الأرض، أمام خيوله وعربته الحربية.

كان يئن بمرارة قابضًا براحتيه التراب المخضب بالدماء.

كان ين بقرارة فابضا براكنية الدراب المحصب بالدماء.

كان الأمر كما لو انقض أسد على قطيع مارق، حيث افترس

ثورًا ضخمًا أسمر يميل للاصفرار، من تلك الثيران ثقيلة الخطا فيسقط متأوها تحت مخالب الأسد وفكيه.

٤٩. هكذا كان سقوط قائد الدروع الليكي (ساربيدون) أمام باتروكلوس، ومع أنه كان مجروحًا على حافة الموت، نادى رفيقه العزيز

"أى جلاوكوس، أيها الرفيق العزيز، أيها المحارب بين الأبطال

ينبغي أن تثبت أنك رماح ومحارب شجاع.

ولتكن، لعنة الحرب بغية قلبك، إن كنت باسلاً

سر هذا وهذاك، وفي كل مكان، واستنهض قوة الأبطال

قَادَةُ اللَّيْكِيينِ إلَى القَتَالَ مِن أَجِلَ سَارِبِيدُونِ،

قاتل بأسلحتك البرونزية دفاعًا عني،

فأنا، بعد كل شيء، عارك وخزيك

طيلة أيامك وللأبد، لو سلب الآخيون أسلحتي.

ها أنا ذا أرقد بين حشود السفن

لتنهض، بكل قوتك، ولتشعل حماسة الجيش كله"

ما أن انتهى كالم البطل، حتى داهمته سكرة الموت حطَّت كسحابة على منخاريه وعينيه. أما باتروكلوس فبقدمه داس صدره، ونزع الرمح من جسده، فانبئق الحجاب الحاجز

وكأنما قد انتزع، مع رأس الحربة، روح (ساربيدون). ٥,٥

حيناذ، أمسك الميرميدونيون خيول (ساربيدون) اللاهثة تلهفًا للفرار، بعدما تخلت عن عجلات أصحابها الحربية.

تناهى صوت ساربيدون إلى جلاوكوس فامتلأ حزنًا موجعًا،

لأن قوته لم تُجد شيئًا، فطوى الحزن قلبه. أمسك ذراعه وضغطها بشدة، فالجرح يؤلم

ذلك الجرح الذي أحدثه تيوكروس برمحه، عندما كان يدفع

الهلاك المحيق برفاقه، ويقفز فوق السور العالى.

490

٥.,

01.

270

تحدث مبتهلاً إلى أبوللون بعيد السهام:

التسمعني أيها الملك، يا من تطأ الآن مكانًا ما بأرض ليكيا

الخصبة، أو قد تكون هنا بارض طروادة، فأنت حيثما تكون،

قادر على أن تسمع نداء البشر، المنكوبين مثلى، من ألم

جرح غائر أصابني، وساعدي مهتري، في كل موضع

بوخزات ألم حادة، ولم يتوقف قط نزيف الدم

وألم الجرح رهيب، يعوق كنفى فلا استطيع أن أمسك رمحى جيدًا، ٢٠ و ولا أن أواصل قتال الأعداء، وقد سقط رجلٌ من أشجع الرجال.

إنه ساربيدون بن زيوس الإله، الذي لم يساعد ولده.

أيها المليك، امنحنى الشفاء من هذا الجرح الأليم

لتسكُّن وخزات الألم الحادة، وامنحنى قوةً لأشد من أزر رفاقى أبناء عشيرتى الليكية، وأحثهم على القتال.

أجل، امنحني القدرة على أن أقاتل دفاعًا عن جنة بطل هوى"

وعلى الفور سكَّن الإله آلامه، كما أوقف نزيف الدم الأسود

المتدفق من جرحه الأليم، ومنح روحه قوةً.

شعر جلاوكوس بما يحل في روحه، وكان فرحًا وهـ وهـ الحال. إذ أدرك أن الإله القدير استجاب لدعائه في الحال.

في البدء، سارع تحو الأبطال، قادة الليكيين

وحتَّهم جميعًا على القتال من أجل ساربيدون.

ثم ذهب بخطئ واسعة وسط الطرواديين

إلى بوليداماس بن بانثوؤس، و أجينور العظيم.

كما ذهب إلى أينياس وهيكتور ذى الخوذه البرونزية،

دنا (منهم) ثم توقف، وتحدث بكلمات مجنعة:

"أي هيكتور، يبدو أنك نسبت تمامًا حلفاءك،

وهم الذين من أجلك – بعيدًا عن وطنهم وأصدقائهم –

قدموا حياتهم طوعًا، وأنت لا تكترث بأن ندافع عنهم. ٤٠

ها هنا يرقد ساربيدون، قائد الليكيين المسلحين بالدروع، قتيلاً

ذلك الذى أقام حكمه في ليكيا على العدل والقوة.

<u>قد قنثه آریس</u> البرونزی بالرمح علی ید بانروکلوس.

فتعالوا أيها الأصدقاء، وقفوا إلى جانبه، وامائوا صدوركم بالهمة خشية أن يجرده هؤلاء العميرميدونيون من أسلحته ،

ويمثلوا بجثته انتقاما للقتلى الكثيرين من الدانائيين

وقد قتلناهم برماحنا عند السفن السريعة"

عبأت كلمات (جلاوكوس) الطرواديين بشعور طاغ من الخزى والحزن، فساربيدون كان غريبًا عن سلالتهم،

ودائمًا ما كان حصنًا لهم ولمدينتهم، تبعت (جلاوكوس)

حشود الجيش الغفيرة، وكان أبسلهم في القتال.

تقدموا بلهغة نحو الدانائيين يقودهم هيكتور غاضبًا من أجل ساربيدون.

لكن بالزوكلوس بن مينويتيوس قاسى القلب حرض الآخيين.

فتحدث أولاً إلى الثنائي أياس، حيث كانا مثلهفين (على القتال)

"أيها الثنائي أياس، ليكن لكما أن تتمتعا بهزيمة الأعداء .

ومتلما كنتما عليه من شجاعة بين الرجال من قبل، لتكونا أكثر شجاعة الآن حيث يرقد صريعًا، ذلك الذي كان أول القافزين فوق الحائط<sup>(")</sup>

الآخي، إنه ساربيدون، فهلموا نمثل بجثته

وننزع عن كتفه أسلحته. أما عن رفاقه الكثيرين

(\*) ورد ق الكتاب الثاني عشر بيت ٣٩٧ وما يليه أن هيكتور هو الذي قفر أولاً ومع ذلك ليس ق هذا الاختلاف ما يدعو للشك في صحة هذه الفقرة أو تلك. (الحور)

فلنقطع دابرهم بالبرونز الفتَّاك جزاء ما فعلوا للدفاع عنه"

ذلك ما تقوه به، وكان كلاهما يتلهقان على هزيمة الأعداء.

احتشد المحاربون على كلا الجانبين، هذا الطرواديون والليكيون،

وهناك الأخيون والميرميدونيون. خاضا معركةُ من أجل جثمان

ساربيدون، كان الصياح مخيفًا وصليل أسلحة المحاربين مرعدًا ،

أنزل زيوس على الليل، ظلامًا دامسًا، فغطى ساحة المعركة،

كان الطرواديون أول من طردوا الآخيين ذوى العيون البراقة،

فقتل من بين المير ميدونيين رجل لم يكن أقل المير ميدونيين شأنًا ٧٠

على الإطلاق. إنه أبيجيوس العظيم بن أجاكليس قوى الهمة،

كان ملك بوديون، المدينة العتيدة المنيعة

فيما مضى، يبدو أنه قتل أحد أقاربه النبلاء

لكي برفع ويلات الحرب من حول ابنه العزيز.

ثم جاء ضارعًا إلى بيليوس وإلى تيتيس فضية القدمين،

فأرسلاه ليلحق بأخيليوس قاتل الأبطال، ٥٧٥

فجاء إلى إليون أرض الجياد الرائعة، ليحارب الطرواديين.

وبينما كان متشبتًا بجثمان ساربيدون، ضربه هيكتور المجيد

بحجر على رأسه، حتى تهشمنت

داخل خوذته النَّقيلة، وهوى على جثمان (ساربيدون) منكفنًا على وجهه

وخيم الموت، سالب الأرواح، حولمه من كل ناحية. ٥٨٠

وشمل حزن مجنون باتروكلوس، لمقتل رفيقه المقتول .

فانقض (بانروكلوس) كالصقر على صفوف المحاربين الأولى.

ومثل الصقر بأجنحته السريعة يشتت الغربان والزرازير

هكذا انقضضت يا باتروكلوس يا قائد الفرسان على الليكيين

وعلى الطرواديين، وقلبك ملىء بالغضب من أجل رفيقك. ه٥٥

فضرب ستبنيلاؤس الحبيب بن إيتايمينيس

بحجر هتك أعصاب عنقه. تقهقر محاربو المقدمة، وكذا هيكتور المجيد

بعيدًا عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحربة الخفيفة التي ٥٩. يلقيها رجلٌ بجرب قوته في القتال.

من أجل مكافأة، أو في معركة ضد عدو كريه،

إلى هذا المدى تقهقر الطرواديون ودفعهم الأخيون بعيدًا.

كان جلاوكوس قائد الليكيين أول المسلحين بالدروع

من استدار وقتل بالوكليس شديد البأس

090 الابن الحبيب لخالكون، الذي يقطن قصر المنيفًا بهيلاس.

كان يفوق رفاقه الميرميدونيين مالا وجاها،

ضربه جلاوكوس في صدره برمحه.

استدار (جلاوكوس) إليه فجأة، وقد أوشك (بالوكليس)

أن يهزمه، فسقط (باثوكليس) محدثًا ضجة، قتملك حزن شديد الآخيين

٦., لأن رجلاً شجاعًا قد سقط، بينما غمرت الطرواديين سعادة تفوق الحد

فالتفوا من حوله في حشد دائري. لكن الآخيين لم ينسوا بسالتهم أبدًا، فانقضوا عليهم بكل قوة.

قتل ميريونيس أحد الرجال الطرواديين المسلحين بالخوذات

العزيز الاؤجونوس بن أونيتور، الذي كان قد عُين

كاهنًا لزيوس المعبود على جبل إيدا، وكان الناس يبجلونه كاله. ٠. ٦

ضربه (میریونیس) أسفل فکه وأذنه، فزهق على الفور روحه

من بين أطرافه، ونزلت عليه عتمة كريهة.

دفع آینیاس نحو میریونیس رمحه البرونزی

على أمل أن يقتله، حين رآه يتقدم حاميًا نفسه بالترس.

٦١. ولكنه راوغ الرمح البرونزي،

انحنى للأمام، فمرق الرمح الطويل وسقط خلفه

وانغرس رأسه في الأرض، وظل طرفه منتصبًا يهتز.

بيد أن آريس القوى هدًأ ضراوته في الحال.

اهتز طرف رمح آينياس هادنًا في الأرض ، لقد انطلق من بده القوبة عبثًا

تملك الغضب قلب أينياس وصاح عاليًا:

"يا لك من راقص حقًا يا ميريونيس،

لو أصبتك، لكاد رمحي يوقفك للأبد (عن الرقص)"

فأجابه ميريونيس الشهير برمحه:

"مهما كنت شجاعًا، صعب عليك الأمر، آينياس تود أن تحطم قوة كل الرجال، الذين يو اجهونك في القتال

أنت بشر، فيما أظن، ولو قذفتك بالبرونز الفتّاك وأصبت خصرك

ساعتها، ورغم شجاعتك وثقتك في يديك، عليك أن تمنحني

المجد ، فلتسلم روحك إلى هاديس الشهير بالجياد"

وما أن قال ذلك حتى عنفه ابن مينويتيوس القوى: "أيصدر عنك كلام كهذا، ميريونيس، رغم شجاعتك؟!

أى صديقى الطيب، ليس بمجرد التأنيب

سينسحب الطرواديون عن الجثة قبل أن تلتهم الأرض الكثيرين.

فمسألة الحرب بين أيدينا، أما الحوار فسيأتى دوره لاحقًا في ساحة الاجتماع فلا مجال الآن لأن تكثر من الكلام وهيا إلى القتال"

البخلفاع فحر هجان اول ول تعدر من المعدم وهي بلى القتال يتبعه الآخرون ذلك ما قاله شبيه الآلهة، ثم مضي إلى القتال يتبعه الآخرون

وكما يعلو ضجيج فثرس الحطابين عاليًا

عند وديان جبل، قتسمع عن بعد أصداؤها.

هكذا كان تصاعد ضجيج المحاربين، على الأرض واسعة الشعاب يتناهى رنين البرونز والتروس، التي تشكلت ببراعة من جلد الثور،

ومن فوقهم ضربات السيوف والرماح مزدوجة الرءوس.

70.

لم يتمكن أحد من رؤية ساربيدون الإلهي، حتى ولو كان يعرفه جيدًا

كان مغطى تمامًا بالقذائف والتراب وأشلاء المعركة،

مغطى من قمة رأسه وحتى أخمص قدميه ، ٦٤.

واحتشدوا حول جثمانه، كأسراب الدباب نئز في مزرعة،

على سطح جرار حليب ممتلئة وطافحة ،

حيث يملأ الحليب الصافى الجرار في فصل الربيع.

هكذا احتشد (المحاربون) حول الجثمان، لكن زيوس

لم يحول عينيه البراقتين عن الصراع المميت،

حملق فيهم بثبات، وبات يتبر الأمر في عقله.

ولمدة طويلة فكر في قتل باتروكلوس الشجاع.

أيجب على هيكتور المجيد، أن يسارع في هذا العراك المهلك

بقتل (باتروكلوس)، هذاك، عند جثة ساربيدون

شبيه الألهة؟ يصرعه بالبرونز، ويجرد كتفيه من الأسلحة أو أن يعفيه من الموت ويتيح له فرصمة المزيد من القتل وويلات الحرب؟

بدا له، بينما يتفكر، أن أفضل ما يكون

هو أن يدفع حامل الدروع الوفي الأخيليوس

ليطيح بكل من الطرواديين وهيكتور صاحب الخوذة البرونزية.

وهكذا يعودون، إلى مدينتهم، بعد إزهاق أرواح الكثيرين 700

> وبدأ بأن ألحق الوهن بقلب هيكتور، الذي وثب فوق عجلته الحربية وأدار خيوله للفرار ونادى الباقين من الطرواديين لينجوا بأنفسهم،

إذ كان قد رأى أن كفتى ميزان زيوس المقدس يتبدلان.

لم يصمد الليكيون البواسل، بعدها، إذ حل الفزع فيهم جميعًا،

عندما رأوا مليكهم (ساربيدون) مصابًا في قلبه

مسجى مثقل جسده تتراكم فوقه جثث القتلى،

عندما أشعل ابن كرونوس نار القتال.

٦٨.

وانتزع (الميرميديون) أسلحة الحرب البرونزية عن كنف ساربيدون وأرسلها ابن مينويتيوس الشجاع إلى رفاقه،

كي يحملوها إلى سفنهم المجوفة

حينئذ قال زيوس جامع السحاب متحدثًا إلى أبوللون:

"تعال الآن، أيها الحبيب فويبوس، اذهب وخذ من بين ساحة الرماح ساربيدون الميت، وطهره من الدماء القاتمة، ثم احمله بعيدًا عن المعركة، واغسله عند جداول النهر، عطره بعطر إلهي – أمبروسيا – وألبسه أردية ربانية وسلمه إلى الحمالين السريعين ١٧٥ إلى المتوام: (إله) النوم هيبنوس و(إله) الموت ثاناتوس، اللذين يرملانه على عجل إلى أرض ليكيا الخصبة الواسعة.

هناك، يقيم له أقاربه وأصدقاؤه جنازة تكريمية سيقيمون له شاهذا وضريحاً، بما يليق بميت مثله"

ذلك ما تكلم به، وكان أبوللون مصغيًا لكلمات والده

وسرعان ما انتشل ساربيدون الرباني من وسط وابل النيران.

حمله بعيدًا عن ساحة القتال، وغسله في جداول النهر

فنزل من جبال إيدا تجاء ساحة الحرب

ومسحه بعطر إلهى - أمبروسيا - وألبسه أردية ربانية ثم أرسله مع حمَّالين ذوى سرعة شديدة ليحملاه إلى التوأم -إله النوم هيبنوس وإله الموت ثاناتوس - اللذان على الفور حملاه إلى وطنه ليكيا ليستقر في رحابها الخصيبة.

ولكن بانزوكلوس صاح عاليًا في خيوله، وفي أوتوميدون
ومازال بهاجم الطرواديين والليكيين وقد غمره العمى تمامًا.
والله من أحمق! لم ينتبه لكلمة ابن بيليوس، ولو فعل
لنجا بالفعل من الموت الأسود، ذلك القدر المشئوم.
إلا أن تدبير زيوس غالبًا ما يقوق إدراك البشر،

فحتى الشجاع يخور أمامه ويُسلب

النصر ببساطة، ثم يحرّضه ثانية على القتال.

هو الذي أثار الطيش في صدر باتروكلوس

فمن، إذن، كان أول من قتلت، ومن كان الأخير

يا بانروكلوس، عندما كانت الآلهة تناديك إلى الموت؟

فأولمهم كان أدر استوس، ثم أوتونوؤس وإخيكلوس

وبيريموس بن ميجاس و إبيستور وميلانييوس ، ميجاس

وبعدهم الاسوس وموليوس بيلارتيس.

قتلت هؤلاء، أما الباقون فلاذوا بالفرار.

أوشك، حينها، أن يسيطر أبناء الآخيين على طروادة عالية الأبواب

بأيدى بانزوكلوس، فرمحه هاج وماج في كل الانجاهات.

بيد أن فويبوس أبوللون وقف فرق أعلى برج حصين

يمد يده للطرواديين و يدبر لهلاكه (باتروكلوس).

وكاد باتروكلوس أن يثب من فوق ركن من الحصن المنيع ثلاثًا ، بيد أن الإلمه القوى أبوللون دفعه للوراء تـُلاثًا

ضاربًا درعه اللامع بيديه الخالدتين.

وفى المرة الرابعة، هجم عليه وهو علي هيئة الإله ٧٠٥

رُ عق بصوت مخيف وبكلمات مجنحة قال :

"استسلم يا باتروكلوس، يا سليل زيوس، لقد قُدْرَ

ألا تسقط مدينة الأكابر الطرواديين برمحك أو برمح أخيليوس، الذي يفوقك مهارة"

تراجع بانروكلوس بعيدًا عن الحصن بمجرد سماع هذه الكلمات، ٧١٠

حتى يتجنب غضب أبوللون بعيد الرمى بالسهام،

كان هيكتور، وقتها، يقيد خيوله ذات الحافر الواحد

عند بوابات سكاياى مترددًا في أن يتقدم، إلى المعترك من جديد

أو أن يحشد الجيوش عند الحصن. وبينما هو كذلك،

V10 تجلى له فويبوس أبوللون في صورة بطل مغوار هو أسيوس خال هيكتور مروض الخيول،

شقيق هيكابي أمه، وابن ديماس والدها

الذي كان يسكن فريجيا بالقرب من نهر سانجاريوس.

٧٢. اتخذ أبوللون بن زيوس صورته، ثم خاطبه:

"أي هيكتور، لأي سبب توقفت عن المعركة؟

لا يليق ذلك بك، ليتنى، الآن، أقوى منك بقدر ما أنا بالفعل الآن أضعف منك، ما أشد الأسف لتتحيك، هكذا، عن القتال

فلتأت، الآن، ولتوجه خيولك قوية الحواقر نحو باتروكلوس

فلو تقتله بمنحك أبوللون المجد" 770

> وما أن قال الإله ذلك حتى انخرط، في حشد الرجال. وأمر هيكتور المجيد كييريونيس حكيم القلب أن ينخس

خيوله ويعود للقتال. عندئذ ذهب أبوللون

وشق طريقه بين جموع المحاربين، وأشاع في صفوف الأرجيين

ارتباكا مفزعا، ليهيىء المجد لهيكتور والطرو ادبين. ٧٣.

أما بقية الداناتيين، فتركهم هيكتور ولم يحاول قتلهم

لكنه وجه خيوله صلبة الحواقر مباشرة إلى باتروكلوس.

وتب باتروكلوس من عربته، إلى الأرض، بجوار (هيكتور) مستهدفًا إياه ممسكًا رمحه بيساره، وبيمينه حجرً

براق خشن، غطته تمامًا قبضته العريضة.

تُبتُ قدميه بقوة، وقذفه دونما رهبة من العدو،

ولم يخفق الحجر، بل أصاب سائق هيكتور

كيبريونيس، الابن غير الشرعى لبرياموس المجيد.

كان يمسك بأعنة الجياد، فأصابه الحجر المدبب

٧í.

في جبهته، وسحق كلا حاجبيه، فلم تتماسك العظمة، وسقطت عيناه في التراب

عند قدميه، وسقط، على الفور كيبريونيس كغواص

من فوق عربته المزركشة جيدًا، ومات

وسخرت منه، أيها الفارس بالروكلوس قائلاً:

"يا إلهى، يا له من رجل رشيق، عرف كيف ينقلب بخفة وائعة،

فلو كان (يصطاد) في بحر عميق عامر بالأسماك

لأشبع الرجل، فيما أظن، الكثيرين بالمحار، لاسيما أنه، برغم الجو العاصف، قفز من سفينته

وغطس بخفة من فوق عربته الحربية على السهل!

حقًا يبدو أنه يوجد غواصون بين الطروادبين"

تكلم باتروكلوس، ثم تقدم نحو البطل كيبريونيس وثب كأسد يشتت قطعان الحظيرة،

فجرحه إثر ضربة رمح في صدره، فخارت قواه، وهلك.

هجمت على كيبريونيس يا باتروكلوس بضراوة،

وإلى جانبك وثب هيكتور من فوق عربته إلى الأرض. V 0 0

> وتصارع الاثثان، من أجل كيبريونيس، كأسدين يقتتلان، أو قد استبد بهما الجوع على قمم الجبال

يتجاذبان بضراوة أيلة مقتولة.

هكذا، من أجل كيبريونيس، كانت فرصة القتال بين البطلين بانزوكلوس بن منيويتيوس وهيكتور المجيد.

يتحفر كلاهما لنهش لحم الآخر بأسلحة من البرونز الفتَّاك.

قبض هيكتور على رأس الميت ولم يتركها

لم أمسك باتروكلوس، بدوره، القدم. وأما باقى

الطرواديين والدانائيين فالتحما في صراع دام

V £ 0

٧0.

VTO ومثلما تتنافس رياح الشرق يوروس ورياح الجنوب نوتوس

عند أودية الجبل، على العصف بأشجار الغابة

من الزان والدردار، وأشجار القرانيا ناعمة اللحاء، فتتلاطم في جلبة تلك الأشجار، واحدة مع الأخرى، بفروعها العجيبة

وتتصادم أطرافها الممتدة، فتتصدع وتنكسر.

هكذا، هجم الآخيون والطرواديون، كلّ يحاول قتل الآخر، ٧٧.

ولم يفكر كلا الطرفين في الفرار المخزى.

عوت رياحٌ عانيَّةً حول الميت ،

وتراشقت من بين أوتار الأقواس سهام مجنحة،

قصف وابل الأحجار الضخمة تروس الأبطال،

كان (الرجال) يتحاربون حول (جثّة كيبريونيس) وهو مسجى في خضم

العاصفة الترابية، حيث سقط جبارًا عاتيًا، وقد نسيت أعماله الفروسية. وطالما دامت الشمس ساطعة في كبد السماء

باتت القذائف تتساقط بقوة من كلا الجانبين، وتصيب أهدافها.

وحين مالت الشمس قرب موعد رفع النير عن الثيران

٧٨٠ تَفُوقَ الآخيون بما يتعدى أي توقع.

سحبوا، حينئذ، جسد البطل كيبريونيس من بين القذائف

بعيدًا عن صياح الطرواديين، ونزعوا عن كتفيه الأسلحة.

هجم باتروكلوس على الطرواديين بعزم شديد،

انقض عليهم ثلاثًا، كآريس السريع

صائحًا صبحته المفزعة، وقتل في كل مرة تسعة أبطال.

وفي الرابعة، انقض عليهم مثل إله.

تبدت لك يا باتروكلوس نهاية الحياة

حين واجهت فويبوس في نزال دام.

كم هو إله مروع! دخل المعركة

ترجمة السيد عبدالسلام البراري

V4.

٠ ۱۸

وكان يغلفه ضباب كثيف، ولم يميزه باتروكلوس.

ئبت خلف (باتروكلوس) وضرب بيده على ظهره وكتفيه العريضين بقوة، ودارت عينا الإله في غضب.

رستي المعربيسين بجود. ودارت عيد ايما سي تستعب أسقط فويبوس أبوللون خوذته عن رأسه

تدحرجت مقعقعة تحت حوافر الخيول

كانت ذات تجويف عمودي، فتلطخ ريشها المصنوع من شعر الجياد، ٧٩٥

تمرغت في الدماء والتراب، ولم يكن مقدرًا لها قبل الأن

أن تتلطخ، هكذا، في التراب، والسيما أنها مكسوة بذيل حصان

كانت تحمى رأس البطل الإلهى أخيليوس وطلعته البهية. منحها، أخيرًا، زيوس إلى هيكتور

ليضعها بزهو على رأسه، مع أن نهايته قد اقتربت.

وتحطم في يد باتروكلوس الرمح مديد الظل،

ركم منى يا بالروس الرسم عني العالم. الثقيل الهائل القوى ذو النصل البرونزي الحاد،

وسقط الدرع على الأرض يصلصل منفصلاً

عن كتفيه لقد فك المملك أبوللون بن زيوس درعه،

وحل العمى على قلب (بانزوكلوس) وارتخت أطرافه المجيدة. مم

وقف، هناك فى هنيان ووثب على مسافة منه رجل داردانى وضربه على ظهره ما بين كنفيه برمح بتًار

انِنه يوفوريوس بن بانٹوؤس، الذي يفرق كل رفاقه

فى لطلاق الرماح وركوب الخيل والعدو. أجل، لقد ألقى بعشرين رجل من فوق عجلاتهم الحربية،

عندما دخل بعربته من أجل التدريب للمرة الأولى على القتال.

فهو أول من وصل إليك برمحه، أيها للفارس باتروكلوس.

مع ذلك لم يقهرك، وعاد البندس وسط الحشد

بعدما سحب حربته الرمادية من جسدك.

۸۲.

۸۲٥

۸۳۰

٥٣٥

لم يصمد أمامك رغم كونك منزوع السلاح

-5V1-

هُزِمْتَ يا باتروكلوس بضرية الإله وبالرمح ونجوت من الموت إذ تر اجعت إلى صفوف رفاقك.

ر ای هیکتور آن باتروکلوس شدید الباس

أصابه رمح برونزي باتر وتراجع عن مقدمة المعركة.

اخترق الصفوف واقترب منه وضربه برمحه، أسفل بطنه مباشرة

فاخترق السلاح جسده. سقط مجلجلاً، فألم الحزن العميق بالأخيين.

ومثلما يفترس أسدٌ خنزيرًا لا يكلُّ في معركةٍ،

إذ يتناحران بحماس شديد عند قمة جبل

لكيلا يقتسما الشرب من نبع صغير. ينفث الخنزير لكن الأسد يقهره بقوته.

هكذا كان الابن الباسل لمينويتيوس، بعد أن قتل

الكثيرين، سلبه هيكتور بن برياموس حياته برمية رمح صائبة وخاطبه في زهو، بكلمات مجنحة:

"بانزوكلوس، حقًا، كنت تفكر في نهب مدينتنا متراد بالنوبرة العام الدائر مرتبر برية ومن مراك أوروات

وتسلب النسوة الطرواديات حريتهن، وتسوقهن معك أسيرات إلى السفن نحو وطنك الحبيب.

يا لك من أحمق، لأن خيول هيكتور السريعة أمامهن

مثلهفة كلها للحرب، أما أنا، فواحد من الطرواديين محبى الحرب، هذا رمحى، الذى يصدُ

عنهم يوم الهلاك. أما أنت، فلسوف تنهشك النصور هنا.

يا لك من تعيس، فحتى أخيليوس بكل شجاعته لن يجديك نفعًا فيما أظن، ورغم بقائه هناك، أمرك وأنت قادم إلى هنا بقوله:

قيما اطن، ورعم بفاته هناك، امرك وانت قادم إلى هنا بقوله: إنى آمرك ألا تعود ثانية يا باتروكلوس يا سيد الفرسان

للى السفن للمجوفة، قبل أن تكون قد شَققت ٨٤٠

عباءة هيكتور، قاتل الأبطال، الأرجوانية من على صدره.

هذا ما أظن أنه تكلم به إليك وتلقاه عقلك الأحمق.

و أجبته، أيها الفارس باتروكلوس بأنفاسك الواهنة قائلاً:

التتفاخر، كيفما شئت، بقوتك يا هيكتور،

فزيوس بن كرونوس وأبوللون قد منحاك النصر وأخضعاني ببساطة، وهما اللذان جردا كتفئ من أسلحته.

ولو أن عشرين رجلاً من البشر أمثالك واجهوني

-لقهرتهم برمحي ولهلكوا جميعًا.

للقدر العنيد، وابن ليتو (أبوللون)، فقط، هما اللذان قتلاني

أما من البشر، فهو يوفوربوس، ولم تكن أنت إلا ثالث من طعنونى ٨٥٠

سأقول لك شيئًا، ضعه في قرارة نفسك:

أنت نفسك لن تحظى بحياة مديدة، فالموت ويد القدر تقيلان،

يحومان بالقرب منك. ستموت (يا هيكتور) على أيدى أخيليوس سليل أياكوس، للذي لا نظير له"

سلين بادوس، الدي لا تطير ته تطير د تطلع اللموت تلك كانت كلماته قبل أن يغمره خلاص اللموت هم٨٥٥

رحلت روحه إلى مقر هاديس متطايرة من بين أطرافه

وهى تندب مصيرها، تاركةً ريعان الشباب وعنفوانه.

الم يا باتروكلوس تتنبأ لي بدمار وشيك؟

و رغم موته، إلا أن هيكتور المجيد تحدث إليه:

فمن يدرى؟ لربما أقهر أخيليوس بن ثيتيس جميلة الشعر ٨٦٠

برمحي، وأكون أنا من يباغته ريسلبه حياته"

قال ذلك وسحب الحربة اليرونزية الحادة من الجرح،

وثبت باطن قدمه على الجسد ليدفعه بعيدًا عن الحربة. وعلى الفور، انقض شاهرًا رمحه على أو توميدون

شبيه الآلهة، وحامل درع سليل أياكوس سريع القدم كان متلهفًا لأن ٩٦٥ يضربه، لكن حملته الخيول السريعة إلى الأمام، فكانت (هذه الخيول) ۸٦٧ الهدية الخالدة المجيدة، التي وهبتها الآلهة، من قبل، إلى بيليوس،

## الكتاب السابع عشر



ترجمة السيد عبد السلام البراوي

١.

لم يغب عن فطنة مينيلاؤس بن أتريوس، حبيب آريس إدراك أن باتروكلوس قد قُتِلَ في المعركة بيد الطرواديين. ذهب إلى المقدمة بأسلحته البرونزية المصقولة، وحام حول جسده، كما تحوم بقرة صغيرة لم تعان من قبل آلام الأمومة تطلق صرخات الفزع فوق وليدها البكر.

هكذا حام مينيلاؤس ذهبى الشعر حول جسد باتروكلوس شاهرًا رمحه ودرعه المصقولين تماماً،

يتلهف لقتل من يغامر، محاولاً سلب الجثمان.

ولم يكن ابن بانثوؤس<sup>(\*)</sup> ذو الرمح الدردارى غافلاً

عن مقتل باتروكلوس الذى لا نظير له، دنا منه

مخاطبًا مينيلاؤس، حبيب آريس،

"أى مينيلاؤس، يا ابن أتريوس، يا سليل زيوس، الملطخة بالدم يا قائد الجيوش، لتستسلم وتترك الجثة، ودع لى الغنائم الملطخة بالدم القانى. فلن يوجد – من بين الحلفاء المشهورين ولا بين الطرواديين – واحدٌ قد سبقنى فى النيل من باتروكلوس بالرمح فى المعركة المحتدمة. ١٥ فاسمح لى، من بين الطرواديين، أن أغتنم ذلك المجد المنشود. وإلا ضربتك قاضيًا على عذوبة روحك"

فأجابه مينيلاؤس ذهبي الشعر في غضب شديد:

"أى زيوس الأب، إن التباهى المفرط ليس حسنًا، فليست روح النمر أو الأسد أو الخنزير البرى المتوحش – تلك التى هى أعنف وأشجع – كل المخلوقات، عندما ينفخ الواحد منها صدره عابسًا – ليست أكثر جسارة من روح أبناء بانثوؤس فى زهوهم، برماحهم الدردارية. حتى هيبيرينور، ذلك القوى مرويض الخيول لم يسعد قط بشبابه، عندما تجاسر وواجهنى بالإهانة، دونما تقدير

<sup>(\*)</sup> يوفوربوس. (المحرر)

٤.

معتقدًا، بأننى أضعف محاربى الدانائيين وأقلهم (جلدًا)، بيد أن قدميه فيما أظن، لم تحملاه إلى وطنه، ليسعد زوجته الحبيبة وأبويه العزيزين. هكذا، أيضًا، يبدو أننى سأسلبك قوتك إن جرؤت على مو اجهتى، فالأحرى بك أن تعود إلى جموع المحاربين. وألا تغامر بمو اجهتى، حتى لا تقاسى من الشر الأهوال، فسفيه من يعى الكلام بعد فوات الآوان"

هكذا كانت كلماته، لكن الآخر لم يقتنع، فأجابه بقوله:

"حسن" يا سليل زيوس، يا مينيلاؤس، الحق أنك ستدفع الآن
(ثمن) أخى الذى قتلته (\*)، وتفاخرت (بقتله)
وجعلت من زوجته أرملة منعزلة فى حجرة عرسها الجديدة،
وألحقت بأبوينا كربًا وحزنًا لا يوصفان.
سأكون لهما سلوانًا فى حزنهما، وبلسمًا

لدموعهما إن عدت حاملاً رأسك وأسلحتك، ووضعتها بين أيادى بانثوؤس وفرونتيس المبجلة. على كلي، لن يتأخر القتال طويلاً دون الخوض فيه، سواء انتهى إلى الهزيمة أو إلى النصر"

هكذا نطق لسانه، ثم ضرب فوق درع (مينيلاؤس) جيد الصقل، لكن لم ينغرس البرونز فيه، إذ انتتى سن الرمح بسبب صلابة الدرع القوى، فما لبث مينيلاؤس بن أتريوس أن طعنه برمحه ذى السن البرونزى، مبتهلاً إلى زيوس أبى الجميع. طعنه فى قاع حلقه من أسفله، فهوى على ظهره، ولاحقه بيده العتية، وبثقل جسده، ولاحقه بيده البعوص فى رقبته الواهنة

<sup>(\*)</sup> يعني هيبرينور Hyperenor سالف الذكر والمشار إليه أيضًا في الكتاب الخامس عشر بيت ٣٥٠. (انحرر)

٦.

70

٧.

۷٥

فارتطم بالأرض، وتكومت فوقه أسلحته في صخب وتبالت بالدماء خصلاته، الشبيهة بخصلات إلهات الحسن خاريتيس

المجدولة ضفائرها والمزينة بشرائط من الفضة والذهب.

كان كمن غرس شجيرة أبية، مثل زيتونة،

في مكان منعزل تتدفق فيه المياه، فبزغت

كبر عم جميل يافع، تداعبه النسائم كلها من

حوله، فيتمايل، ويزهر زهورًا بيضاء،

وفجأة باغتته هبات الزوابع، الريح العاصفة

فاجتثته من جذوره، وطرحته أرضًا فتمدد هزيلًا.

هكذا كان (مينيلاؤس) بن أتريوس، عندما قتل يوفوربوس بن بانثوؤس

ذا الرمح الدرداري العتي، وجرده من أسلحته.

كان كأسدٍ جبلي خطف، بكل شجاعة

أسمن البقرات بقطيع يرعى،

قبض بأسنانه القوية على رقبتها وكسرها

تُم مزقها وارتشف (بنهم) دماءها، وكذلك كل أحشائها،

وتظل الكلاب (تتبح) من حوله، والرعاة (تصبيح)

بصخب، عن بعد، بينما لا يجرؤ أحدهم بالمخاطرة

بمعركة خاسرة، حيث يوهنهم الرعب.

هكذا، لم تجش شجاعة واحد من الطرواديين في صدره،

حتى يغامر بخوض معركة ضد مينيلاؤس ذائع الصيت.

وكاد ابن أتريوس بسهولة أن يحمل أسلحة ابن بانثوؤس المجيدة بعيدًا، لو لم يحسده فويبوس أبوللون عليها.

فأشار حفيظة هيكتور السريع شبيه آريس

متخذًا هيئة منتيس، ذلك الرجل قائد الكيكونيين،

إذ رفع صوته بكلمات مجنحة، وخاطبه:

"أي هيكتور، أنت تجرى الآن وراء أشياء ربما لا

تحققها ؛ وراء خيول سليل أياكوس الحكيم، إنها لأبية تلك الخيول على أن تسوسها، ولصعب على الرجال جميعًا أن يسوسوها، إلا أخيليوس وهو ابن احدى الخالدات. وكما ترى، في إثر ذلك، مينيلاؤس الشجاع ابن أتريوس الذي يقف فوق جنّة باتروكلوس، وقتل خير الطرواديين يوفوربوس بن بانثوؤس، وقضى على شجاعته الطائشة"

هكذا، تكلم الإله، واختلط مرة ثانية في جلبة الرجال، وغمر روح هيكتور حزن أليم، واغْتمَّ.

وبينما كان يجول بين الصفوف هنا وهناك مستكشفًا، لمح بسرعة ذلك الرجل الذى سلب الأسلحة المجيدة، وذلك الآخر الذى افترش الأرض، والدم ينز ما يزال من جرحه الغائر. فتقدم خلال الصفوف، وكان برونز أسلحته وضاءً، صاح صيحته المفزعة التى تشبه وهج هيفايستوس الذى لا يقمع، إلا أن ابن أتربوس لم يكن غير مبال بهذه الصيحة.

فاضطرب قوى القلب (مينيلاؤس) وتحدث إلى روحه المعطاءة:

"ويلى إذا تخليت عن الأسلحة المجيدة، وكذلك باتروكلوس

الذى يرقد هنا قتيلاً، وقد قتلته (يونوربوس) دفاعًا عن كرامتى. أخشى أن يلومنى بعض من يرانى من الدانائيين.

لكننى لو حاربت وحيدًا ضد الطرواديين وهيكتور دفعًا للإهانة، أخشى وأنا وحيدً، أن يحاصروني وهم كثر.

فهيكتور ذو الخوذة اللامعة يقود الطرواديين جميعًا إلى هنا. ولكن لم تجادليني على هذا النحو، أي روحي العزيزة؟

فمن يحارب ضد رغبات الآلهة رجلاً آخر ممن تمجده الآلهة، سيلطمه الكرب كالموج.

لذا لن يلومنى واحد، ممن سيروننى من الدانائيين على هزيمتى أمام هيكتور، إذ يحارب باسم الآلهة.

۸.

٨٥

٩.

90

١.,

ليتني أجد أياس البارع في صيحة الحرب، هذا أو هناك.

فكلانا سيسعى مشحونًا بنشوة الحرب،

وسوف نسحب الرجل الميت، حتى ولو نازعتنا السماء،

لكي نسلمه إلى أخيليوس بن بيليوس، وتلك تكون أخف الشرور"

وبينما كان ابن أتريوس يقلب الأمر، في قلبه وروحه، حلت صفوف الطرواديين يقودهم هيكتور.

فتراجع مينيلاؤس تاركًا جسد الميت. كان يتلفت حوله، كأسد أشعث

تطارده الرجال والكلاب والصراخ والرماح، بارح إحدى الحظائر، ورغم قوته تجمد قلبه بداخله

من الفزع، وغادر الحظيرة مرغمًا.

هكذا رحل مينيلاؤس ذهبي الشعر عن باتروكلوس الصريع،

ثم عاد أدراجه إلى الوراء، وتوقف عند لحاقه بالرفاق باحثًا في لهفة هنا وهناك عن أياس العظيم ابن تيلامون.

وسرعان ما لمحه في ميسرة المعركة يحث رفاقه على القتال.

هؤلاء الرفاق الذين أصابهم فويبوس أبوللون برعب من السماء.

هرع إليهم، ثم توقف عن قرب منهم، وقال:

"أى أياس، أيها الصديق الحبيب، هلم بنا ندافع عن باتروكلوس الصريع، علَّنا نستطيع حمله إلى أخيليوس حتى ولو كان مجردًا من أسلحته، التي سلبه إياها هيكتور ذو الخوذة اللامعة"

وما أن قال ذلك حتى أثار روح أياس حكيم القلب، فسر عان ما تخلل (صفوف) المقدمة، معه مينيلاؤس ذهبي الشعر في اللحظة التي ينزع فيها هيكتور الأسلحة المجيدة عن باتر وكلوس. 140 كان يسحب الجسد بعيدًا بنية أن يقطع العنق بالبرونز الفتاك ويرميه إلى كلاب الطرواديين. فدنا أياس حاملاً درعه السّبيه بالبرج فتراجع هيكتور برشاقة على الفور متجهًا إلى رفاقه،

1.0

11.

110

إذ قفز إلى عجلته الحربية وعهد بالأسلحة المجيدة 17.

إلى الطرواديين، يحملونها إلى المدينة لتكون مجده الأعظم.

وبينما كان أياس واقفًا يحمى ابن مينويتيوس بدرعه العريض

ثابتًا كلبوءة تدافع عن أشبالها

عندما تقودهم إلى غابة كثيفة وتواجه

القناصين فتستجمع كل قواها في صدرها

وتكشر عابسة، وتقطب الحاجبين إلى أن تختفي عيناها.

هكذا، كان يرى أياس واقفًا دفاعًا عن البطل باتروكلوس،

ووقف مينيلاؤس بن أتريوس بجواره صلبًا، يطحن قلبه حزن عميق.

لكن جلاوكوس بن هيبولوخوس قائد رجال الليكيين

رمق هيكتور عابسًا، ورماه بكلمات قاسية:

الى هيكتور، تبدو أفضل الشجعان، لكن يعوزك في شئون الحرب الكثير، فالمجد العظيم يغمرك هباءً، بينما أنت جبان رعديد. عليك، الآن، أن تفكر في طريقة تحمى بها مدينتك ووطنك

بنفسك، مع الشعب الذي يتخذ من إليون وطنًا.

فلا أحد من الليكيين سيحارب الدانائيين من أجل المدينة، وقد رأوا

أنهم لا يلقون الشكر على أداء واجبهم

بخوض غمار القتال في قلب حشود الأعداء.

فكيف لك أن تتقذ من هم أقل جدارة بين ذويك في الحرب،

وقد تركت، يا قاسى القلب، ساربيدون ضيفك ورفيقك

ليكون فريسة للأرجيين وغنيمة،

و هو الذي كتبرًا ما كان عونًا لك، أنت نفسك، ولمدينتك طيلة حياته، وأنت الآن لا تجرؤ أن تحميه من الكلاب.

لو يسمعنى الآن أحد الليكيين

لذهبنا إلى بيونتا، وأحاق بطروادة دمار وشيك.

فإذا غمرت الطرواديين روح جريئة وشجاعة،

150

12.

150

10.

100

مثل تلك التي تملأ قلوب الرجال وهم

يخوضون غمار القتال العنيف ضد الأعداء من أجل بلدهم،

لاستطعنا أن نسحب جسد باتروكلوس سريعًا إلى إليون.

أجل، وإذا جاء هذا الميت إلى مدينة برياموس العظيمة 17.

> وإذا تمكنًا أن نبعده عن المعركة لتنازل الأرجيون سريعًا عن أسلحة ساربيدون العظيمة، واستطعنا أن نعيد (الجسد) إلى إليون (\*).

> > فالقتيل باتروكلوس هو حامل الدروع، وهو أفضل

الأرجيين المحاربين بجوار السفن، هو وأتباعه المحاربون الآخرون.

أنت لا تملك شجاعة تؤهلك لمقاومة أياس قوى القلب، ولا تستطيع

الصمود أمامه أو أن تجابهه وجها لوجه وسط صيحات المحاربين، أنت لا تستطيع تحدى من هو أفضل منك"

فقال هيكتور ذو الخوذة اللامعة عابسًا:

"أى جلاوكوس، لماذا - وأنت من أنت - تتكلم بطريقة 14. غير الأئقة؟ تبًا، ظننت أنك تفوق غير ك حكمةً،

أكثر من هؤلاء الكثيرين الذين يقطنون ليكيا ذات التربة الخصبة.

ولكن الآن، ما أحمقك!

تقول إنني لا أجرؤ على ملاقاة عملاق مثل أياس،

إنني لا أهاب الحرب و لا جلية الجياد،

لكن تدبير وتقدير زيوس، لابس الدرع أيجيس، هما الأقوى دائمًا،

فهو الذي يفزع الشجاع ويسلبه النصر

ببساطة، ثم يعود ليحرِّضه على الحرب مرة أخرى.

لكن تعال هنا، أيها الرفيق، قف إلى جوارى وانظر

ما أفعله، لتعرف ما إذا كنت اليوم ألعب دور الجبان، كما تدعى

أم أن أيًا من الدانائيين، وأيًا تكون لهفته للقتال

(\*) يبدو هنا أن جلاوكوس لا يعرف شيئًا عن حقيقة أن جسد ساربيدون قد نقله إله النوم وإله الموت من ساحة القتال إلى ليكيا. راجع الكتاب السادس عشر، بيت ٦٨٩. (الحرر)

170

140

سأكبح شجاعته وأحرمه من أن يقاتل دفاعًا عن باتروكلوس الصريع"

قال ذلك، وصاح بالطرواديين عاليًا:

"أيها الطرواديون و الليكيون الداردانيون المقبلون على القتال كونوا رجالاً، أيها الأصدقاء، واستثيروا شجاعتكم الجامحة، بينما أتقلد أنا الأسلحة الباترة لأخيليوس العظيم،

تلك الأسلحة المجيدة، التي نزعتها عن باتروكلوس عندما قتلته"

قال ذلك هيكتور ذو الخوذة اللامعة، ثم ابتعد عن ساحة الوغي، ليلحق بأتباعه،

وسرعان ما لحق بهم مهرولاً لأنهم لم يكونوا على مسافة كبيرة منه. كانوا يحملون أسلحة ابن بيليوس الشهيرة إلى المدينة.

> توقف متجنبًا جانب القتال العنيف وبدّل أسلحته فأعطاها للطرواديين محبى الحرب لكى يحملوها إلى إليون المقدسة، بينما تقلد هو الأسلحة الخالدة

التى كان أخيليوس بن بيليوس يرتديها، تلك الهدية التى صنعها ١٩٥ ساكنو السماء وقدموها إلى والده الحبيب، والتى عندما تقدم به السن منحها لابنه، الذى لم يبلغ الشيخوخة بعد وهو يضع على كتفه هذه الأسلحة. وعندما لمحه زيوس، جامع السحاب، عن بعد وهو متسلح بأسلحة ابن بيليوس شبيه الآلهة

حينئذ، هز الإله رأسه وخاطب نفسه:

"ويحك، يا لك من تعس، إذ لا تفكر في الموت الذي سيحيق بك رغم أنه وشيك، أنت ترتدى الأسلحة الخالدة لأفضل الرجال، الذي يرتجف أمامه كل من سواه.

أنت الذى قتلت رفيقه الشهم القوى

وأخذت الأسلحة من رأس صديقه وكتفيه على نحو لا يليق، رغم ذلك، سأمنحك قوة هائلة في الوقت الراهن

7.0

۲. .

مَفَائِلُ أَلَا يَعُودُ أَبِدًا مِنْ الحريبِ إلى أندر وماخي، نتسلم من يديك أسلحة ابن بيليوس المجيدة"

هكذا تكلم ابن كرونوس وأومأ بحواجيه الداكنة،

وتُبت الأسلحة على جسم هيكتور، بل وألبسه روح آريس

الرهيب، حينئذ، شحنت أطرافه قوةً وشجاعةً،

انطلق تجاه حلفائه الأماجد

وصاح (بصوت عال) ولاح أمام كل الجموع متلألئًا في الأسلحة البراقة لابن بيليوس شديد البأس.

وما أن وصل إليهم حتى ألهبهم بكلمات حماسية.

حث على الحرب كلاً من ميسئليس وجلاوكوس وميدون

وتيرسيلوخوس وأستيروبايوس وديسينور وهيبوثوؤس وفوركيس وخروميوس وإينوموس العراف.

حثهم جميعًا على القتال، بكلمات مجنحة:

"اصنغوا إلى يا قبائل الحلفاء الغفيرة، يا من تقطنون

حولنا، ليس لأنني أسعى أو أنشد فيكم الكثرة التي لا تحصى،

فما احتشدتم هنا بعيدًا عن بيوتكم

إلا لتدافعوا، بكل ما أوتيتم من قوة، عن زوجات الطرواديين

وأطفالهم الأبرياء ضد الآخيين محبى القتال.

لهذه الغاية أسعى وأكلف قومى بإمدادكم

بالهدايا والطعام، لتلتهب قوتكم وشجاعتكم،

ليسع كل فرد منكم إلى القتال، يعيش أو يموت، فتلك هي نشوة الحرب.

ومَنْ يسحب باتروكلوس الميت إلى الطرو اديين

مروضى الخيول، ويقهر أياس شديد البأس، ويخضعه

فنصف الغنائم له، والنصف الآخر لي، ومجده هو مجدى"

سمعوا ذلك، فانقضوا جميعًا على الدانائيين بكل قوتهم

11.

410

77.

770

شاهرين الرماح عاليًا، تخفق قلوبهم أملاً

في جذب الجثة من تحت أياس بن تيلامون.

حمقى! كم من أرواح زهقت فوق هذه الجثة!

تحدث أياس إلى مينيلاؤس الشجاع صائحًا:

"أى مينيلاؤس، يا صديقى الشجاع، يا سليل زيوس لم يعد لدى أمل في عودة كلينا من المعركة، سالمين إلى الوطن.

إنني لا أخشى على جسد باتر و كلوس، 72.

فكلاب وطيور الطرواديين، فيما أظن، لن تنال منه.

لكنى أر تجف (خوفًا) على نفسى وعليك خشية أن يصبنا

أذى، فسحابة حرب عاصفة تحوم فوق رءوسنا في ظلام مخيف.

إنها هيكتور نفسه، إنها الدمار الوشيك الذي يحدق بنا.

هلم، إذن، نادى على أبطال الدانائيين، وليسمعوك"

أطاعه مينيلاؤس الشجاع وصاح صيحة الحرب صارخًا في محاربي الدانائيين بصيحات مدوية:

"أي أصدقائي، با قادة الأرجيين و ناصحيهم،

يا من تجلسون مع أجاممنون بن أتريوس ومينيلاؤس

على الموائد، تشربون على نفقة المال العام، ويمتثل الناس الأمركم، وسيلازمكم مجد وشرف من زيوس.

إنه لمن العسير على أن أميِّز من بين الجموع الحاشدة،

أيًا منكم أيها الزعماء، فالنزال مضطرم في المعركة.

ليتقدم كل منكم من تلقاء نفسه ناقمًا في قلبه،

يأبي في غضب أن يصبح باتروكلوس ألعوبةً لكلاب الطرواديين"

وحين قال ذلك، سمعه أياس السريع ابن أويليوس، كان أول من أسرع خلال الجموع لمقابلته ولحق به تابعه القوى إيدومينيوس،

250

720

YO.

400

و كذلك تابعه ميريونيس نظير إنياليوس، قاتل الأبطال.

لكن، من ذا الذي يستطيع بمفرده (دونه عون ربات الفنون)

ذكر الآخرين وحصر أسمائهم جميعًا، هؤلاء الذين اندفعوا

وراء قادتهم وأشعلوا جذوة القتال في صفوف الآخيين؟

هبت جموع الطرواديين في هجوم يقوده هيكتور،

مثلما يحدث عند مصب نهر سماوى المنبع،

حيث تزأر موجة هائلة في المجرى،

وتضرب أمواج البحر الشاطىء فتغمر الشاطىء بالأصداء محدثة دويًا، 470

هكذا كان صياحهم، عندما هجم الطرواديون، بينما الآخيون

يلتفون واقفين حول ابن مينويتيوس وقفة رجل واحد.

التفوا جميعًا حوله بدروع من البرونز، ومن فوقهم

وفوق خوذاتهم الناصعة صبَّ ابن كرونوس الظلام دامسًا.

فزيوس لم يكن يكره ابن مينويتيوس من قبل،

عندما كان على قيد الحياة يخدم سليل أياكوس.

بل إن (زيوس) تبرم لوقوع (باتروكلوس) فريسة

لأعدائه كلاب الطرواديين، لذا حث رفاقه ليدافعوا عنه.

في البدء، صدَّ الطرواديون الآخيين ذوى الأعين البرَّاقة،

لم يقتلوا واحدًا برماحهم، رغم رغبتهم الجامحة.

فانسحبوا تاركين الجسد، لكن الطرواديين المغرورين

فقط، كادوا أن يسحبوا الجسد بعيدًا،

وما كاد الآخيون أن يبتعدوا عن الجسد قليلاً، حتى لحقهم

أياس الذي يقوق الدانائيين جميعًا - قيما عدا

ابن بيليوس - في الجمال وأعمال القتال.

هبٌّ من خلال صفوف المحاربين الأولى ببسالة،

كخنزير نزل من الجبال يشتت الكلاب والقناصين

الشباب والشجعان بسهولة، ويتحرش بهم في الوديان.

Y7.

44.

740

هكذا، شتت أياس المجيد اين تيلامون أبي الروح

صفوف الطرواديين بسهولة، إذ هجم عليهم

وهم يتحلقون حول جسد باتروكلوس يزمعون

أن يسحبوه إلى المدينة، فيحظون بمجد أبدى.

تقدم هيبو ثوؤس المجيد بن ليثوس البلاسجي

وسط الطعان الرهيب ليسحب الجسد،

بعد أن ربط القدمين من الكعب إلى الساق،

ليبهج بذلك هيكتور والطرواديين.

لكن سرعان ما جاءه ويلٌ لا يمكن لأحد، أيّا كان، أن يدفعه.

ابن تيلامون، الذي اندفع من بين الجموع

وضربه، عن قرب، على خوذته البرونزية

فاهتزت الخوذة المزينة بخصلات من شعر الجياد تحت رأس الحربة، 490

فتحطمت بضربة سيف قوية من (أياس)،

وتفجر المخ عبر الجرح على طوق رأس الحربة

حيث لطخها بالدم، وانهارت قواه تمامًا فتركت بداه

قدم باتروكلوس قوى الهمة تفلت من قبضتيها، وعلى الأرض

أسقطها، بينما هو نفسه هوى فوق الجسد.

هناك بعيدًا عن لاريسا عميقة التربة، لم يرد جميل والديه

العزيزين عن رعايته، فأجله كان قصيرًا،

حيث سقط برمح أياس عتى القلب.

وبدوره قذف هيكتور رمحه اللامع صوب أياس

وعندما لمح (أياس) الرمح ذا الرأس الحادة قادمًا

راوغه بالكاد، إلا أن رمح (هيكتور) أصاب سخيديوس بن إفيتوس

الذى يفوق الفوكيين جميعًا، القاطن

بانوبيوس الشهيرة، وكان ملكًا على شعب غفير.

فضربه هيكتور عند أسفل عظمة عنقه

TAO

19.

٣.,

ضربة غائرة، ونفذ الرمح البرونزي مدبب الرأس أسفل كتفيه ٣1. فسقط يصخب، وطنطنت أسلحته وهي تسقط فوقه. ثم ضرب أياس فوركيس حكيم القلب ابن فاينوبس في محيط بطنه، عندما كان يقف فوق هيبوتوؤس، فكسر صفيحة در عه ومزق السلاح أحشاءه،

وسقط على التراب وتشبثت بالأرض يداه.

تقهقر ، محاريو المقدمة، وكذلك هيكتور الأمجد،

فوركيس و هيبوتوؤس ونزعوا الأسلحة عن أكتافهم.

حينئذ تقهقر الطرواديون، يطاردهم جبنهم،

بينما صاح الأرجيون بقوة وسحبوا جثتي

عادوا إلى إليون أمام الآخيين محبى آريس.

وعلى الرغم من وعود زيوس، كاد الأرجيون يفوزون بالمجد

بسبب قوتهم وشجاعتهم، لولا أن أبوللون نفسه

حثّ آينياس، منتحلاً هيئة الرسول بيريفاس بن إبيتوس،

الذي شاخ في خدمة والد (آينياس) وكان طيب القلب.

انتحل أبوللون بن زيوس صورته مخاطبًا (آينياس):

أي آينياس، كيف تستطيعون، ضد إرادة الإله، أن تحموا إليون عالية الأسوار؟ حقًا إنني رأيت رجالاً آخرين غيركم،

لديهم الثقة في قوتهم وقدرتهم وبسالتهم

وفي جيوشهم، قد حافظوا على شعبهم حتى ضد إرادة زيوس.

بل يرغب زيوس في أن يكون النصر لنا

أكثر من أن يكون للدانائيين بيد إنكم ترتعدون خوفًا، ولن تحاربوا"

شعر آينياس بأبوللون رامي السهام البعيدة

عندما طالع وجهه، وصباح عاليًا بهيكتور:

"أي هيكتور، ويا أيها الآخرون، يا قادة الطفاء والطرواديين

710

44.

440

٣٣.

240

إنه لمن العار، أمام الآخيين أحباء آريس

أن نعود إلى إليون مهزومين لجبن فينا.

إن وحيًا بالقرب منى يعلن:

أن زيوس ذا الإرادة العليا لمعينٌ لنا في المعركة.

فهيا بنا، إذن، نواصل (التقدم) نحو الدانائيين، فربما نحول

بينهم وأن يحملوا باتروكلوس الصريع إلى سفنهم"

قال ذلك، وقفز للأمام في مقدمة الجيس.

حينئذ، احتشدوا وقاوموا الآخيين مرة أخرى،

وبرمحه طعن آينياس ليوكريتوس

بن أريسياس، الرفيق النبيل لليكوميديس الشجاع

فجرحه، وأشفق عليه ليكوميديس حبيب آريس، عندما هوى،

فتقدم و أخذ موقعًا قريبًا منه و أطلق

رمحه البراق، فأصاب أبيساؤن بن هيباسوس راعى الشعب

في عمق كيده، حتى اهتزت من تحته ركبتاه.

وكان (أبيساؤن) قد أتى، من بايونيا عميقة

التربة، كما كان أفضل الرجال في الحرب بعد أستير وبايوس.

فأشفق عليه أستير وبايوس الشجاع لما هوى،

وانقض على الدانائيين متلهفًا على قتالهم.

لكنه أخفق، حيث تسيجوا من كل ناحية بالتروس،

ووقفوا فوق باتروكلوس شاهرين رماحهم.

فأياس العملاق كان يجول ويصول هنا وهناك وكان يحضهم ويأمرهم بشجاعة ألا يتراجع فرد منهم عن جسد (باتروكلوس)،

وألا يتقدم أحدهم ويحارب في طليعة بقية الآخيين

بل ليصمد الجميع يدًا بيد، في موضع الجثمان.

بهذا أمرهم أياس القوى، فتضمخت الأرض

بالدماء المسفوكة، وتساقط القتلي

TE .

T 50

TO .

800

بغزارة هادرة، من الطرواديين و حلفاتهم الشجعان ومن الدانائيين أيضًا، الذين يسقط منهم قتلي،

ولكن عدد من سقط منهم أقل بكثير من قتلى أعدائهم ؛ لحرصهم

- أثناء المعركة - أن يصدوا الموت عنهم.

7 3 3 3 3 3

حاربوا كنار مستعرة، وما كان لأحد أن يتيقن

وقتها، أن الشمس أو القمر لا يزال في الأفق،

إذ خيم الضباب الكثيف ولاسيما على أشجع المحاربين

الملتفين حول جسد ابن مينويتيوس. (بينما في مكان آخر)

كان الباقون من الطرواديين والآخيين المسلحين جيدًا بالدروع

يحاربون غير مكترثين تحت السماء الصافية، وضوء الشمس المشرق يسطع فوقهم، ولم تظهر هناك حتى سحابة في السماء

لا فوق سهل أو (فوق) تل. فكانوا يستريحون من القتال

بين الحين والآخر، وقد أفلت البعض من الرماح المحملة بالأنين،

بأن انتحوا جانبًا، بينما آخرون ممن، كانوا في الوسط يتحملون

قسوة المعركة والظلام. كما أرهقت وطأة الأسلحة عديمة الرحمة كل القادة. إلا أن رجلين

- رغم أنهما محاربان شهيران: ثر اسيميديس و أنتيلوخوس -

لم يعلما بموت باتروكلوس الذي لا نظير له،

وكانا يعتقدان أنه لم يزل على قيد الحياة

يحارب بقوة، وسط طلائع الجيش ضد الطرواديين.

توقع هذان البطلان أن يكون رفاقهما قد ماتوا أو هزموا،

وباتا يحاربان بمعزل عن الباقين، لأن نيستور أمرهما بذلك،

عندما كانا عند السفن السوداء، وحرضهما على القتال.

واستمر قتالهما العنيف طوال اليوم.

وازدادت ضراوته، وغرق كل محارب

في العرق والكدح، وقد توحلت سيقانهم وأقدامهم

470

٣٧.

**7**70

۳۸۰

440

49.

490

وأذرعهم، وتبللت أعينهم. إذ يتعارك الفريقان حول جسد التابع المغوار لسليل أياكوس سريع القدم. وكما يعطى رجل جلد ثور ضخم إلى شعبه لكى يشدوه بإحكام، بعد نقعه فى الدهن، فعندما يأخذونه ويقفون متباعدين فى دائرة، ويشدونه بالتواء، فتخرج الرطوبة، بينما تدخل الدهون بسبب شد الكثيرين، ويتمدد الجلد كله فى كل اتجاه. هكذا، من كلا الجانبين، كانوا هنا وهناك، يتجاذبون جسد باتروكلوس فى محيط ضيق بقلوب مفعمة بالأمل. فأمل) الطرواديين أن يسحبوا (الجسد) إلى طروادة، أما الآخيون فأملهم أن يعودوا بها إلى السفن المجوفة، واستعر حول الجسد

نزاع مهول لم تستطع أثينة أن تخففه عندما رأته،

والباقون ما زالوا يجاهدون عند جثته بسهامهم الباترة،

ولا آريس، مستنفر الجيوش، رغم أن غضبهما كان عنيفًا. ٤ . . ذلك هو الكدح المرهق للأبطال والجياد الذي فرضه زيوس اليوم حول جسد باتر وكلوس، بيد أن أخيليوس شبيه الآلهة لم يكن يعرف بعد أن باتروكلوس قد هوى. لأنهم كانوا يحاربون بعيدًا عن السفن السريعة تحت حصن الطرواديين، لذلك لم يتصور أبدًا 2.0 أنه قد مات، بل إنه حي ينتظر عودته سالمًا بعد أن اقترب من البوابات. كان يتوقع دومًا أنه لن يحاصر المدينة ويسلبها بدونه، فربما أسرت له والدته بذلك في حديث خاص. إذ كانت تواتيه بأنباء عن نوايا زيوس الجبار، ٤١. لكن حتى ذلك الحين، لم تكن والدته قد أخبرته بشيء عن ذلك الحزن الثقيل المقدر، فأعز صديق له قد مات.

وصارع بعضهم بعضًا في قتال متواصل.

كان الواحد من أبناء الآخيين المسلحين بالبرونز يقول للآخر:

"أبها الأصدقاء، حفًّا انه عار علينا أن نسحب

إلى السفن المجوفة، الأجدر أن تنشق الأرض السوداء

و تبتلعنا جميعًا. الأفضل أن يحدث ذلك،

ولا نترك للطرواديين مروضى الخيول

يحرزون المجد ويسحبون الجسد بعيدًا إلى مدينتهم".

وبالمثل كان أحد الطرواديين شديدى العزم يقول:

"أيها الأصدقاء، لو قدّر لنا جميعًا أن نهلك

فوق هذا الرجل، فليكن ولا يفر أحدكم من المعركة"

كانوا كلهم يلهبون حماستهم وبأسهم،

فاشتد التناحر وامتد حتى الدياجير،

وصليل الحديد يطول عنان السماء المذهبة.

وقفت خيول سليل أياكوس بعيدًا عن المعركة

تبكى، منذ أن عرفت أن قائدها قد سقط

في التراب، بيد هيكتور قاتل الرجال.

وعبثًا حاول أوتوميدون الشجاع بن ديوريس

أن يحمسها مرة بضربات من سوطه السريع،

وأخرى بنبرات رقيقة معسولة، وأحيانًا أخرى باللعنات القاسية.

ولم ترغب الخيول في الذهاب إلى السفن بجوار بحر الهيلليسبونطوس

الشاسع، ولا أن تلحق للمشاركة مع الآخيين في الحرب.

وكما يقف العمود ثابتًا بلا حراك، قائمًا على قبر رجل أو امرأة،

هكذا وقفت الخيول في سكون مربوطة إلى العجلة الحربية الباهية،

وقد نكست رعوسها حتى تكاد تلامس الأرض

وكمانت الدموع تنهمر من أعينها على التراب

110

٤٢.

240

٤٣.

240

٤٤.

حزنًا على موت سائقها، وقد لطخ التراب أعرافها المنسابة مسترسلة إلى أسفل على الجانبين من تحت سنادة النير. وعندما رأى ابن كرونوس حزنها أشفق عليها فهز رأسه وقال محدثًا نفسه:

"أيتها الخيول التعسة، لماذا أعطيناكم إلى بيليوس الملك الفانى، بينما أنتم جيول إلهية خالدة لا تموت؟ أيكون ذلك مشاركة للبشر التعساء فى محنتهم؟ حيث لا يوجد، فى تصورى، من يستحق الشفقة بين الكائنات

والحق أن هيكتور بن برياموس لن يمتطى صهوتكم ولن يمتطى عربتكم الحربية البهية. ألن يكفيه أن يرتدى الأسلحة التى يزهو بها متبخترًا؟ ٤٥٠ لكنى سأضع فى أرجلكم وروحكم قوةً

حتى تحملوا أوتوميدون سالمًا بعيدًا عن المعركة

إلى السفن المجوفة، حيث سأمنح مزيدًا من النصر (للطرواديين)

فلم يكن بإمكانه، في كل الأحوال، وهو وحيد على عجلته الحربية

التي تتنفس على وجه الأرض وتتحرك أكثر من الإنسان (\*).

ليواصلوا القتال حتى يصلوا إلى السفن متينة المقاعد،

وتغرب الشمس ويحل بهم ظلام إلهي"

وما أن قال ذلك حتى نفت فى الخيول قوة هائلة، فنفضت الخيول الغبار عن أعناقها إلى الأرض وبرشاقة جرت العجلة الحربية السريعة وسط الطرواديين والآخيين. وكان أوتوميدون من خلفها يحارب الطرواديين وكله حزن على رفيقه (باتروكلوس)، وانقض بعجلته الحربية كما ينقض النسر على الأوز. كاد يفر بخفة من بين حشود الطرواديين

(\*) ذاع هذان البيتان في الأدب القديم والحديث باعتبارهما دليلاً على تشاؤم هوميروس ورؤيته للإنسان على أنه أباس المخلوقات. قارن الأوديسية، الكتاب الثامن عشر بيت ١٣٠. (المحرو)

٤٨.

٤٩.

المقدسة أن يهاجم برمحه، و يقود الخيول السريعة في الوقت نفسه. 270 و أخيرًا، لمحه أحد الرفاق، ألكيميدون بن لائير كيس بن هايمون، فوقف فوق عربته من الخلف، وتحدث إلى أوتوميدون:

"أي أو يوميدون، من من من الآلهة قد غرس في صدرك نصبحة غير ذات نفع، وسلب الفهم من عقلك؟ ٤٧٠ تقاتل، هكذا، في مقدمة الصفوف ضد الطرو ادبين بمفردك، قَتل رفيقك، وأسلحته برتديها هيكتور على كتفيه إنها أسلحة سليل أياكوس المجيدة"

و أجابه أو تو ميدون بن ديوريس:

"أي ألكيميدون، من غيرك من أبطال الآخيين بوسعه 240 أن يشكم و بقود خبو لأ خالدة

> باستثناء باتر وكلوس وحده، صنو الآلهة في المشورة عندما كان حيًا؟، أما الآن وقد أدركه الموت والهلاك فلتأخذ أنت السوط و الأعنة البراقة،

> > وسأنزل أنا للأرض حتى أقاتل"

قال ذلك، فوثب ألكيميدون فوق العجلة الحربية المسرعة وبخفة قبض بيديه على السوط و الأعنة.

وكان أوتوميدون قد نزل من فوق عجلته الحربية. وعندما شاهدها هيكتور المجيد، نادى مباشرة على آينياس الذى كان على مقربة منه:

210 "أي آينياس، يا قائد الطرو اديين المسلحين بالبرونز، هناك، ألمح جو ادى سليل أياكوس سريع القدم قادمين نحو المعركة ظاهرين للعيان يقودهما رجال ضعاف.

كلِّي أملٌ أن أأسر هما، فإذا كنت حقًا ترغب في ذلك من قلبك، فلن يصمدا أمام هجومنا نحن الاتنين

ولن يغامر ا بالوقوف والنضال أمامنا في المعركة"

0. .

0.0

01.

هكذا قال، وأطاعه ابن أنخيسيس الشجاع، وتقدم كلاهما وفوق كتفي كل منهما

درع من جلد ثور مقوى ومجفف وملحوم به برونز سميك.

وكان خروميوس معهما، وكذلك أريتوس شبيه الآلهة

وكانت قلوبهم قد امتلأت في داخلهم 290

بالأمل في قتل الرجلين، وأن يستوليا على الخيول قوية الأعناق.

ويا لهما من أحمقين! حيث إنه دونما إراقة دماء

لن يستطيعا سلبهما من أوتوميدون الذي تضرع إلى زيوس الأب ممتلئًا قلبه العتيد بالبسالة والقوة.

وسر عان ما خاطب ألكيميدون رفيقه المخلص قائلاً:

"أى ألكيميدون لا تمسك الخيول على مبعدة منى، بل دع أنفاسها تضرب في ظهري، فالحق أنني لا أعتقد أن هيكتور بن برياموس سيرجع عنًّا، حتى يقتلنا نحن الاثنين ويمتطى خيول

أخيليوس جميلة العُرف، فينشر الذعر بين صفوف الأرجبين، أو يُقتِّل هو نفسه في صفوف المقدمة"

وما أن قال ذلك حتى نادى الثنائي أياس كليهما ومينيلاؤس: "أيها الثنائي أياس، يا قادة الأرجبين، وأنت يا مينيلاؤس ويحكم! سلمو اجسد الميت لمن هم أجدر

بحمايته وصد صفوف الرجال (الأعداء) عنه.

تعالوا، الآن، لتصدوا عنًا نحن الاثنين الأحياء<sup>(\*)</sup> يومًا قاسيًا. فهنا في خضم الحرب الأليمة يهاجم بعنف هيكتور و آينياس اللذان هما أفضل الطرو اديين.

<sup>(\*)</sup> هــذا معناه أن الحــى أفضــل مــن الميــت وأولى بالرعاية، ولقد ورد فى الكتابات المــيحية الأولى (Ecclesiastes, ix 4) قول فحواه أن كلبًا حيًا أفضل من أسد ميت. (المحور)

حقًا إن كل شيء يقع على ركبتى الآلهة ولذا سأقذف (هذا الرمح) وأترك الباقى لزيوس"

010

قال ذلك، و وازن رمحه بعيد الظل وقذفه فأصاب مباشرة درع أريتوس المصقول باستدارة جيدة، ولم يقو الدرع على صد (الرمح)، فنفذ البرونز بقوة خلاله إلى العمق، متجاوزا حزام البطن. ومثلما يضرب رجل عتى القبضة، بفأس ذى حافة حادة خلف قرون ثور أليف،

07.

فتتهتك أعصابه كليةً، ويقفز الثور للأمام ويتهاوى.

هكذا وثب أريتوس للأمام وسقط على ظهره، فالرمح بالغ الحدة الذي ثبت مهتزاً في أحشائه، قد أرخى أطرافه.

٥٢٥

لكن هيكتور برمحه اللامع، قذف أوتوميدون،

فما كان من (أوتوميدون) الذى كان ينظر إليه بثبات، إلا أن راوغ الرمح البرونزى بأن مال للأمام بسرعة، فانطلق الرمح الطويل وانغرس فى الأرض خلفه، وانتصب الرمح واقفًا،

وعلى وجه السرعة أحبط آريس ضراوته.

٥٣.

حينئذ، أوشكا أن يشتبكا بسيوفهما ملتحمين،

لو لم يكن الثنائي أياس قد حالا بينهما.

فعندما جاء (الثنائي أياس) في حشد، تلبية لنداء رفيقهما

وعلى إثر هجومهما، حل الرعب مرة أخرى بهيكتور وآينياس وخروميوس شبيه الآلهة

و من الله المناه المناه

فتقهقروا وتركوا أريتوس، مطعونًا ومُسجىً. فسلب منه أوتوميدون، صنو آريس السريع، أسلحته غنيمة، وتفاخر ساخرًا:

"الحق إننى أرحت قلبى قليلاً من حزنه على موت ابن مينويتيوس، مع أن الرجل الذى قتلته أقل من (ابن مينويتيوس) شأنًا"

قال ذلك، ثم حمل الغنائم الملطخة بالدماء ووضعها

05.

فوق عجلته الحربية التي امتطاها، وكانت قدماه ويداه تنضح بالدماء، وكأنه أسدٌ قد التهم عجلاً.

عادت المعركة الوحشية تستعر من جديد فوق جسد باتروكلوس أضرمت أثينة نيران القتال المفجع، هبطت من السماء، مرسلة من قبل زيوس بعيد النظر تحث الدانائيين (على القتال). (فزيوس) قد غير نواياه.

وكما يقذف زيوس قوس قزح يومض للبشر

من أعلى قمم السماء نذيرًا بالحرب

أو بعاصفة مطيرة، قارسة البرودة، تجبر

البشر على التوقف عن أعمالهم في الأرض، وتوهن الدواب.

هكذا، لفّت (أثينة) نفسها بسحابة من الوميض واندست بين حشود الآخرين، وأشعلت حماس كل المحاربين واحداً بعد الآخر،

في البدء، بادرت بالحديث إلى مينيلاؤس الشجاع بن أتريوس

لتشعل حماسته، حيث كان قريبًا منها.

بعدما تجسدت في هيئة فوينيكس وصوته الذي لا يكل فقالت:

"ويحك مينيلاؤس، ستطير رأسك ويلحقك العارحقًا، إذا مزقت الكلاب اللاهثة تحت سور الطرواديين جسد الصديق الصدوق لصاحب العزة أخيليوس.

لذا، تماسك، ولتشعل حماسة جيشك، ولتكن شجاعًا"

حينئذ، أجابها مينيلاؤس البارع في صيحة الحرب:

"أى فوينيكس، أيها الشيخ العزيز علينا منذ الأيام الخوالى! ليت أثينة تمنحنى القوة وتدفع عنى ضربات السهام، حينئذ، سأقف سعيدًا إلى جانب باتروكلوس وأدافع عنه.

فموته مس قلبي في أعماقه بالأسي،

لكن هيكتور مرعب كنار مستعرة ولم يكف عن

220

٥٥.

000

٥٦.

040

01.

010

نشر الدمار بسيفه، حيث وهبه زيوس المجد"

وعندما قال ذلك فرحت الإلهة أثينة زرقاء العينين، فهي، من بين الآلهة أجمعين، أول من تضرع إليها.

فغرست القوة في كتفيه وركبتيه،

كما طبعت في نفسه الإصرار، ومثل ذبابة

دائمًا ما تُطرد من فوق جلد البشر،

إلا أنها تصر دومًا على اللدغ، للذة دماء بنى الإنسان. بمثل هذه الجسارة (التي لا تكل ولا تمل) ملأت (أثينة) قلبه الأسود بداخله.

فوقف (مينيلاؤس) فوق جسد باتروكلوس وانطلق برمحه المتلألئ.

حينئذٍ، كان بوديس بن إئيتيون بين صفوف الطرواديين،

ذلك الرجل الثرى ذو القوة. وكان هيكتور يميّزه عن سائر

الشعب، كما كان رفيقه وجليسه المفضئل في الاحتفال.

فضربه مينيلاؤس ذهبى الشعر على حزامه برمية من رمحه بينما كان يستعد للفرار، وغرس فيه السلاح البرونزى

فسقط و ارتطم مجلجلاً، وما كان من مينيلاؤس بن أتريوس

إلا أن سحب جسد الميت (باتروكلوس) بعيدًا، من وسط الطرواديين،

إلى جموع رفاقه.

حينئذ، اقترب أبوللون من هيكتور وحثّه على الاستمرار وقد اتخذ أبوللون هيئة فاينوبس بن آسيوس الأعز لديه من بين الضيوف جميعًا، وكان يتخذ أبيدوس وطنًا.

وخاطبه أبوللون بعيد القذائف متمثلاً في هيئة فاينوبس:

"أى هيكتور، مَنْ مِن الآخيين سيهابك بعد الآن؟ كيف جبنت أمام مينيلاؤس، الذى كان يُعدُ فيما مضى محاربًا ضعيفًا؟ رغم ذلك سحب الجسد بمفرده، من بين الطرواديين، دونما مساعدة من أحد، وقتل

رفيقك الوفى الشجاع، بوديس بن إئيتيون، في صفوف المقدمة" ٥٩٠

وما أن قال ذلك حتى غمرت سحابة قاتمة من الحزن (هيكتور)، فوقف بين صفوف المقدمة، وكان برونز أسلحته وضاءً.

وسرعان ما أمسك ابن كرونوس درعه أيجيس المتلألىء بالحلى المعدنية وساطع الضياء، وغطى قمة إيدا بساتر من السحاب، أبرق وأرعد بقوة، ولوَّح بسيفه

مانحًا النصر للطرواديين. ورمي الآخيين بالفزع.

وأول من بدأ الفرار كان بينيليوس البويوتى، فبينما كان لا يزال يواجه العدو، أصيب برمح فى كتفه بضربة سطحية، لكن رأس حربة بوليداماس

قد غارت حتى العظام، حيث قذفها عن قرب.

كان هيكتور قريبًا، فضرب ليئيتوس بن ألكتريون قوى الهمة، فأصاب رسغه وأقعده عن القتال.

ثم نظر حوله وانسحب، فلم يعد يأمل في قرارة نفسه أن يحمل الرمح بيده ليحارب الطرواديين مرة أخرى.

وبينما كان هيكتور يتعقب ليئيتوس، ضربه إيدومينيوس على الفور على الحزام الواقى لصدره بالقرب من حلمة ثديه، لكن الرمح الطويل انثنى عند حلقة الحزام.

وصاح الطرواديون عاليًا، حين قذف هيكتور إيدومينيوس بن ديوكاليون، إذ كان واقفًا فوق عجلته الحربية، لكن الرمح انحرف عنه قليلاً، فأصاب كوير انوس رفيق ميريونيس وسائقه والذى تبعه من (مدينة) ليكتوس الحصينة،

حيث جاء (إيدومينيوس) على قدميه في البداية من السفن المقوسة. وكاد يقدم الطرواديين مجدًا عظيماً (\*)،

(\*) أى لو قتلوه. (المحرر)

71.

7.0

٦..

لو لم يكن كويرانوس قد سارع، بخيوله سريعة الركض، لكي يخلصه، وجعله يتفادى لحظة الهلاك.

> إلا أنه (كويرانوس) لقى حتفه على يد هيكتور، قاتل الرجال الذي ضربه تحت فكه و أذنيه، فهشمت رأس الرمح أسنانه من جذور ها، كما شطريت لسانه من النصف.

فألقى الأعنة على الأرض وسقط من فوق عجلته الحربية.

فما كان من ميريونيس إلا أن أمسك بيديه 77. الأعنة الملقاة على الأرض وتحدث إلى إيدومينيوس:

> "اضرب، بالسوط، حتى تصل إلى السفن سريعة الإبحار، حينئذ، ستعرف من تلقاء نفسك أن النصر لم يعد في صف الآخيين"

وما أن، قال (ميريونيس) ذلك، حتى ضرب إيدومينيوس بالسوط خيوله جميلة العُرف عائدًا إلى السفن المجوفة يغمر الفزع روحه. لكن أياس شديد البأس و مينيلاؤس لم يكونا بغافلين بأن زيوس كان يرجح كفة الطرواديين.

كان أياس التيلاموني العظيم أول من تكلم منهما:

ويحي، إن أي رجل، مهما يكن من الحمق، سيعرف أن زيوس الأب نفسه يساعد الطرو اديين.

حيث إن قذائفهم كلها تصيب، أيًا كان راميها

شجاعًا أم جبانًا، فزيوس، في كل الأحوال، يوجهها إلى الهدف.

بينما تطيش رماحنا هباءً على الأرض. فلنفكر، إذن، ولنحكم خطئنا،

حتى نتمكن من إنقاذ الجسد والعود إلى الوطن وندخل السرور على (نفوس) رفاقنا الأحباء،

الذين، فيما أظن، ينتابهم الحزن إذ ينظرون إلينا

ويرون أن هيكتور قاتل الرجال يعربد في غضيه، ولن تتوقف يده التي لا تقاوم، بل يتوقعون أن تقع على السفن السوداء.

710

770

77.

ألا يوجد من الرفاق من يحمل رسالة عاجلة جدًا

لابن بيليوس، إذ لم يعلم بعدُ بالأباء الفظيعة

حسبما أرى، أي أن صديقه الحبيب قد مات.

فإنني لم أر ، مثل هذا الرجل بين الآخيين

فهم جميعًا وخيولهم في الظلام يعمهون.

أي زيوس الأب، لترفع الظلمة عن أبناء الآخيين

امنحهم سماءً صافية، وامنحنا (بصرًا) لنرى

بأعيننا، ولا تميتنا،، إن كان في ذلك سعادتك، إلا في النور"

أشفق الأب (زيوس) عليه عندما رآه يبكي،

فسر عان ما بدد الضباب وشتت الظلمة،

وسطعت الشمس من فوقهم، وبانت تفاصيل المعركة.

حينئذ تحدث أياس إلى مينيلاؤس البارع في صيحة الحرب:

"انظر الآن يا مينيلاؤس، يا سليل زيوس، علك تستطيع أن ترى أنتيلوخوس بن نيستور قوى القلب، وما إذا كان على قيد الحياة لا يزال، فتحته على أن يذهب ويخبر أخيليوس حكيم القلب

بأن رفيقه الأعز قد هلك" 700

قال ذلك، فلم يستطع مينيلاؤس البارع في صيحة الحرب

أن يرفض، بل أقدم كأسد ينطلق من مزرعة

عندما يتعب من مطاردة الكلاب والرجال والحراس

الذين صدوه عن نهش أسمن

ثور في القطيع ؛ لأنهم كانوا يحرسون (الحظيرة) طوال الليل.

لكن (الأسد) من شدة لهفته على اللحم، قد هجم، لكنه فسل

حيث أمطرته أيادي باسلة من سكان البلد بقذائف كثيفة

ومتقدة باللهب، فارتدع رغم لهفته.

حتى أتى الفجر، فرحل بقلب كسير.

71.

750

70.

77.

770

هكذا، رحل مينيلاؤس البارع في صيحة الحرب، عن باتروكلوس على غير إرادته، حيث خشى أن يتركه الآخيون فريسة للأعداء، وقد أعجزهم خوف شامل.

ثم وجه عدة أو امر مباشرة إلى ميريونيس وإلى الثنائي أياس:

"أبها الثنائي أباس، با قادة الأرجبين، وأنت يا ميريونيس حان الوقت، الآن، أن نتذكر طيبة باتروكلوس التعس، كان دومًا رقيقًا مع الجميع في حياته.

لكنه، الآن، بات فريسة الموت والقدر"

عندما قال ذلك، مضى ذهبى الشعر مينيلاؤس محملقًا في كل اتجاه حوله كالنسر الذي يُقال إنه من الطيور التي تطير عاليًا تحت (قية) السماء 740 حاد البصر، فلا يستطيع الأرنب سريع العدو أن يراوغه رغم أنه يحلق عاليًا، فيما يقبع الأرنب تحت شجيرات كثيفة الورق، فينقض النسر ويمسك فريسته ويسلبها الحياة.

هكذا، يا مينيلاؤس، يا سليل زيوس، جُلت وصلت

في كل الأنحاء، بأعين متقدة، بين صفوف رفاقك الكثيرين علَّك تستطيع أن ترى ما إذا كان ابن نيستور لا يزال على قيد الحياة.

و على الفور رآه (مينيلاؤس) بعيدًا على ميسرة المعركة يشجع رفاقه ويحثهم على القتال،

فدنا منه مينيلاؤس ذهبي الشعر وخاطبه:

"تعال هنا يا أنتيلو خوس، يا سليل زيوس لتسمع أخيارًا مفجعة، ما كنت أتمنى حدوثها. أظن أنك تعرفها الآن، فأنت رأيت بعينيك كيف أن الإله ينزل مصيبة بالدانائيين، وأنه يشاء النصر للطرو اديين، وكيف قُتلُ خيرة (رجال) الدانائيين

٦٧.

٦٨.

V.0

٧1.

باتروكلوس، وكيف يقاسى الدانائيون خسارة فادحة.

لكن، فلتنطلق مسرعًا إلى سفن الآخيين وخبر أخيليوس علَّه يستطيع أن يحمل الجثة العارية إلى بر الأمان، ويأتى بها إلى سفينته. فهيكتور ذو الخوذة اللامعة جرده من أسلحته"

غمر أنتيلوخوس الفزع لسماعه ذلك النبأ،

فوقف افترة طويلة دون أن ينبس بكلمة، تفيض عيناه بالدموع، ٢٩٥

واختتق صوته. ولكنه رغم ذلك لم يغفل ما أمر به مينيلاؤس،

فانطلق يعدو، وكان قد أعطى أسلحته لرفيقه الذى لا نظير له

لاؤدوكوس، الذي كان على مقربة منه يسوق خيوله ذات الحافر الواحد.

وكان يبكي و هو يجر قدميه بعيدًا عن ساحة الوغي،

حاملاً نبًا حزينًا لأخيليوس بن بيليوس.

ألا ترغب يا مينيلاؤس، يا سليل زيوس،

أن تساعد رفاقك وهم في محنة شديدة، بعد أن تركهم

أنتيلوخوس، على الرغم من أن أبناء بيلوس كانوا في أمس الحاجة إليه.

إلا أن (مينيلاؤس) أرسل ثر اسيميديس شبيه الآلهة.

اليساعدهم، وبينما هو نفسه قد أسرع، ثانية، اليحمى البطل باتروكلوس.

فجرى واتخذ مكانه بجوار الثنائي أياس وخاطبهما:

"لقد أرسلت (أنتيلوخوس) إلى السفن سريعة الإبحار

وأمرته أن يسرع إلى أخيليوس سريع القدم، فلا أظن

أنه (أخيليوس) سيأتي فورًا، رغم غضبه من هيكتور الإلهي

إذ كيف يتسنى له أن يحارب الطرو ادبين بدون سلاحه.

دعونا، الآن، نفكر في خطة بارعة

لا لكي ننقذ الجسد فقط، بل لننأى أيضيًا

بأنفسنا عن الموت وعن الهلاك وسط صخب المعركة ضد الطرواديين"

أجابه، عندئذ، أياس التيلاموني العظيم:

"إن كل ما قلته حق، يا مينيلاؤس المجيد

و تر فعاه على كتفيكما، بعيدًا عن ساحة الوغي، ومن خلفكما

إذ لنا قلب و احد و إسم و احد، قطالما تقنا

من قبل، إلى مواجهة آريس جنبًا إلى جنب"

قال ذلك، فرفع الآخران الجسد بقوة بالغة

من فوق الأرض بسواعدهما، وحينئذ، ومن خلفهما

صاح جيش الطرواديين عاليًا عندما شاهدوا الآخيين يرفعون الجسد.

فهاجموهم كما تهاجم الكلاب خنزيرًا جريحًا

أمام قناصين فنيان يلاحقونه بجرأة،

وبينما يطاردونه، وكل منهم متلهف لأن يمزقه

ما أن يستدير نحوهم في تَــقة

حتى يفروا أمامه مهرولين، هنا وهناك، من (شدة) الفزع.

هكذا، ظل الطرواديون يلاحقونهم أسرابًا، لوقت طويل.

ويضربون برماحهم وسيوفهم الحادة

وما فتىء الثنائي أياس أن استدار ا نحوهم، فأوقفوهم

فامتقع الونهم، ولم يجرؤ أحد منهم أن يتقدم اليحارب من أجل الجسد.

كان الاثنان يحملان الجسد ويسرعان به من ساحة

القتال إلى السفن المجوفة، فاشتدت عليهما وطأة القتال

واستعرت نارها، كمثل (النار) عندما تلفح مدينة آهلة بالسكان فتندلع بلهيب مباغت، وتنهار المنازل، ويأتى عليها،

وهج اللهب الذي تزيده الرياح زئيرًا.

هكذا، كان ضجيج الخيول وعجلات الرماحين متواصلاً

في تعقبهم لهم، بينما هم يحملون جسد (باتروكلوس) ويسرعون

كالبغال تبذل أقصى ما لديها من قوة

إذن، فلنتحن أنت وميريونيس، على وجه السرعة، تحت جسد الميت

سنحارب نحن الاثنين الطرواديين وهيكتور الإلهي

77.

VYO

۷۳.

440

٧٤.

177

وهي تجر كتلة خشبية هائلة أو جزء ضخمًا من سفينة من فوق الجبل أو على طريق فرعى وعر، فتنهك أرواحها داخلها من الكد والإرهاق وينهمر العرق. V & 0 هكذا كافح (مينيلاؤس وميريونيس) في حمل الجسد وخلفهما التّنائي أياس يكبحان العدو، وكأنهما مرتفع صخرى كثيف الشجر وقف عبر السهل بكل قوته في وجه الفيضان المدمر، بصد سبول الأنهار القوية، VO . ويبعد تيارات هذه المياه كلها حتى تنجرف إلى السهل، فلا تقوى السيول على تدميره مهما تكن قوتها. بمثل هذه الطريقة واجه الثنائي أياس معركة الطرواديين، لكن (الطرو اديين) باتوا يلاحقونهما عن قرب، وكان بينهم آينياس بن أنخيسيس في صفوف المقدمة مع هيكتور المجيد، ومثلما يطير سرب من الزرازر أو الغربان 400 ويصرخ بصوت فزع عند رؤية الصقر القادم حاملاً الهلاك إلى الطيور الصغيرة. هكذا بهذه الطريقة، هرع شباب الآخيين أمام آينياس وهيكتور يصدرون صيحات الهلاك، متناسين متعة القتال وتساقطت الأسلحة الناصعة أكوامًا حول الخندق ٧٦.

عند هروب الدانائيين، لكنهم لم يكفوا عن القتال.

## الكتاب الثامن عشر



ترجمة السيد عبد السلام البراوى

قاتل المحاربون مثل نار متأججة، وجاء أنتيلوخوس سريع الخطو إلى أخيليوس فوجده أمام السفن المقوسة مثل القرون، تتوجس نفسه (أخيليوس) بالشيء الرهيب الذي قد حدث وتحدث مهمومًا إلى روحه الباسلة:

"ويجى كيف يطرد، مرة أخرى، هكذا، أبناء الآخيين طويلو الشعر مشتتين عبر السهل المؤدى للسفن؟ ليت الآلهة لا تحقق الأحزان الثقيلة فى نفسى والتى أخبرتنى بها، ذات مرة، والدتى عندما قالت لى إن واحدًا من خيرة الميرميدونيين، فى أثناء حياتى سيترك نور الشمس على أيدى الطرواديين. من المؤكد أنه ابن مينوبوتيوس الشجاع، لقد مات! إنه حقًا لمتهور؛ لأننى أمرته أن يخمد نار (الأعداء) المستعرة، ثم يعود إلى السفن و لا يحارب هيكتور "

كان أخيليوس شاردًا يحدثه عقله وقلبه بتلك الأمور، فدنا منه ابن نيستور المجيد سافكًا دموعًا ساخنة، وأخيره النبأ الحزين:

"ويحى، يا ابن بيليوس حكيم القلب، إنه جد مفجع ذلك الخبر الذى ستسمعه، وكم كنت أتمنى ألا يحدث. إن باتروكلوس يرقد ميتًا بينما تتصارع الجحافل حول جثته العارية، بعد أن سلبه هيكتور ذو الخوذة اللامعة الأسلحة"

سمع أخيليوس ذلك فغمرته غمامة حالكة من الحزن، وقبض بكلتا يديه على رماد أسود أهاله على رأسه حتى تشوه وجهه الوسيم.

٤.

10

وتساقط الرماد الأسود على ردائه العبق

وتمرغ، بكل كيانه الضخم، في التراب يشد شعره ويمزقه.

و الإماء اللائى سباهن أخيليوس وبانروكلوس

كن ينوحن بصوت أليم مندفعات إلى العراء حول

أخيليوس حكيم القلب، وكن جميعهن يضربن صدورهن

بأيديهن، وقد ارتخت مفاصل كل واحدة منهن.

كان أنتيلوخوس ينتحب سافكًا الدموع

وممسكًا بأيدى أخيليوس الذي كان يئن بشدة من قلبه المجيد،

خشية أن يقطع رقبته إربًا بسكين (\*).

تأوه (أخيليوس) بشدة، فسمعته أمه الجليلة

حيث كانت تجلس في أعماق البحر إلى جوار أبيها المسن

وعندما صرخت، التفت من حولها عرائس البحر (\*\*).

جميعهن، بنات نيريوس، الساكنات في أعماق البحر.

كانت هناك، جلاوكي وثاليا وكيمودوكي

ونيسايا وسبيو وثوى وهاليي، ذات العيون الواسعة كالمها،

وكيموثوى وأكتايا وليمنوريا

وميليتي ويارا (إيايرا) وأمفيتوي وأجاوي

ودوتو وبروتو وفيروسا وديناميني

ودكساميني وأمفينومى وكاليانيرا

ودوريس وبانوبى وجالاتيا الشهيرة

ونيمرتيس وأبسيوديس وكالياناسا.

وكمانت هناك كليمينى ويانيرا وياناسا

ومايرا وأوريثيا وأماثيا جميلة الضفائر،

وأخريات من بنات نيريوس اللائي كن في عمق البحر

(\*) هذه هي الإشارة الوحيدة للانتحار ف"الإلياذة"، مما دفع بعض المحققين لحذف هذا البيت. (المحرر) (\*\*) في الأبيات ٣٩–٤ يورد هرميروس قائمة بأسماء عرائس البحر ويميل بعض المحققين لحذف هذه الأبيات. وجدير بالذكر أنه ورد عند هيسيودوس خمسون اسمًا لعرائس البحر. (المحرر)

فامتلاً الكهف البلاوري بهن، وما لبثن جميعهن أن ضربن صدور هن، وبدأت ثبتيس في النواح: "أى بنات نيريوس، اسمعنني يا أخواتي، لتعرف كل منكن كم هو أليم ذلك الحزن الذي أصاب قلبي. ويحى، ما أشقاني، لقد أنجبت أفضل ولد فأشقاني! إذ بعد أن أنجبت ابنًا فريدًا قويًا، 00 متفوقًا على ماعداه من الأبطال، وشبَّ كنبتة بازغة، ربيته كشجرة قوق تل خصيب، وأرسلته في السفن المقوسة إلى إليون، ليحارب الطرواديين، لكنني لن أستقبله عائدًا، مرة أخرى إلى وطنه، إلى بيت بيليوس. حتى في أثناء حياته وهو لا يزال يرى نور الشمس أصابه الحزن وما كان بوسعى أن أساعده بالذهاب إليه. إلا أننى الآن ذاهبة إليه، كي أرى ابني العزيز لأسمع أى حزن قد ألم به رغم بقائه بعيدًا عن الحرب"

قالت ذلك، وغادرت الكهف، وذهبت في معيتها عرائس البحر باكيات، وكانت أمواج البحر تتلاطم من حولهن. وما أن وصلن إلى أرض طروادة عميقة التربة حتى خرجن، جميعًا، واحدة تلو الأخرى، نحو الشاطئ حيث تقف سفن الميرميدونيين في صفوف متقاربة حول أخيليوس السريع الذي كان يئن بشدة. فدنت أمه الجليلة منه

وعانقت رأس ولدها وانفجرت في النواح بصوت عال، وبصرخة يرثى لها، خاطبته بكلمات مجنحة:

"أى بنى، لماذا تبكى؟ أى حزن حل بروحك؟ أفصح عنه، ولا تخفيه، لقد استجاب ندمس لدعائك، عندما تضرر عرب دافعًا بدرك من قبل

زيوس لدعائك، عندما تضرعت رافعًا يديك من قبل ٧٥

A0

90

طالبًا، حينئذ، أن يحتشد أبناء الآخيين كلهم عند مؤخرات السفن، وهم يعانون مر الهزيمة وبسبب احتياجهم المؤلم لوجودك"

فتأوه أخيليوس سريع القدم بشدة وأجابها:

"أى أماه، لقد حقق لى الأوليمبي دعواتي حقًا،

لكن، أية فرحة لى في ذلك؟ وقد قتل صديقي العزيز

باتروكلوس الذى أبجله من بين رفاقى جميعًا

مثل نفسى تمامًا. لقد فقدته، قتله هيكتور، سلبه أسلحته الرهيبة المهيبة

التي وهبتها الآلهة هدية ماجدة إلى بيليوس،

في اليوم الذي زفوك فيه إلى فراش بشرى.

ليتك بقيت حيثما كنت وسط عرائس البحر الخالدات

وكان بيليوس قد تزوج امرأة بشرية!

والآن، سيلتهم قلبك حزن لا يحتمل،

من أجل موت ابنك الذى لن ترحبى به ثانية،

حين يعود إلى أرض الوطن. فقلبي لن يسمح لي

بأن أعيش أو أقيم بين البشر، إلا إذا فقد

هيكتور حياته أولاً بضربة من سيفي،

حتى يدفع ثمن قتل باتروكلوس بن مينويتيوس"

ثم خاطبته ثيتيس بدورها والدموع تنهمر من عينيها:

"إذن يا بني، قدر عليك الموت الوشيك، طالما

تتكلم هكذا، فموتك آت مباشرة بعد موت هيكتور"

تأثر بشدة سريع القدم أخيليوس وتحدث إلى أمه:

"فلأمت، إذن، في الحال، إذا لم أتمكن من مساعدة

صديقي (") عند مصرعه، وقد هلك بعيدًا عن وطنه،

<sup>(\*)</sup> هذه مقولة هوموية مشهورة، إذ لها دلالة واضحة عن مفهوم الصداقة فى العالم البطولى الملحمي وسنجد لها أصداءً كثيرة في كافة فنون الأدب الإغريقي واللاتيني. (المحرر)

وكان في حاجة إلى لأصد عنه الكرب 1 . .

وطالما أنني لن أعود إلى وطنى الحبيب،

ولن آتى بنور (الخلاص) إلى باتروكلوس، و لا إلى

الرفاق الآخرين والكثيرين الذين هزموا على يد هيكتور الإلهي.

وقد جلست (هاهنا) بجوار السفن، كعبء لا طائل منه على الأرض،

وأنا الذي ليس لي نظير في الحرب، من بين الآخيين لابسي البرونز. 1.0

لكن هذاك مَنْ يفوقني مشورة،

لذا، ليت الصراع بين الآلهة أو بين البشر ينتهى

كذلك الغضب الذي يشجع حتى لحليم على جنون العنف،

حيث بتزايد (الغضب) داخل روح الرجال كدخان يتصاعد

ويكون مذاقه أحلى من قطرات العسل.

فهكذا، دفعني أجاممنون ملك الرجال إلى الغضب.

لكن فلندع الآن هذه الأمور ما دامت قد مضت وانتهت،

وإن كانت مؤلمة، يتحتم أن تكظمها القلوب في الصدور.

ذاهب أنا الآن لأقتفى أثر ذلك الذي اغتال من

أحببته، هيكتور فأهلاً بالمصير المحتوم،

تلك هي إرادة زيوس وباقي الآلهة الخالدين.

فالموت لن يتفاداه أحد وإن كان هرقل القوى

رغم أنه كان الأحب لدى زيوس بن كرونوس،

لكن هزمه القدر وغضب هيرا القاسى.

إننى مثله، إذا كان القدر هكذا قد رُسم لي

سأرقد عندما أموت، حينئذ ربما أفوز بمجد خالد. إذ ربما واحدة

من النساء الطرواديات أو الداردانيات ذوات الثياب الطويلة تمسح دموعها المنهمرة على وجنتيها الرقيقتين

بيديها، وهي تتنهد بمرارة الحزن.

11.

110

14.

بذلك ربما يعلمون أننى توقفت عن الحرب وقتًا طويلً<sup>(\*)</sup> إذن، و حبك، لا تمسكيني عن الحرب، فأنت لن تقنعيني"

"أى بنى، إن ما قلته هو عين الصواب، فليس شراً أن تصد الدمار الوشيك عن الصديق فى وقت الضيق لكن أسلحتك المهيبة التى تلمع بالبرونز سلبها الطرواديون. فهيكتور، ذو الخوذة اللامعة،

يحملها الآن على كتفيه، متفاخرًا بها. وإنى لأعتقد أن تفاخره لن يطول؛ لأن الموت يقترب منه هو أيضًا.

مع ذلك لا تقحم (نفسك) في جلبة آريس

قبل أن ترانى بعينيك عائدة مرة أخرى إلى هنا.

وإننى سأعود غدًا مع شروق الشمس حاملة أسلحة مهيبة من هيفايستوس الملك"

قالت ذلك وتركت ابنها، واستدارت لتخاطب أخواتها عرائس البحر:

"لتغوصن الآن، يا أخواتى فى أعماق البحر الرحب لزيارة مسكن والدنا شيخ البحر المسن

(نيريوس) تخبرنه بالقصة كلها، أما أنا فسأذهب إلى الأوليمبوس الشاهق، إلى بيت هيفايستوس إله الحدادة الأشهر

لكي بمد ابني بأسلحة مجيدة بر اقة"

سمعن كلامها، وغصن مسرعات طى أمواج البحر، بينما صعدت ثيتيس الإلهة فضية القدمين إلى الأوليمبوس، لكى تحضر أسلحة جديدة مجيدة لابنها العزيز.

عندئذ رفعتها قدماها إلى الأوليمبوس. كان الآخيون -

أجابته الآلهة ثيتيس ذات الأقدام الفضية: "أي بني، إن ما قلته هو عين الصواب، فليس شرًا

17.

140

1 .

<sup>(\*)</sup> خمسة عشر يومًا بالحسابات التي يمكن استنباطها من معطيات "الإلياذة". (المحرر)

هربًا من هيكتور قاتل الرجال – يهرولون في صراخ مروع

حتى وصلوا إلى السفن والهيلليسبونطوس.

ولم يستطع الآخيون المسلحون بدروع متينة

أن يسحبوا باتروكلوس تابع أخيليوس بعيدًا عن

مرمى القذائف، حيث أدركته مرة أخرى حشود وخيول طروادة

التي يقودها هيكتور بن برياموس في بسالة كاللهب.

فأمسكه هيكتور المجيد ثلاثًا من خلف قدميه 100

متلهفًا إلى أن يسحبه بعيدًا، ونادى على الطرواديين بصوت عال.

أما الثنائي أياس كلاهما، فدفعاه إلى الخلف

تلاث مرات بقوة بالغة. لكن أياس كان شديد الثقة بقوته،

اندفع وسط الجموع تارة، ووقف

وصاح بصوت مدو تارة أخرى، ولم يتراجع قيد أنملة.

ومثل الرعاة العاجزين، عن طرد أسد أشعث

بعيدًا عن جثة في حقل، لفرط جوعه.

هكذا لم يستطع الثنائي أياس المحاربان العتيدان

أن يردعا هيكتور بن برياموس (ويقصياه) بعيدًا عن الجثة.

وكاد هيكتور أن يخطف الجثة وينال المجد الأعظم،

لولا أن إيريس سريعة القدمين جاءت مثل ريح مرسلة

برسالة إلى ابن بيليوس من الأوليمبوس لتحته على الحرب

على غير علم من زيوس وباقى الآلهة، حيث أرسلتها هيرا

فدنت منه و و قفت و خاطبته بكلمات مجنحة:

"لتنهض يا ابن بيليوس، يا أقوى

الرجال طرا، ولتساعد باتروكلوس الذي من أجله يحتدم الأن صراع رهيب أمام السفن، ويتناحر (الرجال).

هؤلاء يدافعون عن جسده المسجى،

بينما يستميت الطرواديون ليسحبوه

10.

17.

170

14.

190

من ذلك المكان إلى إليون ذات الريح العاصفة. وبخاصة هيكتور المجيد ١٧٥ يتلهف أن يسحبه، إذ يمنيه قلبه أن يفصل رأسه عن عنقه

الواهن، ويعلقه فوق أعمدة سور طروادة.

فلتنهض إذن، ولا تمكث هنا، وليداخل قلبك الفزع من أن يبيت

باتروكلوس، بأى حال، لعبة لكلاب الطرواديين.

وليحل بك عار لو لحق الدنس بجسده"

أجابها أخيليوس الإلهي سريع القدم:

أبتها الإلهة إيريس، أي من الآلهة بعثك إلى بهذه الرسالة؟"

فأجابته إيريس السريعة منتعلة الرياح:

"لقد أرسانتني هيرا، زوجة زيوس المجيدة،

ولا أحد غيره من الخالدين قاطنى الأوليمبوس الثلجي"

فقال أخيليوس سريع القدم:

"كيف يتسنى لى أن أقاتل، وقد سلب أولئك الطرواديون أسلحتى؟ ووالدتى العزيزة منعتنى من التسلح للقتال

حتى يحين الوقت، وتراها عيناي عائدة إلى هنا مرة أخرى.

تعهدت لى بإحضار أسلحة رائعة من هيفايستوس:

كما أننى لا أعرف (إنسانًا) آخر جديرًا بأن أتقلد أسلحته المجيدة سوى درع أياس بن تيلامون

هو نفسه، فيما أظن، يشارك في طليعة الحشد

ناشرًا الهلاك بسيفه ليحمى باتروكلوس الميت"

فقالت إيريس منتعلة الرياح:

"إننا نعلم تمامًا أن أسلحتك المجيدة قد سلبت،

لكن، اذهب، كما أنت هكذا، إلى الخندق واظهر نفسك للطرواديين. فإن تملك الطرواديين رعب منك، وتوقفوا عن القتال حينئذ، تسنح الفرصة لكى بلتقط أبناء الآخيين الشجعان أنفاسهم من بعد التعب، فكم هو قصير وقت الراحة في الحرب!"

قالت ذلك إيريس سريعة الخطو، ورحلت.

لكن أخيليوس، حبيب زيوس، نهض وقد ألقت أثينة على كتفيه القويين الدرع أيجيس ذا الأهداب.

ئم توجت الإلهة المقدسة رأسه بسحابة ذهبية كثيفة، وقد فجرت منها نارًا متوهجة.

ومثلما يتصاعد دخان فوق مدينة ويتجاوز عنان السماء،

من جزيرة يحاصرها الأعداء،

بينما يناضل سكانها طوال النهار في معركة بغيضة

من فوق أسوار مدينتهم، وعند غروب

الشمس تستعر انفجارات اللهب واحدة تلو الأخرى،

ينطلق (اللهب) عاليًا حتى يراه سكان الجوار،

وربما يأتون على متن سفنهم لكى يخلصوهم من الدمار.

هكذا، انفجر اللهب من فوق رأس أخيليوس عاليًا إلى السماء،

فقفز من فوق السور نحو الخندق، وهناك اتخذ لنفسه موقعًا، إلا أنه لم يختلط بحشد الآخيين، حيث تذكر نصبيحة أمه

الحكيمة، فوقف هناك وصاح ورددت الصياح أثينة باللاس

من بعيد، فحل ارتباك لا يوصف وسط الطرواديين.

كانت صيحته مدوية كصوت البوق المنطلق عاليًا وسط حشد أعداء عابثين يحاصرون مدينة.

هكذا كانت صيحة سليل أياكوس.

وبمجرد أن سمعوا صوت سليل أياكوس البرونزى ملأ الرعب قلوبهم جميعًا، وبدأت الخيول جميلة العرف تتراجع عن العجلات، حيث تملكت نذر الشؤم قلوبها.

وتخبط سائقوها رعبا عندما رمقوا النار

۲.٥

۲1.

410

\* \* \*

740

المستعرة تتأجج بشكل مفزع، متصاعدة من فوق رأس البطل ابن بيليوس حيث ألهبتها الإلهة أثينة براقة العينين (\*).

وصاح أخيليوس الإلهي القوى فوق الخندق تُلاثاً.

وقد ارتبك في كل مرة الطرواديون وحلفاؤهم أصحاب الشهرة

حيث قُتل في التو وفي نفس المكان، اثنا عشر رجلاً من خيرتهم وسط عجلاتهم الحربية و (بين) رماحهم. لكن الآخيين

سحبوا (جثة) باتروكلوس بسرور بعيدًا عن مرمى القذائف

حيث وضعوه على نعش، واحتشد رفاقه الأعزاء حوله

يبكون، و بينهم أخيليوس سريع القدم،

الذى عندما رأى رفيقه المخلص مسجى على النعش

مطعونًا برمح برونزى حاد ذرف دمعًا ساختًا.

إذ كان هو الذى قد أرسله بالخيول والعربة

إلى الحرب، و لن يرحب بعودته مرة أخرى. أرسلت هيرا الإلهة

الجليلة ذات العيون الواسعة كالمها، الشمس التي

لا تكل \_ مرغمة (\*\*) \_ إلى جداول أوكيانوس، فغربت الشمس.

وتوقف الأخيون شبيهو الآلهة عن القتال الرهيب والحرب الضروس.

وتقهقر الطرواديون أمامهم في القتال المحتدم،

وفكوا الخيول السريعة عن العربات الحربية التي كانت تحملهم،

واحتشدوا في اجتماع ولم ينشغلوا بعشائهم.

وظلوا واقفين ولم يجرؤ أحد على الجلوس أثناء انعقاد الاجتماع،

فلم يكن لأحد رغبة في الجلوس؛ حيث تملكهم الفزع عندما

رأوا أخيليوس قادمًا بعدما كان قد نأى بنفسه طويلاً عن القتال الفتاك.

كان بوليداماس بن بانثوؤس الحصيف الفصيح أول من خاطبهم

فهو الوحيد الذى بمقدوره رؤية مافات وما هو آت

40.

Y 10

 <sup>(\*)</sup> تترجم الصفة glaukopis – وهي لقب من ألقاب أثينة – إما بـــ"زرقاء العينين" أو"براقة العينين". ونرى
العبارة الأخيرة أليق بالسياق هنا. (انحرر)
 (\*\*) أى أرغمت هيرا الشمس على الغروب قبل الآوان. (المحرر)

في آن واحد، كما كان رفيقًا لهيكتور، فقد ولد كلاهما في ليلة واحدة. لكنه يفوقه في الفصاحة، بينما هيكتور يفوقه في رمي الرمح، و بالر أي السديد خاطب جمعهم قائلاً:

"أصدقائي، وازنوا بين كفتي الأمر، فمن ناحيتي الآن، آمركم أن تعودوا إلى المدينة، ولا تنتظروا مطلع الصباح 400 الإلهي في السهل عند السفن، إننا بعيدون عن الأسوار. إذ طالما استمر ذلك الرجل في غضبته من أجاممنون الإلهي كان من الأسهل علينا أن نقاتل الآخيين بل، وكنت أنا أبضًا سعيدًا، إذ قضيت لبلة فوق السفن السريعة المقوسة على أمل أن نستولى عليها. 17. أما الآن فإننى أخاف ابن بيليوس سريع القدم فهو رهيب ذو روح مستبدة، ولن يبقى هنا في السهل، حيث يقتسم الطرو اديون والآخيون غضب آريس بينهما سواءً بسواء. إنما سينقل القتال إلى داخل مدينتنا وضد نسائنا. 470 هلموا إلى المدينة، فالأمر على هذا النحو سيسير. الآن سيوقف الليل الخالد ابن بيليوس سريع القدم وإذا هجم علينا في الصباح في عدته الحربية ونحن لم نزل هنا، حينئذ، سيعرف كل منا جيدًا أي محارب هو، وسيكون سعيدًا من يلوذ بالفرار إلى إليون المقدسة. 44.

ستلتهم الكلاب والنسور الكثيرين من الطرواديين، وليبتعد هذا الشؤم عن أسماعي!

والحق، إن استمعتم إلى كلماتي، رغم أنها مؤلمة للجميع،

لنحشد كل قوتنا الليلة في مكان التجمع،

سنحتمى بالأبراج والبوابات العالية،

حيث الأبواب الشاهقة اللامعة والثابتة هناك محكمة الغلق.

YVO

490

وفى الصباح الباكر عند الفجر، يقف الواحد منا مزودًا بأسلحته على الأبراج، وقتها سيحل (بأخيليوس) شر مستطير، إذا جرؤ أن يغادر السفن ليحاربنا للاستيلاء على أسوارنا. سرعان ما سيعود أدراجه إلى السفن، عندما تكون خيوله مشرئبة الأعناق، أنهكها فرط العدو هنا وهناك تحت (أسوار) المدينة فلن يجرؤ على شق طريقه إلى داخل (المدينة) وبهذا لن يقتحمها قبلما تلتهمه الكلاب اللاهثة"

وقال هيكتور ذو الخوذة اللامعة وهو ينظر إليه شزرًا:

"أى بوليداماس، إن ما تقوله بغيض،

فأنت تأمرنا بأن نتقهقر ونحبس أنفسنا في المدينة،

الم يكفكم بعد أنكم حوصرتم طويلاً داخل الأسوار؟

كم كان الناس جميعًا منذ القدم يتحدثون عن مدينة برياموس

وكم كانت غنية بكنوز الذهب والبرونز!

أما الآن فقد ضاعت خيراتها الطيبة من بيوتها،

وبيع الكثير مما تملك إلى فريجيا ومايونيا الجميلة،

ولكن الآن، وبعد أن ضمن لى ابن كرونوس ذو التدبير الملتوى الفوز بمجد عند السفن، وأن أحبس الآخيين

حيث أظهر زيوس القدير غضبه علينا.

بجوار البحر، فليس لك أيها الأحمق، أن تقدم مثل هذه النصيحة لدى الشعب، فلن يبالى أى من الطرواديين بك، ولن أسمح بذلك. هلمو الذن وأطبعوا جميعا أو امرى!

تناولوا عشاءكم الآن بين الحشود فى جماعات، واهتموا بالحراسة، وليكن كل فرد متيقظًا، ومن هو مشغول من الطرواديين بثرواته، فليجمعها ويقدمها للشعب للاستخدام العام، فالأفضل أن يفيد منها الشعب خير من (أن يتمتع بها) الآخيون.

وفى الصباح الباكر عند الفجر، نكون متسلحين بأسلحتنا، نثير آريس العنيف بالقرب من السفن المجوفة، وإذا كان حقيقيًا أن أخيليوس الإلهى قد نهض بالفعل عند السفن، سيقع به شر مستطير، إن كان كذلك فلا محالة، لن أهرب منه بعيدًا عن صخب المعركة الدامية بل سأواجهه، وجهًا لوجه، وإذا فاز هو بالنصر أو فزت أنا فإله الحرب إنيائيوس () نزيه لا يحفل بالأشخاص، ومن قتل يقتل في الغالب".

هكذا خاطب هيكتور الحشود وصاح، حينئذ، الطرواديون عاليًا فما كان أحمقهم! حيث سلبتهم باللاس أثينة الحكمة لأنهم استحسنوا نصيحة هيكتور الشريرة، ولم يمدح أحد بوليداماس، رغم ما قدمه من نصح طيب. ثم تناولوا جميعًا العشاء هنا وهناك، في حين بات الآخيون يولولون طوال الليل بأنين عال على باتروكلوس. ومن بينهم ابن بيليوس أول مَن بدأ النواح الأليم باسطًا يديه، قاتلتي الرجال، على صدر رفيقه، متأوهًا بمرارة شديدة، تمامًا مثل لبؤة ذات لبدة، سلب قناص أشبالها بعيدًا عن الغابة الكثيفة،

فحزنت وشرعت تئن آسفة على تأخرها فى الوصول. فهى تتجول فى كثير من الوديان الصغيرة مقتفية أثر القناص عساها تجده، فالغضب الحاد يحركها،

هكذا، وبأنين مرير، تكلم (أخيليوس) بين الميرميدونيين:

"ويحى، إن الكلمة التى قلتها من قبل ضباعت هباءً،
إذ شجعت البطل مينويتيوس، هناك، فى قاعاتنا،
وقلت إننى، بعدما أكون قد سلبت إليون سأعيده إلى أوبويس (\*\*)
مع ابنه المجيد بنصيبه من الغنائم الذى يقدر له.

<sup>(\*)</sup> إيناليوس Enyalios إما اسم آخر لآريس أو صفة له. (المحرر) (\*\*) أوبويس Opoeis أو أوبوس Opus مدينة في لوكريس ببلاد الإغريق. (المحرر)

لكن زيوس لا يحقق كل مايشتهي البشر،

فقد قدّر القدر لكلينا أن نروى الأرض نفسها بدمائنا،

هنا في تربة طروادة؛ حيث لن أعود ليستقبلني الشيخ الفارس بيليوس 44.

في منزله، لا هو ولا أمي ثيتيس. إنما ستضمني هذه التربة هنا

و لأننى يا باتر و كلوس أرتحل وراءك تحت الثرى

فلن أقيم جنازتك حتى آتى إلى هنا بأسلحة

هيكتور قاتلك شديد البأس، وبرأسه كذلك.

حينئذ، سأمزق اثنتي عشرة رقبة من رقاب خيرة شباب طروادة المجيدة على المحرقة قربانًا للقتيل. لترقد حيث أنت،

يا باتروكلوس، بجوار السفن المقوسة، حتى يجيء الأوان،

ومن حولك الطرواديات والدار دانيات بثيابين ذات الطيات العميقة

تنتحبن وتذرفن الدمع ليل نهار.

فهن اللائي جئنا بهن نحن الاثنين، بكدنا ورماحنا الطويلة

وقد سلبنا مدن البشر الفانيين الغنية"

قال أخيليوس الإلهي ذلك ثم أمر رفاقه

أن يضعوا وعاءً ثلاثي الأقدام ضخمًا فوق النار

لكي يغسلوا الدم المتختر من جسد باتروكلوس.

لذا وضعوا الوعاء فوق النار المشتعلة للغسل،

وصبوا الماء فيها، وأضرموا النار في قطع الحطب التي وضعوها تحته

فتشابكت النيران حول بطن الوعاء، وسخِّن اللهب الماء

بسرعة، ولما غلى الماء في الإناء البرونزي المصقول

غسلوا الجسد ودهنوه بالزيت (\*).

ملأوا الجروح بمرهم (معتّق) لسبع سنين، وعلى نعش مددوا (الجسد) مكفنًا بالكتان

من الرأس وحتى القدمين، ووضعوا عليه وشاحًا أبيض.

440

T 1 .

7 50

70.

<sup>(\*)</sup> قارن فرجيليوس" الإينيادة" الكتاب السادس بيت ٢١٨ وما يليه. (المحرر)

هكذا، وطول الليل، ومن حول أخيليوس سريع القدم كان يئن الميرميدونيون في عويل على باتروكلوس. تحدث عندئذ زيوس إلى هيرا، زوجته وأخته:

400

"حسن يا هير ا، يا صاحبة الجلالة وذات العيون الواسعة كالمها، أخيرًا نفذت خطتك، وأثرت أخيليوس سريع القدم، لابد أن أبناء الآخيين طويلي الشعر أتوا من نسلك"

41.

فأجابته هير ا صاحبة الجلالة وذات العبون الواسعة كالمها: "يا أكثر سلالة كرونوس بشاعةً، كيف تقول هذا الكلام؟ يبذل الإنسان ما بوسعه من أجل غيره،

ورغم كونه يشراً لا يملك من الحكمة ما نملك نحن الآلهة. فكيف لى أنا وهم يعرفون أنى مليكة السماء أولأ بحكم السلالة وثانيًا لأننى أدعى زوجتك 470 يا من لك حكم الخالدين جميعًا،

فكيف لا أدبر الويل للطرواديين وبي غضب عليهم؟"

هكذا كان حديثهما. ووصلت ثيتيس فضية القدمين إلى بيت هيفايستوس الخالد المزدان بالنجوم، والجليل بين منازل الخالدين. 44. ذلك البيت المصنوع من البرونز الذي بناه بنفسه الإله الأعرج. فوجدته غارقًا في عرق الكدح وهو يتجول حول الكير بلهفة؛ حيث كان يصنع عشرين

740

مرجلاً ثلاثي الأقدام لتقف جميعها حول حائط قصره السماوي متين البناء. فكان قد ثبت تحت قوائم كل منها عجلات ذهبية، تتحرك ذاتيًا إلى حيث اجتماع الآلهة وتعود

إلى داره ثانيةً، أعجوبة للناظرين! لم يكن يبقى للانتهاء منها سوى اللمسات الأخيرة، فلم يكن قد ثبت فيها المقابض المصنوعة بمهارة؛ حيث كان لا يزال يدقها بالمسامير. 44. وبينما كان يعمل هناك بمهارة فائقة

اقتربت آنذاك تيتيس الإلهة فضية القدمين،

رأتها وتقدمت منها خاريس (\*) ذات الإكليل الزاهي

الجميلة التي تزوجها الإله المعروف بقوة ساعديه،

فأمسكتها بيدها وخاطبتها قائلة:

440 "ما الذي جاء بك إذن يا ثيتيس يا ذات الرداء الطويل المتجر جر

> "تعال هنا يا هيفايستوس، ها هي ثينيس تحتاج إليك" حينئذ، أجابها (هيفايستوس) الشهير الذي يعرج بقدميه:

> > "حقًا، أفي بيتي إلهة مهيبة موقرة!

أنقذتني ذات مرة، عندما ألم بي ألمّ، حين وقعت

(في خطر) بسبب فعلة والدتي المخزية، حين أرادت أن تخفيني

بعيدًا، لمجرد أنني أعرج (\*\*)، وكادت روحي تذوق الويل

لو لم تأخذني يورينومي و ثيتيس إلى صدريهما. يورينومي ابنة أوكيانوس المنحسر.

لتسع سنوات، مكثت معهما، أصنع نفائس

كثيرة رائعة، ودبابيس زينة وأساور لولبية وعقودًا

وكثيرًا من الحلقان، في كهف سحيق، وكان أوكيانوس، من حولي

لتزوري مسكننا؟ أيتها الضيفة العزيزة، فأنت نادرًا ما تجيئين. وعلى كل، اتبعيني إلى الداخل، كي أجلسك مجلس الضبوف" قالت ذلك الإلهة الجميلة (خاريس)، وقادت ضيفتها إلى الداخل وأجلستها على مقعد رائع مرصتع بالفضة، دقيق الصنع، أسفله مسند للأقدام. 49. ونادت خاريس على هيفايستوس الصانع الشهير وخاطبته:

490

٤ . .

(\*\*) يقدم هَيْفَايَسَتوسٌ هنا عَلَى أنه أَعْرَجُ بَالمُولد ولكنَّه في الكُتَّابِ الأَولَّ بيت ٩٠٥ُ ومَا يُليه يحكى أن زيوس رماه من السماء بسبب غضبه، لأنه أخذ جانب أمه هيرا ضد أبيه زيوس. (المحرر)

تظهر خاريس Charis هنا على ألها تجسيد وتشخيص للجمال الذي يصنعه هيفايستوس نفسه فخطوط شخصيتها وملامحها غير واضحة وتقع في المنطقة الوسطى بين الفكرة والشخصية. (المحرر)

يتدفق بزبده، محدثًا زئيرًا متواصلاً، ولم يكن يوجد أحد آخر، يعرف عنه (شيئًا)، لا من الآلهة، ولا من البشر الفانين

سوى يورينومي وثيتيس اللتين أنقذتاني.

وهاهي، الآن، (تيتيس) جميلة الضفائر تأتي إلى بيتنا، فيتحتم

أن أكافئها، وبكل ما أستطيع؛ لانتشالي من الموت

و الآن (يا خاريس)، لتقدمي إليها ضيافة لائقة،

وسأترك الكير وأدواتي كلها"

قال ذلك، وقام من متكنه بهيكله

الضخم لاهثًا، وكان الإله يعرج عندما تحركت ساقاه

الهزيلتان من تحته بخفة، وأبعد الكير عن النار، وجمع الأدوات التي كان يعمل بها جميعًا في صندوق من الفضة.

ثم مسح وجهه وكلتا يديه بإسفنجة،

و (نظف) عنقه القوى وصدره الأشعث،

وارتدى رداءً وأمسك بعصا متينة ومضى يعرج،

وعلى وجه السرعة همت خادمات مصنوعات من الذهب

ينفذن أو امر مليكهن. كأنهن نساء يتمتعن بالحياة حقًا

وفي قلوبهن الوعي، ولهن صوتٌ وقوة، ويمارسن العمل اليدوى، إنهن هبة من صنع الآلهة الخالدة.

تحركن بهمة لمسائدة مليكهن، وهو

يعرج قريبًا من ثيتيس، وأجلسنه في مقعد

ناصع، فقبض على مسنده وتكلم مخاطبًا إياها:

"أي ثبتيس، يا ذات الرداء الطويل المتجر جر

لم جئت البيت زائرة، أيتها الضيفة العزيزة؟

فقلما حضرت فيما مضى، أفصحى عما بذهنك، إن قلبي ليأمرني

أن أحققه طالما أستطيع ذلك"

1.0

٤١.

110

£ Y .

240

4 4 .

110

\$0.

أجابته ثيتيس وهي تذرف الدمع:

"حقاً، يا هيفايستوس، أيوجد من بين الإلهات

قاطنات الأوليمبوس كلهن، واحدة أحست الحزن الثقيل بقلبها

بقدر ما أصابني به زيوس بن كرونوس من ويلات؟ أنا من دونهن

ومن بين عرائس البحر، قد اختارني، أنا فقط، وأخضعني لبشرى،

لبيليوس بن أياكوس؛ إذ تحملت فراش بشرى(\*)، فيا له من

ألم لاقيته رغما عني. يرقد الآن في بيته

وقد أصابه و هن الشيخوخة وتعددت الأحزان.

فعندما رزقنی (زیوس) بابن لأرعاه وأربیه،

لا نظير له بين المحاربين، نمى برعمًا

وربيته كشجرة فوق مرتفع صخرى مثمر،

حتى أرسلته في السفن المقوسة إلى إليون ليحارب

الطرواديين، وإن أستقبله عائدًا مرة أخرى إلى

وطنه، إلى بيت بيليوس. وطالما عاش ويرى نور الشمس

سيدوم حزنه وليس بوسعي إنقاذه

رغم ذهابي إليه، حين أخذ الملك أجاممنون من بين يديه فتاته التي

حددها له أيناء الآخيين مكافأة،

فأكل الحزن قلبه حزنًا عليها.

كان الطرواديون يحاصرون الآخيين عند سفنهم،

ولم يسمحوا لهم بالتقدم، وتوسل إليه شيوخ الآرجيين

واعدين إياه بهدايا كثيرة مجيدة، بيد أن ابني نفسه رفض

أن يدفع عنهم الهلاك.

واكتفى بأن ألبس باتر وكلوس أسلحته وأرسله إلى الحرب،

ومعه في الوقت نفسه أرسل حشدًا كبيرًا.

<sup>(\*)</sup> حاولت ثيتيس عدة مرات الإفلات من بيليوس المشغوف بما حبًا عند طلبها للزواج، فتحولت إلى عدة أشكال كما يظهر في رسوم الآواني وكما جاء في محاورة"الجمهورية" لأفلاطون (381 D). وكما جاء في النيمية الرابعة (بيت ٦) لبنداروس. (المحرر)

يرتكز على حمَّالة من الفضة.

£A.

حاربوا النهار يطوله أمام يو ايات سكاياي وكادوا أن يدمروا المدينة في ذاك اليوم، لولا أن أبوللون قدر موت الباسل ابن مينويتيوس وسط الصفوف 100 الأولى بعد أن قام يتدمير الكثير، وبذا منح هيكتور المجد. وذلك هو السبب الذي له جنوت إلى ركبتيك (متوسلة) علَّك تستطيع أن تمنح ابنى - الذى حُكمَ عليه بالموت المبكر - درعًا وخوذة ودرع ساق جميل بأبازيم عند الرسغ. فقد صديقه المخلص كل ذلك عندما قتل على يد ٤٩. الطرواديين، ويرقد (ابنى) على الأرض كسير القلب" أجابها الإله الأشهر وهو يعرج على قدميه: اتشجعي، ولا تدعى هذه الأمور توجع قلبك، ليتنى حقيقة أستطيع أن أخفيه بعيدًا عن الموت القاسى، عندما يأتيه المصير المروع. يقينًا 170 ستكون له أسلحة منيعة، ومثل هذه الأسلحة التي أبهرت كل من رآها من جموع الشعب" قال ذلك وتركها متوجهًا إلى الكير. أدار الكير نحو النار وأمره أن يعمل، ٤٧. فهيَّت منافخ الكير العشرون، في بوتقات الانصهار وانبعثت منها تيارات مختلفة قوتها، حتى تسعفه وقت الحاجة، ووفق ما يحتاجه العمل، وحسبما يشاء هيفايستوس. وضع نحاسًا صلبًا وقصديرًا وذهبًا ثمينًا وفضةً £VO على النار، ثم وضع سندانًا ضخمًا على قالب السندان، وأمسك مطرقة كبيرة بإحدى يديه، وأمسك بالأخرى ملاقط النار. وفي البدء شكَّل درعًا عمالقًا قويًا، وزيَّنه في أطرافه، وطوقه بإطار ثلاثي لامع،

فأصبحت طبقات الدرع خمسًا، وصنع

على شاكلته، بمهارة نادرة، أشكالاً مختلفة وغريبة.

ونقش عليها الأرض والسماوات والبحر

والشمس التي لا نكل، والبدر المستدير

وكل النجوم المترامية التي تتوج السماء (٥):

بلياديس وهياديس، وكذلك أوريون القوى،

وأركتوس الدبة التي يسمونها أماكسا (العربة)،

التي تدور دومًا في مكانها وتراقب أوريون،

وهي الوحيدة التي ليس لها مكان في حمامات أوكيانوس.

ونقش أيضيًا على (الدرع) مدينتين جميلتين لبشر فانبن.

- كان في إحداهما عرس وولائم زواج:

وكانوا يزفون العرائس على أضواء المشاعل المنيرة -

من حجراتهن عبر المدينة وقد صدحت أغانى الزفاف عاليًا

وكان الشباب يدور راقصاً وترنم صوت

القيثار بينهم، وتناغم المزمار مع غنائهم.

ووقفت النساء في الأروقة والمداخل يحملقن في عجب.

وتجمع الناس في الساحة العامة لإقامة مسابقة:

يتنازع رجلان على دية قتيل، يدعى أحدهما أنه دفعها كاملة للآخر

ويبرهن ذلك للناس، وينكر الآخر أخذها

وكلاهما يرغب في الفوز بحكم لصالحه.

يصفق الجمهور مساندين هذا الجانب مرة أو ذاك مرة أخرى،

وينشغل المنادون بصد الناس، ويجلس الشيوخ

على مقاعد نظيفة وسط دائرة مقدسة،

يمسكون بصولجانات أخذوها من المنادين مرتفعي الأصوات

(\*) تلقى هذه الفقرة الضوء على ما قبل من إن الفلاسفة الإغريق وجدوا فى هوميروس مصدرًا لفلسفتهم الكونية وعلى ما قبل من أن الشراح المسيحين الأوائل وجدوا فى هوميروس ما يعينهم على شرح اللاهوت المسيحى. فهنا نلاحظ تصوير دقة النظام الكونى، وهى الفكرة التى ربحا استقاها هوميروس من التراث المصرى القديم. (المحرر)

え入る

٤٩.

190

٥.,

0.0

OYO

نهضوا متكئين عليها، كل بدوره ينطق بالحكم.

كان بالمنتصف تالنتان ذهبيان (\*)

مكافأة لمن يفصل في القضية بينهما بالحق،

واصطف جيشان من المحاربين في معسكر - حول المدينة

الثانية - بأسلحة بر اقة وخطئين ثنائيتين مقبولتين:

وهما إما أن ينهبوا المدينة أو أن يقسموا بينهما

الثروة التي تحتوى عليها المدينة الجميلة كلها.

ولم يرضخ المحاصرون، بل تسلحوا من أجل أن

يو اجهوا العدو في كمين، ووقفت زوجاتهم العزيزات وأطفالهم الصغار

يحرسون السور، كما وقف معهم رجال أثقلتهم الشيخوخة .

و ذهب الآخرون بقيادة أريس وباللاس أثينة

متدثرين بالذهب، وكان الذهب يكسو ملابسهما الإلهية

كانا فارعى الطول رائعي الأسلحة، بما يليق بآلهة

ے۔ بر می سری رسی درست دیا ہے۔

يبرزان بوضوح بين الباقين، بينما الشعب تحت أقدامهما مثل الأقزام.

وما أن وصلا إلى المكان المعتقد أنه ملائم لنصب كمين

في بطن جدول؛ حيث يوجد مَسقّى لكل أنواع القطيع،

أجلساهم هناك متقادين أسلحة من البرونز اللامع

وأرسلا حارسين، بعيدًا عن الجيش، ليترقبا حتى

يريا القطعان والماشية ملتوية القرون.

وعلى الفور جاءت (القطعان) يتبعها اثنان من الرعاة

يعزفان المزامير، ولم يكن يخطر ببالهما الغدر.

وما أن أدرك المتربصون قدومهما حتى انقضوا عليهما

وسرعان ما مزقوا قطعان الماشية والأغنام الجميلة ذات الفرو الأبيض

وذبحوا راعيي الأغنام.

(\*) لم يظهر سك العملة في عصر هوميروس، بيد أنه هنا يبدو أن المتخاصمين في المحاكم البدائية كانا يدفعان أجرًا. (انحرز)

كان المحاصرون يجلسون أمام أماكن التجمع (٠)، فسمعوا 04. صخبًا عاليًا بين القطيع، فامتطوا خيولهم سريعة الركض منطلقين نحوهم، وسرعان ما أدركوها.

نظمو ا صفوفهم، وقاتلوا عند ضفتي النهر،

وبات يطعن كل منهم الآخر بحراب برونزية النصل، وفي المعركة امتزج الآلهة. واشتبك في هذه المعركة

إلهة النزاع إريس وإله الدمار كيدويموس، وإلهة المصير القاتل كير 040 التي أمسكت رجلاً حيًا جُرح لتوه، وآخر غير مجروح، وسحبت رجلاً آخر مينًا من قدميه في وسط المعركة.

وصبغت العباءة - التي كانت تضعها على كتفيها - بدم الرجال القاني. واشتبك (الآلهة) في النزاع وحاربوا مثل البشر الأحياء

وكل فريق يسحب من الآخر جثةً.

ونقش (هيفايستوس) أيضًا حقلاً من الأرض الناعمة الغنية. أرضنًا محروثة ثلاث مرات، شاسعة سمراء ضاربة إلى الصفرة. ودفع حارتون كثيرون الأتيار أمامهم يسوقونها هنا وهناك، وكلما عادوا بعد أن يبلغوا حدود الأرض المحروثة يأتي رجل ويضع في يد كل منهم كأسًا من النبيذ اللذيذ كالعسل. 0 10 لذا كان الحارثون يعودون مسرورين

في لهفة، عندما يصلون إلى حدود الأرض عميقة الحرث. وكان الحقل من خلفهم قاتمًا بعد أن قُلبت التربة، فتبدو كأنها مذهبة، وتلك آية من عجائب الصنع!

ونقش (هيفايستوس) ضيعة ملكية يحصد العمال فيها، حاملين مناجل حادة في أياديهم، تتساقط في صفوف متراصة بعض سيقان (القمح) على الأرض بطول الجزء المحصود

of.

<sup>(\*)</sup> لم ترد الكلمة eiraon إلا هنا فقط (بيت ٥٣١ه) ويترجمها البعض" أماكن التجمع" ويترجمها آخرون" أماكن الخطابة" أي بما يوازي كلمة agora. (الحرر)

ويربط الحزُّ امون (القمح) في حزمات بأربطة من القش المجدول،

حزّ امون ثلاثة وراء الحصادين، يجمع خلفهم

الغلمان سيقان القمح ملء أذرعهم ويحملونها ويعطونها

للحزّ امين. في الوسط يقف الملك بمسك صولجانه صامتًا،

منشرح الصدر، عند خط المحراث،

ويعد الأتباع وليمة بعيدًا تحت شجرة بلوط

فكانوا يهيئون ثورًا ضخمًا ذبحوه قربانًا.

ونثرت النسوة شعيرا أبيض بكثرة على جلده لغذاء العمال

ونقش (هيفايستوس) كرمة ذهبية جمبلة، حملها ثقيل

من العناقيد، عناقيد سوداء من أعناب

تصطف من أول الكرمة إلى آخرها أعراش فضية تحمل العناقيد.

ونقش حولها خندقًا طلى بالأزرق القاتم حوله سياج

من القصدير، يؤدى إليه ممر واحد يسلكه

قاطفو الأعناب عندما يتجمعون في الكرمة.

وقف الفتية والغلمان منشرحين في مرح،

حاملين فاكهة ناضجة أحلى من العسل، في سلال من الصفصاف.

وفي وسطهم غلام يحمل قيثارة جلية النغمات

يعزف عليها، ويتغنى مع الألحان

بأغنية (خفيفة) (\*) وبصوت رقيق، ويدق الباقون

الأرض في تناغم، ثم يتقافزون في رقص وصياح.

ونقش (هيفايستوس) قطيعًا من الماشية مستقيمة قرونها،

محلاة بالذهب و القصدير ،

خافضة (ر عوسها)، مسرعة من الحظيرة، لترعى

000

07.

070

oV.

<sup>(\*)</sup> في بعض الطبعات يبدأ اسم الأغنية بحرف كبير على أنه اسم علم Linos ويقال إنها أغنية حزينة النغمة تلقى احتفاءً بفراق الصيف. وقيل إلها من أصل فينيقى (ai le nu) التى فهمت على ألها تعنى "ياويلتنا" التى ربماً كانت اللازمة فى هذه الأغنية. اعتبر الإغريق أن لينوس هو شاب صغير مات فى سن مبكرة على أيدى أبوللون. وقالوا كذلك إنه مخترع هذه المرثية" التى حملت اسمه. (المحرر)

بالقرب من نهر يعلو فيه خرير المياه، وتتمايل على ضفتيه العيدان. يمشى بجانب الماشية أربعة رعاة من الذهب،

نلهت وراءهم تسعة كلاب. ففز وسط مقدمة الماشية أسدان مهولان،

٥٨. وأمسكا بثور شرع يجأر بالخوار المدوى،

لأنهما يبتعدان به، ويسرع وراءه الكلاب

و الآيل، فيمز ق الأسدان جلد الثور وينهشان

أحشاءه ودماءه السوداء، ولم يفعل الرعاة شيئًا

بسبب الخوف، فحرضوا الكلاب التي لم تجرؤ

على ملاحقة الأسدين، فما كان منها

إلا أن وقفت تنبح، وابتعدت بنفسها جانبًا، وتقهقرت.

ونقش (هيفايستوس) الذي يعرج بكلتا ساقيه، مرعىً

شاسعًا في واد خصيب، به أغنام بيض

وحظائر وأكواخ مسقوفة وزرائب.

وأكثر من ذلك نقش الإله المعروف بقوة ساعديه

قاعة رقص، (صنعها) بمهارة فائقة، كتلك التي

بناها دايدالوس في كنوسوس الشاسعة من

أجل أريادني مجدولة الضفائر. فيها شباب برقص ويتودد للفتيات

بالهدايا، ويمسك كلّ منهم بمعصم الآخر.

ترتدى الفتيات ثيابًا من الكتان الناعم، ويرتدى الشباب

سترات مغزولة بمهارة تتلألأ من أثر الزيت.

ووضعت الفتيات أكاليل جميلة، بينما وضع الشباب

خناجر من الذهب تتدلى من حمالات فضية.

كانوا (جميعًا) يتبون في دائرة بأقدام مدربة،

يتقدمون بخفة مثل الخزاف الذى يجلس إلى جانب

عجلته ويضبطها بين يديه ليجرب ما إن كانت تدور جيدًا.

وأحيانًا أخرى يدورون في صفوف تواجه بعضها بعضًا.

010

09.

وتجمع هناك عدد غفير حول الرقص المبهج فرحين، وعزف بينهم منشد دينى على قيئارة. يدور في وسطهم بهلوانان

٦.٥

يغنى المغنى، وهما يدور ان على موسيقاه.

هناك أبدع (هيفايستوس)، أيضًا، قوة النهر أوكيانوس الرهيبة،

يضوق أطراف الدرع بديع الصنع.

وما أن أتم الإله صنع الدرع العملاق القوى، حتى صنع له درع صدر أكثر لمعانًا من وميض النار.

ئه صنع خوذة تقيلة تتلاءم مع صدغيه، خوذة جميلة خقيقة الصنع، ووضع عليها ريشة ذهبية.

حيفه الصنع، ووضع عليها ريسه دهبيه. كما صنع له دروع ساقٍ من القصدير اللدن.

ولما انتهى الإله الذى يعرج بكلتا ساقيه، من الدرع تمامًا، أخذه ووضعه أمام أم أخيليوس،

فوتْبت من قمم الأوليمبوس الثلجية كصقر

حاملة الأسلحة المصقولة من هيفايستوس.

٦١.

110



١.

۲.

كانت إلهة الفجر إيوس بردائها الزعفراني تبزغ من أمواج المحيط الأوكيانوس، حاملة النور للآلهة الخالدين والبشر الفانين. وجاءت ثبتيس إلى السفن تحمل هبات الإله. ووجدت ابنها الحبيب متعلقًا بجمد باتر وكلوس يجهش بالبكاء، ومن حوله حسَّد غفير من رفاقه يئنون،

وقفت الإلهة المتلألئة بجواره وسط الرفاق، ممسكة يده بيدها و نادته باسمه قائلة:

"أي بني، علينا أن ندع هذا الرجل، مع أسفنا الشديد، يرقد هنا كما هو، لأنه قد قتل بإرادة الآلهة، ولتتقبل أنت من هيفايستوس الدرع الشهير رائع الجمال، الذي لم يحمل متله من قبل على كتفيه إنسان قط".

هكذا كان حديث الإلهة، ووضعت السلاح المجيد أمام أخيليوس، فأحدث السلاح المتلألي، رنينًا مدويًا. فاستولت الرهبة على قلوب المير ميدونيين جميعًا، ولم يجرؤ أحد منهم أن يحملق فيه، فاستداروا وابتعدوا. فلما نظر أخيليوس إلى السلاح ازداد غضبه توهجًا، ولمعت 10 عيناه ببريق مخيف، كما لو استعلت تحت جفنيه نيران مندلعة. غمرته السعادة وهو يلمس بيديه هدايا الإله المجيدة، ولكن ما أن ارتوت روحه. بالتحديق في هذا السلاح المتلألئ، حتى خاطب أمه بكلمات مجنحة:

"أماه، هذا السلاح قد صنعه الإله كما ينبغي أن تكون القدرة الإلهية، فلا طاقة لبشر فان أن يصنع مثله أبدًا. الآن سأربدى هذا الدرع، وإن كنت في الوقت نفسه شديد الخوف أن يجد الذباب طريقه إلى داخل جنة ابن مينويتيوس الصنديد عبر الجروح التي أحدثتها طعنات البرونز، فتتغذى عليها الديدان مسيئة للميت، فليس في جثته حياة، ولذا سوف يتعفن لحمه". 40

فردت عليه ثيتيس، الإلهة ذات القدمين الفضيتين، قائلة:

"بنى، لا تدع هذه الأفكار تتعب قلبك، فسوف أصد عنه
القبائل المتوحشة، أسراب الذباب التى تتغذى على قتلى
المعارك، حتى لو ظل جسده في مكانه عامًا كاملاً
فسيبقى لحمه سليمًا على الدوام. وربما أفضل مما هو
عليه الآن. لتنادى المحاربين الآخيين إلى الاجتماع في
الساحة، وتخل عن غضبك على أجاممنون، راعى الشعب،
وتسلح بسلاح القتال فورًا، وتدثر برداء البأس".

وبعد أن قالت ذلك ملأت صدره بالقوة والثقة، ونثرت على باتروكلوس الأمبروسيا، وسكبت النيكتار الأحمر في ثقب الأنف، حتى يظل لحمه سليمًا دائمًا (\*).

٤. سار أخيليوس الإلهي على شاطىء البحر مطلقًا صبحته المدوية مستنفرًا المحاربين الآخيين، الذين كانوا من قبل حول السفن، والذين كانوا يقومون على قيادة السفن وإدارة الدفة، والذين قاموا بالخدمة وتقديم الطعام. فحتى هؤلاء جاءوا إلى ساحة الاجتماع، لأن أخيليوس الإلهي حضر بعد طول انقطاع عن الحرب المفجعة. وجاء الثان من سدنة آريس 20 يعرجان، وهما ابن تيديوس المحارب العتيد وأوديسيوس شبيه الآلهة، كل يستند على رمحه لأن جراحهما كانت لا تزال تؤلمهما، وجلسا في مقدمة المجتمعين، وأخيرًا جاء ملك الرجال ٥. أجاممنون مثقلاً بجرحه، لأن كوؤن بن أنتينور أصابه برمحه ذي السن البرونزي في أثناء القتال الضاري. فلما تجمع كل الآخيين وقف أخيليوس سريع القدمين وسطهم يخطب فيهم قائلاً: 00

<sup>(\*)</sup> هنا يتذكر المرء فن التحنيط المصرى الذى تحدث عنه هيرودوتوس فى الكتاب الثانى من تواريخه. وهنا يستخدم الأمبروسبا والنيكتار، طعام وشراب الآلهة، وكأفحما عطر وعقار. (المحرر)

٨٠

"يا ابن أتريوس، هل كان هذا أفضل لي ولك، أن انفجرنا أنا وأنت في غضب، وانزلقنا إلى خصومة فتاكة تستنزف الروح، وكل ذلك من أجل فتاة ؟ ليت أرتميس قتلتها بسهمها عند السفن في اليوم الذي فزت بها سبية ومكافأة، عندما دمرت ليرنيسوس! عندئذ كان عدد أقل من الآخيين سيعضون تراب الأرض مدحورين على أيدى أعدائهم بسبب غضبي الجامح. كان كل ذلك لصالح هيكتور والطرواديين. ولكن الآخيين فيما أعتقد سيذكرون لأمد طويل الخصومة بينى وبينك. على أي حال ما فات قد فات، فلابد أن نكبح جماح الكبرياء في صدورنا، لأن الضرورة تلزمنا بذلك. الآن سوف أكظم غيظي، و عليك ألا تحتفظ بغضبك للأبد، بل عليك أن تستثير حماس الآخيين ذوى الشعر الطويل للقتال، لكي أستأنف أنا قتال الطرواديين من جديد، وإن جاءوا إلى السفن. أعتقد أن الكثيرين منهم سوف يفضل الراحة بثنى الركبة والقعود هربًا من هول المعركة ٧. ومن سهامي".

هكذا كان حديث أخيليوس، فتهلل الآخيون المسلحون بالدروع جيدًا، لأن ابن بيليوس ذا الحماس الهائل قد تخلى عن غضبه الجامح. ثم تكلم أجاممنون ملك الرجال، إذ لم ينهض ليقف وسطهم بل تحدث من مكانه قائلاً:

"أيها الأصدقاء، أيها الأبطال الدانائيون، يا أنباع آريس، من اللائق أن ينصت الناس إلى من يقف ليخطب فيهم، ولا يليق أن يقطعه أحد. فمن العسير على المرء أن يصرخ بالخطاب حتى ولو كان بارعًا، لكن كيف ينصت المرء أو يتحدث جيدًا في حشد صاخب من الناس ؟ فحتى الخطيب المفوه يعوقه هذا الصخب، سوف أفتح قلبي لابن بيليوس، لكن على

11.

الباقين من الأرجيين أن يسمعوا ويعوا كلماتي. لقد حدثتي كثير من الآخيين و عاتبوني، ولكنني لم أكن السبب، ۸٥ بل كان السبب هو زيوس وإلهة القدر (مويرا) وإيرينيس، التي تتحرك في الظلام. لقد أصابوا نفسى بالجنون الأعمى في يوم الاجتماع الذي حرمت فيه أخيليوس من مكافأته المستحقة له. ماذا كان بوسعى أن أفعل ؟ إنها القوة الإلهية التي تفعل ٩. كل شيء، إنها آتي كبرى بنات زيوس التي تصيب الجميع بالعمي، عليها اللعنة! لها قدمان رقيقتان، لا تسير بهما على الأرض بل على رعوس البشر، فتقودهم إلى الأذى وتوقع 40 هذا أو ذاك في شراكها. حتى زيوس نفسه أصابه العمى ذات مرة، نعم زيوس الذي يقولون عنه إنه أعظم الآلهة والبشر أجمعين، حتى هو خدعته هيرا ذات الدهاء في اليوم الذي كان مقررًا فيه أن تضع ألكميني في طيبة ذات العرش المكين هير اكليس (هرقل) القوى. إذ تباهى زيوس بين الآلهة جميعًا وصرح قائلاً:

أنصتوا لى جميعًا أيها الآلهة وأيتها الإلهات. إذ سأكشف لكم عما يقوله قلبى فى داخل صدرى: هذا اليوم إيليثويا، إلهة الولادة، ستخرج إلى النور طفلاً سيكون سيدًا على كل من حوله من الشعوب المجاورة، فهو من سلالة تنتمى إلى. فخاطبته الملكة هير ا بدهاء وقالت:

سوف تخلف وعدك ولن توفى بعهدك. تعال الآن أيها الأوليمبى وأقسم لى قسمًا مؤكدًا أن هذا الإنسان الذى ينزل اليوم من بين رجلى امرأة سيكون سيدًا على كل من حوله، الرجل الذى يولد لأناس من نسلك.

هكذا قالت، ولم يدرك زيوس المكر في حديثها وفكرها، بل أقسم قسمًا مغلظًا ووقع في الشرك. لأن

هيرا هبطت مسرعة من قمة الأوليمبوس إلى أرجوس الآخية . وكانت تعرف أن هناك زوجة سثينيلوس بن بيرسيوس المحيلة، وأنها حامل فى شهرها السابع، فأخرجت هيرا هذا الطفل إلى النور قبل آوان الولادة، لكنها عطلت ولادة ألكمينى ومنعت إيليتويا من آداء عملها. ثم حملت النبأ بنفسها إلى ابن كرونوس قائلة:

أى زيوس الأب ياذا البرق اللامع، سأقص عليك النبأ الحق. ولد اليوم إنسان شجاع ليكون ملكًا على الأرجيين. إنه يوريستيوس بن سثينيلوس بن بيرسيوس، فهو من نسلك، وليس من غير اللائق أن يصبح ملكًا على الأرجيين.

170 قالت هذا فأصاب الألم المرير زيوس في أعماق القلب، وقبض من فوره على خصلات شعر آتى الناعم في سورة غضيه، وأقسم قسمًا مغلظًا ألا تصعد مرة أخرى أبدًا إلى الأوليمبوس، ولا إلى السماء ذات النجوم، آتى مضللة الجميع. قال هذا وزجها بيده مطوحًا بها من السماء ذات النجوم، 14. فهبطت على الفور إلى الحقول التي يزرعها البشر. ومنذ ذلك الحين يشتد حنقه عليها كلما وقع نظره على ابنه الحبيب (هير اكليس) وهو يقوم بعمل شاق غير لائق طاعة لأوامر يوريستيوس<sup>(\*)</sup>. وهكذا، في الوقت الذي كان فيه هيكتور ذو الخوذة اللامعة يعيث قتلاً في الأرجيين عند مؤخرة سفننا، لم أكن قادرًا على نسيان آتى التي أصابتني بالعمى منذ البداية. 140 ولكن لأننى كنت كالأعمى في ضلال، وحرمني زيوس القدرة على التمييز ومعرفة الصواب، فلم تجد أية محاولة للإصلاح أو دفع

<sup>(\*)</sup> إشارة للأعمال الاثنى عشر التي قام بما هرقل راجع: "بنات تراخيس" لسوفوكليس، (ترجمة وتقديم أحمد عنمان ومقدمة مع معجم أسطورى)، سلسلة من المسرح العالمي الكويتية، عدد ٢٤٩، يونيو ١٩٩٠. و"هرقل فوق جبل أويتا" لسينيكا - (ترجمة وتقديم أحمد عنمان مع معجم أسطورى). سلسلة من المسرح العالمي الكويتية - مارس ١٩٨١.

تعويض لا نهاية له. المهم أن تنهضوا الآن إلى المعركة، وأن تستنفروا بقية الشعب، وأنا على استعداد لتقديم الهدايا التى سبق أن وعد بها أوديسيوس الإلهى فى الخيام ذات مساء. فإذا شئتم انتظروا هنا قليلاً، مع أنكم متلهفون على القتال، وسيحمل رجالى الهدايا من سفينتى إليكم، لتروا بأنفسكم أننى سأقدم كل الهدايا التى تروق لكم."

فرد علیه أخیلیوس سریع القدمین:

"يا أمجد أبناء أتريوس! أى أجاممنون ملك الرجال، الأمر لك فى أن تعطى الهدايا كما يليق بك، أو أن تمنعها. لكن علينا أن نفكر فى متعة القتال على وجه السرعة، ولا نضيع الوقت فى تبادل الكلمات الجميلة(\*)، فهناك عمل ضخم لم ينجز بعد. وسيرون أخيليوس من جديد فى مقدمة الصفوف يدمر برمحه البرونزى جموع الطرواديين. ففكروا الآن فى المعركة، وليقاتل كل منكم عدوه".

عندئذ رد عليه أوديسيوس واسع الحيلة، وقال:

"أى أخيليوس يا شبيه الآلهة! رغم كبل قوتك لا تحرض أبناء الآخيين ضد إليون، ليقاتلوا صائمين الطرواديين، فلن تكون المعركة قصيرة، عندما تتلاقى صفوف الرجال وينفت الإله من قوته فى صدور الفريقين. فالأفضل أن تطلب من الآخيين أن يتناولوا الطعام والنبيذ فى السفن المجوفة، فهما أساس القوة والإقدام. فالذى يصوم عن الطعام لا يستطيع محاربة عدوه طيلة النهار حتى غروب الشمس، حتى لو كانت روحه متلهفة على القتال. إذ تتثاقل أطرافه دون أن يدرى، وسوف يقعده الظمأ والجوع،

الطعام والشراب يحارب طوال النهار ضد الأعداء، ينبض قلبه بالقوة في داخله، ولا ترهق أطرافه حتى يعود الجميع من ساحة القتال. فتعال وأصرف الحشد لكى يتناول كل منهم طعامه، ودع أجاممنون ملك الرجال يحضر هداياه إلى وسط ساحة الاجتماع، لكى يراها جميع الآخيين بأعينهم، ويطمئن قلبك أنت. ودعه يقسم لك، وهو يقف وسط الأرجيين، أنه لم يذهب إلى فراش الفتاة ولم يضاجعها كما هى العادة. يا ملك الرجال والنساء، هدىء من روعك وافتح قلبك في صدرك للتهدئة. ثم دعه يقيم مأدبة فخمة لمصالحتك في خيمته، وبذلك لا ينقص من حقك شيئًا. أما أنت يا ابن أتريوس لا بد أن تكون من الآن فصاعدًا أكثر عدلاً مع الآخرين، ولايعيب الملك أن يسرع فصاعدًا أكثر عدلاً مع الآخرين، ولايعيب الملك أن يسرع

ثم رد عليه أجاممنون ملك الرجال قائلاً:

"يا ابن لاثيرتيس، أسعدني ما سمعت من حديثك. حيث قطعت كل ما هو حسن وملائم، وأنا بكل سرور سأقسم القسم الذي طلبت، فقلبي يدفعني إلى ذلك، ولن أحنث في قسمي أمام القوة الإلهية، دع أخيليوس ينتظر قليلاً مع أنه متلهف على القتال، وامكثوا أنتم جميعًا حتى تأتي الهدايا من خيمتي، ونوثق قسمنا وثقتنا بالقرابين. ولكنني أكلفك وأطلب منك أنت يا أوديسيوس أن تختار زهرة شباب الأبطال الآخيين ليحضروا الهدايا من سفينتي مع كل ما وعدت أخيليوس مساء الأمس، وأن يحضروا كذلك النساء. ودع تالثيبيوس يبحث لي بسرعة عن خنزير برى في كافة أنحاء جيش الآخيين العريض، ويجهزه لي كي أقدمه قربانًا لزيوس وهيليوس".

فرد عليه أخيليوس سريع القدمين مرة أخرى قائلاً:

"يا أمجد أبناء أتريوس، أجاممنون ملك الرجال! قد تفعل ذلك وباقدام أكبر في وقت آخر حين تتوقف الحرب قليلاً، وعندما يهدأ المغضب المتقد في قلبي. لكن الآن يرقد ضحايا هيكتور بن برياموس قتلي بعد أن فتك بهم هيكتور، حيث منحه زيوس المجد، والآن تدعو الرجال إلى الوليمة! من جانبي كنت أود أن يدخل أبناء الآخيين ٢٠٥ المعركة صائمين دون طعام، وعند غروب الشمس يعدون وليمة كبيرة، بعد أن نكون قد انتقمنا لإحساسنا بالعار. فحتى ذلك الحين لن ينزل من حلقي إلى جوفي طعام أو شراب، فرفيقي قد قتل ويرقد في خيمتي مطعونا برمح حاد نافذ وقدمه عند المدخل(١٠)، ومن حوله يلتف رفاقي باكين، ولهذا فليس في قلبي شيء، وليس في عقلي تفكير إلا في القتل والدماء والعويل الحزين على الميت".

ثم رد عليه أوديسيوس واسع الحيلة:

"أي أخيليوس، يا ابن بيليوس، يا أنبل الآخيين طرا ! إنك أقوى 410 منى وتفوقني بمراحل في استخدام الرمح، لكنني أفوقك في الرأي بما ليس قليلاً، لأننى ولدت قبلك وأعرف أكثر منك، وعلى هذا فليحتمل قلبك الإنصات لحديثي، إذ لكم أفرط الناس في الحروب، 44. التي فيها لا يضيف السيف البتار سوى قشة في كوم على الأرض، فالمحصول هو أقل القليل، عندما يرجح زيوس، موزع نتائج الحروب بين البشر، إحدى كفتى الميزان. ليست المسألة إذن أن يسرع الآخيون بالبكاء على فتلاهم صائمين، حيث يسقط منهم الكثيرون 440 يومًا بعد يوم ويموتون واحدًا بعد الآخر. فمنذا الذي يمكنه أن يستريح من هذا العناء ؟ لكن من اللائق أن ندفن موتانا ونبكى عليهم يومًا، تُم 77. نقوى قلوبنا بعد ذلك. لكن دعنا نحن الناجين من الحرب الكربهة ندبر أمر الطعام والشراب، لكي نواصل القتال ضد الأعداء بعد ذلك دون

<sup>(\*)</sup> ربما يكون المقصود من هذا الوضع للميت كما كانوا يعتقدون هو أن يصير من الصعب على شبح الميت أن يعود. (المحرر)

توقف، بعد أن نغطى أجسادنا بالدروع البرونزية الصلبة. لذا لا تدع أحدًا من حشدنا ينتظر استدعاء آخر، فهذا هو الاستدعاء وسوف تسوء عاقبة من يتخلف عند سفن الأرجبين. علينا جميعًا أن نهب هبة رجل واحد في مواجهة الطرواديين مروضي الخيول، ونشتيك معهم في معركة فاصلة".

هكذا كان حديث أوديسيوس، واصطحب أبناء نيستور المجيد وميجيس بن فيليوس وثوأس وميريونيس وليكوميديس بن

كريون وميلانيبوس، وساروا في طريقهم إلى خيمة أجاممنون

بن أنريوس. وفى لحظة واحدة قيلت الكلمة وتم الفعل <sup>(\*)</sup>. حملوا معهم من الخيمة سبعة من الأوعية ثلاثية القوائم،

كان قد وعد بها أجاممنون، وعشرين مرجلاً لامعًا، واثنى

عشرة جوادًا. وأخذوا معهم كذلك النساء البارعات في الأعمال اليدوية، وكن سبعة ثامنتهم جميلة الخدين بريسئيس. وبعد

ذلك وزن أو ديسيوس عشرة تالنتات من الذهب، ثم قاد جماعة

شباب الآخيين محملين بهدايا أجاممنون حيث وضعوها

وسط مكان الاجتماع. ثم نهض أجاممنون راعى الشعب

ووقف إلى جواره تالثيبيوس الذي كان صوته كصوت إله،

وأمسك بيديه خنزيرًا بريًا. واستل ابن أتريوس سكينًا كان يتدلى دائمًا بجوار غمد سيفه الضخم، فقص نتفة من

شعر الضحية، ورفع يديه ضارعًا لزيوس. ووقف الأرجيون

جميعًا صامتين منصتين في خشوع لما يقول الملك، وكان يحملق في السماء الواسعة ويبتهل قائلاً:

"كن يازيوس شاهدًا على، أنت يا أعلى وأعظم الآلهة، ولتشهد الأرض (جى) والشمس (هيليوس) والإيرينيات يامن تقمن تحت الأرض وتنتقمن من الحانثين بقسمهم.

740

٧٤.

7 2 0

۲۵.

700

Y 7 .

<sup>(\*)</sup> قارن ترنتيوس "المعذب نفسه" الفصل الخامس مشهد (١) بيت ٣١ " dictum, factum " عجرد أن قال فعل". (المحرر)

اشهدوا جميعًا على قسمى بأننى لم أضع يدى على الفتاة بريسئيس، لا لكى أضاجعها ولا لأى شيء من هذا القبيل، بل أقامت في خيامي عذراء لم يمسسها أحد. أما إذا كنت كاذبًا في قسمى فلتصب الآلهة على المصائب كلها التي تنزلها. ٢٦٥ الآلهة على المصائب كلها التي تنزلها.

هكذا كان ابتهال (أجاممنون)، ثم قطع رقبة الخنزير البرى بسكين لا ترحم، وحمل تالثيبيوس جسده وأداره في الهواء ثم ألقى به إلى لجة البحر الهائج في الخليج، كي يكون طعامًا سائعًا للأسماك. ولكن أخيليوس وقف و تحدث مخاطبًا الأرجيين محيى القتال قائلاً:

"أى زيوس الأب! يا من تصيب بنى البشر يفقدان البصيرة "كالمهلك، لم تكن كلمات ابن أتريوس لنثير غضبى، وما كان هو لينتزع منى، وقد أصاب قلبه الضلال، فتاتى رغمًا عن أنفى، لولا أن زيوس كان قد راق له أن يهلك الكثيرون من الآخيين. على أية حال اذهبوا الآن لنتاول طعامكم، على أن نسرع بعد ذلك لدخول المعركة".

هكذا قال (أخيليوس) وبسرعة صرف المجتمعين، وذهب كل إلى سفينته، لكن الميرميدونيين البواسل حملوا الهدايا إلى سفينة أخيليوس شبيه الآلهة، ووضعوها في الخيمة وتركوا النساء هناك أبضًا، وقاد الأتباع البواسل الخيول إلى سائر القطيع.

لكن بريسئيس شبيهة أفروديتى الذهبية، عندما رأت باتروكلوس صريعًا مطعونًا بالبرونز القاطع، ألقت نفسها على جسده وبكت بمرارة، وصرخت بعويل مدو، ومزقت صدرها ورقبتها البضة وجهها الجميل بيديها (\*). ثم تفوهت من بين دموعها، تلك

Candida vesana verberat ora manu....

Foedavitque comas.'

<sup>(\*)</sup> يقول بروبرتيوس محاكاة لهذه الفقرة، حيث تبكى بريسئيس موت أخيليوس وتقول (11,9,9): 'Necnon exanimem amplectens Briseïs Achillem

<sup>&</sup>quot;ألم تحتضن بريسئيس أخيليوس الميت وبيدها وبجنون لطمت خدودها ناصعة البياض ومرغت (في التراب) خصلات شعرها". (المحرر)

## المرأة شبيهة الإلهات وقالت:

"أى باتروكلوس، يا أعز الناس إلى قلبى التعس، لقد تركتك حيًا عندما غادرت الخيمة، لكنى الآن، يا قائد الحشود، عدت لأجدك ميتًا. ٢٩٠ وهكذا نصيبى أن تتراكم على المصيبة فوق المصيبة. إن من منحنى له أبى و أمى الملكة لأكون زوجة، رأيته أمام مدينتنا وقد نفذ فيه سلاح برونزى حاد، وأخوتى الثلاثة الأحبة الذين حملتهم بطن أمى لقوا حتفهم كذلك. لكنك عندما قتل أخيليوس زوجى ودمر مدينة مينيس شبيه الآلهة، لم تدعنى أبكى، وقلت لى إنك سوف تزوجنى من أخيليوس شبيه الآلهة، وإنه سيأخننى فى سفينة إلى فثيًا ويقيم لى حفل زفاف بين الميرميدونيين، لذا فإننى أبكيك

هكذا كان حديثها وهي تبكى، فناحت معها النساء الأخريات جميعًا على باتروكلوس، الذي كان مدعاة لكل منهن في الحقيقة لأن تبكى على مصائبها هي. وحول أخيليوس تجمع شيوخ الآخيين، وتوسلوا إليه أن يأكل، لكنه رفض وقال وهو يئن:

"أرجوكم، إذا كان أى منكم أيها الرفاق الأعزاء يسمع كلامى، دعه لا يسألنى أن أشبع جوعى من اللحم، ولا أن أروى ظمأى من الشراب، وهو يرى أن حزنًا بالغًا قد أصابنى، سأبقى هكذا حتى تغرب السمس، وسوف أتحمل".

هكذا تحدث، فصرف كل القادة الآخرين، ولكن بقى ابنا أتريوس وأوديسيوس الإلهى ونيستور وإيدومينيوس وفوينيكس الفارس المسن، ساعين إلى تخفيف ما يشعر به من أسى وحزن. لكنه لم يسمح لحزنه أن يهدأ، قبل أن يدخل بين فكى الحرب الدموية. فلما خطر باتروكلوس بباله تنهد بعمق وصرخ: "يا أعز صديق، يا تعيس الحظ، كم من مرة كنت أنت نفسك تضع

بحماس أمامي في خيمتي مأدبة حافلة بما لذ وطاب، عندما يسارع 410 الآخيون لشن الحرب مذرفة الدمع الغزير على الطرواديين مروضي الخيول. لكنك الآن ترقد مضرجًا في الدماء ومطعونًا هنا وهناك في جسدك. وقلبي لا يقبل لحمًا ولا شرابًا، لأنه يتوق إليك أنت. ليس هناك أسوأ من هذا الشر الذي أعاني، حتى لو 44. جاءني خبر وفاة أبي، الذي أحسب أنه يذرف الدمع الغزير هناك في فثيا وقد حرم ابنه القوى، أنا الذي أحارب الطرواديين في أرض غريبة من أجل هيليني المشئومة. أن يكون أسوأ أن أسمع خبر وفاة ابنى حبيبى، الذى يقوم على تربيته إنسان آخر غيرى في سكيروس - إذا كان نيوبتوليموس (") شبيه الآلهة 440 لايزال حيًا - لقد راودني الأمل أنني وحدى حتما سأهلك هنا بعيدًا عن أرجوس - مربية الخيول -، هنا في أرض طروادة، وأنك أنت يا 44. باتروكلوس سوف تعود إلى فثيا، وتحمل ابنى في سفينتك السوداء السريعة من سكيروس، وتطلعه على كل شئ، كافة ممتلكاتي وكل خدمي وقصرى المنيف ذا السقف العالى. ذلك أن بيليوس فيما أحسب قد قضى نحبه، أو أنه يعاني كبر السن في أرذل العمر، 440 في انتظار الأنباء المفجعة عنى وعن موتى".

هكذا كان حديثه الباكى، وأجهش الكبار بالبكاء معه، وتذكر كل منهم ما تركه خلفه فى البيت. وعندما رآهم ابن كرونوس يبكون أشفق عليهم، وفورًا خاطب أثينة بكلمات مجنحة قائلاً:

"يا ابنتى لقد تخليت تمامًا عن الرجل الذى تحبينه. ألا تفكرين البتة فى أخيليوس ؟ هاهو يجلس أمام السفن ذات المقدمات المنقارية المقوسة يبكى صديقه الحبيب. بينما ذهب الآخرون لتناول طعامهم،

<sup>(\*)</sup> ولد نيوبتوليموس فى سكيروس وبقى هناك تحت رعاية جده ليكوميديس إلى أن ذهب إلى طروادة. وبعد مولده مباشرة عاد أخيليوس إلى فلوادة دون أن يرى مباشرة عاد أخيليوس إلى فلوادة دون أن يرى ابنه. وهناك روايات أخرى، المهم أن نيوبتوليموس ظهر فى ملاحم تالية مثل: "القبرصية" و "الإلياذة الصغيرة": كما ظهر فى مسرحية فيلوكتيتيس لسوفوكليس. (المحرو)

لايزال هو صائمًا جائعًا. اذهبي واسكبي في صدره النيكتار والأمبروسيا الشهية حتى لا ينهك الجوع قواه".

بهذا القول حفز أثينة، حيث كانت هي نفسها على أهبة الاستعداد، فحلَّقت في أجواز الفضاء كالصقر ذي الجناحين العريضين والصوت الحاد، ثم نزلت من السماء إلى الطبقات العليا من الأثير. وبينما كان الآخيون يتسلحون في المعسكر صبت في 70. صدر أخيليوس النيكتار والأمير وسيا الشهية حتى لا يهد الجوع المر قواه، ثم عادت إلى مقر أبيها الجبار ذي البنيان المتين. ثم اندفع الآخيون من السفن السريعة. وكما تتساقط نتف الثلج في زخًات كثيفة وسريعة من لدن زيوس، تحت هبات ريح السمال 400 بورياس المولودة في الأثير الناصع. هكذا انطلقت من السفن الدروع اللامعة والخوذات البراقة القوية، ودروع الصدر ودروع الساق المصفحة والرماح الرمادية. فلما صعد هذا البريق إلى السماء، ضحكت 47. الأرض كلها(1) من حولهم بتألق البرونز ولمعانه. من تحت أقدام الرجال صعد صوت دقات الكعوب الرنانة، وفي قلب الحشد كان أخيليوس الإلهي يضع أسلحته على جسده. اصطكت أسنانه بعضها ببعض، ولمعت عيناه ببريق ساطع، كما لو كانتا لهبًا متوهجًا، لأن قلبه 410 كان مفعمًا بألم لا نهاية له، وفي قمة غضبه على الطرو اديين شرع يرتدى هدايا الإله، التي أنقن هيفايستوس صنعها. فلف على ساقيه دروع الساق وثبتها بمسامير فضية، ثم وضع درع الصدر على 44. صدره، ثم علق السيف البرونزي المرصع بالفضة على كتفه. تُم أخذ درعًا ضخمًا وقويًا يرسل بريقًا لامعًا كأنه القمر. ومثلما يظهر بريق نار مشتعلة للبحارة في عرض البحر، إذ تندلع النار على قمة جبل شاهق في مكان مقفر، بينما تجرف الريح هؤلاء البحارة

 <sup>(\*)</sup> ضحكت الأرض عند الشاعرين الرومانيين لوكريتيوس (الكتاب الثاني ٣٢٥) وفرجيليوس. "الزراعيات"
 الكتاب الثاني (٢٨١) وقارن قصيدة البحترى:
 أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا
 من الحسن حتى كاد أن يتكلما

مر غمين إلى أعالى البحر، حيث مرتع الأسماك، بعيدًا عمن يحبون. هكذا تصاعد البريق من درع أخيليوس إلى عنان السماء.

ثم رفع الخوذة القوية ووضعها فوق رأسه، فلمعت كما نلمع النجوم، وكانت تعلوها خصلة شعر حصان وحولها ريشات ذهبية كثيرة وضعها هيفايستوس على جانبى العرف. ثم تأكد أخيليوس الإلهى من أن السلاح يتواءم معه، وأن أوصاله المجيدة تتحرك بحرية. وأنها أصبحت كما لو كانت أجنحة تحمله بوصفه راعيًا للشعب. ثم سحب من الغمد رمح أبيه، وكان رمحًا ثقيلاً ضخمًا وقويًا، لا يستطيع أحد من الآخيين سوى أخيليوس أن يحسن استخدامه، ذلك الرمح من شجر الدردار فوق بيليون. أعطاه خيرون لأبيه العزيز، فهكذا سقط من قمة بيليون

وذهب أوتوميدون والكيموس (\*) كى يشدان الخيول للعربة، فوضعا سيورًا تحمى صدرها، وشكائم حديدية بين الفكين، ومدا الأعنة إلى العربة المتينة. ثم أخذ أوتوميدون السوط اللامع وقبض عليه بقوة وقفز وراء الخيول. ثم قفز أخيليوس ليجلس خلفه مستعدًا للقتال، يلمع سلاحه كالشمس الساطعة هيبريون، ثم هنف مخاطبًا جوادى أبيه:

"أى كسانتوس وباليوس، يا ولدا بودارجى المشهورين، أعيدا من يمتطيكما سالمًا إلى حشد الدانائيين، بعد أن تضع الحرب أوزارها، ولا تتركاه كما تركتما باتروكلوس قتيلاً".

عندئذ من تحت النير رد عليه الحصان كسانثوس لامع الرجلين. إذ فجأة أحنى رأسه، فتدلت كل خصلات شعر العنق من على جانبي النير حتى لامست الأرض، وهبته الإلهة هيرا القدرة على الكلام (\*\*) فقال:

<sup>(\*)</sup> يسمى أحيانًا ألكيميدون Alkimedon . (المحرر)

<sup>(ُ\*\*)</sup> تحدثت الحيوانات في الأساطير البابلية وتُحدث ثور في تواريخ ليفيوس، ثم قارن خرافات أيسوبوس وحواديت فابدروس. (المحرر)

£ 7 £

"أى أخيليوس الجبار! حقًا سنحميك اليوم، ولكن يوم القدر المحتوم قريب منك، ولن نكون نحن السبب، بل سيأتى به إله قوى وقدر (مويرا) غلاب. فلم يسلب الطرواديون سلاح باتروكلوس من كتفيه بسبب كسلنا أو تقاعسنا، لكن أقوى الآلهة، من ولدته ليتو ذات الشعر الجميل، هو الذى قتله فى مقدمة الصفوف ومنح هيكتور المجد. حتى مع الرياح الغربية زيفيروس، أسرع الرياح كما يقولون، سوف نعدو بقوة، إلا إذا كان مقدورًا عليك الهلاك فى المعركة على يد إله أو إنسان ما".

وبعد أن نطق بذلك أخرسته الإيرينيات، ورد عليه أخيليوس سريع القدمين وقد تملك فزع شديد قلبه، قال:

"أى كسانتُوس، لماذا تتنبأ بموتى ؟ لا يلزمك هذا ! أنا نفسى أعرف حق المعرفة أنه مقدر لى الموت هنا، بعيدًا عن أبى الحبيب وأمى. ومع ذلك فلن أتوقف حتى أتخم الطرو ادبين قتالاً."

قال (أخيليوس) هذا وصاح صبحة مدوية في المقدمة، قابضًا على عنان خيوله ذات الحافر الواحد.



ترجمة أحمد عتمان

هكذا يا ابن بيليوس، كان الأخيون الذى لم يشبعوا قتالاً يتسلحون بجوار سفنهم المقوسة ملتفين حولك، بينما يقف الطرواديون في مواجهتهم فوق مرتفع ناتىء في السهل. لكن زيوس أمر نيميس أن تدعو الآلهة من فوق قمم الأوليمبوس متعدد الجنبات للاجتماع. فذهبت إليهم هنا وهناك ودعتهم للاجتماع في مقر زيوس. حضرت كل (آلهة) الأنهار ما عدا المحيط أوكيانوس، وكل العرائس اللائي تتجولن في العابات الكثيفة وينابيع الأنهار والمروج الخضراء. حضروا جميعًا إلى منزل زيوس جامع السحب، فأجلسهم في بهو الاعمدة المصقولة، التي أبدعها هيفايستوس بمهارة من أجل زيوس الأب.

هكذا اجتمع كل الآلهة فى مقر زيوس، حتى مزلزل الأرض (بوسيدون) لم يستخف بنداء الإلهة، وجاء من أعماق البحر لليلحق بهم، وجلس فى وسطهم، ثم سأل زيوس عن الهدف من وراء الاجتماع:

"لماذا، يا سيد الصاعقة الصاعقة استدعيت الآلهة للاجتماع مره أخرى، أهو أمر تفكر فيه ويتعلق بالطرواديين والآخيين؟ فلقد اشتعلت الحرب واندلع القتال بينهما".

فرد عليه زيوس جامع السحب قائلاً:

"يا مزلزل الأرض، أنت تدرى بما يدور فى صدرى، ولماذا استدعيتكم للاجتماع هنا، فأنا أهتم بهم مع أنهم هالكون. أما فيما يتعلق بى، فسأبقى هنا جالسًا على إحدى جنبات الأوليمبوس مرتاحًا ومكتفيًا بالمراقبة، أما أنتم فلكم أن تذهبوا الى الطرواديين أو الآخيين، وتمدوا العون لهذا الطرف

70

٤.

أو ذاك وفق ميول كل منكم. فلو أن أخيليوس وحده قاتل الطرواديين، ما استطاعوا أن يقفوا أمام ابن بيليوس سريع القدمين. لقد أصابتهم الرجفة بمجرد أن وقعت أنظارهم عليه. أما الآن وقد استشاط قلبه غضبًا من الحزن على صديقه، أخشى أن يتخطى الحدود المرسومة له. ويحطم الأسوار".

هكذا قال ابن كرونوس فأشعل حربًا دون هوادة. فإلى هذا الجانب أو ذاك تدخلت الآلهة في القتال، وقد تفرقت بهم الميول. فإلى جانب حشد السفن انضمت هيرا وباللاس أثينة وبوسيدون مزلزل الأرض وهرميس جالب الحظ وسريع البديهة كما اشتهر. ومع هؤلاء ذهب أيضًا هيفايستوس المتباهي بجبروته سائرًا بخفة على ساقيه المنكمشين. وإلى جانب الطرواديين انضم آريس ذو الخوذة البراقة، وفويبوس بخصلات شعره المسترسل، وأرتميس رامية السهام، وليتو وكسانثوس، وأفروديتي الضحوك.

مادام الآلهة بعيدين عن البشر الفانين، ظل الآخيون يحرزون النصر والمجد، ولاسيما بعد أن انضم إليهم أخيليوس منهيًا اعتكافه عن القتال. أما الطرواديون فقد أصابت الرجفة أوصالهم، بمجرد أن وقعت أبصارهم على ابن بيليوس ذى الأسلحة البراقة، قرين آريس فى الفتك بالرجال. ولكن ما أن جاء الأوليمبيون واختلطوا بحشود البشر ثارت ثائرة إلهة النزاع القوية إريس، التى تحرك الأمم، وأطلقت أثينة صيحاتها المدوية سواء وهى تقف إلى جوار الخندق العميق خارج الحائط، أو وهى تقف على الشواطىء المرددة لأصداء صيحاتها. وجاوبها آريس على الطرف الآخر بصيحة رهيبة كأنها عاصفة سوداء،

أو عندما ناداهم على ضفاف سيموئيس على منحدر كالليكولوني (\*).

هكذا استثار الآلهة المباركة الجانبين إلى القتال، وفيما بينهم فجروا صراعًا فظيعًا. فمن فوقهم أرعد أبو البشر والآلهة على نحو رهيب، ومن تحتهم زلزل بوسيدون الأرض غير المحدودة وقمم المرتفعات الشاهقة. ثم ارتجت كل سفوح جبل إيدا ذي الينابيع العديدة وكل ذؤاباته، واهتزت مدينة الطرواديين وسفن الآخيين. وفي العالم السفلي ارتعد أيدونيوس سيد الأشباح ٦. و من شدة فز عه أطلق صرخة مدوية و هو يقفز من فوق عرشه، خشية أن يشق بوسيدون مزلزل الأرض باطن الأرض فيكشف أعماقها - وهي المخيفة حتى بالنسبة للآلهة -70 للبشر الفانين، فيرون أشباحها وأوحالها. فقد وقف فويبوس (الوضاء) أبوللون بسهامه المجنحة في مواجهة بوسيدون الملك، و وقفت أثينة زرقاء العيون ضد إنياليوس، أما أرتميس رامية السهام وأخت رامى السهام بعيدًا (أبوللون) إلهة الصيد ذات السهام الذهبية والصوت الحاد فقد واجهت هيرا. ووقف هرميس القوى جالب الحظ ضد ليتو، وفي مواجهة ٧. هيفايستوس وقف النهر العظيم ذو الدوامات العميقة والذي تدعوه الآلهة كسانتوس ويسميه البشر سكاماندروس.

هكذا تقدم الآلهة ليواجه بعضهم بعضًا. في حين كان أخيليوس تواقًا لملاقاة هيكتور بن برياموس من بين رجال الحشد جميعًا، إذ تدفعه روحه دفعًا للارتواء من دمه دون الآخرين، إشباعًا لآريس ذلك المحارب ذي الدرع المتين من جلد الثور. لكن أبوللون مثير الأمم شجع آينياس على أن يذهب لمواجهة ابن

<sup>(\*)</sup> يعنى هذا الاسم "تل الجمال"، وربما كان هذا هو المكان الذى كان الناس يعتقدون أن مسابقة الجمال بين ألينة وهيرا وأفروديتى، حيث حكم فيها باريس لصالح أفروديتى، قد جرت هنا. (المحرر)

10

1.0

بيليوس، وبث في روحه البسالة وقال له أبوللون بن زيوس متخذًا صوت ليكاؤن بن برياموس وهيئته:

"أى آينياس يا ناصح الطرواديين، أين تهديداتك التى كنت تتوعد بها متباهيًا أمام أمراء طروادة، وأنت تحنسى الخمر. وكنت تقول إنك ستخوض غمار القتال متحديًا أخيليوس بن بيليوس".

فرد عليه آينياس قائلا:

"يا ابن برياموس، لماذا تحرضني على الوقوف أمام ابن بيليوس العتيد، ضد إر ادتى؟ فليست هذه هي المرة الأولى التي ألاقي فيها أخيليوس سريع القدمين، إذ سبق أن هاجمني ذات مرة ٩. برمحه وطردني من إيدا، حين انقض على قطعاننا ودمر ليرنيسوس وبيداسوس. ولم ينقذني من بين يديه سوى زيوس، الذي أمدني بقوة في قدمي، فأفلت مسرعًا فرارًا منه، و إلا لكنت قد قتلت على يدى أخيليوس، وأثينة هي التي كانت 90 تسير أمامه وتنقذه وتأمره أن يفتك بأهل ليرنيسوس الليليجيين وكذا الطرواديين برمحه البرونزي. من المحال أن يقف رجل أمام أخيليوس في القتال، لأنه على الدوام هناك إله ما يقف إلى جانبه ويمنع عنه الأذى. وفي كل حال تطير رميته مباشرة إلى هدفها فتصيبه، فلا تتوقف قبل أن تنفذ في لحم إنسان، لكن إذا ماهيا إله ما الفرصة متكافئة في 1 . . القتال، فإنه لن يستطيع التغلب على بسهولة مهما تباهى بأنه مخلوق برونزى لا يجرح".

ورد عليه الملك أبوللون بن زيوس قائلا:

"نعم أيها المحارب، فلتذهب وتتضرع أنت أيضًا للآلهة الخالدة، فأنت أيضًا كما يقول الناس ابن أفروديتي ابنة زيوس، أما هو فأمه إلهة أقل شأنًا. لأن أمك ابنة زيوس، أما أمه فهي

مجرد ابنة إله البحر الشيخ المسن. هيا احمل رمحك البرونزي العتيد وتقدم لمو اجهته، و لا تدعه يصدك للخلف بكلمات الاستعلاء أو التهديدات".

11. قال ذلك ونفث شجاعة جسورة في روح راعي الشعب، ثم اندفع إلى الصفوف الأولى متسلحًا بالبرونز المتوهج. ولكن لم يغب عن هيرا ذات الذراع الأبيض أن تلمح ابن أنخيسيس و هو يشق طريقه بين المحاربين مستهدفًا مواجهة ابن بيليوس، فجمعت الآلهة حولها وحدثتهم قائلة:

"فلبتدير كل منكما أي يوسيدون وأنت يا أثينة ما بجري، وليقل رأيه. فها هو آينياس يتسلح بالبرونز المتوهج ويتقدم لمو اجهة ابن بيليوس، فوييوس أبوللون هو الذي حرضه. هيا بنا إذن، لنعيده للخلف، أو ليذهب أحدنا ويقف إلى جوار أخيليوس، ويبث فيه قوة جبارة لكي لا يلين عزمه، وليعلم أن من يحبونه هم أفضل الآلهة الخالدين، وأن الآلهة الآخرين الذين وقفوا من قبل أثناء القتال إلى جانب الطرو اديين كانوا لاشيء، وكأنهم قبض الريح. أما نحن فقد نزلنا اليوم من الأو ليمبوس لكي نشارك في هذا القتال، حتى لا يصيب الطرواديون أخيليوس بأى أذى. وبعد ذلك سوف يلقى ما خطته إلهة القدر آيسا على مغزلها منذ البداية ساعة و لادته حين وضعته أمه. فإذا لم ينبيء أحدنا أخيليوس بهذا فسوف تغلبه الرهبة حينما يواجهه إله ما في المعركة، فكم هو رهيب

> عندئذ رد عليها بوسيدون مزلزل الأرض، قائلاً: "هيرا، لا تدعى غضبك يتخطى حدود حكمتك. لا حاجة لذلك. بالنسبة لى فلن يطيب لى أن أكون سبب النزاع فيما بين

ظهور الآلهة للبشر!".

110

11.

140

14.

140

الآلهة. فلنترك هذا الطريق، ودعونا نبتعد إلى مرتفع ما نتخذ لنا منه مجلسًا، ونراقب ما يدور، ونترك الحرب للبشر. أما إذا بدأ آريس أو فوييوس أبوللون القتال، وعطلا أو منعا أخيليوس عن النزال، فلنا عندئذ أن نطلق صيحة الحرب، وسيعودون في الحال إلى اجتماع الآلهة فوق الأوليمبوس على أيدينا".

هكذا قال الإله ذو الشعر الأزرق الداكن، وقاد الطريق إلى هضبة هير اكليس (هرقل) سليل الآلهة، وهو متراس بناه له الطرو اديون وباللاس أثينة، حتى يلجأ إليه اتقاءً لشر الوحش البحرى (\*). فيكون في مأمن منه كلما طارده من الشاطىء إلى السهل. هناك جلس بوسيدون ومعه فريق من الآلهة الآخرين، تلف أكتافهم سحابة لا يمكن اختراقها. وعلى الجانب الأخر فريق الآلهة الآخرين على مرتفعات كالليكولوني حولك يا فويبوس أنت وآريس مدمر المدن. هكذا جلس كل فريق إلهى في ناحية يتبادلون الرأى فيما بينهم، وكل فريق منهما يكره أن يبدأ الحرب المفجعة، بينما ظل زيوس على عرشه الرفيع ساميًا فوق الجميع.

حينئذ كان السهل قد اكتظ بالرجال والخيول واكتسى بوهج البرونز، وقعقعت الأرض تحت أقدام الرجال المندفعين نحو المعركة. وتقدم رجلان هما أفضل المحاربين طرًا، ليواجه أحدهما الآخر فيما بين الحشدين. إنهما آينياس بن أنخيسيس وأخيليوس الإلهى، في البداية تقدم آينياس ونظرة التحدى تتألق في عينيه، وقد أوما بخوذته الثقيلة، وأمسك بدرعه

<sup>(\*)</sup> هذا الوحش البحرى أرسله بوسيدون ليتلع هيسيونى بنت الأؤميدون، الأن الأخير خدع إله البحر ولم يعطه مكافأته المتفق عليها فى مقابل بناء طروادة. خلص هرقل هيسيونى من هذا الموحش، وبنى له هذا المتراس ليلجأ إليه عندما يهاجمه الوحش أثناء الصواع. (المحرر)

القوى أمام صدره، ولوح برمحه البرونزى، وعلى الجانب الآخر تقدم ابن بيليوس لملاقاته وكأنه الأسد الهائج، الذى احتشد لقتله كل رجال القرية. فهو بداية يمضى فى طريقه غير مبال بمن هم حوله، ولكن ما أن يرميه أحد الشباب برمح حتى يفغر فاه، ويطفح الزبد من بين أنيابه، ويئن قلبه القوى، وبذيله يضرب جنبيه يسارًا ويمينًا مستجمعًا كل قواه للمعركة، تتقد مقلتاه، ويهجم بجنون عسى أن يقتل أحدهم أو يلقى حتفه فى مقدمة الصفوف. تلك كانت حالة أخيليوس مدفوعًا بقوته وروحه العالية حين تقدم لملاقاة آينياس المقدام، وحين تقابلا وجها لوجه، بدأ أخيليوس الإلهى سريع القدمين بمخاطبة

"أي آبنياس، لماذا قفزت خارجًا من هذا الحشد لملاقاتي: هل حدثتك نفسك بأن تواجهني في المعركة طمعًا في الحصول على الزعامة في مملكة برياموس، والسيادة على الطرواديين مروضي الخيول؟ كلا، فحتى لو قتلتني، فلن يضع برياموس 11. الملك في يديك، لأن لبرياموس ذرية تخلفه ولديه الحكمة والعقل، أم أن الطرو ادبين قد اقتطعوا لك قطعة ممتازة من الأرض، غنية بحدائقها وحقولها، لتمتلكها لو قتلتني؟ مع أنني 140 أعتقد أنه ليس من اليسير عليك أن تنجز هذه المهمة. فإنني أفخر أنني ذات مرة أجبرتك على الفرار أمام رمحى. هل نسيت ذلك اليوم، حين كنت بمفردك، فلما طاردتك وليت أنت الأدبار مسرعًا عبر منحدرات إيدا الوعرة؟ لم تنظر يومئذ مرة أخرى خلفك أثناء فرارك. هربت أنت إلى ليرنيسوس، فدمرت أنا 19. هذه المدينة عن آخرها بعون من أثينة وزيوس الأب، سبيت نساءها وحرمتهن من حريتهن. بيد أن زيوس والآلهة الآخرين أطلقوا سراحك. لكنهم الآن كما أعتقد لن يحموك كما تأمل في

110

44.

440

قلبك، فإننى آمرك بالعودة إلى الحشد، وعدم الوقوف في وجهى • ١٩٥ قبل أن يصيبك الأذى. فغبى من لا يفهم قبل فوات الأوان".

فرد عليه آينياس مرة أخرى، قائلاً:

"يا بن بيليوس، لا تظن أنك بالكلمات ستر هبنى، وكأننى طفل، فأنا أيضا أعرف جيدًا كيف أقول كلمات مهينة وأخرى طفل، فأنا أيضا أعرف جيدًا كيف أقول كلمات مهينة وأخرى لائقة. كل منا يعرف سلالة الآخر ووالديه، ولقد سمعنا الحكايات ذائعة الرواية عن البشر الفانين، ولكنك لم تر آبائى بعينيك، ولا أنا رأيت آباءك. يقول الناس إنك ابن بيليوس الذى لا نظير له، وابن ثيتيس مليكة البحر ذات الخصلات الجميلة. أما أبى الذى أتباهى به فهو أنخيسيس نبيل القلب، وأمى هى أفروديتى. اليوم سينعى والدا أحدنا ابنهما العزيز، فمن المؤكد أن لقاءنا لن ينتهى بكلمات صبيانية، ولن نترك ساحة القتال سالمين. وعلى أية حال عليك

إذا أردت أن تعرف سلالتنا – والكثيرون يعرفونها – إذ كان زيوس جامع السحب قد أنجب داردانوس مؤسس سلالتنا

وبانى داردانيا، ولم تكن إليوس المقدسة قد شيدت بعد فى الوادى على أنها مدينة البشر الفانين، إذ كانوا لايز الون

يسكنون منحدرات إيدا كثير الينابيع. وبعد ذلك أنجب داردانوس ولدًا هو الملك إريختونيوس الذى أصبح أغنى المروج البشر الفانين، فقد كان يملك ثلاثة آلاف فرسًا ترعى في المروج

وتنعم بصغارها. وبينما هي ترعى شغف بها بورياس حبًا وفي هيئة حصان ذي لبدة قاتمة خالطها وأنجب منها اثنتي

وعشر مهرة، تلك التى عندما تطير فوق الأرض المزروعة تقشد ذؤابات زهور البروق (القرنفل) ولا تكسرها ولا تطيح بها. وعندما تطير فوق ظهر البحر العريض فإنها تقشد ذؤابة الموج الهائج. ثم أنجب إريختونيوس طروس كى يكون

ملكًا على الطرو ادبين، وأنجب طروس ثلاثة أبناء لا مثيل 44. لهم هم إيلوس وأسار اكوس وجانيميديس شبيه الآلهة، أجمل أبناء البشر طرا، فقد اختطفه الآلهة لكي يصبح ساقي الخمر لزيوس، وذلك بسبب جماله، ولكي يقيم مع الخالدين. ثم أنجب 440 ايلوس ولدا هو لاؤميدون الذي لا نظير له، وقد أنجب بدوره تَبِدُو نوس و بر ياموس و لامبوس و كليتيوس و هيكيتاؤن سليل آريس. وأنجب أسار اكوس كابيس الذي أنجب بدوره أنخيسيس، وقد أنجبني أنخيسيس. أما برياموس فقد أنجب هيكتور الإلهي. Y £ . إننى أتباهى بهذه السلالة وبهذا الدم، ذلك أن زيوس هو الذي يهب التفوق للبشر، أو يحرمهم منه، فهو الأعلى فوق الجميع، هلم بنا إلى قلب النزال، دون أن نعود مرة أخرى للخوض في هذا الكلام مثل الأطفال، فما أكثر الإهانات التي يمكن أن ينطق 710 بها كل منا، والتي يمكن أن تغرق سفينة بها مائة صف من المقاعد. فألسنة البشر مزالق، وهناك كلمات كثيرة ومتباينة، وحقل الكلمات فسيح بلا حدود، وكل ما يمكن أن تقوله، يمكن أن برد به عليك في مسامعك، وبهذا سوف نتعادى ونتعارك كالنساء اللائى عندما يركبهن الغضب يخرجن إلى عرض الطريق ويتشاجرن ويتر اشقن بالكلمات النابية المبنية على حقائق أو أكاذيب، لأن الغضب هو الذي يقف وراء الكلام. 700 وعلى أية حال فإنك لن تتبط عزيمتي بالكلمات، وحتى نتلاقى رجلاً لرجل بالبرونز، هلم يجرب كل منا الآخر بالرماح ذات السن البرونزي".

قال هذا، ثم رمي رمحه الضخم في اتجاه الدرع الرهيب والعجيب. فأحدث الدرع دويًا تحت وطأة سن الرمح. ولكن ۲٦. ابن بيليوس أمسك درعه بيديه القويتين في خوف. لأنه خشى أن يخترقه رمح آينياس المغوار. ياله من أحمق! فهو لم 770

44.

يدرك أن هدايا السماء المجيدة لا يمكن أن تهزم بسهولة على يد أمجد الفانين، ولا يمكن أن تستسلم لهم، ولهذا لم يخترق رمح آينياس المغوار – وهو رمح عتيد – الدرع، لأن الذهب، وهو هدية إلهية، حال دون ذلك. لقد تمكن رمح آينياس من اختراق طبقتين اثنتين، وبقى ثلاث. لأن الإله الأعرج كان قد صنع الدرع من خمس طبقات، اثنتين من البرونز، واثنتين من العرمت الدردارى وخامسة من الذهب. وهى التى عندها وقف الرمح الدردارى ().

وبدوره رمى أخيليوس رمحه طويل الظل في اتجاه درع آينياس متين الاتزان، أسفل طرف الحاشية حيث يخف 440 البرونز، وحيث تكون بطانة جلد الثور نحيلة. ولذلك نفذ الرمح المصنوع من شجر الدردار فوق بيليون، وتكسر الدرع تحته محدثًا دويًا هائلًا، تراجع آينياس وهو يمسك بالدرع محاولاً إبعاده في خوف، ومر الرمح فوق ظهره ثم وقع على الأرض، بعد أن مزق طبقتى الدرع الضخم. وبعد أن تجنب YA . آينياس الرمح الطويل نهض، ولكن أسى بلا حدود غطى عينيه وارتعد بشدة، حيث كان الرمح يقف منتصبًا بالقرب منه. وعلى الفور وبصيحة مرعبة اندفع أخيليوس في سرعة خاطفة شاهرا سيفه، وأمسك آينياس بحجر صنفري ضخم في TAD يديه، لا يستطيع رجلان من رجال اليوم رفعه، أما هو فقد رفعه بسهولة ودون عون. وكاد آينياس أن يقذف بهذا الحجر أخيليوس وقد هجم عليه، كاد يقذفه في الخوذة أو في الدرع - الذي أنقذه في الواقع من موت محقق ومرير. وكاد ابن 49. بيليوس أن يقتل آينياس بالسيف، لولا أن بوسيدون مزلزل

<sup>(\*)</sup> جدير بالذكر أن الأبيات ٣٦٩–٢٧٢ رفضها عالم الإسكندرية الفقيه أريستارخوس على أساس ألها تخالف ما جاء عن وصف درع أخيليوس في الكتاب الثامن عشر وكما رأينا. (المحرر)

الأرض لاحظ ذلك، وبسرعة خاطب الآلهة الخالدين قائلا:

و احسر تاه، و بالأسفى على آينياس ذي القلب النبيل، الذي سيرحل سريعًا إلى هاديس، بعد أن يقتله ابن بيليوس. وذلك لأنه بحمق يثق في كلمات أبوللون رامي السهام 490 من بعيد. بيد أن هذا الإله لن يمنع عنه بأية حال موتًا مروعًا. لكن واحسرتاه! لماذا عبثًا يعاني هذا الإنسان بلا ذنب ويلات ما ارتكبه الآخرون وهو الذي يقدم القرابين بسخاء للآلهة -التي تسكن السماء الفسيحة؟ دعنا ننقذه على الأقل من الموت، خشية أن يغضب ابن كرونوس إذا قتله أخيليوس. فمن المقدر أن ينجو من الموت، حتى لا يفني نسل دار دانوس دون بذرة أو أثر، ذلك أن ابن كرونوس قد أحب داردانوس أكثر من كل أبنائه الذين ولدوا له من بنات 4.0 البشر. ولأن زيوس كان يكره نسل برياموس، فهكذا كان مقدرًا أن يكون آينياس ملكًا على الطرواديين، وأن يخلفه أبناؤه وأحفاده الذين سوف يولدون في المستقبل".

فردت عليه هيرا، تلك الملكة ذات العيون الواسعة مثل المها:

"يا مزلزل الأرض تدبر أنت الأمر بنفسك، واعمل ما
يمليه عليك فؤادك، سواء أنقذت آينياس أو تركته وحيدًا ليقتله
أخيليوس بن بيليوس، برغم بسالته وقوته. لقد أقسمنا، باللاس
أثينة وأنا، في حضرة شهود كثيرين وأمام كل الخالدين، بألا
ندفع عن الطرواديين يوم عثرتهم، ولو احترقت طروادة
كلها في اللهب المندلع، وكان الذين يشعلون فيها النيران هم
أبناء الآخيين المحاربين".

وما أن سمع بوسيدون، مزلزل الأرض، هذه الكلمات حتى شق طريقه وسط صفوف المتحاربين وقذائف الرماح المتبادلة،

فوصل إلى حيث كان آينياس وأخيليوس ذائع الصيت. \*\*. وعلى القور نشر ضبابًا فوق عيني أخيليوس ابن بيليوس، وسحب الرمح الدرداري ذا الرأس البرونزية من درع آينياس ذى القلب النبيل، ووضعه أمام قدمي أخيليوس. ثم رفع آينياس 440 عاليًا وقذفه بعيدًا. فلما انفلت آينياس من يد الإله طار فوق عدة صفوف من المحاربين وعدة خطوط من العربات الحربية، حتى وصل إلى الطرف الأقصى من المعركة المحتدمة، حيث كان السكاوكونيون يسلحون أنفسهم للقتال.

> ثم جاء بوسيدون، مزلزل الأرض، إلى جواره وسماه باسمه وحدثه بكلمات مجنحة:

"يا آينياس، أي إله هذا الذي أمرك - وقد فقدت صوابك - أن تدخل في قتال مع ابن بيليوس، وهو رجل أفضل وأعز منك لدى الخالدين؟ تراجع للخلف كلما صادفته، خشية أن ترحل إلى 440 مقر هاديس، وهو ما يتعدى قدرك. ولكن ما أن يلقى أخيليوس حتفه وقدره، عندئذ يجب عليك أن تكون مقدامًا فتحارب في الصفوف الأولى، لأنه في هذا الحالة لن يقتلك أحد آخر من بين الآخيين".

قال هذا ثم تركه هناك بعد أن كان قد شرح له كل شيء، وبسرعة قشع الضباب السحرى عن عيني أخيليوس، ففتح عينيه محملقًا بشدة ومتأثرًا بالغ التأثر ومحدثًا نفسه الأبية:

> "كم هو غريب! حقًا إن ما أرى أعجوبة! فرمحى يرقد هنا على الأرض، كما أنى لا أرى الرجل الذي رميته به ساعيًا لقتله. وهذا يعنى أن آينياس حقا عزيز لدى الآلهة الخالدة، مع أننى قد اعتقدت أن تفاخره بذلك كان فارغًا، دعه بمضى! فهذا الذي أفلت من الموت بأعجوبة لن يعود ليتحداني مرة أخرى.

٣٣.

W .

7 10

40.

ولكن هلم الآن! دعنى أستنفر الدانائيين البواسل، ولأتحدى الطرواديين الآخرين".

قال هذا ثم قفز إلى الصفوف، فصاح محرضنًا كل الرجال: "لا تقفوا أيها الآخيون الإلهيون على مبعدة من الطرواديين،

بل ليواجه كل رجل نظيره من الأعداء وقلبه مفعم بالرغبة

في القتال، فمن العسير على - رغم قوتى - أن أواجه
هذا الحشد الضخم وأن أحارب الجميع، فلا آريس نفسه على
الرغم من أنه إله خالد، ولا أثينة نفسها، يستطيع أن يخوض
غمار مثل هذا القتال وينتصر، ومع ذلك فسأبذل كل ما بوسعى،
بيدى وقدمي وكل قوتى العجيبة، ولن أتوانى ولو قليلا. بل
سأشق طريقى عبر منتصف خطوطهم، ولا أعتقد أن أيًا من
الطرواديين سوف يكون سعيدا إذا ما اقترب منه رمحى".

قال هذا مشجعًا لهم، ومن ناحية أخرى صاح هيكتور المجيد في الطرواديين بصوت عال معانًا أنه سيتقدم للقاء أخيليوس:

"أيها الطرواديون شجعان القلوب! لا ترهبوا ابن بيليوس. فمن السهل على أنا أيضًا أن أحارب بالكلمات حتى الخالدين، ولكن من العسير أن يكون هذا بالرمح، لأنهم الأقوى كثيرا. وأخيليوس نفسه لن يستطيع أن يحقق كل كلماته، ولكن قد ينجز البعض، وسوف يترك البعض الآخر لمن سيخلفه في منتصف الطريق.

٣٧٠ إنى ذاهب للقائه، حتى لو كانت يداه كالنار – نعم كالنار –

هكذا تحدث مشجعًا إياهم، فشهر الطرواديون رماحهم وتقدموا للقتال، واختلطت قوة المحاربين من الطرفين، وتعالت صيحات الحرب مدوية. ثم وقف فويبوس أبوللون الحرب مداللة:

"أى هيكتور لا تواجه أخيليوس مرة أخرى، ولكن انتظره في الحشد وفي قلب المعركة، خشية أن يرميك برمحه، أو أن يلتحم معك فيطعنك بسيفه."

هكذا قال، فتراجع هيكتور إلى الحشد المتدفق، وقد انتابه الخوف حين سمع صوت إله، ولكن أخيليوس قفز بين الطرواديين وقد تدثر قلبه بالقوة، وارتفع صوته بالصيحة الرهيبة، وبدأ بقتل إفيتيون بن أوترينتيوس الشجاع، وهو القائد لعدة شعوب، والمولود من عرائس البحيرات والأنهار لأوترينتيوس مدمر المدن تحت سفح تمولوس الثلجي في مملكة هيدي ثرية الحقول. في أثناء تقدمه ضربه أخيليوس الإلهي برمحه في منتصف الجبهة، فشطر الرأس تمامًا، وسقط وأحدث ارتطامه بالأرض ضجيجًا، ومن فوق جثته وقف أخيليوس

"الآن هنا ترقد يا ابن أوترينتيوس، ياناشر الرعب بين الرجال، هنا موتك، فقد كان مولدك في بحيرة جيجايا حيث توجد التركة التى ورثتها عن الآباء، على ضفاف ميللوس الغنية بالأسماك وهيرموس ذى الدوامات".

هكذا تحدث متباهيًا، وغطت الظلمة عينى إفيتيون، ومزقت جسده إربًا إربًا إطارات عربات الآخيين الحربية في مقدمة الصفوف. وأضاف إليه أخيليوس ديموليون بن أنتينور المحارب الباسل، طعنه في صدغه، حيث نفذ الرمح في الجزء البرونزي الذي يغطى الصدغ من الخوذة. لم تحمه هذه الخوذة البرونزية من طعنة الرمح الطائر، الذي كسر العظم فانفجر المخ مبعثرًا هنا وهناك. اقد تغلب عليه برغم شجاعته وإقدامه. ثم أصاب أخيليوس هيبوداماس في ظهره برمحه، بعد أن نزل

من العربة وبدأ الفرار من أمامه. ولفظ أنفاسه الأخيرة بخوار عالى كخوار الثور، الذى يجره الشبان إلى مذبح إله هيليكى (بوسيدون) مزلزل الأرض، الذى يسره مثل هذا القربان. وهكذا كان خوار هيبوداماس، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، ورحلت عنه روحه المتعالية.

بعد ذلك تحرك أخيلبوس إلى بوليدوروس الإلهى ابن برياموس، ذلك الذى منعه أبوه دومًا من الحرب، لأنه كان أصغر أبنائه وأحبهم، لا أحد يباريه فى سرعة القدم. فى طيش صبياتى استعرض سرعة قدميه فى مقدمة الصفوف الأولى، ففقد حياته. ولقد ضربه الإلهى أخيليوس السريع برمح فى منتصف ظهره أثناء انطلاقه السريع من أمامه. جاءت الطعنة فى المنطقة التى تلتقى فيها أربطة الحزام الذهبية، وتتداخل أطراف الدرع بعضها فوق بعض، ونفذ سن الرمح إلى جنب السرة. وبصرخة مدوية انكفأ على ركبتيه، وغطته تمامًا سحابة سوداء، وهوى قابضًا على أحشائه.

فلما رأى هيكتور أخاه بوليدوروس قابضًا على أحشائه بيديه وقد هوى على الأرض، وغطى الظلام عينيه، لم يعد يطيق أن يظل بعيدًا، فتقدم لملاقاة أخيليوس مثل قطعة من اللهب ملوحًا برمحه الحاد. وحين رآه أخيليوس قفز للأمام متأهبًا للقاء وصاح متباهيًا:

"ها هو بالقرب منى الرجل الذى قبل أى شخص آخر أصابنى فى صميم قلبى، فقد قتل الصديق الذى أكرمه. وأظن أن تحصينات الحرب لن تحجب أحدنا عن الآخر بعد الآن".

قال هذا ثم رمى هيكتور الإلهى بنظرة الغضب وخاطبه قائلاً: "اقترب منى لكى تصل إلى نهايتك بأقصى سرعة".

140

200

فرد عليه هيكتور ذو الخوذة اللامعة برباطة جأش:

"يا ابن بيليوس، لا تظن أنك ترهبني بكلماتك، وكأنني طفل،
فأنا أيضًا أعرف جيدًا كيف أقول كلمات مهينة وأخرى لائقة.
وأعرف أنك ذو بأس، وأننى أضعف منك. ولكن الأمر بيد
الآلهة جميعًا، ومع أننى الأضعف قد أقتلك برمية رمحى.

فسلاحي هذا قد أثبت أنه باتر حتى الآن."

قال هذا ورمى الرمح، ولكن أثينة بنفخة أبعدته وأرجعته للوراء بعيدًا عن أخيليوس المجيد الذى تنفس بهدوء. وأعادته نحو هيكتور الإلهى فسقط أمام قدميه، عندئذ انقض أخيليوس بجنون عاقدًا العزم على قتله، مطلقًا صيحته الرهيبة. ولكن أبوللون رفع هيكتور على نحو رفيق يليق بإله وخبأه فى ضباب كثيف. وثلاث مرات انقض الإلهى أخيليوس سريع القدمين برمحه البرونزى، وثلاثًا رمى الرمح البرونزى، ولكنه لم يصب إلا عمق الريح، ولكنه فى المرة الرابعة هجم عليه وكأنه إله، مطلقًا صيحته الرهيبة وخاطبه بكلمات مجنحة:

"أيها الكلب، لقد أفلت مرة ثانية من قبضة الموت مع، أنه كان حقًا قريبًا منك، أنقذك هذه المرة فويبوس أبوللون، الذى من المؤكد عليك أن تصلى له حين تدخل حومة ارتطام الرماح. ولتعلم أننى سألقاك عاجلاً أو آجلاً وسأقضى عليك، إذا أعاننى أنا أيضًا إله ما. أما الآن فسأشدد هجومى على الطرواديين الإنما وجدتهم".

هكذا قال وطعن دريوبس فى العنق، فهوى عند قدميه. فتركه حيث تمدد، وقذف رمحه نحو ديموخوس بن فيليتور فأصابه فى ركبته وأقعده. وهو رجل شجاع قوى البنية، وبعد ذلك ضربه بسيفه الضخم فانتزع منه الروح. ثم انقض على

٤٦. لاؤ جو نوس و دار دانوس و لدى بياس، و جر هما من عربتهما نحو الأرض. قذف أحدهما بالرمح، والآخر طعنه بالسيف الضخم في التحام مباشر. بعد ذلك تحول إلى طروس بن آلاستور، الذي جاء بنفسه، متعلقًا بركبتيه متضرعًا إليه أن يبقى عليه حيًّا، وأن يأخذه أسيرًا، وأن يبقى على حياته ولا يقتله اشفاقًا على شبابه الغض. 270 وياله من أحمق! فلم يعرف أن توسله سيذهب سدى! فلم يكن رجلاً ذا قلب رحيم من السهل التوسل إليه، بل كان قاسيًا بلا رحمة البيتة. تعلق الشاب بركبتي أخيليوس، وكله أمل أن يجدى التوسل، فما كان من المحارب إلا أن غرس سيفه في كيده. فسقط الكيد من جسده، وغطت الدماء السوداء طيات مليسه، £ Y . و غطت الظلمة عينيه و فارقته الحياة. وبعد ذلك اقترب أخيليوس من موليوس وقذفه بالرمح في إحدى أذنيه، ومن الأخرى خرج سن الرمح البرونزي. وبالسيف ذي المقبض ضرب رأس إخيكلوس بن أجينور، فازداد حد السيف دفتًا £ 40 بغزارة الدم، ثم غطت ظلمة الموت والمصير الطاغي عيني عدوه. ثم طعن ديوكاليون في مفصل الكوع بسن الرمح البرونزى. فتوقف فاقدًا أحد ذراعيه ورأى الموت بعينيه، فطعنه أخيليوس في الرقبة بسيفه مطيحًا برأسه وخوذته £A. بعيدا. وعندئذ انبثق النخاع من العمود الفقرى، وتمددت الجثة على الأرض.

وبعد ذلك لاحق ريجموس بن بيروؤس، الذى لا نظير له، والذى جاء من طراقيا ذات التربة الخصيبة. رشق رمحه بقوة فى منتصف البطن مستهدفًا معدته، فهوى بعنف من عربته. أما أريثوؤس تابعه فقد قذفه (أخيليوس) بالرمح الحاد فى ظهره، عندما كان يستدير بالخيول إلى الخلف، فألقى به من العربة، واضطربت الخيول وهى تجرى هنا وهناك.

تمامًا كما تندلع ألسنة اللهب العجيب في الوديان الصغيرة العميقة على جنبات الجبل الصخرى، فتشتعل الغابات وتتوهج 19. النيران بفعل هبوب الرياح العاصفة، هكذا اكتسح أخيليوس كل مكان برمحه، كما لو كان إلهًا لا رحمة عنده بأي من ضحاياه. و هكذا فاضت الأرض السوداء بأنهار الدماء. ومثلما بربط المرء الثيران عريضة الجباه إلى النير، لدرس الشعير الأبيض 190 في أرض الحصاد المنسقة جيدًا، وبسرعة يدرس الشعير تحت أقدام الثيران وهي تطلق خوارًا مدويًّا. وهكذا سُحقّت أكوام من الجثث والدروع المختلطة تحت أقدام خيول أخيليوس 0 . . الهمام ذات الحافر الواحد، وتتأثر الدم على محور عربته وإطارات العجلات، نثرتها عليها حوافر الخيول. بيد أن ابن بيليوس لازال يواصل هجومه الكاسح ليحرز المجد، ويداه اللتان لا تقهر ان مخضبتان بدماء متخترة. 0 . 4

الكتاب الحادي والمشرور



ترجمة أحمد عتمان

۲.

وعندما أتوا إلى مقدمة النهر، ذي الانسياب الرائع كسانثوس ذى الدوامات ابن زيوس الخالد، شطر أخيليوس حشودهم إلى شطرين. الشطر الأول واصل السير إلى السهل في اتجاه المدينة، وهو الطريق نفسه الذي سار عليه بالأمس الآخيون فارين مشتتين حيث طاردهم هيكتور المجيد، حين غضب ولم يقف في طريقه أحد. هناك تدفقوا مدحورين مر عوبين، ووضعت هيرا في طريقهم ضبابًا كثيفًا لكي تعوقهم. أما شطرهم التاني فقد طردوا متكدسين إلى النهر العميق المجرى بدو اماته الفضية. لقد سقطوا وهم يولولون في صراخ مدو، ورددت المياه المتدفقة الأصداء بزئيرها وتجاوبت الشطآن مع هذه الأصداء. وفى فوضى صرخوا وسعوا للسباحة هنا وهناك وسط دوامات تلف بهم في كل اتجاه. ومثلما يحدث عندما تأتى النيران المندلعة على أسراب الجراد، فتهرع طائرة إلى النهر، هكذا اندلعت النيران فجأة وأحرقت كل شيء فألقوا بأنفسهم من الخوف في النهر، وأمام أخيليوس 10 كان مجرى النهر كسانتوس يئن بالدوامات ويكتظ بالخيول و الرجال المرتبكين.

وترك سليل زيوس سهمه على ضفة النهر مستندًا على شجيرة الطرفاء، وقفز هو نفسه فى النهر وكأنه إله فى قوته، ممتشفًا سيفه، يضمر عزمًا مؤكدًا على أمر ما. فكان يضرب يمينًا ويسارًا، وفى كل مرة تصعد عاليًا صرخات القتلى بسيفه.

وتخضبت المياه بلون الدم الأحمر. وفرت الأسماك الأخرى أما الدولفين الوحشى، فملأت الخلجان الصغيرة في ميناء آمن حيث لجأت إليها في ذعر، إذ التهم بنهم أية سمكة تقع

فى قبضته. هكذا فى طول النهر الرهيب تكدس الطرواديون مذعورين أسفل الضفاف الصخرية شديدة الانحدار. و ٢٥

فلما تعبت يداه من كثرة القتل، اختار اثنى عشر شابًا نبيلاً، والتقطهم من النهر ليكونوا فدية لباتروكلوس بن مينويتيوس. قادهم إلى البر مذعورين كأنهم ظباء صغيرة، فربط أيديهم من خلفهم بسيور جلدية جميلة كانوا يشدون بها ستراتهم ذات الطيات. وسلمهم لأتباعه ليقودوهم إلى السفن المجوفة، بينما واصل

40 عندئذ صادف ابن برياموس الدارداني وهو يهرب من النهر. إنه ليكاؤن الذي كان هو نفسه ذات مرة قد أسره وأحضره رغم أنفه من حديقة أبيه في هجوم ليلي. إذ كان يقطع بيلطة حادة الأغصان الصغيرة من جذع شجرة تين، ليستخدمها في إطار العربة الحربية، ولكن الحظ العاثر غير المتوقع قد حط عليه في هيئة أخيليوس الإلهي. ٤ . حينئذ أخذه في السفن إلى ليمنوس(\*) الآهلة بالسكان وعرضه للبيع فاشتراه ابن ياسون ودفع ثمنه (٠٠٠). ولكن ضيفًا صديقًا لأبيه، إئيتيون من إمبروس افتداه بمبلغ كبير وأرسله إلى أريسبي (\*\*\*) الإلهية، ومن هناك هرب سرًا وجاء إلى بيت أبيه. هكذا جاء من ليمنوس ومنذ 10 أحد عشر يومًا يمرح مع أصدقائه. وفي اليوم الثاني عشر أوقعه الإله مرة أخرى في أيدى أخيليوس. فقد كان مقدرًا أن يبعث به دون إرادته إلى مقر هاديس. بمجرد

<sup>(\*)</sup> توصف ليمنوس فى الكتاب الرابع والعشرين بيت ٧٥٣ على أنما جزيرة غير مضيافة. وتظهر هذه الجزيرة فى مسرحية سوفوكليس "فيلوكتيتيس"على أنما جزيرة مهجورة تمامًا ويعيش فيها البطل وحيدًا. (المحرر) (\*\*) ابن ياسون هو إيونيوس Euneos أما الئمن فهو كأس فضى كما نعلم من الكتاب الثالث والعشرين بيت ٧٤٦. (المحرر) ( (محرر) ( (ميلليسبوتطوس) ووردت فى الكتاب الثاني ٨٣٨، ٨٣٨. (الحجرر)

0 .

أن رآه أخيليوس الإلهى سريع القدمين دون سلاح و لا حتى خوذة أو درع.

ولم يكن حتى السهم فى يده، لأنه ألقى كل أسلحته على الأرض (لأنه عندما أسرع من النهر كان العرق يرهقه وكان يسعى للهروب من النهر وأنهك التعب ركبتيه من تحته) عندئذ تحرك أخيليوس فى قوة وتحدث إلى روحه المتسامية!

"أحق ما تراه عيناى، هذه الأعجوبة الكبيرة! هل حقًا سينهض من جديد الطرواديون الشجعان من الظلمات المدلهمة بعد أن قتلتهم، مثلما أرى هنا هذا الرجل الذى عاد هربًا من يوم الدمار وقد بيع فى ليمنوس المقدسة. لم تمنعه أعماق البحر الهائج التى تمنع الكثيرين رغمًا عن إرادتهم. لقد جاء، فدعه يذوق سن رمحى لأرى بقلبى وأتأكد ما إذا كان سيعود هو أيضًا من عالم الموتى، أو ما إذا كانت الأرض واهبة الحياة ستحتفظ به، فهى تحتفظ بالقوى".

هكذا كان يفكر وتوقف، ولكن ليكاؤن اقترب منه في تردد، إذ كانت به رغبة للتعلق بركبتيه فهو يتوق من كل قلبه أن يهرب من الموت والمصير الأسود. وشهر أخيليوس الإلهي رمحه متلهفًا على ضربه، ولكن الأخير جرى وانحنى بسرعة وتعلق بركبتيه ورأى الرمح وهو يمر من فوق ظهره لينغرس في الأرض منتصبًا، مع أن الرمح نفسه كان يطمع في اختراق لحم البشر، وبيد أمسك ليكاؤن بركبتيه متوسلاً، وباليد الثانية أمسك الرمح المسنون ولم يكن ليتركه، وعندئذ رفع صوته مخاطبًا أخيليوس بكلمات مجنحة:

"أتوسل إليك يا أخيليوس أن تنظر إلى بعين الشفقة. فأنا، يا ربيب زيوس، متضرع مقدس، الأننى على مائدتك أكلت من حبوب ديميتر يوم أخذتنى فى المرة الأولى أسيرًا

70

٧.

V o

في الحديقة المنسقة تنسيقًا جميلًا. وقدتني بعيدًا عن أبي وأصدقائي، وبعتني في جزيرة ليمنوس المقدسة، وقدمت لك فديتي مائة تور. والآن أفتدى نفسى للمرة الثالثة. ٨, وحيث إن هذا هو اليوم الثاني عشر لمجيئي إلى إليون بعد كل هذه المعاناة، فإن قدرًا قاسيًا قد أوقعني اليوم في يديك من جدید. من المؤكد أنني انسان كر به لدى الأب زبوس الذي سلمني لك مرة أخرى. لعمر قصير ولدتني أمي لاؤتوى بنت ٥٨ ألتيس المسن، الذي يحكم الليليجيين محبى الحرب في بيداسوس عالية البنيان بجوار نهر ساتنيؤيس. تزوج برياموس ابنته، بين أخريات، وأنجب منها ولدين ستقتل ثانيهما كما قتلت الأول أنت بيديك. فلقد قتلت أخي في مقدمة صفوف المحاربين، بوليدوروس الإلهي، ٩. عندما أصبته برمحك الحاد، والآن سينزل هذا الشربي هنا. إذ يبدو لى أننى لن أفلت من يديك لقد أرساني إله ما بالقرب منك. لكنني سأقول لك شيئًا آخر لتعيه جيدًا بقلبك، لا تقتلني وأنت ترى أنني لست أخًا شقيقًا لهبكتور، الذي قتل صديقك اللطيف والشجاع". 90

> هكذا تحدث ابن برياموس المجيد متوسلاً لأخيليوس بعمق، ولكن الكلمة التي وقعت على أذنيه كانت قاسية:

"يا لك من أحمق! لا تقدم لى فدية ولا كلمة توسل.
إلى أن لقى باتروكلوس يوم مصيره، حتى ذلك الحين
كان يسرنى أن أبقى على حياة الطرواديين
لآخذ كثرتهم أحياء وأبيعهم فيما وراء البحر، أما الآن فلن
يفلت أحد منهم من الموت، فكل من تضعه الآلهة في يدى
أمام إليون لن يفلت من الموت، كل الطرواديين بلا استثناء،
وأبناء برياموس بصفة خاصة. نعم ياصديقى! لتمت كما مات
آخر، ولم تبكى هكذا عبثًا؟ لقد مات أيضًا باتروكلوس وهو

أفضل منك بكثير. ألا ترى من أي نوع من البشر أنا، ألا ترى أننى طيب وقوى؟ ألم أكن من نسل والد نبيل؟ وأمى ألم 11. تكن إلهة؟ ومن المؤكد أن الموت والقدر الطاغي ينتظر إني ويد لا أعرفها سوف تنهى حياتى، عندما تنشب المعركة، بسهم أو برمح ينطلق من قوس، صبحًا أو مساءً، أو في منتصف النهار"

هكذا قال، فسقطتا على الفور ركبتا ليكاؤون وذاب قلبه العزيز. سقط الرمح من يده وجثم رافعًا بديه في استسلام تام. عندئذ استل أخيليوس سيفه البتار وطعنه في الرقبة بجوار الترقوة، وغاص السيف بنصليه الحادين إلى الأعماق.

> فتمدد على الأرض وتفجر الدم الأسود فيضنًا يبلل الأرض. وأمسك أخيليوس به من القدم وألقى به إلى النهر ليجرفه التيار ووقف مباهيًا، ويصيح بكلمات مجنحة:

> "ارقد هنا الآن مع رفاقك الأسماك، التي ستلعق الدم من جرحك دونما اكترات بمصيرك. فلن تضعك أمك على سريرك لتبكيك، ولكنه سكامندروس بدواماته الجارفة

سيقذف بك إلى أحضان البحر الواسع. أسماك كثيرة، وهي تسبح بين الأمواج، ستقفز تحت التيار الأسود لتتغذى على دهن ليكاؤن الأبيض. لتهلك أنت ونوعك بأكمله حتى نصل إلى مدينة إليون المقدسة، أنتم تفرون أمامي وأنا

> خلفكم أعمل القتل فيكم! لن ينفعكم النهر ذو الانسياب الجميل بدو اماته الفضية مع أنكم قدمتم له قرابين التكريم، ثيران كثيرة منذ زمن طويل، وألقيتم في

دو اماته خيو لا حية من ذوات الحافر الواحد. مع كل ذلك ستهلكون وستلقون أسوأ مصير حتى تكفروا جميعًا عن مقتل باتر و كلوس، و الدمار الذي لحق بالآخيين الذين

110

14.

140

14.

قتلتمو هم عند السفن المجوفة، عندما ابتعدت أنا عن القتال"

هكذا قال فاشتعل غضب إله النهر ضده، وأخذ يتدبر في قلبه كيف يوقف أخيليوس الإلهي عن عمله الدموى، وكيف يصد الخراب عن الطرواديين. وفي الوقت نفسه انقض ابن بيليوس ممسكًا رمحه طويل الظل – على أستيروبايوس بن بيلاجون برغبة جامحة في قتله. إنه ابن أكسيوس النهر واسع الفيضان من بيريبويا أكبر بنات أكيسامينوس التي تزوجها وخالطها النهر عميق الدوامات. اندفع أخيليوس على عدوه (أستيروبايوس) الذي خرج من النهر لمواجهته وصمد أمامه ممسكًا بزوج من الرماح، ووضع كسانتوس الشجاعة في قلبه. إذ كان الغيظ قد استبد به، لأن أخيليوس قتل من قتل من المحاربين في مجراه ودون رحمة. وعندما اقترب كل منهما من الآخر كان أخيليوس الإلهي سريع القدمين الباديء بالحديث:

"من أنت بين البشر؟ ومن أى مكان يامن تجرؤ على مواجهتى؟ يالهم من تعساء الآباء، الذين يواجه أبناؤهم قوتى"

فأجابه عندئذ ابن بيلاجون المجيد:

"يا عظيم الروح أى ابن بيليوس! لماذا تسأل عن سلالتى؟
فأنا من بايونيا الخصبة، أتبت هذه الأرض البعيدة قائدًا البايونيين
ذوى الرماح الطويلة. وهذا هو اليوم الحادى عشر منذ مجيئى
إلى إليون. يمتد نسبى إلى أكسيوس واسع الفيضان، أكسيوس
الذى تنساب منه أعذب المياه على وجه الأرض. فهو والد
بيلاجون المشهور برمحه وهو – كما يقول الناس – الذى
أنجبنى، ولذا فدعنا الآن نتقاتل يا أخيليوس المجيد"

هكذا قال مهددًا، وشهر أخيليوس الإلهى رمحه المصنوع من الدردار فوق بيليون. ولكن البطل أستيروبايوس قذف رمحيه الاثنين

دفعة واحدة، لأنه كان ذا ذراعين. برمح ضرب الدرع، ولكنه لم ينفذ لأن الذهب – هدية الإله – أوقفه.

170

وبالرمح الثانى لامس وخدش الجزء الأمامى من ذراع أخيليوس اليمنى، فانبثق الدم الأسود. ولكن الرمح مرق من فوق جسده وانتصب منغرسًا فى الأرض، رغم تلهفه على اللحم البشرى. بعد ذلك رمى أخيليوس رمحه الدردارى الطائر على أستيروبايوس متلهفًا لقتله.

١٧.

فأخطأ الرمح الرجل، وأصاب ضفة النهر العالية، واستقر هناك رمحًا درداريًا يغطى نصف مساحة الضفة. عندئذ استل ابن بيليوس السيف البتار من جنب فخذه وانقض على غريمه في غضب جنوني. ولم يتمكن الآخر بيده الضخمة من سحب رمح أخيليوس الدرداري من باطن الضفة. ثلاث مرات جعل الرمح يهتز ملهوفًا على سحبه، وثلاث مرات تخلى عن المحاولات الفاشلة. وفي المرة الرابعة عقد العزم على ثنى رمح سليل أياكوس الدرداري حتى ينكسر، ولكن أخيليوس حال بينه وبين مسعاه بأن قضى على حياته بالسيف.

1 7 0

لقد طعنه فى البطن بجوار السرة، فخرجت أحشاؤه، وغطت الظلمة عينيه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. عندئذ قفز أخيليوس على صدره ونزع عنه سلاحه وصباح عاليًا مباهيًا:

۱۸.

"ارقد هنا! حقًا إنه لمن العسير عليك رغم أنك من نسل إله النهر، أن تصارع سلالة ابن كرونوس القدير. لطالما تباهيت أنك ابن نهر غامر الفيضان، ولكننى أزعم أن نسبى يعود إلى زيوس القدير. أبى الذى أنجبنى ملك على الميرميدونيين كثيرى العدد، إنه بيليوس بن أياكوس الذى أنجبه زيوس، ولذا فحيث إن زيوس أقوى من كل الأنهار

۱۸۵

19.

التي تنساب إلى البحر، فإن نسل زيوس أقوى من أى ابن لأى نهر ، أنظر ! إنك تملك بيدك نهرًا عظيمًا، فهل أفادك بشيء؟ فمن المحال محاربة ابن كرونوس زيوس، إذ لا يضار عه حتى الملك أخيليوس، و لا أوكيانوس نفسه هائل القوة عميق الانسياب

الذي منه تنبع كل الأنهار وكل البحار والينابيع والآبار العميقة. ومع ذلك فهو يخشى صاعقة زيوس الجبار

والرعد المرعب عندما ينزل مدويًا من السماء".

قال ذلك ثم سحب الرمح البرونزي من الضفة، ولكنه ترك الرجل الميت بلاحياة يرقد على الرمال وقد بالته المياه السوداء، وحوله التفت الإنكليس والأسماك الأخرى تلتقط وتقتطع الدهن حول كليتيه. ومضى أخيليوس في طريقه نحو البايونيين

سادة العربات الحربية، الذين كانوا قد تشتتوا فارين

بحذاء النهر الجارف عندما شاهدوا مصرع بطلهم في القتال الضاري وسقوطه بيد اين بيليوس وسيفه، وهناك

قتل ثير سيلوخوس وميدون وأستيبيلوس ومنيسوس

وفراسيوس وآينيوس وأوفيليستيس.

وكان أخيليوس السريع سيقتل المزيد من البايونيين، لو لم يستشط إله النهر عميق الدوامات غضبًا ويتخذ هيئة البشر ويصرخ صرخة مدوية خرجت من أعماق دواماته:

"لأنك يا أخيليوس، أقوى الرجال طراً فإنك ترتكب أخطاء أكثر من أي شخص آخر. إذ يساعدك الآلهة دومًا بأنفسهم. فإذا كان ابن كرونوس قد سمح لك أن تقتل كل الطرواديين فلا أقل من أن تطردهم خارج مجراى، وترتكب فعلتك

190

Y . .

4.0

Y1.

الشنيعة في الوادى. انظر لقد اكتظ مجراى الجميل بجثث الرجال، ولم يعد بمقدورى البتة أن أصب مياهى في البحر الناصع. لقد اختنقت بالموتى وأنت لا تكف عن القتل دون هوادة. امض الآن! ٢٢٠ وليحدث ما يحدث. فالرعب يتملكنى يا قائد الحشود".

عندئذ أجابه أخيليوس سريع القدمين فقال:

"لك ما تطلب سكاماندروس، يا من يغذيك زيوس،
إلا أننى لن أتوقف عن قتل الطرواديين المتكبرين،
حتى أحبسهم داخل المدينة، وألاقى هيكتور وجهًا لوجه
لنحسم الموقف سواء هزمنى أو هزمته".

قال هذا وانقض على الطرواديين كأنه إله. وتحدث إله النهر عميق الدوامات إلى أبوللون قائلاً:

"عجبًا! يا ابن زيوس ياسيد القوس الفضى! فأنت لم تنفذ أمر ابن كرونوس الذى أمرك بصرامة أن تقف إلى جانب الطرواديين وتساعدهم، حتى يأفل النجم متأخرًا ويعم الظلام الأرض السوداء"

هكذا قال وقفر أخيليوس الشهير برمحه من الضفة إلى قلب النهر. ولكن النهر اندفع نحوه بمد فيضانى واستنفر كل مجراه للهيجان، فجرف كل جئث الموتى التى سدت مجراه، وهم قتلى أخيليوس، فقذف بها إلى البر وهو يخور مثلما يخور الثور. واحتفظ بالأحياء فى طيات مجراه الذى صار الانسياب فيه آمنًا، وخبأهم تحت دواماته العميقة والعريضة. وفى المقابل أهاج الموجة الثائرة فتعالت حول أخيليوس

على درعه ويدفعه إلى الخلف، فلم يعد قادرًا على الوقوف على قدميه في وجه هذا التيار. وأمسك بيديه شجرة دردار ضخمة البنيان وعالية الارتفاع، اجتثها من

Y & 0

جذور ها فسَّقت كل الضفة وسدت مجرى النهر الجميل بفروعها المغصنة، وسدت النهر نفسه حيث إنها وقعت تمامًا في مياهه. وقفز أخيليوس من عمق الدو امة وأسرع على قدميه إلى الوادي مذعورًا، ولكن النهر القوى لم يتوقف بل ثار ضده بموجته ذات الذؤاية السوداء حتى يوقف أخيليوس الإلهى عن أفعاله، ولكي يصد الخراب عن الطرواديين.

Y 0 .

وركض ابن بيليوس مثل رمية رمح تتقض انقضاض النسر الأسود، ذلك الطير الجارح الأقوى والأسرع بين جوارح الطير. هكذا مثله انقض في فراره ورنَّ البرونز على صدره رنينًا مرعبًا. فر أمام النهر خائفًا، والنهر من ورائه يغيض ويطارده ويزأر زئيرًا مدويًا. 400 كما يحدث عندما يقود رجل انسياب الماء من ينبوع معتم، فينساب الماء جاريًا بين مزروعاته وحدائقه، المعول في يديه وبه يزبل الحواجز من المجرى، ويجرف التيار في سريانه كل الأحجار الصغيرة التي تعترضه، 44. وينزلق الماء سريعًا محدثًا دمدمة عبر منحدر فيسبق الرجل الذي يمهد له الطريق. هكذا كان فيضان النهر يسابق أخيليوس رغم سرعة قدميه، لأن الآلهة أقوى من البشر. وكلما حاول أخيليوس الإلهي سريع القدمين أن يقف على قدميه في وجه الفيضان 470 ليرى ما إذا كان كل الخالدين ساكني السماء الواسعة قد تجمعوا ليسوقوه في الدحاره، على أكتافه ضربه فيضان النهر

الذي تغذيه السماء، وهو يتمنى لو استطاع أن يقفز إلى أعلى بقدميه بعد أن أنهكت روحه. وواصل النهر إرهاق ركبتيه بمزيد من التيار

TV .

الجارف، فمن تحت قدميه كان يسحب الأرض. عندئذ

أطلق ابن بيلبوس صرخة مريرة و هو ينظر إلى السماء العريضة:

"أي زيوس الأب! كيف لا يتعهدني في هذا المأزق المؤسف أحد من الآلهة وينقذني من النهر؟

وليحدث لي ما يحدث فيما بعد.

إنني لا ألوم أحدًا من الآلهة كثيرًا، بل أمي العزيزة فقط، فهي التي خدعتني بكلمات كاذبة، وقالت إنني تحت سور الطرو ادبين المدججين بالسلاح سأهلك بقذائف أبوللون السريعة.

ليت هيكتور أفضل الرجال هنا قد قتلني، عندئذ

لكان القاتل رجلاً شجاعًا ولكان المقتول أيضًا رجلاً شجاعًا.

أما الآن فقد قدر لى أن أموت ميتة بائسة، فيغمرني نهر قوى، مثل ابن مربى الخنازير الذى جرفه التيار

عندما حاول أن يعبر النهر ذات شتاء".

هكذا قال و على الفور اقترب بوسيدون وأثينة ووقفا

بجواره، وقد اتخذا هيئة البشر. أمسكا يده بأيديهما وطمأناه بالكلمات. وكان بوسيدون مزلزل الأرض الباديء بالحديث:

"يا ابن بيليوس! لا ترتعد هكذا أكثر من اللازم، ولا تخف بعد الآن، فنحن الاثنين من بين الآلهة جئنا لنجدتك وبموافقة من زيوس، أنا (بوسيدون) وباللاس أثينة!

ليس مقدرًا عليك أن يغمرك نهر، فسرعان ما سيتهادن، وستعرف ذلك بنفسك. ولكننا ننصحك نصيحة حكيمة، إذا كان لك

أن تسمح نصحنا، لا تغل يديك عن المعركة الفاصلة حتى تحيس

الحشد الطروادي وكل من يهرب منهم داخل أسوار إليوس الشهيرة. أما بالنسبة لك أنت نفسك، فبمجرد

أن تقتل هيكتور عد إلى السفن. انظر لقد منحناك أن تكسب المجد"

و عندما أنهى هكذا الإلهان حديثهما غادر ا المكان

YVO

Y A .

TAD

44.

إلى بقية الآلهة الخالدين. أما هو فقد اتجه إلى الوادى لأن حديث الآلهة له قد ملأه تمامًا بقوة العزم. وكان الوادى عن آخره قد ملىء بفيضان المياه، وكانت تسبح فيه الكثير من قطع السلاح والجثث، جثت الشبان الذين قتلوا في المعركة، ولكنه قفز عاليًا مندفعًا إلى الأمام ليصد الفيضان ولم يستطع النهر غزير المد أن يوقفه، لأن أثينة وضعت فيه قوة عظيمة. وكان على سكاماندروس أن يهدىء من جنونه ولكنه إزداد غضبًا على ابن بيليوس، وازداد مد فيضانه ارتفاعًا إلى الذروة وبصيحة مدوية نادى سيموئيس:

"أخى العزيز، دعنا معًا نوقف قوة هذا الرجل، الأمر يحتاج إلى قوتنا نحن الاثنين، فهو على وشك أن يدمر مدينة الملك برياموس العظيمة، فالطرواديون لن يصمدوا أمامه في المعركة.

نعم فلتحمل لى أنت المدد سريعًا، املاً مجاريك بالمياه من ينابيعك واستنفر كل تياراتك، حرك موجة عالية، ولتستثر حشدًا قويًا من جذوع الأشجار والحجارة، عسى أن نتمكن من كبح جماح هذا الرجل الوحشى، الذى يسود الآن ويزمع تحدى حتى الآلهة،

وأحسب أن قوته لن تفيده بشيء، لا ولا وسامته، ولا حتى سلاحه العتيد الذي فيما أحسب سيقع في عمق الوحل.

وهو نفسه سأقذفه برمالي وأكدس

فوقه أكداسًا من الحصى لا حدود لها، ولن يعرف الآخيون أين يجدون عظامه، حيث سأدفنه في عمق الأعماق. هناك سيكون قبره المقرر له. ولن تكون هناك حاجة لبناء كومة عندما يرغب الآخيون في دفنه".

۳.,

4.0

٣١.

710

44.

هكذا قال واندفع ثائرًا على أخيليوس عاصفًا بأمواجه اللي أعلى وهو يرغى بالزبد والدم وجثث الموتى. وارتفع مد الفيضان الأسود للنهر الذى تغذيه السماء، حتى كاد يغمر ابن بيليوس. فصرخت هيرا عاليًا وقد تملكها الخوف على أخيليوس، خشية أن يكتسحه النهر العظيم بدواماته العميقة، وخاطبت على وجه السرعة ابنها العزيز هيفايستوس قائلة:

"انهض يا أعرج القدم! انهض يابني!

لقد حسبنا أن كسانتوس الفياض هو ندك في المعركة.

مد لنا يد العون على وجه السرعة، وأشعل لهيبًا لا ينطفئ، وسأسرع أنا وأثير من البحر عاصفة وحشية للرياح الخربية (زيفيروس) ورياح الجنوب (نوتوس) اللامع لتأتى

على موتى الطرواديين وسلاحهم، فهى عاصفة تجلب معها نارًا

مدمرة. واعمل أنت على ضفتى كسانثوس، فأحرق أشجاره، وأشعل النار في النهر نفسه، ولا تدعه يجعلك تتراجع سواء بحلو

الكلام أو بالتهديدات. ولا تتوقف عن جنونك إلا عندما

أناديك أنا بصوت عال عندئذ لتوقف نيرانك التي لا تكل"

هكذا قالت وأعد هيفايستوس نارًا عجيبة الاندلاع. في البداية أشعلت النيران في الوادى فأحرقت الموتى كثيرى العدد، الذين اكتظ بهم الوادي بعد أن

قتلهم أخيليوس. فجف الوادى كله تمامًا وغيض الماء الناصع. وكما يحدث فى موسم الحصاد عندما تجفف الرياح الشمالية (بورياس) مرة أخرى حديقة مروية بمياه عذبة فيتملك السرور زارعها.

هكذا جف الوادى كله وتم حرق جنث المشتعل المثل المثل المشتعل المشتعل المشتعل المثل المثل المثل المثل المثل المث

44.

440

۳٤.

ضد النهر، فأحرقت أشجار الدردار والصفصاف والطرفاء،
واحترقت شجيرات اللوتس والسمار والسعد التي تنمو بوفرة
على ضفاف النهر ذي المجرى الجميل، أما أسماك
الإنكليس والأسماك الأخرى فقد اشتد عذابها في الدوامات،
وراحت تغوص هنا وهناك في المجرى الجميل
وقد آلمها هبوب عاصفة هيفايستوس كثير الدهاء.

"أى هيفايستوس! لا يستطيع أحد من الآلهة أن يتحداك، وبدورى لن أحاربك، وقد اشتعلت لهبًا كما هو حالك الآن. فلتتوقف أنت عن الصراع، ودع أخيليوس الإلهى يطرد على الفور الطرواديين من مدينتهم، ما شأتى أنا بالصراع والإسهام فيه بالعون؟"

هكذا تحدث و هو يحترق باللهب، ويفور مجراه الجميل بالغليان. ومثلما يحدث في مرجل يغلي من الداخل، حين تسلط عليه شعلة وحشية، بينما يذيب شحم خنزير سمين فيغلي في كل جزء منه، وتوضع تحته حزم الحطب الجاف، هكذا كان النهر يحترق بمجراه الجميل في النار، وكانت مياهه تغلي، وعزم على ألا تنساب مياهه مرة أخرى، بل اضطر للتوقف. لأن هبوب عاصفة هيفايستوس حكيم القلب أنهكته. عندئذ خاطب هيرا بكلمات مجنحة وفي تضرع ملهوف:

"أى هيرا لماذا يهاجم ابنك مجراى لير هقه دون غيره؟ فأنا أقل من أخطأ بين أولئك الذين ساعدوا الطرواديين، وسأتوقف إذا كان هذا ما تأمرين به، لكن دعيه هو أيضًا يتوقف، وأكثر من ذلك سألزم نفسى بهذا القسم: لن أدافع عن الطرواديين يوم الدمار، حتى

٣٦.

TV .

عندما تحترق طروادة عن آخرها بالنار المهلكة التي يشعلها أبناء الأخيين محبى القتال".

وعندما سمعت هيرا الإلهة ذات الذراع الأبيض هذا على الفور تحدثت إلى ابنها العزيز هيفايستوس:

"هيفايستوس ابنى المجيد! توقف، ليس من اللائق أن تضرب هكذا إلهًا خالدًا من أجل البشر الفانين"

وعندما تم كبح جماح شعلات هيفايستوس المندلعة، وعاد من جديد فيضان المياه لمجرى النهر الجميل حيث تم إخماد جنون كسانثوس، توقف الاثنان عن التصارع، لأن هيرا أوقفتهما رغم غضبها.

ولكن الصراع الحاد والمرير نشب بين بقية الآلهة، واحتدمت

الانفعالات فيما بينهم في اتجاهات شتي.

اصطدموا مع بعضهم البعض في جلبة مدوية، ارتجت

لها الأرض الفسيحة ورددت أصداءها، وتجاوبت السماء العريضة بطنين مدوى كأنها بوق. فسمع زيوس

الجلبة حيث كان يجلس فوق الأوليمبوس، فانشرح

صدره داخله وأطلق ضحكة السرور الرنانة، لأنه

يرى الآلهة مشتبكة في صراع.

عندئذ لم يستمروا طويلاً متباعدين، وبدأ آريس محطم الدروع الاشتباك، فبادر بالانقضاض على أثينة وقد امتشق رمحًا برونزيًا في يده ووجه لها لومًا عنيفًا:

"لماذا ياذبابة الكلاب تجعلين الآلهة مرة أخرى تصطدم مع بعضها البعض فى صراع وحشى مثل جرأتك، وكما تدفعك روحك المتعالية؟

ألا تذكرين عندما دفعت ديوميديس بن تيديوس ايجرحنى، وأنت بنفسك على مرأى من الجميع أمسكت له الرمح

49.

£Y.

وجعلته يصوبه نحوى، فمزق لحمى الطيب؟ ولذا فإنك الآن فيما أحسب ستدفعين الثمن كاملاً على كل ما ارتكبت".

قال هذا وضرب على درعها ذى الحلى المعدنية، الدرع أيجيس، الذى لا تستطيع حتى صاعقة زيوس أن تخترقه، ضربه آريس الدموى برمحه الطويل. ارتدت الإلهة للخلف ثم أمسكت بيدها القوية حجرًا أسود كان على أرض الوادى، خشنًا وضخمًا، من تلك الأحجار التى كان القدامي يضعونها حدودًا للحقول. بهذا الحجر ضربت آريس الوحشى على رقبته فحلّت أوصاله. فتمدد على الأرض مغطيًا سبعة أذرع وتمرغت خصلات شعره فى التراب، وقعقعت أسلحته من حوله. وأطلقت باللاس أثينة ضحكة عالية ووقفت

"أيها الأحمق! ليس لك بعد أن تظن نفسك أقوى منى، حتى تجرؤ على مقارنة قوتك بقوتى على هذا النحو. ستنفذ بالكامل لعنات أمك، التى فى غضبها سعت إلى أن تجلب الشر عليك، لأنك هجرت الآخيين وساعدت الطرواديين المتغطرسين". 10

وعندما قالت ذلك حولت عينيها البراقتين عنه. عندئذ أخذته من يده ابنة زيوس أفروديتى، وحاولت أن تبتعد به، بينما كان يتأوه بمرارة وبالكاد استطاع أن يستعيد وعيه، وعندما رأتها هيرا الإلهة ذات الذراع الأبيض على الفور خاطبت أثينة بكلمات مجنحة:

"عجبًا يا ابنة زيوس لابس الدرع أيجيس، أى أتريتونى! لا تكلين أبدًا ولكن ها هى ذبابة الكلاب تقود آريس مهلك البشر بعيدًا عن غمار القتال المحموم! اذهبى وراءها"

قالت هذا فانطلقت أثينة تطاردهما والسرور يغمر قلبها

واندفعت نحو أفروديتى وضربتها على صدرها بيدها القوية، فارتخت ركبتاها وذاب قلبها حيث كانت واقفة. وسقط الاثتان على الأرض الكريمة وتباهت أثينة عليهما بكلمات مجنحة:

"فى مثل هذا المأزق ليقع كل من يساعدون الطرواديين ويحاربون ضد الأرجيين المدججين بالسلاح. وكل من تجرأ وتجاسر مثل أفروديتى، التى جاءت لتساعد آريس متحدية قوتى. ولقد مر وقت طويل منذ توقفنا عن القتال، وقد حاصرنا قلعة إليوس متينة البنيان".

هكذا تحدثت فابتسمت هيرا الإلهة ذات الذراع الأبيض، ولكن الملك بوسيدون مزلزل الأرض تحدث مخاطبًا أبوللون:

"أى فويبوس لماذا نظل بعيدين نحن الاثنين؟ فليس من اللائق أن نظل هكذا وقد بدأ الآخرون. نعم وسيكون أكثر خزيًا، إذا عدنا دون قتال إلى الأوليمبوس ومقر زيوس ذى العتبات البرونزية. ابدأ فأنت الأصغر، فليس هذا مما يتناسب معى، وقد ولدت قبلك وأعرف أكثر منك أيها الأحمق! يالك من قلب بلاحس! ألا تذكر كل المتاعب التى تحملناها نحن الاثنين دون الآلهة فى إليوس، عندما جئنا بأمر من زيوس لنكون فى خدمة الملك لاؤميدون طيلة

عام نظير أجر محدد. كان رئيسنا في العمل، وأصدر إلينا أوامره. حقًا لقد بنيت للطرواديين حول مدينتهم سورًا عريضًا وجميلاً للغاية، حتى لا يمكن أن تقتحم هذه المدينة عنوة. وأنت يا فويبوس رعيت قطيعهم الأملس وبطىء الحركة

عبر أحراش جبل إيدا كثيف الغابات، كثير المنحنيات. ولكن في النهاية عندما أتت المواسم السارة بختام فترة

140

£ £ 5

11.

\$0.

٤٦.

170

£V.

£VO

عملنا المأجور، عندئذ خدعنا لاؤميدون الظالم نحن الاثنين، ولم يعطنا أجرنا، وطردنا بكثير من التهديدات (\*) لقد هدد بأن يضعنا في الأغلال وبأن يصفد أيدينا وأقدامنا،

ويحملنا إلى جزيرة بعيدة ويبيعنا عبيدًا.

كان وكأنه على وشك أن يقطع أذننا نحن الاثنين بالبرونز. ولقد عدنا من عنده بقلوب مفعمة بالأسى والهوان، لأنه وعدنا بالأجر ولم يوف بوعده.

وأنت الآن تسدى لشعبه الجميل، ولا ترجو مثلنا أن يهلك الطرواديون تمامًا مع صغارهم ونسائهم المحصنات"

حينئذ رد عليه الملك أبوللون بعيد القذائف:

"يامزلزل الأرض، قد تعدنى بلا عقل راجح إذا حاربتك من أجل البشر الفانين، تلك المخلوقات الجديرة بالشفقة لأنهم كأوراق الشجر. فهم الآن مفعمون بجذوة الحياة ويأكلون من ثمار الأرض، وبعد حين يتلاشون ويهلكون، نعم دعنا بسرعة نتوقف عن الصراع، ودعهم يتقاتلون هم بأنفسهم".

قال هذا واستدار للخلف، لأنه كان يخجل من أن يتعامل بالضربات مع أخٍ لأبيه. ولكن أخته أرتميس إلهة الصيد ملكة الوحوش والغابات البرية هاجمته بكلمات مربرة:

"هكذا هربت يا بعيد القذائف، واستسلمت لبوسيدون تمامًا، وسلمته النصر والمجد بلا مقابل! يالك من أحمق! لماذا إذن تحمل قوسًا لا قيمة له مثل قبض الريح؟ لا تدعنى بعد الآن أسمعك تتباهى كما كنت تفعل دائمًا في قاعات والدنا وبين الآلهة الخالدين وتقول

<sup>(\*)</sup> يشير هوراتيوس إلى هذه الأسطورة (Odes III 322) وكذا فرجيليوس (452 Iliad VII). (الحرر)

£A.

إنك تتوق إلى معركة مفتوحة مع بوسيدون".

هكذا قالت، ولكن أبوللون بعيد القذائف لم يرد عليها، بيد أن زوجة زيوس الجليلة استشاطت غضبًا ووبخت ملكة القوس بكلمات التأنيب العنيف:

"كيف أيتها الكلبة تفكرين بلا حياء الآن في الوقوف أمامي؟ حقًا إنه من العسير عليك أن تصارعيني في القوة، مع أنك تملكين قوسًا حيث جعلك زيوس أسدًا بين النساء، ومنحك القدرة على أن تقتلي من تشائين منهن. فالأكثر أمنًا لك أن تقتلي الوحوش والمغزلان البرية بين التلل، لا أن تحاربي من هم أقوى منك. وإذا تعلمت شيئًا عن الحرب فستعرفين حق المعرفة كيف أني أقوى منك بكثير، بحيث لا يحق لك أن تقيسي قوتك بقوتي".

ومن ثم أمسكت بيدها اليسرى كلتا يدى الأخرى من الرسغ، وباليمنى نزعت القوس والسهام من فوق كتفها. وبهذه الأسلحة نفسها ضربتها حول أذنيها، وضحكت وهى تقلب رأسها هذه الجهة وتلك، وظلت السهام السريعة تتساقط من الجعبة. وهربت الإلهة باكية من أمامها، وكأنها حمامة تفر طائرة أمام صقر إلى صخرة مجوفة أو صدع فيه، فلم يكن مقدرًا لها أن تقع فريسة. وعيث هى فى مكانها.

ولكن تحدث الرسول أرجيفونتيس(\*) إلى ليتو قائلاً:

<sup>(\*)</sup> هذا لقب من ألقاب هرميس وهو مركب من كلمتين ويدل على معنى الظهور السريع ويمكن ترجمته "ســـريع الحضور". (المحرر)

"أى ليتو لست أنا بأى حال الذى يحاربك، فهو أمر عسير أن يتبادل أحد الضربات مع رفيقة جامع السحب زيوس. أى نعم، ولك بقلب مفتوح أن تتباهى بين الآلهة الخالدين أنك بقوتك قد تغلبت على "...

هكذا تحدث، وجمعت ليتو القوس المعقوف والسهام، حيث كانت مبعثرة هنا وهناك فى خضم الغبار العاصف. وعادت بعد أن أخذت قوس ابنتها وسهامها. ولكن العذراء جاءت إلى الأوليمبوس حيث مقر زيوس ذو العتبات البرونزية وجلست تبكى على ركبتى والدها، ورداؤها الإلهى (الأمبروسي) يهتز من حولها. فجذبها أبوها ابن كرونوس إليه وبابتسامة حلوة سألها:

"بنیتی الحبیبة من من سكان السماء أساء إلیك، كما لو كنت قد ارتكبت عملاً شریرًا أمام الجمیع؟"

عندئذ ردت عليه الإلهة ذات الإكليل الجميل، والتي تصيح بصوتها عاليًا عند الصيد، فقالت:

"أبى، إنها زوجتك هيرا ذات الذراع الأبيض، التى أساءت معاملتى، وبسببها نشب الصراع والعراك بين الخالدين".

وفي هذا الشأن تحدث كل منهما للآخر، ولكن فويبوس أبوللون دخل إليوس المقدسة. حيث انتابه القلق حول سور المدينة دات البنيان المتين، خشية أن يتخطى الدانائيون ماهو مقدر، فيحطمون السور في ذلك اليوم. أما بقية الآلهة الذين يذهبون دومًا إلى الأوليمبوس، فإن بعضهم جاء في حالة غضب، والبعض الآخر في نشوة كبيرة، وجلسوا جميعًا إلى جوار الأب سيد السحب السوداء.

ولكن أخيليوس كان لايزال يواصل قتل الطرواديين

أنفسهم، وخيولهم ذات الحافر الواحد. كما يرتفع الدخان إلى عنان السماء العريضة من مدينة تحترق، يسوقه غضب الآلهة فتسبب الألم للجميع، وتطلق المتاعب على الكثيرين. هكذا كان

أخيليوس يسبب الألم والأحزان للطرواديين.

وقف برياموس الأشيب فوق السور الذي بناه الآلهة، فرأى أخيليوس العملاق يسوق أمامه الطرواديين في اندحار وفرار، حيث لا مدد. وبصرخة مريرة أسرع من فوق السور ليأمر الحراس الأقوياء على الأبواب أن يصمدوا أمام السور قائلاً:

"افتحوا الأبواب على مصاريعها بأيديكم، حتى يأتى قومنا المنسحبين إلى المدينة، ها هو أخيليوس قريب يطاردهم. توًا سيقع أمر جلل فيما أحسب. لكن ما أن يتجمعوا داخل السور ويتنفسوا الصعداء، غلقوا الأبواب تمامًا، فأخشى ما أخشاه أن يقفز هذا الرجل الممدر إلى داخل السور

هكذا قال، ففتحوا الأبواب وسحبوا المزاليق إلى الخلف. وأتاحت الأبواب المفتوحة على مصاريعها الخلاص للفارين. ولكن أبوللون قفز الى الأمام ليواجه أخيليوس، ولكى يصد الدمار عن الطره ادبين، وفي تلك الأثناء

الطرواديين. وفي تلك الأثناء

كانوا يفرون إلى داخل المدينة وسورها الشاهق وقد احترقوا عطشًا وغمرهم الغبار المثار من الوادى. وكان أخيليوس لا يزال يضغط عليهم بسيفه، وقلبه مفعم بغضب جنونى وبرغبة جامحة لكسب المجد.

عندئذ كان أبناء الآخيين سيستولون على طروادة ذات

010

٥٣.

٥٣٥

0 £ .

البوابات العالية، لو لم يستثر فويبوس أبوللون أجينور الإلهى بن أنتينور المحارب الجبار الذى لا نظير له. وضع الإله فى قلبه الشجاعة ووقف إلى جانبه، لكى يحميه من براثن (1) الموت الثقيلة. استند إلى شجرة بلوط ولفه ضباب كثيف، وعندما رمق أجينور أخيليوس محطم المدن أخذ قلبه يقلب بعض الأفكار القاتمة، وتحير كثيرا، وخاطب نفسه القوية قائلاً:

"الويل لي! فإذا فررت أمام أخيليوس القوى إلى حيث سيق الآخرون في اندحارهم، فإنه سيدركني ويذبحني في جبني. لكن ماذا لو تركت هؤ لاء يسوقهم أخيليوس 000 بن بيليوس، وبأقدامي هربت خارج السور إلى وادى اليوس، حتى أصل إلى كهوف ومنحنيات إيدا واختبأت في الأحراش؟ عندئذ ربما بعد أن أستحم في النهر وأزيل عن جسدى العرق أعود إلى إليوس. -7. ولكن لماذا يخاطب قلبي نفسه هكذا؟ لا تدعه يرمقني، وأنا أهرب من المدينة إلى الوادى، فينطلق ورائى ويدركني بأقدامه السريعة. عندئذ سيكون من غير الممكن تفادى الموت والأقدار، لأنه الأقوى كثيرًا فوق كل البشر. 070 وماذا لو خرجت لملاقاته وجهًا لوجه أمام المدينة؟ فإن

ومادا لو حرجت لمادقاته وجها لوجه لمام المدينه؛ فإن لحمه هو أيضًا، فيما أحسب، يمكن اختراقه بحد السيف البرونزى، وله هو أيضًا حياة واحدة، والناس يقولون إنه من البشر الفانين، بيد أن زيوس بن كرونوس يمنحه المجد".

قال هذا واستجمع قواه في انتظار قدوم أخيليوس وقلبه تواق للنزال والقتال، كالنمرة تخرج من الأحراش الكثيفة لتواجه الصياد. لا يخاف قلبها ولا تهرب، حتى عندما تسمع نباح الكلاب. فعلى الرغم من أن الرجل أمامها ويضربها بطعنة أو برمية، بل وحتى عندما يخترقها الرمح، لا تتوقف عن جنونها حتى تتغلب عليه أو تموت. هكذا رفض الإلهي أجينور بن أنتينور النبيل OVO أن يهرب قبل أن يجرب حظه مع أخيليوس. وأمسك درعه متين الاتزان من كل جانب في مواجهته، وصوب رمحه نحو أخيليوس صائحًا صيحة مدوية:

"حقًّا فإنك فيما أحسب با أخبليوس المجيد تأمل اليوم من كل قلبك أن تدمر مدينة الطرواديين الأكابر. 0 1 0 يالك من أحمق! فالكثير من الفظائع سترتكب بسببها. فنحن بالداخل محاربون كثيرون وأقوياء، وعلينا من أجل آبائنا الأعزاء وزوجاتنا وأطفالنا أن نحمى اليوس، وسوف تلاقي مصيرك المحتوم هنا رغم أنك محارب رهيب وياسل".

> هكذا قال وأطلق بيده الثقيلة الرمح الحاد، فلم يخطئه وأصابه في قصبة الساق تحت الركبة. فأحدث درع الساق المصنوع حديثًا من قصدير مسبوك رنينًا مدويًا فوق ساقه. ولكن البرونز ارتد إلى الخلف ولم يخترق إلى الداخل، لأن هدية الإله أو قفته.

> > وبدوره هجم ابن بيليوس على أجينور الإلهي. بيد أن أبوللون لم يسمح له أن يكسب المجد، بل اختطف أجينور بعيدًا وخبأه في ضباب كثيف. أبعده عن

04.

الحرب، وأرسله إلى حيث يشق طريقه في سلام.

وبالحيلة احتفظ أبوللون بابن بيليوس بعيدًا عن الحشد.

إذ اتخذ الإله بعيد القذائف هيئة أجينور في كل شيء، ووقف

موقفه أمام أقدامه. فاندفع أخيليوس وراءه مطاردًا له بسرعة.

وبينما كان يلاحقه عبر الوادى المزروع قمحًا، استدار به

ناحية النهر سكاماندروس عميق الدوامات ذلك أن

أبوللون لم يسبقه إلا بأقل القليل، إذ كان يخادعه ويظهر

له أنه على وشك أن يدركه.

وفى تلك الأثناء كان الطرواديون الآخرون الذين

كانوا يجرون فرارًا واندحارًا ينزاحمون بحماس

صوب المدينة. وامتلأت المدينة بحشودهم،

ولم يجرؤ أحدهم أن ينتظر الآخر خارج المدينة

وسورها، ليعرف من نجا من الموت، ومن

قتل في المعركة. ولكنهم بسرعة ولهفة

تدفقوا إلى داخل المدينة، بقدر ما أسعفت كل منهم قدماه وركبتاه.

٦.,

7.0

٦1.

لكتاب الثاني والعشرون



ترجمة عادل النحاس

۲.

وهكذا فإن هؤ لاء الفارين إلى داخل مدينتهم كالظباء الصغيرة كانوا يجففون عرقهم، فشربوا وأطفأوا نار الظمأ متكئين على أسلحتهم المزخرفة، بينما كان الآخيون، من جهة أخرى، يتدافعون سراعا صوب الأسوار، حاملين دروعهم الضخمة على أكتافهم. أما هيكتور فقد كبله قدره المميت وأبقاه في مكانه أمام مدينة إليوس، بالقرب من بوابة سكاياي.

عندئذ يوجه الإله أبوللون فويبوس الوضاء حديثه لابن بيليوس، قائلاً:

"يا ابن بيليوس، لماذا تلاحقنى بقدميك السريعتين، أذلك الفانى يطارد إلهًا خالدًا لا يمـــوت؟ ألم تدرك بعد أننى إله! ولكنك لا تتوقف عن الغضب. إنك لا تعبأ قط بمعاناة الطرواديين الذبن طاردتهم وهم يفرون أمامك، وقد حُشروا داخل المدينة؛ أما أنت فقد ملت جانبًا إلى هنـــا، ولن تقتلنى بالتأكيد، فلست ممن يخضعون لقدر الموت"

فأجابه أخيليوس سريع القدمين وقد استد غضبه، قائلا:

"لقد خدعتنى يا رامى السهام عن بعد، وأكثر الآلهة طرًا قدرة على الندمير. لقد استدرجتنى إلى هنا بعيدًا عن الأسوار، وإلا كان الكثيرون لايز الون ينهشون الأرض بأسنانهم، أو يحاولون الوصول إلى مدينة إليوس. اليوم سلبتنى مجدًا عظيمًا وأنقذتهم بسهولة تامة، فأنت لا تخشى أى انتقام مستقبلًا،

بينما كنت أنا الذي سينتقم منهم بكل تأكيد، إذا ما تملكت القوة"

قال ذلك، وقد تملكه إحساس بزهو القوة، فتوجه صوب المدينة، مندفعًا كالجواد الذى يجر عربة وفاز بجائزة السباق، ويركض مسرعًا عبر الوادى في يسر وسهولة.

10

بمثل تلك السرعة حرك أخيليوس قدميه وركبتيه.

وكان الشيخ الأشيب برياموس هو أول من رآه بعينيه منطلقا عبر الوادى، مارقا كالنجم البازغ فى موسم الحصاد<sup>(۱)</sup>، تلمع أشعته البراقة، بين العديد من النجوم فى ظلام الليل الحالك،

يطلقون عليه "كلب أوريون".

وهو الأكثر بريقا في السماء، ولكنه نذير شؤم، فهو يحمل الكثير من الآلام لأولئك البؤساء الفانين.

هكذا لمع بریق البرونز علی صدر أخیلیوس وهو یجری، وعندئذ انتاب الشیخ الأشیب نوبة بكاء شدید، وأخذ یرفع یدیه عالیا ویهوی بها علی رأسه، منتحبا بشدة، ثم صاح

متوسلا إلى ابنه الحبيب، الذى كان رابضا أمام الأسوار، راغبًا بلهفة فى منازلة أخيليوس، فتحدث الشيخ الأشيب على نحو يثير الإشفاق ملوحا بيديه لابنه، قائلا:

"أيها الابن الحبيب، هيكتور، لا تواجه ذلك الرجل بمفردك، من دون الآخرين، كيلا تلقى مصيرك المحتوم مقتولاً على يد ابن بيليوس، فهو الأكثر قوة، والأشد بأسا. ليته لم يكن محبوبا على هذا النحو لدى الآلهة، مثلما الحال بالنسبة لى! فعندئذ سيكون جسده الممدد على الأرض دون دفن طعاما للكلاب وجوارح الطير.

وبذلك تزول عن قلبى تلك الآلام المبرحة، ذلك الرجل الذى حرمنى العديد من أبنائى البواسل، فقد قتل البعض، وباع البعض الآخر فى الجزر النائية. فالآن لا أستطيع أن أرى ولدىً، ليكاؤن وبوليدوروس،

<sup>(</sup>١) تمتد فترة الحصاد منذ بزوغ النجم سايروس، أى فى نماية شهر يوليو، حتى أفول البيلياديس.

ه ه

70

بين الطرواديين المندفعين إلى داخل المدينة، وهما من أنجبتهما لى لاؤثوى، أميرة النساء.

فإذا كانا على قيد الحياة في معسكر جيش العدو، فسوف أفتديهما فيما بعد بالبرونز والذهب، ولدينا منه بالداخل الكثير،

حيث كان الشيخ المسن ألتيس، ذائع الصيت، قد قدمه هدية زواج ابنته. أما إذا كانا قد ماتا، وهما الآن في منازل هاديس،

فالألم لقلبي وقلب أمهما، نحن من أنجبناهما.

وسيكون حزن بقية الحشد أقصر،

إذا نجوت أنت من الموت على يدى أخيليوس،

نعم يا بنى، هيا وأسرع إلى داخل الأسوار لتنقذ الطرواديين والطرواديات، ولكى لا تمنح ذلك المجد العظيم لابن بيليوس،

وحتى لاتفقد أنت نفسك حياتك الغالية، أكثر من ذلك لتشفق على،

أنا التعس، أبوك سيىء الحظ، الذى لا يزال على قيد الحياة.

فهذا الأب، ابن كرونوس، سيبتليني في شيخوختي بمصير مؤلم،

وبمشاهدة العديد من الكوارث: أبنائى الذين يلقون مصرعهم،

وبناتي اللَّثي يُسحَبن سبايا العبودية، حجرات نومنا الخاوية،

وأطفالنا الصغار الذين يسحقون على الأرض في خضم الصراع القاتل، زوجات أبنائي اللآتي يُسحَبن بأيدي الآخيين

سباياً. ثم أراني أنا نفسي في النهاية تجرني تلك الكلاب المتوحشة

أمام اليوابة الأمامية، عندما تنزع روحي عن جسدي بطعنة سيف

برونزى حاد أو رمية سهم، على يد أحد أولئك الكلاب الذين قُمتُ

بتربيتهم في القصر وإطعامهم من أطايب مائدتي، الذين كانوا

يحرسون بواباتي وسيشربون من دمي دون توقف، ثم يتمددون ٧٠

أمام عتبات بوابات القصر، ويشتعل غضبهم. فالشاب الصغير

يليق به أي مصير: أن يقتل في القرية، وأن يخترقه البرونز الحاد

وأن يرقد عاريًا بلا دفن، نعم كل الأشياء تتناسب معه وتكرم مثواه.

۸.

أما عندما تلوث الكلاب الشعر الأشيب وتعبث في اللحية البيضاء، وتحط من شأن الشيخ العجوز الذي لقى حتفه في القتال أ، فإن ذلك يجعل رثاءنا أشد إيلامًا على النفس لموت أولئك التعساء"

قال الشيخ الأشيب ذلك، ثم جذب شعيرات رأسه الأبيض بيديه فاقتلعها، ولكنه لم يستطع إقناع هيكتور ومن ناحية أخرى، فقد أخذت أمه في النحيب، زارفة الدمع الغزير، وفكت طيات رداءها، ثم كشفت ثديها بيدها،

"ولدى هيكتور، أظهر الاحترام لثديى هذا، ولترحم شيبتى.
فأنا لم أمنع عنك ثديى هذا لترضع ولو لمرة واحدة ليهدىء روعك.
تذكر ذلك، أيها الابن الحبيب، وقم بقتال ذلك الرجل العدوانى
من داخل الأسوار، ولا تقف فى مواجهته هناك، إنه قاسى القلب،
لأنه إذا ما قضى عليك فلن أبكيك وأنت على فراشك،
أى صغيرى الحبيب، يامن ولدت، كما لن تبكى زوجتك التى منحتك
الكثير من هدايا الزواج، ولكن بعيدا عنا نحن الاثنتين، وبالقرب من

و هكذا وجه الوالدان الاثنان معا حديثهما، وهما يبكيان، إلى ولدهما الحبيب، مشفوعا بكثير من التوسلات. ولكنهما لم يستطيعا

سفن الأرجيين حيث ستلتهمك الكلاب حادة الأنياب".

<sup>(\*)</sup> يقول تيرتايوس في الشذرة رقم ٥ ما يلي:

<sup>&</sup>quot;كم هو رائع موت رجل شجاع يقف فى الصفوف الأمامية للدفاع عن وطنه! هيا نحارب بكل شبجاعة من أجل هذه الأرض. هيا نحوت من أجل أطفالنا لا نبخل بالحياة، إليها أيها السشباب! إلى الحرب فى صفوف متراصة! لا تدع أى رجل فيكم يسلم اللواء ويهرب بسبب الخوف، لا تتركوا كباركم! من العار أن تسروا باعينكم محاربا مننا يسقط فى المقدمة.

برأسه الصلعاء ولحيته البيضاء، يغطى بيده عورته التي تتزف منها الدماء بعد أن شوه الأعداء جسده. ياله مسن منظر كريه ومنفر!

بيد أن هذا لو وقع لشاب.. فهو أمر آخر. فطالما أنه فى ريعان الشباب الزاهى سميفوز ياعجماب الوجمال، وتعشقه النساء إن نجا من المعركة، أما إذا سقط جريحا فى الصفوف الأمامية بقت ملامحه حية لا تموت، قفوا إذن ثابتين.. صامدين".

وقد أثار هذا التشابة جدلاً بين النقاد ولاسيما حول السؤال: من أخذ من الآخر راجع: أحمد عتمـــان، الأدب الإغريقي، ص ١٤٦ ومايليها. (المحور)

إقناع قلب هيكتور بكل هذا، وظل ساكنا في مكانه حتى اقترب منه أخيليوس بجسده الضخم، ومثلما يفعل الثعبان الجبلى عندما يتربص في جحره بأحد الأشخاص، وقد تغذى على عشب سام وداخل جسده غضب شديد، وينظر نظرة مخيفة، ثم يأخذ في الدوران حول الجحر، هكذا كانت لهيكتور حماسة متقدة، فلم يتراجع أبدا، بل أسند درعه اللامع على السور البارز، وعندما تحركت مشاعره خاطب نفسه بشجاعة قائلا:

"ويحُكِ يا نفسى، إذا ما تراجعت إلى داخل الأبواب، خلف تلك الأسوار، فسيكون بوليداماس أول من يصب على إهانات التوبيخ، إنه من كلفنى بقيادة الطروادبين داخل أسوار المدينة، في تلك الليلة المرعبة، عندما انقض أخيليوس الإلهى عليها، ولكننى لم أطع أوامره، بالرغم من أنها كانت أفضل. والآن فلأنى قد تسببت في دمار شعبي بحماقاتي، ينتابني الخزى من كل الطرواديين والطرواديات بملابسهن الطويلة، ١٠٥ وقد ينطق شخص آخر، أكثر منى سوءا، قائلا:

أكون فى المواجهة، فإما أن أعود مظفرا بقتل أخيليوس، وإما أن أموت بشرف على يديه أمام أبواب المدينة.

إنهم في مثل هذا الحديث سيخوضون، ولذلك فمن الأفضل لي أن

حتى وإن تخليت عن ذلك الدرع المزخرف بالحلى المعدنية، أو تلك الخوذة الثقيلة، أو وضعت رمحى بجانب الأسوار، فسوف أتقدم الصفوف بنفسى لأكون دائمًا في مواجهة أخيليوس الذي لا نظير له، وأعده أن هيليني وكل المقتنيات النفيسة التي بحوزتها، وكل تلك المقتنيات التي حملها ألكسندروس معه في السفن المجوفة إلى طروادة – وهو ما كان سببا في نشوب الحرب – سيعاد كل ذلك لأبناء أتريوس ليحملوها معهم، وأكثر من ذلك

وبعيدًا عنه أعده بأن يتقاسم مع الآخيين قسمة متساوية كل ممتلكات المدينة وسأكرم الطرواديين، وأجعل شيوخهم يقسمون أنهم لن يخفوا أى شيء، بل وأن يقتسموا معهم كل شيء. حتى تلك الكنوز، التي تحتفظ بها المدينة الجميلة داخلها. ولكن لماذا حدثتني نفسي الآن بكل تلك الأشياء؟ فقد أذهب أنا لدعوته بينما هو لا يرحمني، ولا يحترمني، وربما يقتلني، طالما ذهبت إليه مجردا من السلاح، هكذا كإحدى النساء، بعدما تخليت عن سلاحي. ولذلك فلا وقت الآن لحديث ودي معه بلا طائل، فهو سيكون حديثًا من شجرة البلوط أو من الصخر، كحديث بين شاب وفتاة، فالشاب والفتاة غالبا ما يتجاذبان أطراف الحديث الحلو فيما بينهما.

ولنر لمن منا سيمنح سيد الأوليمبوس المجد".

ذلك ما كان يجول بخاطره أثناء ترقبه، ولكن سرعان
ما تقدم أخيليوس قرين إنياليوس، وأصبح على مقربة من ذلك
المحارب ذي الخوذة اللامعة، رافعا حربته المرعبة،

المصنوعة من شجر الدردار فوق بيليون، على كتفه الأيمن، ومن حوله يلمع البرونز، مثل وهج النار المندلعة

أو مثل أشعة الشمس الساطعة. انتابت هيكتور قشعريرة، وعندما أحس به أمامه، لم يحتمل البقاء في مكانه، بل أعطى للبوابة دبره وولى مذعورا. ولكن ابن بيليوس

اندفع نحوه مسرعا، معتمدا على قدميه السريعتين.

مثل الصقر الجبلي الأسرع من كل طائر،

ينقض في سهولة ويسر على حمامة مذعورة، فرت أمامه، فاندفع الآخر خلفها، مطلقا صرخة مدوية، حتى أصبح على مقربة منها، مدفوعا برغبة شديدة في الإمساك بها.

140

1 .

10.

17.

170

هكذا انطلق أخيليوس باندفاع جنونى، وهكذا فر هيكتور مذعورا تحت أسوار الطرواديين وقد أطلق العنان لركبتيه السريعتين. اندفعا مرورًا ببرج المراقبة وشجرة التين التى تعصف بها الرياح، وابتعدا عن السور على طريق العربات حتى بلغوا الينابيع، بديعة الانسياب حيث النبعان

اللذان يغذيان سكاماندروس، ذا الدوامات:

أما الأول فينساب بمياهه الدافئة، وعلى جانبيه يتصاعد دخان كما لو كان من نار موقدة؛

وأما الثاني فينساب بمياهه الباردة، كالبرد في قيظ الحر،

أو كالثلج المتجمد، أو كقطع الثلج المتبلور في الماء.

وهناك، أمام هذه الينابيع، توجد أحواض حجرية واسعة للغسيل،

حيث اعتادت فيما قبل زوجات الطرواديين،

وكذلك بناتهم الجميلات غسل الثياب زاهية الألوان.

وكان ذلك يحدث في وقت السلم، قبل أن يصل أبناء الآخيين.

فى هذا المكان نفسه، مر كلاهما مسرعين، أحدهما يفر والآخر يكر ملاحقًا له. فى المقدمة، يفر رجل عظيم الشأن، يلاحقه مسرعا رجل آخر أقوى منه بكثير. ولم يكن سباقهما من أجل أضحية أو جلد ثور، تلك الجوائز التى تقدم لأسرع الرجال فى سباقات

الجرى. ولكنهما كانا يتسابقان من أجل حياة هيكتور، مروض الخيول. ومثلما تفعل الخيول المنتصرة، ذات الحافر الواحد غير المنشطر، إذ تركض مسرعة وتدور حول العلامات، حيث تُقدم

الجائزة الكبرى: وهي إما مرجل ثلاثي الأرجل، أو امرأة؛ تكريمًا

لموت أحد المحاربين<sup>(۱)</sup>. هكذا، فقد دار كلاهما حول مدينة برياموس ثلاث مرات، بأقدامهما السريعة. وكانت الآلهة جميعا

<sup>(</sup>١) وهو ما يحدث عادة فى المسابقات الرياضية الجنائزية، مثل تلك التى أقيمت تكريما لبساتروكلوس فى الكنساب الثالث والعشرين من الإلياذة.

140

19.

تتابع ما يحدث، وعندئذ كان أبو البشر والآلهة (زيوس)، البادىء بالحديث بينهم قائلا:

"ويحى، إنى أرى بعينى رجلا حبيبا يُطارَدُ حول الأسوار. إن قلبى يأسف من أجل هيكنور، الذى كان يقوم بحرق أفخاذ الثيران قربانا لى، أحيانًا فوق قمة جبل إيدا، ذى الحنايا الكثيرة، وأحيانًا أخرى فى أعالى قمة المدينة. والآن يلاحقه أخيليوس الإلهى،

ولكن هيا إذن، أيتها الآلهة، أعملوا فكركم وتدبروا، وقولوا لى ما إذا كنا سننقذه من الموت، أم أننا سنتركه يموت

على يدى أخيليوس بن بيليوس على الرغم من أنه إنسان عظيم"

فأجابته الإلهة أثينة، ذات العينين الزرقاوين، قائلة:

"يا أبت، يا إله الصواعق، يارب السحب السوداء الثقال، أتقول ذلك على رجل فان، مقدر عليه الموت منذ أمد طويل؟ أتريد أن تخلصه من مصير الموت المفجع؟

فلتفعل إذن، ولكن لن يوافقك على ذلك أي منا نحن الآلهة الآخرين"

فأجابها زيوس، جامع السحب، قائلا:

بقدمیه السر یعتین، حول مدینة بریاموس.

"أيتها الابنة الحبيبة تريتوجينيا! فلم أكن

جادا في حديثي، بل أرغب في أن أكون لطيفًا بك،

افعلى ما يحلو لك و لا تترددى"

قال ذلك، مشجعًا أثينة، التي كانت بالفعل متحمسة من قبل، وهبطت مسرعة من فوق قمة الأوليمبوس.

وفى تلك الأثناء كان أخيليوس السريع مستمرا فى ملاحقة هيكتور، مطاردا إياه بحماس. مثلما يطارد كلب ظبيًا صغيرًا فوق الجبال، بينما يفر من وكره عير شعاب الغابة ووديانها؛

110

وإذا ما أفلت منه، مختبئًا تحت أيكة،

يجرى الكلب خلفه بإصرار ويقتفى أثره حتى يعثر عليه.

هكذا لم يستطع هيكتور الإفلات من ابن بيليوس سريع القدمين.

فكم من مرة اندفع (هيكتور) يعدو نحو البوابات الداردانية

بحثًا عن الملجأ في حماية الأسوار متينة البناء، فقد يساعده رفاقه

من فوق الأسوار برمى السهام، ولكن غالبًا ما كان أخيليوس

يستبقه ويُعيدُه إلى الوادى ويسرع هو إلى جوار أسوار المدينة

وكما يحدث في الحلم؛ لم يستطع الحالم اللحاق بعدوه الذي يهرب

منه. لم يستطع أحدهما أن يهرب، ولم يستطع الآخر اللحاق به

وهكذا فلم يستطع (أخيليوس) أن يلحق به عدوا، ولم يفلت الآخر

(هيكتور) منه فأنى لهيكتور أن يهرب من مصيره المحتوم،

إذا لم يقف أبوللون بجانبه في المعركة للمرة الأخيرة.

ليمنحه القوة، وليمنح ركبتيه السرعة؟

وهنا أومأ أخيليوس الإلهى برأسه لجيشه، ليحجموا عن رمى السهام والرماح الحادة على هيكتور، فربما يصيبه أحدهم بسهامه فينال المجد، ويأتى هو في المرتبة الثانية.

ولكن، عندما وصلا للمرة الرابعة، إلى الينابيع،

رفع أبو الآلهة شديد البأس ميزانه الذهبي إلى أعلى،

ووضع فوقه اتَّنين من مصائر الموت المفجع، الأولى لأخيليوس، ٢١٠

والأخرى لهيكتور، مروض الخبول. أمسك الميزان من الوسط

ورفعه، فهبط مصير هيكتور إلى أسفل، ورحل إلى هاديس؛

عندئذ تخلى عنه الإله أبوللون فويبوس (الوضاء). مرة أخرى، وصلت الإلهة أثينة، ذات العينين الزرقاوين، إلى ابن بيليوس،

ووقفت على مقربة منه، ثم خاطبته بكلمات مجنحة، وقالت:

"الآن، أى أخيليوس المجيد، الحبيب إلى قلب زيوس، سنجلب كلانا المجد العظيم للآخيين، بالقرب من السفن،

440

بالقضاء على هيكتور، الذي لا يشبع من القتال، ولن يستطيع بعد الآن الإفلات منا، حتى ولو توسل أبوللون، رامى السهام عن بُعد، إلى والده زيوس،

لابس الدرع أيجيس، متذللاً. توقف أنت الآن وخذ نفسا عميقا، أما أنا فسأذهب إليه وأقنعه بلقائك وجهًا لوجه في المعركة"

هكذا تحدثت أثينة، واستقبل (أخيليوس) حديثها منشرح الصدر، وتوقف متكنا على حربته

المصنوعة من خشب الدردار، بحدها البرونزى.

وعندئذ تركته مسرعة لتلتقى بهيكتور الإلهى،

وقد تمثلت له في هيئة أخيه ديفوبوس، وفي صوته غير المنهك، ثم وقفت على مقربة منه، وخاطبته بكلمات مجنحة:

"أخى من المؤكد أن أخيليوس السريع قد أساء إليك بشدة، وقد طاردك بقدميه السريعتين حول مدينة الملك برياموس. ولكن فلنتوقف هنا، ولنتصدى لهجمته"

وعندئذ أجابها هيكتور العظيم، ذو الخوذة اللامعة، قائلا:

"أى ديفوبوس، لقد كُنت قبل ذلك بالنسبة لى الأحب إلى نفسى
من بين كل إخوتى الآخرين، الذين أنجبتهم هيكابى من برياموس،
أما الآن فقد أدركت أنك ستحتل فى قلبى تكريمًا أكبر،
لأنك جرؤت بعدما شاهدتنى بكلتى عينيك، أن تخرج
من خلف الأسوار من أجلى، بينما بقى الآخرون بالداخل"

فردت عليه الإلهة أثينة، ذات العينين الزرقاوين، قائلة:

"أيها الأخ الحبيب، حقا لقد رجانى أبى كثيرا وكذلك أمى
الملكة، وأيضا كل الرفاق من حولى، كلهم توسلوا بإلحاح واحدًا

بعد الآخر، للبقاء معهم، وكانوا جميعا يرتعدون من شدة الخوف،
ولكن نفسى كانت تعتصر ألما من شدة الحزن.

أما الآن فلنقاتله بكل حدة. دعنا إذن لا نضن عليه بالحراب، ولنر ما إذا كان أخيليوس هذا، بعد أن يقتلنا نحن الاثنين، سيحمل الأسلاب الملطخة بالدماء منا إلى السفن المجوفة، YED أم أنه سيلقى حتفه بطعنة نجلاء من حربتك"

بهذه الكلمات وبهذه الحيلة قادته أثينة.

وعندما تقدم كل منهما في مواجهة الآخر، وأصبحا متقاربين، كان هيكتور العظيم، ذو الخوذة اللامعة، البادىء بالحديث، فقال:

40. "يا ابن بيليوس، لن أفر بعد ذلك منك، مثلما فعلت من قبل وجريت ثلاث مرات حول المدينة الإلهية لبرياموس العظيم، ولم أجرؤ على البقاء لمو اجهتك. أما الآن فتدفعني نفسي دفعا للوقوف في مو اجهتك، قتلتك أم قتلت على يديك.

هيا إذن، ولنشهد علينا الآلهة، فإنهم أعظم

الشهود، وأفضل الحافظين على ما سنتعاهد عليه .

فأنا أن أمثل بجسدك بوحشية، إذا ما منحنى زيوس القوة على أن أنتزع روحك من جسدك.

ولكني فقط، أي أخيليوس، سأسلب أسلحتك الشهيرة،

أما جثمانك فسوف أعيده إلى الآخيين، ولتفعل أنت الشيء نفسه".

عندئذ نظر إليه أخيليوس، سريع القدمين، بغضب ثم قال: "أى هيكتور، أيها البائس الملعون، إياك أن تحدثني عن العهود؟ فكما لا يوجد صدق في الوعود بين البشر والأسود،

وكما لا تكون للخراف والذئاب نفس الميول،

فدائما ما يضمر كل منهم للآخر الشرور،

هكذا نحن أنا وأنت، فلن يستطيع أحدنا أن يحب الآخر، ولن تكون بيننا عهود قبل أن يرتوى الإله آريس، ذلك المحارب.

العتيد، بدم من يسقط منا أولاً. فلتستجمع كل قواك القتالية،

400

17.

440

فهذا ما تحتاجه الآن. تصرف بوصفك حامل رمح ماهر، ومحاربًا جريئًا، حقًا ليس لك مفر بعد الآن، فسوف تقضى عليك الإلهة باللاس أثينة في التو برمحي هذا، كما أنك ستدفع أيضا جزاء أحزاني على رفاقي الذين أرديتهم قتلي بحربتك العاصفة"

قال ذلك، ثم قذفه برمحه ذي الظل الطويل، ولكن هيكتور المجيد تفاداه بعدما رآه في اللحظة الأخيرة. فقد لمحه وجثا على الأرض فطار فوقه الرمح البرونزي. وارتشق في الأرض. فانتزعته أثينة باللاس، ثم أعادته مرة أخرى الأخيليوس، دون أن يدرك ذلك هيكتور، راعى الشعب. وعندئذ خاطب هيكتور ابن بيليوس الذي لا نظير له، قائلا:

"لقد أخطأت الهدف، باشبيه الآلهة، أخيليوس! فلم يكشف لك بعد زيوس شيئًا عن مصيرى رغم زعمك ۲٨. أنك تعرف. ولكنك ذرب اللسان ماكر الكلام، بهدف أن أرتعد في مواجهتك وأنسى قوتى وبسالتي، فاعلم أنني لن أفر من أمامك كي تغرس في ظهري حربتك، بل سأتلقاها في صدرى، بينما أندفع في مواجهتك؛ هذا إذا أذن لك إله ما بذلك. أما الآن بدورك فلتدرأ عن نفسك YAP حربتي البرونزية، لعلها تخترق بأكملها لحمك، مما يجعل القتال أكثر سهولة للطرو اديين، إذا ما قتلتك؛ فأنت بالنسبة لهم كارئة كبرى"

> قال ذلك، ثم قذفه برمحه ذي الظل الطويل، فأصاب منتصف الدرع الكبير لابن بيليوس، ولم يخطئه، ولكن الرمح قفز مرتدًا للخلف بعيدا عن الدرع، فاستشاط هيكتور غضبا، لأن الرمح السريع انطلق من يده سدى،

49.

فوقف مرتبكًا، لأنه لم يكن يحمل رمحًا ثانيًا من الدردار ولكنه بصوت جهورى نادى على أخيه ديفوبوس ذى الدرع الأبيض، وطلب منه رمحا طويلًا، فلم يجده إلى جواره؛ وعندئذ فطن هيكتور للأمر، وصاح قائلا:

"ويحى، لقد دعتنى الآلهة هاهنا لموتى حقا، وكنت أعتقد أن البطل ديفوبوس يقف إلى جوارى، بينما هو قابع داخل الأسوار. لقد خدعتنى أثينة، وأصبح الموت البغيض قريبا منى الآن، وليس ببعيد؛ لا مفر منه إذن، وهو الأمر الذى كان يحظى منذ وقت طويل بقبول زيوس، وكذا ابن زيوس، رامى السهام من بعيد، اللذان كانا يحميانى من قبل برغبة صادقة. أما الآن فقد أدركنى قدرى. ولكن دعنى، على الأقل، لا أموت دون قتال أو كرامة، فلأقدم على عمل عظيم، كى يتعلم منه من سيأتى من بعدى"

هكذا قال، واستل سيفه البتار،

الذي كان يتدلى من خاصرته، كبير ا وقويا.

واستجمع قواه، ثم انطلق كالصقر الذي يحلق عاليا،

ثم يهبط إلى الوادى عبر السحب القاتمة،

لينقض على حمل وديع، أو أرنب برى مرتاع.

هكذا اندفع هيكتور، شاهرًا سيفه البتار.

كما اندفع أخيليوس أيضا نحوه، وقد امتلاً قلبه بغضب وحشى وقد حمى صدره من الأمام بدرعه الكبير،

تلك الآية الفنية الرائعة، واهتزت فوق رأسه ذؤاية

خوذته اللامعة، ذات القرون الأربعة، ترفرف حولها خصلات ها اللهمة، ذات القرون الأربعة، ترفرف حولها خصلات من شعر ذهبى بديع، كان قد وضعها هيفايستوس على جانبيها بكثافة، كالعُرف. إنه كنجم يمرق بين النجوم في ظلمة الليل،

240

44.

إنه نجم المساء، أجمل نجم يلمع في السماء.

وكذا لمع البريق من حد الرمح المسنون، الذي يشهره أخيليوس بيمناه، راغبا في إلحاق الأذي بهيكتور العظيم. ثم أخذ يتفحص ٣٢٠ جسده القوى، بحثا عن الموضع الذي قد يصاب فيه بسهولة، ذلك الجسد الضخم، الذي يغطى بالعديد من الأسلحة البرونزية رائعة الصنع، التي سلبها من باتروكلوس الباسل، بعد أن قتله. فوجد ثغرة مكشوفة عند التقاء الرقبة بالكتفين أي الحنجرة،

حيث يقع أسرع طريق لموت الإنسان. هنا طعنه أخيليوس الإلهى ممح عندما هاجمه (هيكتور). وقد اخترق حد الرمح المحققة حتى النهاية. بيد أن الرمح الدردارى المثقل بالبرونز لم يكسر القصبة الهوائية تمامًا، مما يسمح له بالإجابة و التحدث إلى عدوه.

ولكنه سقط على التراب؛ فوقف أخيليوس فوقه مختالاً وقال:

"أى هيكتور، عندما كنت تجرد باتروكلوس من أسلحته حسبت أنك ستظل آمنا ولم تكن تخشانى، لكننى كنت بعيدا، أيها الأحمق! ولكن بدونه، وهو يرقد الآن عند السفن المجوفة، تركته هناك أنا الأقدر على الانتقام، وها أنا قد هزمتك. أما أنت فستمزق الكلاب الضالة والطيور الجارحة جسدك أسوأ تمزيق، وأما هو فسوف يقوم الآخيون بمواراة جسده التراب وتكريمه."

وهنا رد عليه هيكتور، ذو الخوذة اللامعة، وقد انهارت قواه تمامًا قائلاً:

"أستحلفك بحياتك، بركبتيك، بوالديك ألا تتركنى بالقرب من سفنكم لتنهشنى كلاب الآخيين، ولتقبل تلك الهدايا الكثيرة من البرونز والذهب التي سيقدمها إليك والدى ووالدتى الملكة،

700

44.

فقط أرجو منك أن تعيد جثماني إلى أهل منزلي، حتى يتمكن الطرواديون، وزوجات الطرواديين من منحي شرف حرق جثماني"

عندئذ نظر إليه أخيليوس، سريع القدمين، شزرًا، ثم قال:

"لا تستحلفنى، أيها الكلب، بركبتى أو بوالدى فليت غضبى
وجنونى يأمرانى بتمزيق جسدك، والتهام لحمك نيئًا، بسبب كل
ما ارتكبت ضدى فليس هناك من يدفع الكلاب عن رأسك،
حتى ولو أحضروا لى قدية لا تحصى ولا تعد، عشرة أضعاف
أو عشرين ضعفًا، بل ولو تعهدوا لى بأكثر من ذلك؛
حتى ولو طلب منى برياموس بن داردانوس أن يفتديك
بمثل وزنك، أنت نفسك، ذهبا. لن تضعك أمك الملكة
على نعش الموت لتبكى عليك، أمك التى أنجبتك، فإن الكلاب
والطيور الجارحة فقط هى التى ستنهش لحمك عن آخره".

فرد هيكتور، ذو الخوذة اللامعة، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، قائلاً: "حقا، إنك دائما كما عهدتك من قبل، وكما توقعت، فليست لدى القدرة على إقناعك، لأن قلبك الذى بداخلك حديد. ولكن ينبغى عليك الآن أن تُعمل فكرك، حتى لا أكون سببا فى غضب الآلهة عليك فى ذلك اليوم الذى سيصرعك فيه باريس وأبوللون فويبوس (الوضاء) على بوابة سكاياى، برغم قوتك"

وما أن انتهى من حديثه حتى طواه الموت وأفلتت روحه من أعضاء جسده هابطة إلى هاديس باكية مصيرها، ومودعة للأبد الرجولة والشباب. وبينما كان يحتضر، خاطبه أخيليوس الإلهى قائلاً:

"فلتمت أنت أو لا، وسأتقبل الموت بنفس راضية حينئذ، عندما يشاء زيوس، والآلهة الآخرون الخالدون" قال ذلك، ثم سحب رمحه البرونزى من الجثمان، وألقاه جانبا، ثم انتزع بعد ذلك الأسلحة الملطخة بالدماء، من فوق كتفيه، وعندئذ أقبل أبناء الآخيين مسرعين من كل صوب، محدقين في بنية هيكتور المتينة، وفي هيئته البديعة؛ ٣٧٠ ولم يقترب منه أحد إلا وطعنه بحربته (٠).

وقد يتحدث أحدهم لجاره، بينما ينظر للجثمان، قائلاً:

"ياالهي، حقا لقد أصبح ملمس هيكتور الآن أكثر لينا عما كان عليه عندما أحرق لنا سفننا بالنيران المتوهجة"

هكذا قد يقول قائل، ثم يقترب منه ويطعنه أيضا بحربته. أما أخيليوس الإلهى، سريع القدمين، فبعد ما جرده من أسلحته شب واقفا بين الآخيين، ثم خاطبهم بتلك الكلمات المجنحة، قائلاً:

"أيها الأعزاء، ياقادة الأرجبين وسادتهم، لقد شرفتنى الآلهة بقتل هذا الرجل، الذى اقترف العديد من الشرور، يفوق كل ما فعله الآخرون مجتمعين. ١٩٨٠ دعونا نجرب أسلحتنا حول المدينة، لنعرف خطط الطرواديين وما ينوونه فهل سيرجلون عن تلك المدينة العالية بعد أن سقط ذلك الرجل، أم أنهم يرغبون فى البقاء، على الرغم من عدم وجود هيكتور بعد؟ ولكن لماذا تجادلنى نفسى الغالية فى مثل تلك الأمور؟ إن باتروكلوس مازال ممددًا فى السفية جثة هامدة، بلا نحيب، وبلا مراسم دفن، ذلك الرجل الذى لن أنساه أبدا، لن أنساه ما بقيت بين الأحياء، وتتحرك قدماى الغاليتان؛ وإذا كان الناس ينسون أمواتهم بعد رحيلهم إلى هاديس،

<sup>(\*)</sup> كان الاعتقاد السائد لدى الشعوب البدائية أن تمزيق جسد القتيل يضعف شبحه، ويدفع عن الناس أذاه وانتقامه. وظل هذا الاعتقاد سائدًا ومتبعًا في بعض المناطق النائية حتى وقت قريب. (المحرر)

فإننى لن أنسى صديقى الحبيب وهو هناك.

هلموا الآن ياشباب الآخيين، لنعد إلى سفننا المجوفة،

وننشد أناشيد النصر؛ ولنحمل معنا هذا الرجل؛ فقد أحرزنا مجدا عظيما، وقتلنا هيكتور الإلهى، الذي كان الطرواديون

يتضرعون إليه في كل أنحاء المدينة كما لو كان إلهًا"

قال ذلك، وأخذ يفكر في معاملة مشينة لهيكتور الإلهي،

فقام بثقب كلتا قدمى (هيكتور) من خلف العصبين، ومن الكعبين

حتى مفصل الركبتين، ثم مرر منها سيورا من جلود الأبقار،

ثم قام بربطها في العربة الحربية، تاركا الرأس تتدلى على الأرض.

وعندئذ صعد إلى العربة؛ وبعد أن ارتدى أسلحته الشهيرة، ضرب

الجياد بالسوط حتى تتحرك، فطارت مسرعة. ولما كان (هيكتور) ٠٠٠

يتدلى على الأرض، فقد ثارت عاصفة من الغبار، وتناثرت

خصلات شعره الأسمر، بل وتمرغت الرأس بأكملها في التراب،

تلك التي كانت غاية في الجمال من قبل، بيد أن الإله زيوس قد

سلمها لأعدائه، حتى تساء معاملتها هكذا على أرض الوطن.

وهكذا غطى التراب الرأس بأكملها. وعندئذ أخذت أمه تمزق شعرها، وألقت بالوشاح المزركش بعيدا،

وأطلقت صرخة عويل مدوية عندما رأت ابنها.

أما والده الحبيب فأخذ يتأوه بطريقة يُرتَّى لها؛ ومن حولهما

ملأت حشود الشعب المدينة كلها بالبكاء والعويل.

كما لو كانت النيران قد شبت في كل أرجاء

مدينة إليوس، من أعلى التل إلى أسفله، وبالكاد أمسك الكثيرون من

الشعب بالشيخ الأشيب، الذي أصابه جنون الحزن

ويسعى للانطلاق بوحشية من البوابات الداردانية.

وتمرغ في الروث أ. وأخذ يرجو الجميع أن يتركوه داعيا كل شخص منهم باسمه، ويقول:

110

140

"توقفوا، أيها الأعزاء، يامن تهتمون بأمرى، ودعونى أخرج بمفردى من هذه المدينة حتى أصل إلى سفن الآخيين، وأتوسل إلى ذلك الرجل، المرعب مرتكب الأفعال الشنيعة، فريما يستحى ويحترم شيبتى ويرثى اشيخوختى؛ فوالده بيليوس معمر متلى، ذلك الذى أنجبه ورباه حتى صار وبالاً على كل الطرواديين. ولكنه اختصنى من بين الجميع بالآلام: فقد قضى على العديد من أبنائى، وهم فى ريعان الشباب؛ ولكن من بين كل هؤلاء لم أبك بشدة مثلما بكيت على واحد منهم فقط، ذلك الذى سيؤدى بى حزنى عليه بشدة إلى ظلمات هاديس، فقط، ذلك الذى سيؤدى بى حزنى عليه بشدة إلى ظلمات هاديس، فقط، أنه التي أنجبنه لتعاستها، وأنا نفسى"

قال ذلك باكيا، كما كان يشاركه العديد من أبناء الشعب في البكاء. أما هيكابي، فقد قادت وسط الطرواديات عويلاً عنيفًا قائلة: ٤٣٠

"ولدى، أنا البائسة، كيف أعيش مع كل تلك المعاناه، وقد فارقت الحياة. يامن كنت فخرا لى فى كل المدينة، صباح مساء، وملاذًا آمنًا لكل الطرواديين والطرواديات فى المدينة، أولئك الذين كانوا يبجلونك كإله.

فقد كُنتَ بالنسبة لهم في حياتك مجدًا بالغ العظمة،

أما الآن فقد غلبك الموت والقدر"

قالت ذلك وهى تبكى. أما زوجة هيكتور فلم تك تعلم شيئا، ولم يذهب إليها أى رسول صادق ليخبرها بالحقيقة: بأن زوجها كان لا يزال خارج أبواب المدينة.

<sup>(\*)</sup> يقول بعض المعلقين إلها عادة شرقية للتعبير عن بالغ الحزن والأسى واليأس. (المحرر)

فقد كانت تنسج على نولها داخل قصرها العالى
عباءة أرجوانية مزدوجة، تتناثر عليها الأزهار بألوانها المتعددة،
وقد استدعت وصيفاتها، بضفائرهن الجميلة، إلى داخل المسكن
كي يشعلن النار أسفل المرجل الكبير ثلاثي الأرجل، حتى يتوافر
لهيكتور بعد عودته من القتال حمامات دافئة. يالها من حمقاء! فهي
لم تعرف بعد أنه أصبح بعيدا جدا عن تلك الحمامات،
وأن أثينة، ذات العينين البراقتين قد صرعته بيدى أخيليوس.
والآن فقط تنامي إلى أسماعها نحيب وصراخ قادم من البرج،
فارتعدت أوصالها، وسقط من يدها مكوك النسيج على الأرض،
فعادت تخاطب وصيفاتها ذوات الضفائر الجميلة قائلة:

"هيا، فلتأت اثنتان منكن معى لنر ماذا حدث؛ فصوت أم زوجى الوقور يأتى من بعيد.

إن قلبى يقفز فى صدرى حتى يكاد يبلغ الحلقوم؛ كما تصلبت ركبتاى أسفل منى؛ فهناك كرب ما قد ألم بأبناء برياموس، ليت هذه الكلمة تكون بعيدة عن أسماعى. ولكننى أخشى بشدة أن يكون أخيليوس الإلهى قد قطع طريق العودة على هيكتور الشجاع، وطارده وحيدًا خارج أبواب المدينة إلى الوادى؛

فهو لا يرضى بالبقاء بين جمهرة الرجال،

ولكنه دائما ما كان يندفع بمفرده للأمام، ولا يستسلم لأحد بقوته"

قالت ذلك، ثم اندفعت مسرعة كالمجنونة خارج مسكنها، يكاد قلبها يقفز من مكانه؛ وقد تبعتها وصيفاتها. وعندما وصلت إلى البرج، حيث يتجمع الرجال، وقفت، ثم أخذت تنظر من فوق الأسوار بنظرة فاحصة، فلمحته مسحوبا أمام أسوار المدينة، تجره بلا رحمة الخيول المسرعة

صوب سفن الآخيين المجوفة، فغشى عينيها ليل حالك السواد، وتراجعت للخلف قليلا، ثم خارت قواها تمامًا.

و ألقت من فوق رأسها زينتها اللامعة:

الإكليل والوشاح والعصابة المجدولة والشال، الذي كانت أفروديتي

الذهبية قد أهدته إياها في ذلك اليوم الذي قادها هيكتور، ذو

الخوذة اللامعة، عروسًا من منزل أبيها إئبيتيون،

وقد وهبها هدايا الزواج التي لا حصر لها.

عندئذ النف حولها، في حشد كبير، أخوات زوجها وزوجات إخوته، الذين أمسكوا بها، وقد بلغ بها الذهول حد الموت.

فلما استردت وعيها وعادت روحها إلى صدرها أجهشت بالبكاء، و٧٤ وتحدثت بين الطرواديات قائلة:

"أى هيكنور واحسرتاه، لقد ولدنا كلانا أنا وأنت بالمصير نفسه؛ أنت في طروادة، في منزل برياموس،

وأنا في ثيبي، على سفح جبل بلاكوس، بأشجاره الكثيفة.

فى منزل إئيتيون سيىء الحظ، الذى قام بتربيتى أنا الأكثر تعاسة منذ طفولتى، فليته لم ينجبنى.

أما الآن فسوف تذهب وحدك إلى مقر هاديس في أعماق الأرض، وسوف تتركني هذا في حزن مميت،

أرملة في قاعانتا؛ ومازال ولدنا طفلاً.

ذلك الذى أنجبناه أنا وأنت، سيئا الحظ؛ فلن تكون له بعد الآن ذا نفع، أي هيكتور، طالما لقيت حنفك.

كما أنه إن أفلت من حرب الآخيين المفجعة، لن يكون لك مفيدًا.

إلا أنه سيعاني بعد ذلك من العذاب والألم،

حيث سيستولى الأخرون على حقوله.

ففى اليوم الذى سيصبح فيه يتيما سيُحرَمُ من كل رفاقه فى اللعب، • • • وسيمشى مطأطئ الرأس، تغمر وجنتيه الدموع،

وبعد أن يصبح طفلا فقيرا سيتوجه إلى رفاق والده،
يجذب هذا من عباءته والآخر من ردائه، فإذا رق قلب
أحدهما له فسيحصل منه على أقل القليل مما في الكأس،
ما قد يبلل به فقط شفتيه، ولا يصل إلى حلقومه. أما ذلك الفتى
الذى مازال يعيش في كنف والديه، فسوف يدفعه بعيدا عن المأدبة،
بعد أن يضربه بيديه، ويوبخه بكلماته اللاذعة، قائلا:

أغرب بعيدا عن هذا المكان، فإن والدك لا يشاركنا الطعام.

فيرتد الطفل على عقبيه إلى أمه الأرملة باكيا،

إنه أستيأناكس (٢) ذلك الذي كان يُطعَمُ من قبل

الزبد وما طاب من الطعام جالسًا على ركبتي أبيه.

وكان عندما يتوقف عن لعبه، ويغط في نومه،

یرقد فی مخدعه، بین ذراعی مربیته،

على فراشه الوثير؛ بعد أن يهدأ قلبه ويطمئن.

أما الآن، وبعد أن فقد والده الحبيب، فسوف يعانى

أستيأناكس، وهو الاسم الذي كان الطرواديون يدعونه به،

فقد كنت تدافع وحدك عن البوابات والأسوار العالية.

أما وقد أصبحت الآن على مقربة من السفن المعقوفة بعيدًا

عن والديك فسوف بانتهمك دود الأرض المتلوى،

بعد أن تشبع منك الكلاب وقد رقدت جثة عارية. وفي منزلك المحال المدال الترال ملابسك رائعة النسيج، الجميلة التي زركشتها لك أيدى النساء. ولكن من المؤكد الآن أننى سألقى بها جميعا في النار الموقدة، فلن تنفعك بعد الآن، ولن تنام بها مرة أخرى؛ ولكنها ستصبح شرفًا لك بين الطرواديين والطرواديات".

قالت ذلك وهي تبكي، وقد شاركتها في البكاء كل النساء.

<sup>(</sup>٢) أستيأناكس، لقب أنعم به الطرواديون على سكاماندروس بن هيكتور، تكريما لوالده، ويعني "سيد مدينتنا".

الكتاب الثالث والعشرون



ترجمة عادل النحاس

10

۲.

هكذا كانوا يبكون في أرجاء المدينة. أما الآخيون،

فعندما وصلوا إلى سفنهم وبحر الهيلليسبونطوس

تفرقوا، وذهب كل منهم إلى سفينته.

أما الميرميدونيون، فلم يتركهم أخيليوس ليتفرقوا،

ولكنه خاطب رفاقه محبى الحرب بقوله:

"أيها الميرميدونيون، ذوو الخيول السريعة،

يا رفاقى الأوفياء، دعونا لا نطلق سراح الخيول، ذات الحافر الواحد غير المنشطر، من العربات الحربية، ودعونا نقترب قليلا بهذه الخيول وتلك العربات الحربية، ولنبك على باتروكلوس، فهذا هو التكريم الواجب للموتى، وبعد أن نأخذ كفايتنا من ذلك النحيب المرير

سنطلق سراح الخيول، ثم نتناول معًا طعامنا في هذا المكان جميعًا".

هكذا تحدث، وأجهشوا جميعا ببكاء متناغم، ويقودهم أخيليوس، ثم قاموا بالدوران باكين حول الجثمان بخيولهم ذات العرف الجميل ثلاث مرات. وكانت ثيتيس في وسطهم تستثير رغبتهم في

البكاء. فامتزجت بدموعهم الرمال، كما ابتلت أسلحة الرجال.

لطالما أثار الذعر بين الأعداء ذلك الذي يبكونه!

ومن بينهم كان ابن بيليوس القائد في هذا النحيب العنيف؛ وبعد أن وضع يديه قاتلتي الرجال على صدر رفيقه؛ قال:

أى باتروكلوس، تحية لك منى وأنت في مقر هاديس،

فقد انتهيت من إنجاز كل ما وعدتك به آنفًا:

بأن أقوم بسحب جسد هيكتور في هذا المكان، وأقدمه للكلاب للينهموا لحمه نيئًا، وأن أذبح أمام محرقتك اثنى عشر رجلا من أنبل أبناء الطرواديين أوقد استشطت غضبا لموتك".

<sup>(\*)</sup> كانت عادة تقديم القرابين البشرية معروفة فى الأساطير الإغريقية، كما هو الحال بالنسبة للشعوب القديمة جميعًا على وجه التقريب. وامتدت هذه العادة حتى العصور التاريخية وأشير إليها فى الكثير من الأعمال الأدبيسة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر"إفيجينيا بين التاوريين"ليوريبيديس. (المحرر)

ź.

وعندئذ جالت بخاطره نلك الأفعال المروعة لهيكتور الإلهى، وقد بسط جثمانه وجعل وجهه على التراب بجوار نعش ابن مينويتيوس. ألقى كل منهم بسلاحه البرونزى اللامع، وأطلقوا سراح خيولهم، ذات الصهيل المدوى، ثم استلقى حشد لا حصر له بالقرب من سفينة سريع القدمين (أخيليوس)، سليل أياكوس. أما هو فقد أمر بإعداد وليمة جنائزية سخية تسرية لهم. فأخذت العديد من الثيران، ذات الجلد اللامع، تخور أثناء نحرها بالسكين، كما بدأت العديد من الأغنام والماعز في الثغاء؛ وأعداد كبيرة من الخنازير، التي تلمع من سمنتها، بأسنانها البيضاء، نبر ان هيفايستوس للشواء. لقد سال الدم بغزارة حول الجثمان خيث سكنت الكئوس فوقه أله .

فى ذلك الوقت، قاد أمراء الآخيين ابن بيليوس، السيد، سريع القدمين، صوب أجاممنون الإلهى. فبجهد جهيد استطاعوا إقناعه بذلك، على الرغم من شدة غضبه لموت صديقه. وعندما وصلوا إلى خيمة أجاممنون،

أصدروا أوامرهم في التو، إلى الخدم جهورى الصوت أن يضعوا مرجلا ضخمًا ثلاثي الأرجل فوق النيران،

عساهم أن يتمكنوا من إقناع ابن بيليوس بالاغتسال من الدماء المتخثرة، ولكنه أعرض عن ذلك وأقسم قائلا:

> "كلا، وحق زيوس الأعلى والأقوى من كل الآلهة، فليس مباحًا للماء أن يقرب رأسى

<sup>(\*)</sup> ساد الاعتقاد عند الإغريق أن دم الأضحيات يقدم للموتى لتقويتهم ومساعدهم فى رحلتهم إلى العالم السفلى. وهذا ما كان سائدًا حتى عند العرب القدامى قبل الإسلام، حيث كانوا يعتقدون أن الميت فى قبره كان يطالب بحده الدماء، ولاسيما إذا كان قبيلاً. وكانت الطقوس المصرية القديمة فيما يتصل بالموتى تؤدى المعنى نفسسه، وهو تسهيل مهمة الرحيل إلى العالم السفلى، فيزودون الميت بكل المتطلبات. واستمرت الوجسة الإغريقيسة الجنائزية perideipnon فى العصر الرومانى بل إن مسيحى القرن الرابع الميلادى أقاموا هذه الولائم تكريما للشهداء (القديس أوغسطين، الاعترافات (VI ii). (المحرر)

قبل أن نضع باتروكلوس فوق محرقته، ونهيل عليه التراب، £ 0 ثم نحلق شعر الرأس عليه. فلن يصيب قلبي حزن آخر ، مابقيت بين الأحياء مثلما أصابه.

ولكن دعونا الآن نمتتل لذلك الطعام غير المستحب.

في البداية، يا ملك الرجال أجاممنون، أصدر أوامرك

بإحضار الأخشاب، وتقديم كل المتطلبات الملائمة،

التي يحملها الميت معه قبل أن يرحل إلى الظلمات السحيقة؛ لكي تأتي عليه النير ان التي لا تكل

بسرعة وتختفي من أمام أعيننا، ثم يعود أفراد الجيش، كل إلى عمله"

قال ذلك، بينما كان الآخرون يستمعون إليه، وأطاعوه،

فاستعد كل منهم بسرعة لطعامه،

ولم يك بهم ميل إلى وليمة عامة.

وعندما أشبعوا حاجتهم من الطعام والشراب،

توجه كل منهم إلى خيمته ليستريح على فراشه.

أما ابن بيليوس فقد استلقى بعيدا على شاطىء البحر بأصواته الهادرة، وشرع في نحيب شديد، ويحوطه حشد من الميرميدونيين. في هذا المكان الفسيح، حيث تتلاطم الأمواج على الشاطيء، وفى اللحظة التي غلبه فيها النعاس، مذيبًا هموم القلب، استغرقه النوم اللذيذ إذ كانت أوصاله المجيدة قد أنهكت في مطاردته لهيكتور حول مدينة إليوس شديدة الرياح.

حينئذ أقبلت عليه روح باتروكلوس التعس

بكامل هيئته: قوامه، عيناه الجميلتان،

صوته الرنان، مرتدیا رداءً یشبه رداءه؛

واستقام واقفا عند رأس (أخيليوس) ثم خاطبه بتلك الكلمات: "أي أخيليوس، الآن تغط في نومك بعد أن نسيتني،

٦.

بينما لم تكن تغفل عنى وأنا على قيد الحياة، أما بعد موتى فقد نسيتني. ٧. إدفني بأقصى سرعة ممكنة، حتى أعبر بوابات هاديس.

فالأرواح تدفعني بعيدا، وكذلك الأشياح؛

لا تسمح لى بالانخراط في زمرتها فيما وراء النهر،

و ماز لت أهيم عبثًا حول اليو ابات الو اسعة لمقر هاديس.

أمدد لي يدك الآن، أتوسل إليك، لأني لن أعود مرة

أخرى من هاديس، بعد أن تمنحني ما يحق لي من النار؟

لن نجلس بعد الآن معًا بعيدًا عن الرفاق الأعزاء،

كما كنا نفعل في حياتي، لنتبادل الرأي .

فالمصير البغيض قد فغر فاه لي، إنه المصير الذي حدد لي عند مولدى، وحتى أنت، أي أخيليوس، يا شبيه الآلهة، فمصبرك هو

أن تلقى حتفك تحت أسوار الطرواديين الأثرياء. والآن سوف أطلب

منك شيئا آخر، وأستحلفك أن تحققه لى إذا اقتتعت به،

وهو ألا تضع عظامي بعيدا عن عظامك، أي أخيليوس،

ولكن لتكن معًا في نفس المكان، مثلما تر عر عنا معًا في البيت نفسه،

عندما أحضرني مينويتيوس صغيرا من أوبويس،

و اقتادني إلى بيت آبائك؛ بعد أن ارتكبت جريمة قتل شنيعة.

إذ يومها، كنت قد قتلت ابن أمفيداماس، وكنت صغيرًا لا أدرك

ولم أكن أرغب، ولكنه استثار غضبي بسبب اللعب بالزهر.

وهناك، تقبلني الفارس بيليوس في قصره.

فأو لاتى رعايته، وجعلنى تابعا لك.

لكل هذا ينبغي أن يجمع وعاء رماد واحد بقايانا،

تلك الجرة الذهبية ذات المقبضين التي منحتها لك والدتك المبجلة"

عندئذ رد عليه أخيليوس، سريع القدمين، قائلاً:

"لماذا ياعزيزي، أتيت إلى هذا المكان،

و تسألني أن أحقق لك كل تلك المطالب؟

V٥

٨.

10

٩.

فسوف أنجز لك كل شيء، وأنفذ كل ما تأمر به. ولكن قف هنا واقترب منى أكثر للحظات قليلة، حتى يعانق

كل منا الآخر، ونأخذ كفايتنا من النحيب المرير".

وبعد أن قال ذلك، مد إليه يديه ليعانقه، ولكنه لم يمسك به، فقد هبطت روحه كالدخان إلى

العالم السفلي، بهمهمة غير مفهومة؛ فقفز أخيليوس مذهولا،

وضرب كفًا بكف، ثم قال كلمات مثيرة للشفقة:

"عجبًا عجبًا!، ففي مقر هاديس توجد أرواح وأشباح؛ لكنها عديمة الإدراك. فقد لازمنتي روح بانروكلوس المسكين،

> الليل بطوله، منتحبة، ذارفة الدمع، وهي تلح أن أنفذ رغباتها الواحدة تلو الأخرى. لقد كانت شديدة الشبه بصاحبها".

> > قال ذلك، فاستثار رغبتهم جميعا في البكاء.

وقد لاحت في الأفق أنوار إيوس بأصابعها الوردية مع بكائهم على الميت المثير للشفقة، وعندئذ أرسل أجاممنون السيد

الرجال والبغال من الخيام في كل الأنحاء لكي يأتوا بالأخشاب

وعلى رأسهم رجل قوى، ميريونيس تابع إيدومينيوس، دمث الخلق.

وانطلقوا جميعا، حاملين الفئوس في أيديهم لتقطيع الأخشاب، وكذا الحبال المجدولة، وتسير البغال من أمامهم.

وصعدوا وهبطوا وعرجوا وسلكوا طرقًا ملتوية،

ولكن عندما وصلوا إلى سفوح جبل إيدا كثير الينابيع، أسرعوا في الحال إلى تقطيع أشجار البلوط الشاهقة بفئوسهم

ذات النصل البرونزي الطويل، فسقطت محدثة دويا هائلاً.

عندئذ قام الآخيون بشطرها،

وربطوها خلف البغال التي ضربت الأرض بأقدامها،

سعيا للوصول، عبر الغابات الكثيفة، إلى الوادى.

1 . .

11.

110

11.

140

14.

140

1 1 .

و هكذا حمل كل قاطعى الأخشاب معهم كتلا من الأخشاب متلما أمر هم ميريونيس، تابع إيدومينيوس، دمث الخلق.

ثم ألقوا بها على الشاطىء واحدًا بعد الآخر، حيث خطط أخيليوس لإقامة كومة دفن عالية لباتروكلوس، ولنفسه أيضًا.

وبعد أن ألقوا بأعداد لا حصر لها من الأخشاب في هذا المكان، جلسوا في أماكنهم وانتظروا جميعا، حتى أعطى أخيليوس أو امره للميرميدونيين محبى القتال بأن يربطوا حول أجسادهم أسلحتهم البرونزية في الحال، وأن يشد كل منهم خيله إلى نير عربته الحربية. فنهضوا جميعا وحملوا أسلحتهم،

ثم صعد مقاتلو العربات الحربية، وكذلك سائقوها، كل إلى عربته. الفرسان في المقدمة، يتبعهم أعداد لا حصر لها من جند المشاة. وفي الوسط، كان الرفاق يحملون باتروكلوس، وقد غطوا الجثمان كاملا بخصلات من شعر رأسهم حيث كانوا قد قصوها

وألقوها عليه، ومن الخلف أمسك أخيليوس الإلهى برأسه، وهو فى شدة الأسى، فقد كان يشيع صديقه الذى لا نظير له إلى هاديس. وعندما بلغوا ذلك المكان، الذى حدده أخيليوس، وضعوه على الأرض، ثم أقاموا بسرعة كومة من الأخشاب الكثيفة.

عندئذ طرأت أمور أخرى فى ذهن أخيليوس الإلهى، سريع القدمين: فابتعد عن المحرقة، وقص خصلات شعره الأشقر، الذى كان قد تركه ينمو كاملاً، كى يقدمه قربانا لنهر سبرخيوس (\*)،

الذى كان قد تركه ينمو كاملا، كى يقدمه قربانا لنهر سبرخيوس (" ثم قال بأسى و هو ينظر إلى البحر، القاتم مثل لون النبيذ:

"أى سبرخيوس، لقد نذر إليك والدى بيليوس من قبل سدى، أنه عندما أعود، إلى أرض الوطن الحبيبة، فسوف أقص شعر رأسى من أجلك أنت، وأن أقدم لك القربان الكبير (مائة رأس) وأن يقدم

<sup>(\*)</sup> لهر في ثيساليا موطن أخيليوس.

لك فى نفس المكان خمسين كبشًا قربانًا ذكورًا لا تشوبها شائبة فى ينابيعك، حيث معبدك ومذبحك برائحتهما الفواحة. هكذا كان قد نذر الشيخ الأشيب، ولكنك لم تنجز رغبته. أما الآن، فلأنى لن أعود ثانية إلى أرض الوطن الحبيبة، فسأهب خصلات شعرى إلى باتروكلوس البطل لترحل معه.".

قال ذلك، ثم وضع خصلات شعره في يدى صديقه الحبيب، مما استثار رغبة الآخرين في البكاء الشديد، وكان ضوء الشمس سيهبط ببكائهم، لو لم يسرع أخيليوس بالاقتراب من أجاممنون، قائلاً:

"يا ابن أتريوس، لأن جيش الآخيين لا يطيع أحدًا مثلما ينصاع الكلماتك، فلهم أن ينالوا كفايتهم من البكاء، أما الآن فأبعدهم عن المحرقة، ودعهم يعدون طعامهم. أما في كل ما يتعلق بالميت فسنعتني نحن به جيدا، فنحن الأقرب والأعز، وليبق معنا القادة"

وعندما استمع أجاممنون، ملك الرجال، إلى هذا الحديث، صرف الجنود في الحال إلى السفن سلسة الانقياد، فيما عدا القائمين على المراسم الجنائزية، فلم يبرحوا المكان وشرعوا في تكويم الأخشاب حتى شيدوا محرقة ضخمة، قوامها مائة قدم من الاتجاهين، ثم وضعوا الجثمان، وقلوبهم تدمى، على قمة المحرقة (\*). ثم قاموا بسلخ العديد من الخراف السمينة، والأبقار معقوفة القرون، بطيئة الحركة، أمام المحرقة وأعدوها. ومنها جميعا جمع أخيليوس عالى الهمة الدهن ثم غطى به الجثمان

<sup>(\*)</sup> يكتسب هذا الوصف الهومرى لمحرقة باتروكلوس أهمية خاصة باعتباره أول وصف أدبى يصلنا لحسرق الميست المكرم. وسنجد أصداء واسعة له عند الكثيرين من الأدباء الإغريق والرومسان قسارن علسى سسبيل المئسال هيرودودتوس (62 IV). وهاية "بنات تراخيس "لسوفوكليس و "هرقل فوق جبل أويتا "لسينيكا، كما أن عملية تأليه الأباطرة الرومان بعد حرقهم تواصل نفس التقاليد الموروثة راجع:

Ahmed Etman, The Problem of Heracles' Apotheosis, pp. 50-63, 271 ff.

من الرأس حتى القدمين، ثم أحاطه بالحيوانات التي تم سلخها؛ ثم وضع قدرين مملوئين بالعسل والزيت وقد أسندهما على النعش، ١٧٠ ثم ألقى بسرعة في المحرقة بأربعة من الخيول، ذات الأعناق المشرئبة. بينما كان يجهش بالبكاء المرير. وكان للأمير (أخيليوس وباتروكلوس) تسعة كلاب تربض بالقرب من المائدة، فألقى في المحرقة باثنين منها بعد أن دق عنقهما. كما ألقى باثنى

عشر من أنبل أبناء الطرواديين البواسل، بعد أن ذبحهم بسيفه البرونزى. فقد كانت فكرة الانتقام الشنيع هى ما تشغل فؤاده. ثم أشعل فى الكومة قوة النار التى لا تكل لتلتهم كل شىء.

ثم صرخ باكيا، ومناديا صديقه الحبيب بالاسم، قائلاً:

أى باتروكلوس، تحية لك منى وأنت فى منازل هاديس، لقد نفذت كل ما سبق أن وعدتك به:

> فهؤلاء اثنا عشر من أنبل أبناء الطرواديين الشجعان تلتهم النار أجسادهم جميعا مع جسدك. أما هيكتور بن برياموس فلن أسلمه طعاما للنار، بل للكلاب".

قال ذلك متوعدا، غير أن الكلاب لم تقرب جسد (هيكتور)، فقد أبعدت أفروديتى ابنة زيوس الكلاب عنه، ليل نهار، بل ودهنته بالزيت المعطر برائحة الورد الأمبروسى (الخالد)، حتى لا يتسلخ جلده، أثناء سحبه هنا وهناك.

حتى لا يسلح جلده، الناء سحبه هنا وهناك. ومن فوقه أتى أبوللون (فويبوس) الوضاء بسحابة سوداء، تمتد من السماء إلى الوادى لتغطى كل المكان،

حيث الجثمان، كى لا تجفف لسعة الشمس الساطعة المجلد بكامله، فيما بين الأوتار وسائر الأعضاء.

ولكن النار لم تشب في محرقة باتروكلوس الميت بسرعة. وعندئذ طرأت على ذهن أخيليوس، سريع القدمين، أفكار أخرى؛

فابتعد قليلاً عن المحرقة، وأخذ يبتهل للرياح: بورياس (رياح الشمال) وزيفيروس (الرياح الغربية)، ووعدهما بقر ابين طيبة؛ 190 و بحماس بالغ سكب السكائب من كأسه الذهبي، و توسل إليهما أن يحضرا، حتى يتم بسرعة حرق جثت الموتى بالنار، بعد أن تبدأ الأخشاب في الاشتعال، وفي التو سمعت إيريس هذا الرجاء، فانطلقت تحمل الرسالة للرياح، فو جدتها مجتمعة على مأدبة زيفير وس، شديد العصف، داخل منزله، فتوقفت إيريس عن الاندفاع عندما اقتربت من المدخل الحجرى؛ وعندما شاهداها (بورياس وزيفيروس) بعينيهما، هبا مسرعين، ودعاها كل منهما إلى جواره،

"لا جلوس لي، إذ على أن أعود إلى جداول أوكيانوس، في أرض الأثيوبيين، حيث يقدمون أضحيات ضخمة للخالدين، وحتى أستطيع أنا أيضا الحصول على نصيبي من هذه القرابين. ولكن أخيليوس يبتهل لحضور بورياس وكذلك زيفيروس العاصف، ووعد بقرابين طيبة، حتى تشعلوا نيران المحرقة، حيث يرقد باتروكلوس، الذي يبكيه كل الآخيين".

غير أنها رفضت الجلوس، وخاطبتهما قائلة:

هكذا تحدثت، وولت مديرة؛ فهيا معا محدثين دويا شديدا، فدفعا أمامهما السحاب، ووصلا بسرعة إلى البحر فنفخا فيه، فهاجت الأمواج تحت صرير الرياح، حتى بلغا طروادة الخصية. وما إن هبطا على المحرقة، حتى اندلعت النيران وتصاعد زئيرها. وظلت الرياح طوال الليل تضرب لهيب المحرقة بهبات عنيفة محدثة صفيرا شديدا. وظل أخيليوس السريع طوال الليل،

ممسكا بكأس ذات مقيضين، يملؤ ها بالنبيذ من

11.

الطاس الذهبي، ثم يسكبها على الأرض فتمتصها في الحال؛ 44. مستدعيًا روح باتر وكلوس البائس.

ومثلما يحزن الوالد عندما يحرق عظام ولده حديث الزواج، الذى أدت وفاته إلى إصابة والديه البائسين بالكرب العظيم، هكذا كان حزن أخيليوس عندما حرق عظام صديقه، فقد كان يخطو خطوات ثقيلة حول المحرقة، ويبكى بلا انقطاع. وفي الوقت الذى كانت نجمة الصباح تتابع دورتها كى تبعث الضوء فوق الأرض؛ ثم تبعها الفجر بردائه الزعفراني المنتشر فوق البحر، في ذلك الوقت بدأت نيران المحرقة تخبو شيئا فشيئا حتى خمدت جذوتها. عندئذ عادت الرياح أدر اجها مرة أخرى حتى بلغت مستقرها، في البحر الطراقي، الذي زأر موجه وازداد هياجه.

وعندئذ انسحب ابن بيليوس بعيدا عن المحرقة،

وقد أرهقه التعب، ثم غلبه نوم هادىء. ولكن ابن أتربوس وأتباعه كانوا يحتشدون، فأيقظ أخيليوس تصايحهم وجلبة قدومهم،

فنهض من مرقده واستوى جالسًا، ثم تحدث إليهم قائلا:

"يا ابن أتربوس، يا قادة كل الأخبين الآخرين، أطفئوا أولا نيران تلك المحرقة بنبيذكم الأحمر،

حتى يخمد أوارها المتوهج؛ وبعد ذلك

لنجمع عظام باتروكلوس بن مينويتيوس،

بعد أن نميزه جيدا، ومن السهل التعرف عليه

فهو ممدد في وسط المحرقة، أما الآخرون

فقد احترقت أجسادهم عند الأطراف، الرجال والخيول مختلطين،

أما عظامه هو فلنلفها بطبقتين من الدهن، ثم نضعها في جرة ذهبية،

حتى يحين أجلى وأغيب أنا نفسى في هاديس.

أما كومة الدفن (لباتروكلوس) فأسألكم ألا تكون هائلة، ولكن، بما يتناسب مع حجمه، على أن تشيدوها، أيها الآخيون، فيما بعد

770

240

Y£.

فسيحة ومرتفعة، أنتم يا من ستبقون من بعدى في السفن كثيرة المجاديف"

قال ذلك، فأذعنو اجميعا لما أمر به ابن بيليوس، سريع القدمين، فأطفأوا في البداية نير إن تلك المحرقة بالنبيذ الأحمر 40. في كل موضع بلغته النيران، حتى استقر الرماد في العمق، ثم بدأوا يجمعون، وهم يبكون، تلك العظام البيضاء للصديق المحبوب في جرة ذهبية بعد أن لفوها بطبقتين من الدهن. يم وضعوها في الخيمة بعد تغطيتها بقطعة من الكتان الناعم. وبعد ذلك رسموا دائرة القبر وأحاطوا القاعدة 400 بالأحجار، وأهالوا عليها التراب. فلما ارتفعت كومة الدفن، عادوا إلى مقرهم . أما أخيليوس فقد استبقى أفراد الجيش هناك، وأمرهم بالجلوس على مدى فسيح؛ ثم أحضر من سفنه العديد من الجوائز: مراجل، 44. وأوانى ثلاثية الأرجل؛ خيول، وبغال، وثيران قوية؛ ونساء جميلة القد، وقطع من الحديد الرمادي.

فى البداية حدد (أخيليوس) جوائز رائعة لسائقى العربات الحربية السريعة؛ فيأخذ الفائز الأول امرأة لا نظير لها فى براعة الأشغال اليدوية، وإناء ثلاثى الأرجل بمقبضين، يتسع لاثنين وعشرين معياراً. كما حدد للفائز الثانى فرسة، عمرها ست سنوات، ولم تروض بعد وتحمل فى أحشائها مهرا صغيرا. ثم حدد للفائز الثالث مرجل استحمام جميلاً جديدًا لم تمسه النار، فهو أبيض ناصع لونه، يتسع لأربعة معايير.

أما الخامس فقد حدد له وعاءً ذا مقبضين، لم تمسه النار من قبل. بعد ذلك هب واقفا، وألقى كلمة في الأرجيين قائلاً:

44.

"يا ابن أتريوس، يا كل الآخرين المتسلحين بدروعهم الجيدة، ها هى جوائز سائقى العربات الحربية. تُعرض أمامكم فى أرض السباق، ولو كان الآخيون يتسابقون الآن تكريمًا لشخص آخر (غير باتروكلوس)، لكنت قد حصلت على الجائزة الأولى وحملتها إلى خيمتى، فأنتم تعلمون إلى أى مدى تتفوق خيولى فى السرعة، فهى خيول خالدة، كان الإله بوسيدون قد أهداها إلى والدى بيليوس، الذى أهداها بدوره لى.

ولكنى سأبقى أنا وخيولى الأصيلة ذات الحافر الواحد

لأنها فقدت سائقها القوى والمجيد واللطيف

الذى طالما دهن خصلات عرفها

بزيت الزيتون، بعد أن يكون قد غسله بالماء الرائق.

إنها تقف الآن بلا حراك، حزنًا عليه وتلامس خصلات

عرفها الأرض، إنها تقف ويعتصر الأسى قلوبها.

أما أنتم يارجال كل الحشد تأهبوا، وكذا أى فرد من الآخيين يثق فى ٣٨٥ خيوله وعربته المربوطة خلفها".

هكذا تحدث ابن بيليوس، فتجمع سائقو العربات المشهورون بسرعتهم. نهض يوميلوس الأول بمراحل كثيرة، ، ملك الرجال الابن العزيز لأدميتوس، الذي يفوق الجميع في الفروسية، يثق في حصانه وفي متانة عربته. ثم تبعه ابن تبديوس، ديوميديس شديد البأس، ٩٠ وقد سرج في عربته خيول طروس، التي كان قد استولى عليها عنوة من آينياس الذي أنقذه أبوللون حينذاك من الأسر (٥).

ثم نهض ابن أتريوس، مينيلاؤس الأشقر،

سلبل زيوس، وقد سرج في عربته حصانين سريعين:

آيشي الشقراء مهرة أجاممنون، وبودار جوس حصانه هو.

<sup>(\*)</sup> راجع الكتاب الخامس بيت ٣٢٣ و٣٣٤. (المحور)

وكان إخيبولوس بن أنخيسبس قد أهدى آيتى لأجاممنون، حتى لا يتبعه إلى مدينة إليوس، كثيرة الرياح العاصفة، بل ولكي يبقيه حيا مستمتعا بحياته في منزله؛ فقد منحه زيوس ثراءً فاحشًا حيث يقيم في مدينة سيكيون الفسيحة (°). وقد وضع مينيلاؤس آيثي تحت النير، إذ كانت متلهفة على خوض السباق.

أما الرابع فكان أنتيلوخوس الذي أعد خيوله ذات العرف الجميل، و هو الابن المرموق لنيستور، الملك ذي الروح السامية ابن نيليوس. أما خيوله سريعة الأقدام التي تجر العربة فقد ولدت في بيلوس. وقف والده (نيستور) إلى جواره وأسدى له نصائحه النافعة، رجل حكيم ينصح من يدرك جيدًا ما يسمع. قال: 7.0

> "أي أنتيلو خوس، إنك حقا في ريعان الشباب، وقد أحبك زيوس وبوسيدون، وعلماك كل فنون الفروسية، ولذلك فلست في حاجة لأن أعلمك الكثير.

فأنت تعرف جيدا كيف تستدير حول علامة النهاية؛ ولكن خيولك

هي الأبطأ في السباق، ولذلك أعتقد أن الحزن سيصيبك. لأن خيول الآخرين هي الأسرع؛ ولكن فرسانها أنفسهم

لا يفوقونك في المهارة، ولا يعرفون أكثر مما تعرف أنت.

هيا إذن ياعزيزي، وفكر في كل أساليب حسن التصرف.

حتى لا تفلت كل هذه الجوائز من بين يديك.

فبالفن والمهارة، لا بالقوة الجبارة، يتفوق قاطع الأخشاب.

بالفن والمهارة يسيطر الربان على السفينة المسرعة، في بحر قاتم اللون كالنبيذ، بينما تتقاذفها الرياح.

بالفن والمهارة يتخطى سائق العربة الحربية سائقا آخر؛ أما ذلك الذي يثق في خيوله وفي عربته،

(\*) تقع سيكيون في سهل فيما بين خليج كورنثة ومرتفعات البلوبونيسوس. راجع Pausanisa iii 41-6. (المحرر)

41.

ويقوم بالاستدارة دون حذر، تارة هنا وتارة هناك، فإن خيوله 44. ستحيد عن الطريق، ولن يستطيع أن يكبح جماحها. وأما من هو على در اية كافية بكل تلك الأمور، حتى وإن كان يسوق خيو لا أقل فإنه يثبت ناظريه على الهدف، ويستدير بالقرب منه،

ومن البداية يسدد قبضته على اللجام المصنوع من جلد البقر، ويظل على ذلك وعينه تراقب من يسبقه. سأريك الآن علامة النهاية 440 الواضحة، والتي لا ينبغي أن تغيب عن ناظريك،

> فهنالك قطعة من الخشب الجاف، منتصبة بارتفاع طولها فوق الأرض، وهي من شجر البلوط أو الصنوبر، لم نتحلل بعد بفعل الأمطار،

تستند من الجانبين بقطعتين من الأحجار البيضاء،

عند ماتقى طريقين، وحولها ينبسط مضمار السباق سلساً.

وهي إما شاهد قبر لشخص قد مات منذ زمن بعيد،

وإما نقطة النهاية والاستدارة لسباقات الأقدمين،

وقد حددها الآن أخيليوس الإلهي، سريع القدمين علامة .

وعليك أن تقود العربة وخيولك بالقرب منها، النهاية والاستدارة.

وعليك أن تميل داخل عربتك المزركشة إلى اليسار قليلا، ثم تنخس الحصان الأيمن،

مناديا عليه بصيحتك، ثم تطلق له العنان قليلا من يديك،

أما الحصان الأيسر فاتجعله يمر على مقربة من نقطة النهاية،

حتى يبدو لك أن الجزء البارز من العجلة جيدة الصنع كاد

يلامس سطح الأحجار ، على أن تتحاشى ملامستها فعلاً ،

فقد يؤدى ذلك إلى إصابة الخيول، وتحطيم العربة؛

وهو مايسعد الآخرون، ويخزيك أنت نفسك.

ولذلك فينبغى عليك، ياعزيزى، أن تكون حكيمًا وحذرًا،

لأنك إذا ما تجاوزت نقطة النهاية والاستدارة وسبقت الآخرين على

مضمار السباق، فلن يلحق بك أحد ممن يسر عون فجأة ولن يتخطاك،

44.

440

T .

حتى ولو كان ممتطيا أريون (") الإلهى، حصان أدر استوس السريع، التى تنحدر سلالته من الآلهة، أو خيول لاؤميدون الرائعة، التى ترعرعت فى هذا المكان "("").

وما أن أنهي نيستور بن نيليوس حديثه حتى أسرع بالجلوس في مكانه، بعد أن أفضى لابنه بخلاصة كل شيء. 40. أما الخامس فكان ميريونيس الذي أعد خيوله ذات العرف الجميل. وعندئذ صعدوا إلى عرباتهم، وضربوا القرعة وهز أخيليوس الخوذة (التي بها شقافات القرعة)، فقفزت من بينها شقافة ابن نيستور، أنتبلوخوس؛ ومن بعده وقعت القرعة على يوميلوس السيد؛ ومن خلفه ابن أتريوس، مينيلاؤس ذائع الصيت برمحه. 400 ومن بعده وقعت القرعة على ميريونيس بدوره في السباق، وفي النهاية جاء دور ابن تيدبوس، وهو الأقوى بكثير، المشاركة في السباق بعربته. وعندئذ وقفوا جميعًا جنبًا إلى جنب في صف واحد، وقد بيِّن لهم أخيليوس نقطة النهاية والاستدارة. على مبعدة في الساحة 44. الممهدة؛ وبجوارها وضع من يراقب السباق وهو فوينيكس، شبيه الآلهة، وتابع والده، حتى يقرر الحقيقة.

لوح الجميع بسياطهم عاليا للخيول، ثم ضربوها باللجام، منادين عليها بصيحة عالية لتحميسها، فانطلقت مسرعة، عبر الوادى، بعيدا عن السفن، فتصاعدت الأتربة ووقفت تحت صدورها. ميما يشبه السحابة أو العاصفة،

كما تماوجت بشدة خصلات عرفها، بفعل الرياح. أحيانًا كانت العربات تتحرك على الأرض الخصبة،

<sup>(\*)</sup> كان للحصان آريون في الأساطير الإغريقية صوت إنسان، وهو الذي حمل أدراستوس آمنًا من ساحة الوغي، راجع Pausanias IV 291. (المحرر)

<sup>(\*\*)</sup> قارن وصف سباق العربات في مسرحية "إليكترا" لسوفوكليس أبيات ٧٠٩ وما يليه. (المحرر)

وأحيانا أخرى كانت تندفع حتى كادت تسبح في الهواء. أما سائقوها فقد ظلوا واقفين في عرباتهم، يخفق قلب كل واحد منهم بشدة؛ TY. رغبة في الفوز؛ ولذلك كان كل واحد منهم يصبيح عاليًا محفزًا خيوله فتقفز عاليًا في المضمار مثيرة عاصفة من التراب.

وعندما في النهاية دارت الخيول السريعة دورتها الأخيرة، وارتدت عائدة صوب البحر الهائج، عندئذ ظهرت مهارة كل منهم، وبدأت الخيول في الركض بأقصى سرعتها، وفي التو 4 V 0 تقدمت خيول (يوميلوس) سليل فيريس السريعة،

> ثم تبعتها خيول ديوميديس التي رباها طروس، كاملة الذكورة، ولم تكن بعيدة عنها بمسافة كبيرة، ولكنها كانت على مقربة منها، كما لو كانت على وشك أن تتخطى العربة التي تسبقها، حتى إن حرارة صهيلها كانت تلهب مؤخرة يوميلوس وكتفيه

العريضين من الخلف؛ فقد كانت تقفز ور ءوسها ملاصقة له، وكادت تتخطاه، أو تجعل فوزه غير مؤكد. لولا أن الإله أبوللون (فويبوس) الوضاء كان غاضبا من (ديوميديس) بن تيديوس،

فأسقط السوط اللامع من بين يديه.

عندئذ تساقطت الدموع من عينى (ديوميديس) من شدة تأثره،

فقد رأى الخيول الأخرى تتقدم للأمام بسرعة مبتعدة عنه،

بينما تتخلف خيوله؛ حيث كانت تتباطأ بلا مهماز .

بيد أنه لم يفت أثينة خداع أبوللون

البن تيديوس، فأسرعت تعدو خلف راعى الشعب،

وأعادت إليه السوط، بل وبثت الحماس في خيوله ،

ثم صبت جام غضبها على (يوميلوس) بن أدميتوس،

فحطمت الإلهة نير الخيول؛ وعندئذ فرت الخيول بعيدًا عن المضمار

هنا وهناك، حتى تحطم محور العربة وسقط على الأرض.

أما هو نفسه (يوميلوس) فقد سقط بعيدا عن العربة، بالقرب من

٣٨.

440

**٣9.** 

عجلاتها. وقد تمزق جلد مرفقه وفمه وأنفه كاملا، وقد تمزق جلد مرفقه

كما شجت جبهته من فوق حاجبيه؛ فاغرورقت عيناه

بالدموع، كما احتبس صوته الرنان. انحرف عندئذ ابن تيديوس

بعربته قليلا حتى أحكم سيطرته على خيوله ذات الحافر الواحد،

وتقدم للأمام متخطيا الآخرين. فقد ألهبت أثينة

الحماس في خيوله؛ أما هو فمنحته المجد.

ومن خلفه كان ابن أتريوس، مينيلاؤس الأشقر.

وعندئذ صرخ أنتيلوخوس في خبول والده قائلاً:

"تقدما أنتما أيضا إلى الأمام بأقصى سرعة،

فأنا لا أطلب منكما التنافس مع

خيول ابن تيديوس البارع، فقد منحتها أثينة السرعة كما منحته المجد، فلتلحقا إذن بخيول

ابن أتريوس بسرعة، ولا تتركاها تفلت منكما

حتى لا تصب عليكما آيتي كل اللوم

وهي ليست إلا مُهرة. لماذا سبقكما الآخرون وأنتما الأفضل؟

وسوف أصار حكما القول بما سيحدث لكما بعدئذ،

فلن يوليكما نيستور راعى الشعوب عنايته،

وسوف يقتلكما في الحال بسيفه البرونزي البتار،

إذا حصلنا على جائزة أدنى مرتبة، بسبب تقصيركما،

فإلى الأمام إذن ولتتدفعا بأقصى سرعة لتلحقا بهم،

وسوف أتدبر بنفسى ذلك الأمر، وسأمعن النظر

في اجتياز ذلك الممر الضيق لنسبق الآخرين، ولن أغفل عن ذلك أبدًا"

هكذا تحدث، فارتعدت فرائصها خوفا من توبيخ مليكها وزادت من سرعتها لبعض الوقت، وعندئذ

شاهد أنتيلوخوس الباسل في القتال موضعًا ضيقًا في الممر المحفور

£ , o

٤١.

وهو شرخ في الأرض كانت مياه الأمطار الشتوية تتجمع فيه،
مما أدى إلى تحطم جزء من الطريق، حيث هبطت هذه البقعة بأكملها.
أسرع مينيلاؤس في ذلك المكان محاولا تفادى تصادم العربات.
أما أنتيلوخوس فقد انحرف قليلا مبتعدا عن الطريق محكمًا سيطرته
على خيوله ذات الحافر الواحد، ثم عاد مرة أخرى إلى الطريق بعربته
وأخذ يلاحق (مينيلاؤس) حتى سارا جنبا إلى جنب.

وعندئذ ارتعدت فرائص ابن أتريوس، وصاح في أنتيلوخوس قائلا: ٢٥

"أى أنتيلوخوس، إنك تقود الخيول بتهور، وينبغى أن تشكم خيولك فى الحال لأن الممر ضيق؛ ويمكنك التخطى بعد ذلك حيث سيكون الطريق أكثر اتساعا، فربما نتعرض كلانا للإصابة نتيجة التصادم بعربتى".

هكذا تحدث إليه، أما أنتيلوخوس ققد استمر في القيادة بأقصى سرعة، دافعا الخيول بالمهماز، وكأنه لا يسمع شيئًا. بعد ومثلما يطير القرص، الذي يُقذَفُه من أعلى الكتف شاب يختبر قوته، هكذا كانت قوة اندفاع خيوله، مما أدى إلى تخلف خيول ابن أتريوس، فقد توقف هو نفسه وبقصد عن دفعها خوفا من أن تتصادم بالخيول ذات الحافر الواحد في الممر، مما قد يؤدي إلى انقلاب العربتين المزركشتين، ويقع صاحباهما على التراب بسبب جموح الرغبة في الفوز.

"أنتيلوخوس، لا يوجد بين البشر من هو أسوأ منك. أغرب عن وجهى إذن! لقد كنا نحن الآخيين حمقى حين وعمنا أنك حكيم، ولكنك لن تنال الجائزة دون قسم (\*)".

<sup>(\*)</sup> فى أبيات ٥٨١ – ٥٨٥ يطلب مينيلاؤس من أنتيلوخوس القسم بأنه لم يكن يبيت مكيدة ما أو شــرًا أثــاء السباق. (المحور)

170

قال له ذلك، ثم صاح في خيوله قائلاً:

"لا تبطئوا في سرعتكم، إياكم أن تتوقفوا برغم حزنكم، فسوف نلحق بالحصانين الآخرين عندما تصاب أرجلهما ومفاصلهما بالإجهاد والتعب أكثر مما يصيبكم، فقد أصابتهما الشيخوخة".

قال ذلك، فارتعدت فرائصها خوفا من صياح مليكها، وزادت من سرعتها، وبعد فترة وجيزة لحقت بالأخرى. في تلك الأثناء، كان الأرجيون الجالسون في مكان السباق يحملقون في الخيول وهي تركض في غمار عاصفة من التراب. وكان إيدومينيوس، قائد الكريتيين، أول من يتعرف على تلك الخيول؛ فقد كان يجلس بعيدا في مكان مرتفع يطل على المنطقة بأسرها، وعندما سمع صوت الصائح. وعلى الرغم من بعد المسافة، إلا أنه تعرف عليه، وأدرك بوضوح ذلك الحصان الذي تجاوز الجميع. كستنائي اللون، في جبهته علامة بيضاء مستديرة كالبدر. ٥٠٥

"أبها الأعزاء، ياسادة الأرجيين وقادتهم، هل أرى وحدى تلك الخيول، أم أنكم ترونها أيضا؟ خيول أخرى تبدو لى فى المقدمة، وسائق آخر أيضًا هو الذى يظهر الآن، وتلك الخيول التى كانت فى المقدمة قد أصيبت وتخلفت فى المضمار، بعد أن كانت هى الأفضل. لقد شاهدتها فى المركز الأول وهى تستدير حول نقطة النهاية. أما الآن فلا أستطيع أن أراها هناك. تدور عيناى فى كل مكان من الوادى لتراها؟

فريما سقط اللجام من يدى سائقها، ولم يستطع أن يتشبث به جيدا عند استدارته حول نقطة النهاية فلم يفلح فى الدوران. وأظنه قد سقط فى هذا المكان، بل وتحطمت عربته أيضا.

أما الخيول فقد انحرفت عن المضمار من شدة ذعرها. ولكن قفوا جميعا ولتنظروا أنتم، فأنا لم أعد

أميز جيدا ما أراه، بيدو أنه أيتولى السلالة، وهو ملك الأرجبين الآن، ٤٧٠ إنه ديوميديس القوى، ابن تبديوس مروض الخيول".

عندئذ عنفه أياس السريع ابن أويليوس بشدة قائلاً:

"أى إيدومينيوس، لماذا تتحدث كثيرا، وبتعجل؟ فتلك الخيول السريعة مازالت هناك بعيدًا، تركض في الوادى الفسيح، فلا أنت أصغر الأرجبين سنًا، ولا أحدهم بصرًا،

إنك تثرثر دائما بصوت عال، غير أنه لا يليق بك أن تكون ثرثارا، عالى الصوت، فهناك من هم أفضل منك. أما بالنسبة

للخيول فماز الت في المقدمة، تلك التي كانت في المقدمة من قبل، ٤٨٠ وهي خيول يوميلوس، الذي يقف في عربته ممسكا بلجامها".

فرد عليه قائد الكريتيين، وقد استبد به الغضب، قائلا:

"أى أياس، الأبرع في الإهانات، الأحمق في الرأى،

والأسوأ في كل شيء بين الأرجيين، ولك عقل عنيد.

هيا إذن نراهن على موقد ثلاثى الأرجل أو مرجل، ولنحتكم لدى ابن أتريوس، أجاممنون، على

أى الخيول سيكون في المقدمة، وستعلم بعد أن تدفع الرهان".

قال ذلك، وعندئذ نهض في الحال أياس السريع، ابن أويليوس، غاضبا ليرد عليه بكلمات حادة لاذعة ؛

وكاد الشجار بينهما أن يستمر لولا ندخل أخيليوس بنفسه بينهما إذ قال:

"لم يعد هناك مجال بعد ذلك لتبادل الكلمات اللاذعة

والبذيئة، أى أياس وإبدومينيوس، كما أنه لا يليق بكما ذلك، بل وكان الأجدر بكما أن تغضبا من أى شخص يفعل ذلك.

٤٨٥

٤٩.

فلتشاهدا معا تلك الخيول التي في المضمار، وأنتما جالسان؟ 190 بينما ستسرع هي بالحضور ساعية للفوز، وعندئذ سيتعرف كل منكما على خيول

الأرجبين، وأي منها في المرتبه الثانية، وأي منها في المقدمة"

هكذا تحدث. أما ابن تيديوس فقد استمر في تقدمه، وفي اقترابه منهم؛ حيث كان يقود عربته ضاربا خيوله بالسوط بلا انقطاع، فكانت تقفر عاليا ناهبة الطريق بأقصى سرعتها. بينما تتهال ذرات التراب الكثيفة دائما على سائق العربة. أما عربته، المكسوة بالذهب والقصدير، فكانت تندفع خلف الخيول سريعة الأقدام، حتى إن إطارات العجلات لم تكن تترك علامات في التراب. وفي النهاية توقف في منتصف الدائرة، وقد تساقط العرق

الغزير على الأرض من رقاب الخيول وصدورها،

ثم قفز من العربة اللامعة على الأرض، وأسند سوطه فوق النير. وعندئذ لم ينوان

ستينيلوس القوى، ولكنه أسرع للحصول على الجائزة، وسلم لرفاقه النبلاء المرأة ليأخذوها معهم، وكذا الإناء

ثلاثي الأرجل، ذي المقبضين. ثم قام بفك الخيول من نير العربة. ومن بعده وصل أنتبلوخوس سليل نيليوس وهو يقود خيوله،

بعدما تخطى مينيلاؤس بالخدعة وليس بالسرعة.

بيد أن مينيلاؤس قاد خيوله المسرعة خلفه مباشرة.

على مسافة كتلك التي بين الجواد والعربة التي يجرها، الجواد الذي يجر العربة بصاحبها عبر الوادي فيركض ركضا حيث تكاد أطراف شعر ذيل الجواد أن تلامس العجلة؛

لأن العجلة كانت تجرى خلفها مباشرة

ولم يترك سوى مسافة ضئيلة. وهكذا كان مينيلاؤس خلف أنتيلو خوس الذي لا نظير له.

01.

010

OY.

0 4 0

04.

070

ففى البداية كان يبتعد عنه بمسافة تعادل رمية قرص، غير أنه استطاع اللحاق به بعد ذلك بسرعة، بعدما ألهب حماس

آيتي، فرسة أجاممنون، ذات العرف الجميل.

ولو طال السباق بينهما قليلاً لكان من المؤكد

أن يسبقه مينيلاؤس ولما ترك النتيجة غير حاسمة.

ولكن ميريونيس، التابع الشجاع لإيدومينيوس،

جاء بعد مينيلاؤس، ذائع الصيت، بمسافة تعادل رمية رمح.

فقد كانت خيوله، ذات العرف الجميل، هي الأبطأ ؛

وكان ميريونيس نفسه الأقل مهارة في قيادة العربة في السباق.

وفى النهاية وصل ابن أدميتوس، متخلفا عن الآخرين،

وكان يجر عربته الجميلة، ويقود خيوله أمامه.

وعندما رآه أخيليوس الإلهي، سريع القدمين، أشفق عليه،

فقام يخطب في الأرجيين، بكلمات مجنحة قائلا:

"لقد قاد أفضل الرجال خيوله ذات الحافر الواحد، وكان ترتيبه الأخير؛ فهيا إذن، ولنقدم له جائزة تتناسب مع مهارته، وهي جائزة المرتبة الثانية. أما الأولى فليحصل عليها ابن تيديوس".

قال ذلك، فأبدى الجميع موافقتهم على ما عرضه عليهم، وكادوا أن يقدموا له الحصان، حيث وافق الآخيون على ذلك فيما عدا أنتيلوخوس بن نيستور، سامى الروح، الذى نهض ورد على أخيليوس بن بيليوس مطالبًا بحقه قائلاً:

"أى أخيليوس، سأغضب منك بشدة إذا ما نفذت كلمتك هذه، لأنك ستنتزع بذلك الجائزة منى، واعما أن الأذى قد أصاب عربته وحصانيه السريعين، وهاه بينما هو نفسه شخص متميز؛ ولكن كان ينبغى عليه أن يضرع للآلهة الخالدين، عندئذ ماكان آخر من وصل فى السباق.

أما إذا أشفقت عليه، وكان عزيزًا على قابك، فبداخل خيمتك الكثير من الذهب والكثير من البرونز،

والأغنام؛ لديك أيضا السبايا والخيول ذات الحافر المتين، وما عليك إلا أن تأخذ من بين كل ذلك جائزة كبرى وتمنحه إياها الآن وفي التو، وسوف يوافقك الآخيون على ذلك.

أما جائزتى هذه فلن أعطيها لك؛ ودعه يلمسها من يرغب في منازلتي بالقتال"

قال ذلك، فابتسم أخيليوس الإلهى، سريع القدمين، مسرورًا بأنتيلوخوس، رفيقه العزيز، ثم رد بكلمات مجنحة قائلاً:

"أى أنتيلوخوس، أما وقد طلبت منى أن أمنح من منزلى هدية أخرى ليوميلوس، فسوف أفعل، وسأقدم له درع الصدر الذى انتزعته من أستيروبايوس، وهو مصنوع من البرونز، ومقوى من حافته بقصدير لامع. وسيكون بالنسبة له ذا قيمة كبيرة"

قال ذلك، ثم طلب من رفيقه العزيز أوتوميدون أن يأتى بالدرع من خيمته، فأسرع وأحضره، ثم وضعه بين يدى يوميلوس، فتقبله بفرح شديد.

وعندئذ نهض مينيلاؤس من بينهم حزينا، وهو في شدة الغضب من أنتيلوخوس؛ وقد وضع الخادم الصولجان في يده، ثم طلب من الأرجيين الصمت. حينئذ خاطبهم ذلك الرجل، شبيه الآلهة، قائلاً:

"أى أنتيلوخوس، يامن كنت معروفا من قبل بفطنتك، ما هذا الذى فعلت! لقد أسأت إلى سمعتى ومهارتى، كما أسأت إلى خيولى عندما دفعت أمامها بخيولك التى كانت الأسوأ منها بكثير. ولكن هيا إذن، ياقادة الأرجيين وسادتهم،

000

00.

٥٦.

٥٢٥

ov.

ولتحكموا بيننا بالعدل، دون أدنى تحيز لأي منا نحن الاثنين،

حتى لا يقول أحد من الآخيين، لابسى البرونز فيما بعد:

لقد فاز مبنيلاؤس بأكاذبيه على أنتبلو خوس،

وغادر بعد أن حصل منه على الحصان، لأن خيول (مينيلاؤس) كانت

الأسو أبكنير ، أما هو نفسه فهو الأفضل دائما في المهارة وفي القوة.

ولكن دعوني، أنا بنفسى أعلن الحكم الصحيح، وأنا على يقين

أنه لن يعار ضنى أحد من الدانائيين، لأن حكمي سيكون حكما عادلا، ٥ ٨ . تعال هنا إذن، أي أنتيلو خوس، يار بيب زيوس - كما جرت العادة،

ولتقف أمام خيولك وعربتك، تم أمسك في يدك بهذا السوط

اللدن، الذي كنت نستخدمه من قبل في قيادة عربتك،

تم و أنت تلامس خيولك بيديك، أقسم بمن يمسك بالأرض

ويزلزلها، بأنك لم تعمد إلى تعطيل عربتي بالخداع".

و عندئذ أجابه المعروف بفطنته قائلاً:

"فلتتوقف الآن، فأنا أصغر منك سنًا،

أبها الملك مينيلاؤس، أما أنت فأكبر سنا و أكثر تفوقا؛

ولكنك على در اية تامة بطبيعة التجاوز ات التي يقدم عليها أي شاب،

فهو متعجل في تفكيره، ضيق الأفق في إدراكه.

ولذا فليكن قلبك صبور ا؛ أما تلك المهرة التي فزت بها

سأقدمها لك بنفسى، بل وإن رغبت

في شيء أكبر من ذلك من مقتنياتي، فسوف أقدمها لك في الحال.

وإلا، ياربيب زيوس، فلتخرجني من قلبك

على الدوام، فأصبح عاصيا للآلهة".

قال ذلك، ثم توجه ابن نيستور، سامى الروح، بالمهرة ووضعها بين يدى مينيلاؤس، فانتفض قلبه -مثلما يحدث عندما تتساقط قطرات الندى على بذور القمح،

OVO

010

09.

وهى تنمو، فشقت الأرض ببطء وربت وامتلأت الحقول بالحفيف. هكذا كان حالك يا مينيلاؤس، فقد انتفض قلبك سرورًا فى صدرك. وعندئذ خاطبه (مينيلاؤس) بكلمات مجنحة، وقال:

"أى أنتيلوخوس، الآن فقط سوف أكبح جماح غضبى، لأنك لم تكن من قبل طائشًا أو متهورا، أما الآن فقد تغلبت رعونة الشباب على رجاحة عقلك، عليك أن تتحاشى خداع أولئك الأفضل منك ثانية، ولم يكن ليثنينى أى شخص آخر من الآخيين عن رأيى بهذه السرعة. ولكنك قد عانيت أنت أيضا كثيرا، كما أجهدت نفسك كثيرا من أجلى "، أنت ووالدك الطيب، وأخوك (""). ولذلك فسوف أقبل رجاءك، وأقدم لك تلك المهرة، على الرغم من أنها قد أصبحت لى،

قال ذلك، ثم قدم لنوئيمون رفيق أنتيلوخوس المهرة ليقتادها، ثم احتفظ لنفسه بالمرجل اللامع. أما ميريونيس فقد فاز بتالنتين ذهبيين، حيث وصل في المرتبة الرابعة. أما الجائزة الخامسة فلم يحصل عليها أحد، وهي كأس ذو مقبضين وهنا حمله أخيليوس

احد، وهي حاس دو معبصيل وهن حمله الحييوس وسط جموع الأرجيين، ثم اقترب من نيستور، وأهداه إليه قائلاً: "الآن هو لك، أيها الشيخ الكبير، فلتحتفظ به

ين تذكارًا من دفن بانروكلوس، لأنك لن

تراه بعد الآن بين الأرجيين، ولذلك فأنا أمنحك هذه الجائزة، وأيضا لأنك لن تشارك في الملاكمة، ولا المصارعة،

كما أنك لن تشارك في منافسات الرمي بالرمح، أو الجرى بالأقدام

<sup>(\*)</sup> يعني بمجيئهم إلى طروادة لاسترداد هيليني. (المحور)

<sup>(\*\*)</sup> يعنى ثراسيميديس. (المحرر)

فقد أثقلت كاهلك الشيخوخة"

قال ذلك، ثم وضعه بين يديه، أما هو فقد قبله فرحا، تُم خاطب (أخيليوس) بكلمات مجنحة، قائلاً:

"حقا، يابني. إنك على صواب في كل ما قلت،

فلم تعد لى، ياعزيزى، أطراف قوية، أى القدمان، ولم يعد

الذراعان يتحركان بخفة من الكتفين في هذا الاتجاء أو ذاك.

ليتنى كنت شابا، أو أملك تلك القوة الجبارة،

النبي كانت لمي عندما وارى الإيبيون ملكهم أمارينكيوس التراب

في بوبر اسيون. وقد رصد أبناء الملك العديد من الجوائز.

في ذلك الحين لم يكن هناك من يماثلني من الرجال، لا من الإيبيين،

أو من أهل بيلوس أنفسهم، أو من الأيتوليين الطيبين.

ففي الملاكمة تغلبت على كليتوميديس بن إنوبس؛ وفي المصارعة على

أنكايوس من بليورون (في أيتوليا) الذي واجهني.

أما في الجرى فقد تخطيت إفيكلوس الذي كان سريعا،

وفي رمى الرمح تفوقت على فيليوس، وأيضا على بوليدوروس.

ولكن فقط في سباق العربات تخطاني ابنا أكتور، حيث بفضل كثرة

عددهم (\*)، دفعوا خيولهم إلى الأمام وقد ركبهم الطمع في الفوز.

حيث خصصت الجوائز الكبرى لهذا السباق.

كانا تو أمّا يقود أحدهما الخيول بثبات،

أما الآخر فكان يأمرها بالإسراع مستخدما السوط.

هكذا كنت ذات يوم. أما الآن فليواجه الأصغر سنًّا مثل هذه الأعمال.

وبالنسبة لى فيجب على الإذعان لشيخوختى الثقيلة.

(\*) واجه الشراح مشكلات جمة فى تفسير هذه الفقرة. ويقول فقيه الإسكندرية أريـــستارخوس إن ابـــنى أكتـــور استغلا طبيعة شكلهما الخلقية المركبة، إذ كان لهما جـــد برأسين وأربعة أذرع وأربعــة أرجـــل. وتم تجاهــــل اعتراض نيستور فى السباق على ذلك، وبعض الشراح الآخرين يقدمون تفسيرات أخرى منها: ١- أن ابنى أكتور أدخلا إلى المضمار أكثر من عربة فعطلا طريق المتسابقين الآخرين.

٧- أن غالبية المحكمين انحازوا لهما منذ البداية. (المحرر)

76.

700

77.

مع أننى كنت في الأيام الخوالى مرموفًا بين الأبطال.

أما أنت، فاذهب الآن و كريم مثوى صديقك بإقامة المسابقات الرياضية.

وأتقبل هذا الكأس بكل ترحاب، فمما يسعد قلبي

أنك دائما ما تتذكرني بمودة، ولم تنس

أن تقدم لى التكريم الذي يتناسب مع مكانتي بين الآخيين،

ولتكافئك الآلهة في مقابل ذلك بما يرضي قلبك"

وعندما انتهى من حديثه غادر ابن بيليوس المكان عبر جموع الآخيين، بعدما استمع إلى ذلك المديح من (نيستور) بن نيليوس.

وعندئذ عرض جوائز مسابقة الملاكمة المؤلمة:

فأحضر بغلا قويًا، ثم قيده في مكان الحشد، له من العمر ست سنوات،

لم يتم ترويضه بعد؛ حيث كان من العناد بما يصعب

ترويضه. ثم حدد للمهزوم كأسا ذا مقبضين.

وعندئذ وقف ( أخيليوس ) وخاطب الأرجيين قائلاً:

"يا ابن أتريوس، وكل الآخيين الآخرين المسلحين جيدًا بالدروع فلنطلب من رجلين من أفضل رجالنا

أن يرفعا أيديهما ويتلاكما. ولمن سيمنحه أبوللون

قوة تحمل كبيرة، وهو ما يشهد به كل الآخيين،

فليقتاد هذا البغل القوى ويعود به إلى خيمته.

أما المهزوم فسوف يحمل معه ذلك الكأس ذا المقبضين".

وعندما انتهى من حديثه، نهض رجل قوى، ضخم البنيان، على در اية تامة بالملاكمة، وهو إبيوس بن بانوبيوس، ووضع يده على البغل القوى، ثم قال:

"فليقترب إذن ذلك الذى سيفوز بجائزة الكأس ذا المقبضين. وأما البغل فلن يحصل عليه شخص غيرى من الآخيين، بعد الفوز في مسابقة الملاكمة. فأنا أباهي بأني الأفضل فيها.

44.

190

ألا يكفى أنى أقل كفاءة فى القتال؟ وبالطبع لا يمكن لامرىء أن يتفوق فى كل ما يقوم به من أعمال. سأشرح لكم بوضوح كيف ستسير الأمور: سأمزق لحم غريمى وأسحق عظامه،

ولينتظره هنا كل رفاقه المقربون مجتمعين،

ليحملوه مقهورا بهاتين القبضتين".

هكذا تحدث، بينما لاذ الجميع بالصمت، وعندئذ نهض لمواجهته يوريألوس، شبيه الآلهة، ابن الملك ميكيستيوس بن تالاؤس،

الذى ذهب ذات مرة إلى مدينة طيبة عند مواراة أويديبوس (أوديب) فى قبره، وتغلب فى ذلك الحين على كل أبناء كادموس، وقد أبدى (ديوميديس) ابن تيديوس، ذائع الصيت فى استخدام الرمح، تأييده له، وبث فى نفسه كلمات حماسية، مع أطيب تمنياته له بالفوز.

فى البداية ألبسه حزاما، ثم قدم له بعد ذلك سيورًا جميلة القطع من جلد ذلك البقر الذى يعيش فى المزرعة. وبعد أن ارتدى

كل منهما حزامه، تقدما معا إلى منتصف ساحة المباراة. وفى وقت واحد، رفع كل منهما يديه القويتين فى مواجهة الآخر،

ثم اندفع كل منهما نحو منافسه، وتشابكت أيديهما القوية، ثم تلاحقت الضربات القوية على فكيهما، ودوى اصطكاك الأسنان، وتساقط العرق

الغزير من جسديهما في كل مكان. وعندئذ تحمس إبيوس الإلهي ثم لكمه في فكه بقوة، زاغت عيناه، ولم يستطع الوقوف على قدميه لمدة طويلة، فقد تفككت مفاصل قدميه المجيدة وخر

على الأرض، كالسمكة التى تقفز عاليا مع الرياح الشمالية (بورياس) صوب الشاطىء الممتلىء بالطحالب البحرية، فتغطيها موجة قاتمة. هكذا قفز (يوريألوس) عاليا عندما لكمه، غير أن إبيوس، ذو

القلب الكبير، أمسكه بيديه، ثم أوقفه على قدميه، وعندئذ التف حوله

ر فاقه الأعزاء، ثم حملوه بعيدا عن الساحة التي يحتشدون حولها، بقدميه المتثاقلتين على الأرض،

وقد نزف دما غزيرًا، أما رأسه فكانت تميل في هذا الاتجاه وذاك. وبعد أن حملوه، ثم أجلسوه وسطهم، فاقدا وعيه، أسر عوا بإحضار الكأس ذا المقبضين التي فاز بها.

٧. . وبعد ذلك عرض ابن بيليوس بسرعة جوائز أخرى للمسابقة الثالثة، وهي خاصة بالمصارعة المنهكة، وأظهر ها للدانائيين: يحصل الفائز على وعاء ثلاثي الأرجل يوضع فوق النيران، يُقدر الآخيون قيمته فيما بينهم باثني عشر ثورا.

أما المهزوم فقد وضع له امرأة في وسط المكان، وهي على دراية تامة بالعديد من الأعمال اليدوية الدقيقة، ونقدر قيمتها بأربعة تيران. V . 0 وبعد ذلك وقف (أخيليوس) ليخاطب الأرجيين قائلاً:

> "فلينهض كل من ير غب منكم في المشاركة في هذه المباراة". قال ذلك، فنهض أياس العظيم بن تيلامون،

> > ثم تبعه أوديسيوس، كثير الدهاء، والخبير بكل ألوان الحيل.

وبعد أن ارتديا حز اميهما، تقدما إلى منتصف ساحة المباراة، تُم أمسك كل منهما بالآخر، وتشابكت أيديهما القوية،

كالعوارض الخشبية المائلة التي يقوم بربطها أحد الفنيين ذائع الصيت، في سقف المنزل الشاهق، كي يستطيع مقاومة الرياح العاتية.

فارتفع صرير ظهورهم من قوة يديهما، حيث

ضغط كل منهما على الآخر بشدة، ففاض العرق أنهارا، وبدأت آثار الضربات تظهر على الأجناب وفوق الأكتاف بلون الدم الأحمر. بيد أنهما استمرا في النزال رغبة منهما في الفوز بالوعاء ثلاثي الأرجل جيد الصنع. ورغم ذلك فلم يستطع أوديسيوس أن يلقى به أو أن يطرحه أرضا،

V1 .

كما لم يستطع أياس أيضاء فأو ديسيوس القوى يمتلك قوة هائلة. V . ولكن عندما تسرب نفاذ الصبر إلى الآخيين، المسلحين بدروع جيدة، حينئذ خاطبه أياس العظيم، بن تيلامون، قائلا:

> "ياربيب زيوس، يا ابن لائيرتيس، أوديسيوس واسع الحيلة، إما أن ترفعني لأعلى، وإما أن أرفعك أنا، وكل الأمور ستعود لإرادة زيوس"

440 قال ذلك، ثم حاول أن يحمله لأعلى، غير أن أو ديسيوس لم ينس حيله، وضربه في التجويف خلف ركبته، فنجح في ذلك واختل توازن (أياس) فسقط على ظهره؛ وجثم أوديسيوس على صدره. وكان أفراد الجيش في ذلك الحين ينظرون إليه بإعجاب وتقدير شديدين، تم حاول أوديسيوس الإلهي، قوى التحمل، أن يرفعه إلى أعلى بدوره، ورفعه قليلا عن الأرض ولكنه لم يستطع رفعه تمامًا، ٧٣.

والتفت ركبته بركبة أياس، وعندئذ سقطا معا على الأرض،

كل منهما بجوار الآخر، يغمر هما التراب،

تم حاولا النهوض مرة ثالثة لمواصلة النزال،

لو لم يمنعهما أخيليوس بنفسه قائلاً:

"لا تتصار عا أكثر من ذلك، و لا تهلكا نفسيكما، فالنصر حليفكما معًا، وسوف تحصلان على جائز تين متساويتين، انصرفا إذن، وليتنافس رجال آخرون من الآخيين".

> هكذا قال، فاستمعا لقوله وأطاعا أمره، فأزال كل منهما التراب عن جسده، ثم ارتديا عباءتيهما.

بعد ذلك عرض ابن بيليوس جوائز أخرى لمسابقة سرعة الجرى، وهي وعاء من الفضة لمزج النبيذ بالماء، فخم في زخرفته، وينسع لستة معابير، وعاء ليس له مثيل في كل أرجاء الأرض من حيث الجمال،

740

V£.

فقد صنعه أهل صيدا(") المهر ة بدقة فائقة،

ثم حمله الفينيقيون معهم عبر البحر المظلم بالسحب الكثيفة،

وبمجرد أن وصلوا إلى الميناء، قاموا بإهدائه إلى ثوأس،

ثم منحه بعد ذلك إيونيوس بن ياسون (حفيد ثوأس)

للبطل باتر و كلوس فدية ليكاؤن بن برياموس.

والآن رصده أخيليوس جائزة لتكريم صديقه،

للأكثر خفة والأكثر سرعة في الجري بقدميه.

وللفائز الثاني عرض ثورا ضخما ممتلئا بالشحم.

أما الفائز الأخير فقد وضع له نصف تالنت من الذهب.

وعندئذ شب ( أخيليوس ) واقفاء ليخاطب الأرجيين قائلاً:

"فاتنهضوا، يامن ترغبون في المشاركة في هذا السباق".

قال ذلك، فنهض في الحال ابن أويليوس، أياس السريع،

ثم تبعه أوديسيوس، واسع الحيلة؛ ثم ابن نيستور، VOO

أنتيلو خوس؛ فقد تفوق من قبل على كل الشباب في الجرى بقدميه.

وقف الجميع على خط واحد، وقد بيَّن لهم أخيليوس نقطة

النهاية والاستدارة. وحدد لهم طريق العودة منها، فلما انطلقوا

بعد برهة أصبح ابن أويليوس في المقدمة بسرعة، وقد تبعه أوديسيوس

الإلهي، وأصبح على مقربة منه، كاقتراب عصا الغزل من

صدر امرأة ذات حزام جميل، عندما تمسكها جيدا بيدها وهي تشد

خيط الغزل عبر السداة ببراعة،

تمسك العصا على مقربة من صدرها. هكذا كان أوديسيوس يعدو في إثره؛ حتى إنه قد وطأ بقدميه آثار قدميه، قبل أن يغطيها الغبار المثار،

بل ودائما ما كان أو ديسيوس الإلهي ينفث أنفاسه فوق رأسه،

(\*) من الواضح أن الفينيقيين قد انتشروا في البحر المتوسط كله بما في ذلك بحر إيجه، وعرف عبر تلك المناطق أن أهل صيدا هم أمهر الصناع وأبرعهم.. واشتهرت أعمالهم. ومن الملاحظ أن هوميروس في هذا السياق يميز مهارة أهل صيدا الصناعية عن شهرة التجارة الفينيقية بصفة عامة، وراجع المقدمة. (الحرر)

Vio

Vo.

VI.

VYO

وهو يسرع الخطى رغبة منه فى الفوز. ولذلك صاح كل الآخيين بقوة لتشجيعه وحثه على الإسراع باذلاً أقصى جهده. ولكن عندما وصل المتسابقون إلى الجزء الأخير فى السباق، توجه أوديسيوس فى الحال بالدعاء من كل قلبه للإلهة أثينة،

ذات العينين الزرقاوين وقال:

"أيتها الإلهة، استجيبي لدعائي، وكوني خير معين لقدمي" قال ذلك متضرعا، فاستحابت له الالهة أثبنة باللاس،

وبثت في أعضائه الخفة والرشاقة، من قدميه حتى أعلى ذراعيه. وبينما كانوا على وشك الانطلاق للحصول على الجائزة زلت قدما أياس وهو يجرى، وانكب على وجهه – فقد أعاقته الإلهة أثينة

في ذلك المكان حيث تناثر روث الثيران التي

ذبحها أخيليوس سريع القدمين وهي تخور بشدة، من أجل بانروكلوس. وبروث الثيران هذا امتلأ فم وأنف (أياس).

وهكذا حصل أوديسيوس الإلهى، كثير التحمل، على الوعاء ورفعه عاليا؛ فقد وصل قبلهم جميعا، أما أياس المجيد فقد حصل على الثور، وقد نهض ممسكا بيديه قرن الثور ربيب الحقول، باصقًا الروث من فمه وخاطب الأرجيين قائلاً:

"و احسرتاه، لقد عرقلت الإلهة قدمى، تلك التى كانت من قبل وعلى الدوام بمثابة الأم لأوديسيوس، تسانده وتعينه".

قال ذلك، فضحك الجميع في سرور. وحصل أنتيلوخوس مرة أخرى على جائزة المركز الأخير، فابتسم، ثم تحدث إلى الأرجيين قائلاً:

"أيها الأعزاء، دعونى أخبركم بشىء أنتم جميعا على دراية به، فحتى الآن تبجل الآلهة الخالدة كبار السن من البشر؛ فأياس أكبر منى سنا بقليل، أما هذا (أوديسيوس) فهو من الجيل السابق

**440** 

٧٨٠

VA. من البشر الأقدمين، إنه الكهل اليافع كما بقولون، ومن الصعب على أى من الأخيين أن يجاربه في العدو بالقدمين، فيما عدا أخيليوس".

قال ذلك، ممجدًا ابن بيليوس، سريع القدمين.

و عندئذ أجابه أخيليوس مخاطبا إياه بهذه الكلمات:

"أى أنتيلوخوس، إن هذا المديح المستطاب لن يذهب سدى، V90 وسوف أزيدك نصف تالنت آخر من الذهب".

قال ذلك، ثم وضعه بين يديه، فتقبله فرحا.

بعد ذلك أحضر ابن بيليوس رمحا ذا ظل طويل ووضعه في مضمار السباق، كما أحضر درعًا وخوذة؛ وهي أسلحة ساربيدون(١) التي كان باتروكلوس قد غنمها منه، ثم هب و اقفا و خاطب الأر جبين قائلاً:

"فلنستدعى محاربين من بينكم، على أن يكونا الأفضل، لنسلحهما بأسلحتهما وبالبرونز الحاد قاطع اللحم، وليتبار ز ا فيما بينهما أمام هذا الحشد الكبير ، ومن يسبق منهما الآخر في إصابة لحم الآخر الرقيق، أو يالمس الأجزاء الداخلية، مخترقا الدروع، ومسيلاً دما داكنا، فله سأقدم هذا السيف الطراقي الجميل،

> المز خرف بالفضة، و الذي انتزعته من أستير و بايوس. أما تلك الأسلحة التي أمامكم فليتقاسمها الاثنان معا،

كما سنجهز لهما وليمة طيبة في خيامنا".

قال ذلك، فهض أياس العظيم، بن تيلامون، كما نهض أيضا ابن تيديوس، ديوميديس العتيد، وبعد أن تسلح كل منهما على جانبي الحشد، والتقيا في منتصف الساحة، وهما يتلهفان للمبارزة،

۸..

1.0

<sup>(\*)</sup> راجع الكتاب السادس عشر أبيات ٦٦٣-٦٦٥. (الحور)

140

۸٣٠

At.

يرمق كل منهما الآخر بنظرات حادة ؛ وغلبت الدهشة كافة الآخيين. مما وعندما اقتربا وتقدم كل منهما إلى الآخر،

هاجم كل منهما الآخر ثلاث مرات، واصطدما ثلاث مرات،

عندئذ أصاب أياس درع (ديوميديس) شديد التوازن من كل جانب،

ولكنه لم يصل إلى جسده، فقد حماه واقى الصدر.

أما ابن تيديوس فقد حاول مرارا أن يصل بحد حربته البراقة، ١٩٠٠ إلى عنقه فوق الدرع الكبير

فانتاب الآخيين شعور مريع بالخوف على أياس،

وطالبوهما بالتوقف عن النزال على أن ينالا جوائز متساوية.

ولكن البطل ( أخيليوس ) منح ابن تبديوس السيف الكبير

بغمده، كما منحه الحزام الجلدى الخاص به، والمصنوع بمهارة.

بعد ذلك أحضر ابن بيليوس كتلة من الحديد الخام، كان إثيتيون اعتاد أن يقذفها فيما مضى.

ولكن بعد أن قتله أخيليوس الإلهى، سريع القدمين،

حملها معه إلى سفينته، مع ممتلكاته الأخرى.

وعندئذ هب (أخيليوس) واقفا، ثم خاطب الأرجيين قائلاً:

"فلتنهضوا يامن ترغبون في المشاركة في هذه المسابقة، فمن كانت له حقول خصبة هناك بعيدا عن المدينة،

فستكون له كفايته من الحديد على مدار خمسة أعوام،

ولن تكون به حاجة إلى أن يذهب راعى أغنامه أو القائم على محراثه ممراً المحديد يسد حاجته " المحديد يسد حاجته " المحديد يسد حاجته " المحديد يسد حاجته المحديد يسد عدد المحديد يسد عدد المحديد يسد عدد المحديد يسد المحديد المحديد يسد عدد المحديد يسد المحديد المحديد يسد المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد يسد المحديد المحد

فلما قال ذلك نهض بوليبويتيس شديد البأس فى القتال، ثم ليونتيوس القوى، شبيه الآلهة، ثم أياس بن تيلامون، ثم إبيوس الإلهى. وقفوا جميعا فى صف واحد، وحينئذ أمسك إبيوس الإلهى بكتلة الحديد. وبعدما أدارها فى يده، قذفها بعيدا ؛ فضحك الآخيون جميعا.

ثم تبعه ليونتيوس، تابع آريس، وألقى بها.

أما التالث فكان أياس العظيم، بن تيلامون، الذى قذف بها أيضا بيده القوية، فتخطى كل العلامات.

وعندئذ أمسك بوليبويتيس شديد البأس في القتال بكتلة الحديد،

وبمقدار ما يقذف راعى البقر بعصاه فتطير فوق قطيع الأبقار، تخطت رميته كل المضمار، فصاح الجميع مهللين.

ونهض أتباع بوليبويتيس القوى،

وحملوا جائزة ملكهم إلى السفن المجوفة.

ومرة أخرى وضع (أخيليوس) جائزة من الحديد لرماة السهام: عشر بلطات ذوات الحدين، وعشر أخرى ذوات الحد الواحد.

ثم ثبت بعيدًا في الرمال صاريًا لسفينة سوداء المقدمة، وبخيط رفيع ربط فيه حمامة رعاشة، ثم طلب منهم التصويب عليها قائلاً:

"من ينجح فى إصابة تلك الحمامة الرعاشة فسوف يحصل على كل البلطات هذه ذات الحدين، ويحملها معه إلى منزله. أما من ينجح فى إصابة الخيط ويخطىء الطائر، سيكون الأقل نجاحًا فى التصويب، وسيحمل معه البلطات ذات الحد الواحد".

قال ذلك، فنهض الملك تيوكروس القوى،

ثم تبعه ميريونيس، التابع الشجاع لإيدومينيوس.

وعندئذ وضع كل منهما شقافة القرعة في خوذة برونزية، ثم قاموا بهزها، فوقعت القرعة على تيوكروس ليبدأ في التصويب.

وفى الحال أطلق سهما بقوة، وفاته أن ينذر بتقديم أضحية كبيرة من الأغنام صغيرة السن للإله (أبوللون).

كبيرة من الاغنام صغيرة السن للإله ( ابوللون ).

ولشدة غضب الإله أبوللون منه، فقد جعله يخطىء الطائر؛ ولكنه نجح فى إصابة الخيط، على مقربة من قدم الطائر المربوط. وهكذا فقد مزق السهم الحاد الخيط،

٥٤٨

۸٥,

٥٥٨

٨٦٠

وعندئذ انطلق الطائر إلى عنان السماء، بينما سقط الخيط على الأرض، فأطلق الآخيون صيحاتهم المدوية.

ولكن ميريونيس اختطف على الفور القوس من يد تيوكروس،

وكان قد أعد السهم سلفًا، بينما كان تيوكروس يقوم بالتصويب.

وبسرعة نذر للإله أبوللون، رامي السهام عن بُعد،

أن يقدم له أضحية كبيرة من الأغنام صغيرة السن.

وفى الفضاء شاهد الحمامة الرعاشة أسفل السحب؛

وبينما كانت تطير في دائرة، نجح في إصابتها

في المنتصف تحت جناحها، فاخترقها السهم حتى الجانب الآخر، فهبطت إلى الأرض فورًا أمام قدمي ميريونيس.

انتفضت الحمامة فوق الصارى المأخوذ من سفينة سوداء المقدمة.

فتدلى عنقها، ثم هوت وجناحاها ينتفضان بشدة، فرفرفت روحها

بسرعة مبنعدة عن جسدها، وحطت بعيدا عن الصارى.

وكان أفراد الجيش يحملقون فيما يحدث وهم في دهشة.

وحمل ميريونيس كل البلطات العشر ذات الحدين،

بينما حمل تيوكروس معه إلى السفن المجوفة العشر ذات الحد الواحد.

ومرة أخرى أحضر ابن بيليوس رمحا ذا ظل طويل ،

كما أحضر أيضا مرجلا كبيرا لم تمسه النار بعد مُزيَّنًا بالزهور، وتقدر قيمته بثمن ثور، ووضعه في أرض السباق. وعندئذ نهض رماة

الرماح: فنهض ابن أتريوس، أجاممنون ذو الممتلكات الشاسعة.

ثم تبعه ميريونيس، التابع الشجاع لإيدومينيوس،

وعندئذ وجه أخيليوس الإلهي سريع القدمين، حديثه لهما قائلاً:

"يا ابن أتريوس، لأننا نعلم أنك تفوق الجميع، وأنك الأفضل في القوة، وفي دقة تصويب الرماح، فلتعد إذن إلى سفنك المجوفة حاملا معك هذه الجائزة.

۸۷۰

٥٧٨

۸۸۰

٨٨٥

|           | أما الرمح فلنقدمه هدية إلى البطل ميريونيس، وليتها تكون تلك |
|-----------|------------------------------------------------------------|
|           | أيضًا هي رغبتك ومن أعماق قلبك، واستسمحك في ذلك"            |
| A 9 0     | قال ذلك، فلم يعترض أجاممنون، ملك الرجال،                   |
|           | وعندئذ قدم الرمح البرونزى إلى ميريونيس. أما البطل          |
| <b>19</b> | (أجاممنون) فقد أعطى الجائزة الجميلة إلى تابعه تالثيبيوس.   |

الكتاب الرابع والعشرون



ترجمة عادل النحاس

40

انفض الجمع، وتفرق الحشد، وذهب كل منهم البى سفينته السريعة. وانصب اهتمامهم جميعا على الاستمتاع بالطعام، وبالنوم الهانىء. أما أخيليوس فقد تذكر صديقه الحميم، ثم شرع فى البكاء، وقد جافاه النوم الذى يغلب بسلطانه الجميع؛ كان يتقلب على جانبيه هنا وهناك، وهو فى شدة الشوق لبطولة باتروكلوس وبسالته. فكم من مهمة شاقة أنجز اها معا، وكم من كرب كابداه معا، بخوض الحروب الضارية، وتخطى الأمواج العاتية. هذا ما كان يجول بخاطره وجعله يذرف الدمع الغزير، بينما كان يتقلب فى مضجعه على جانبه تارة، وعلى ظهره تارة، ثم وهو منكب على وجهه تارة أخرى، وعندئذ نهض واقفا وأخذ يهيم على وجهه بالقرب من شاطىء البحر، وما كان ليفوته أن يلاحظ تسلل ضوء الفجر فوق البحر وعلى الشاطىء.

فسرج خيوله السريعة في العربة الحربية،

ثم قام بربط جثمان هيكتور خلف العربة، وبدأ في سحبه على الأرض. والموبعد أن سحبه مرات ثلاث حول مدفن ابن مينويتيوس.

توقف وعاد مرة أخرى إلى خيمته. وقد ترك جثمان هيكتور ممددًا على وجهه في التراب. في تلك الأثناء كان أبوللون يحفظ الجثمان من أية تشوهات قد تلحق به، فقد كان يرثى لحاله

في مماته، فكان يغطي كل جسده بدر عه الذهبي،

حتى لا يتمزق جلده أثناء سحبه على الأرض.

وهكذا كان (أخيليوس) من شدة غضبه، يسىء معاملة هيكتور الإلهى. أما (هيكتور) فكانت الآلهة المباركة ترثى لحاله عندما تراه فى هذه الحالة؛ ولذلك فقد طلبوا من (هرميس) أرجيفونتيس حاد البصر، أن يسرق جثة هيكتور،

الأمر الذى نال استحسان كل الآلهة الآخرين، فيما عدا الإلهة هيرا،

والإله بوسيدون، وأيضا العذراء ذات العينين الزرقاوين (أثينة)؛ فلم تتغير كراهيتهم، منذ البداية، لمدينة إليوس المقدسة، و أيضا ليرياموس وشعيه؛ بسبب كر اهيتهم لابنه ألكسندر وس، الذي حقر الإلهات عندما وصلن إلى حظيرته، ورجح كفة تلك التي غذت الرغبة المحمومة لديه (٠). ولكن، منذ ۳. ذلك الحين (منذ قتل هيكتور)، وفي فجر اليوم الثاني عشر، خاطب الإله أبوللون فويبوس الوضاء الآلهة الخالدين قائلاً: "أيها الآلهة، إنكم بلا رحمة، مدمرون، ألم يحرق لكم هيكتور أفخاذ ثيران وماعز لا عيب فيها قربانا، والآن، وبعد أن أصبح جثة هامدة، فلا تفعلون شيئًا لتعود سالمة 40 لزوجته لتراه، ولوالدته والبنه، وأيضا لوالده برياموس، بل ولشعبه، الذين سيسر عون بإحراقه في النار، ثم دفنه بكل تقدير. ولكنكم، أيها الآلهة، تفضلون مساعدة أخيليوس المدمر، الذي لا يملك عقلا راجحا أو نفسا متسامحة ٤. داخل صدره. لقد أصبح في شراسته كالأسد الذي يعتمد على قوته الجبارة ونفسه المختالة، فينقض على قطعان البشر ليتغذى. هكذا فقد أخيليوس إحساسه بالشفقة، وأيضا بالحياء، وهما إما يؤذيان البشر بشدة أو ينفعانهم بنفس الدرجة. 20 فمن الممكن أن يفقد المرء من هو أعز لديه، كأن يفقد شقيقا له من نفس الأم، أو ابنا له؛ ولكن ما أن ببكيه وينتحب عليه حتى ينتهى الأمر، فقد غرست

<sup>(\*)</sup> هذه هي الإشارة الوحيدة التي ترد في الإلياذة". لأسطورة تنصيب باريس (ألكسندروس) حكمًا في مسسابقة الجمال بين هيرا وأثينة وأفروديتي إلهة الجمال والحب والتناسل والتي حكم فيها لصالح الأخيرة، فنال أجمل امرأة في العالم وهي هيليني، التي بسبب اختطافها قامت حرب طروادة. هناك ذكر للمكان الذي يعتقد أنه شهد هذه الواقعة وهو تل كالليكولويي (ك ٢٠ ، ٥٣ ، ٥١). ولا تأتي هذه الإشارة الصريحة إلا في الكتاب الأخير مما يلقي الضوء على فن هوميروس بالغ التعقيد والحبكة. راجع المقدمة (المحرر)

ربات القدر مويراى الصبر وقوة التحمل داخل نفوس البشر.
أما هذا الرجل، وبعد أن سلب حياة هيكتور الإلهى،
ربطه في عربته، وأخذ يسحبه حول مدفن صديقه الحميم،
ولن يجنى من ذلك خيرًا ولا شرفًا،
وليدرك أننا قد نغضب نحن أيضا منه على الرغم من كونه نبيلا،
فهو يسىء إلى طين لا حياة فيه".

وعندئذ اشتد غضب الإلهة هيرا، ذات الذراع الأبيض، وقالت:

"إن كلماتك، يا ذا القوس الفضى، قد تكون صحيحة
إذا ما منحتم أخيليوس وهيكتور المنزلة نفسها:
فهيكتور الفانى قد رضع من ثدى امرأة فانية،
أما أخيليوس فمن نسل إحدى الإلهات، التى أطعمتُها
وربيتُها بنفسى، بل ووهبتُها زوجة لبشرى فان،
وهو بيليوس، الذى كان محبوبا فى قلوب كل الآلهة الخالدين.

وقد شاركتم جميعا، أيها الآلهة، في عرسه؛ وكنت أنت نفسك من بينهم، فقد حضرت الوليمة وفي يدك قيثارتك"

وعندئذ رد عليها زيوس، جامع السحب، قائلاً:

"لا تغضيى من الآلهة تمامًا، أيتها الإلهة هيرا،
فلن تكون منزلة الاثنين واحدة، بيد أن هيكتور كان،
من دون البشر الذين يقطنون إليوس، الأقرب إلى قلوب الآلهة،
وهو كذلك بالنسبة لى. فهو لم يقصر فى تقديم الهدايا النفيسة لنا،
فلم يخلو مذبحى من الوليمة الملائمة وقرابين الشراب
ودخان الأضاحى الدسمة، وطقوس العبادة التى هى حقنا.

ولكن فلندع جانبا سلب جثة هيكتور الجسور، وسيدرك أخيليوس ذلك، فدائمًا ما تسانده أمه، وتقف بجانبه ليل نهار.

والآن فليستدع أحد الآلهة الإلهة ثيتيس لتمثل أمامي.

٩.

لكى أسدى لها النصيحة: عسى أن يحصل أخيليوس على هدايا نفيسة من برياموس ليعتق هيكتور".

قال ذلك، فأسرعت الإلهة إيريس، ذات القدم - العاصفة، لتبلغ الرسالة، فقفزت بين جزيرتي ساموس وإمبروس الوعرة، في البحر المظلم، فارتفع صخب أمواج البحر فوقها، فقد اندفعت إلى الأعماق، كقطعة الرصاص المعلقة في السّصية، ٨٠ المصنوعة من قرن ثور الحقول، وقد نزلت لتجلب الموت للأسماك النهمة. فوجدت ثيتيس في كهفها العميق، تجلس من حولها عرائس البحر الأخريات، وهي من بينهن عرائس البحر الأخريات، وهي من بينهن تبكى مصير ولدها الذي لا نظير له، إذ قدر له

"انهضى، أى ثيتيس، زيوس سيد النصائح الأبدية يدعوك إليه" فأجابتها الإلهة ثيتيس، ذات القدمين الفضيتين قائلة:

فوقفت بجوارها إيريس، ذات القدمين السريعتين، وقالت:

"تُرى لماذا يستدعيني هذا الإله العظيم، فأنا أستحى من الآلام. من الاختلاط في زمرة الخالدين، كما أن بقلبي مالا يحصى من الآلام. ولكنى ذاهبة إليه، فكلمته، أيًا كانت، ستنفعني".

قالت ذلك، وارتدت عروس البحر الإلهية وشاحًا أسود، ليس هناك ما يفوقه سوادًا. وعندئذ تحركت للذهاب إليه، تسبقها إيريس، ذات القدمين السريعتين سرعة الرياح. تتلاطم حولهما أمواج البحر من كل جانب. وبمجرد خروجهما إلى الشاطىء، اندفعتا محلقتين صوب السماء، فوجدتا ابن كرونوس، بعيد النظر، يجلس من حوله كل الخالدين، المباركين الآخرين.

110

وجلست إيريس بجوار والدها زيوس، بعد أن تخلت أثينة عن مكانها. أما هيرا فقد وضعت بين يدى ( تيتيس ) كأسا ذهبيًا جميلا ، محيية إياها بكلمات رقيقة، ارتشفت ثيتيس منه ثم أعادته إليها. وهنا تحدث أبو البشر والآلهة أجمعين قائلاً:

"أيتها الإلهة ثيتيس، لقد حضرت إلى الأوليمبوس برغم كربك الشديد، ففى قلبك حزن لا راحة منه، وأنا نفسى أعرف ذلك. ولكنى سأخبرك بسبب دعوتى لك إلى هنا، فقد شب نزاع بين الآلهة الخالدين منذ تسعة أيام حول جثمان هيكتور، وأيضا حول أخيليوس مدمر المدن؛ وطلبوا من أرجيفونتيس الرسول السريع، حاد البصر، أن يسرق الجثة، ولكنى قد منحت ذلك الشرف لأخيليوس،

حفاظا على حبك واحترامك حتى النهاية.

اذهبى إذن بسرعة إلى الحشد وبلغى ولدك أو امرى، أخبريه بأن الآلهة قد استشاطت غضبا منه، ولكن غضبى هو الأشد من كل هؤلاء الآلهة الخالدين، لأنه بفكره المجنون

قد احتفظ بهيكتور بالقرب من السفن المقوسة كالمنقار ولم يعتقه، ولكنه قد يخشاني ويعتق هيكتور.

ومن ناحبتى فسوف أبعث إيريس إلى برياموس سامى الروح، كى يذهب إلى الآخيين، ليفتدى ولده الحبيب،

ويقدم لأخيليوس الهدايا التي تشرح له صدره".

قال ذلك، فما كان من الإلهة ثيتيس، ذات القدمين الفضيتين إلا أن أطاعت أو امره، وأسرعت بالهبوط من قمم الأوليمبوس، حتى وصلت إلى خيمة ولدها. وهناك، وجدته يبكى بمرارة ومن حوله رفاقه الأعزاء يعتنون به، ويهمون بإعداد طعام الإفطار،

140

14.

بعد أن قاموا بنحر كبش كثيف الصوف، داخل خيمته.

فجلست أمه الفاضلة على مقربة منه،

وأخذت تداعبه بيدها، ثم دعته قائلة:

"أى بُنَى، إلى متى ستظل تنهك قلبك بالبكاء والحزن، عازفا عن الطعام، مجافيا المنام؟ فمن الأفضل أن تنغمس فى معاشرة إحدى النساء، فإنك لن تعمر فى الأرض كثيرا، بل اقترب منك بشدة الموت والقدر القاسى.

أما الآن، فانصع لى جيدا؛ إذ جئتك محملة برسالة من زيوس إليك:

وهو ينبئك بأن الآلهة قد استشاطت غضبا منك، وأن غضبه

هو نفسه الأشد من كل الخالدين، لأنك بجنونك

قد احتفظت بهيكتور في سفينتك المقوسة مثل المنقار، ولم تعتقه.

فهيا سلم جثته، بعد أن تقبل الفدية".

و عندئذ أجابها أخيليوس، سريع القدمين قائلاً: "فليكن ذلك، وليحمل الجثمان من يحضر الفدية،

طالما كانت تلك هي رغبة الأوليمبي ومقصده الحقيقي".

وهكذا تبادلت الأم وولدها، وسط حشد هذا الجمع من السفن، العديد من الكلمات المجنحة. وفى الحال أسرع ابن كرونوس بإرسال إيريس إلى إليوس المقدسة قائلاً:

"انطلقى أنت يا إيريس السريعة، واتركى مقرك فوق الأوليمبوس، وأخبرى برياموس سامى الروح داخل إليوس أن يذهب إلى سفن الآخيين كى يفتدى ولده الحبيب، وأن يقدم لأخيليوس الهدايا التى تشرح له صدره، على أن يكون بمفرده، دون أن يذهب معه أى شخص آخر من الطرواديين، ولكن فليصحبه تابع كهل، كى يقود له البغال، وعربته ذات العجلات الجيدة، ويساعده فى العودة

إلى المدينة، بجثمان من صرعه أخيليوس الإلهي.

دعيه لا ينشغل بالتفكير في الموت أو بالخوف منه،

فسوف نبعث معه ( بهرميس ) أرجيفونتيس، ليقود خطاه،

حتى يصل به على مقربة من أخيليوس.

وعندما يتقدم به إلى داخل خيمة أخيليوس،

فلن يهم ( أخيليوس ) نفسه بقتله، بل وسوف يكبح جماح كل الآخرين، فهو ليس بالأحمق، أو المتهور، أو الشرير،

ولكنه سيرثى لحال ذلك الرجل المتوسل من كل قلبه".

قال ذلك، فانطلقت إيريس، ذات القدمين السريعتين كالريح، لتبلغ الرسالة، وعندما وصلت إلى منزل برياموس، وجدت نحيبا وعويلاً شديدا: فقد جلس الأبناء يحيطون بأبيهم في فناء القصر،

مبللة ملابسهم بالدموع، بينما يجلس الشيخ الأشيب، وسطهم مُدثّر بعباءته الصوفية، وقد غطت رأس الشيخ الهرم ورقبته الكثير من

الأوحال التي أهالها على نفسه بيديه، بينما كان يتمرغ على الأرض.

كما شاهدت الإلهة بناته وزوجات أبنائه يولولن داخل القصر، عندما يتذكرن ذلك العدد الكبير من الطرواديين البواسل،

الذين سقطوا وفقدوا أرواحهم على أيدى الأرجبين.

اقتربت إيريس، رسول زيوس، من برياموس الذي ارتعدت فرائصه،

ثم خاطبته بصوت هادىء، قائلة:

اتشجع، أي برياموس، يا سليل داردانوس، ولا تخف شيئًا، فأنا لم أحضر إليك لأنبئك بشر، ولكن بنية الخير، فأنا حاملة رسالة زيوس إليك،

فهو يهتم بأمرك ويرثى لحالك، على الرغم من أنه يقطن بعيدًا.

إذ يأمرك الأوليمبي أن تفتدي هيكتور الإلهي،

وأن تقدم لأخيليوس الهدايا التي تشرح له صدره،

100

11.

170

14.

14.

140

19.

190

۲..

على أن تكون بمفردك، دون أن يذهب معك أى من الطرواديين، ولكن فليصحبك تابع كهل، كي يقود لك

البغال وعربتك سريعة العجلات، ويساعدك في

والعودة بجثمان من صرعه أخيليوس الإلهي إلى المدينة.

لا تنشغل بالتفكير في الموت، ولا تخشاه،

فسوف يبعث معك (بهرميس) أرجيفونتيس ليقود خطاك

حتى يصل بك على مقربة من أخيليوس،

وعندما يتقدم بك إلى داخل خيمة أخيليوس

فلن يهم ( أخيليوس ) بقتلك، بل وسيكبح جماح كل الآخرين،

فهو ليس بالأحمق، أو المتهور، أو الشرير،

ولكنه سيرثى لحالك، بوصفك رجلاً متوسلاً من كل قابك".

وبعدما انتهت إيريس، سريعة القدمين، من إبلاغ رسالتها غادرت المكان؛ فأصدر برياموس أوامره لأبنائه بإعداد العربة، ذات العجلات السريعة، التي تجرها البغال، وأن يربطوا فوقها السلة المجدولة.

أما هو فقد أسرع بالهبوط إلى حجرة كالقبو، مشيدة

من خشب الأرز، سقفها مرتفع، وتحتوى على العديد من الجواهر.

ثم دعى زوجته هيكابي، وصاح فيها قائلا:

"أيتها الزوجة الفاضلة، لقد أتانى رسول أوليمبى، من زيوس، يدعونى للذهاب إلى سفن الآخيين، كي أفتدى ولدنا الحبيب،

وأن أقدم لأخيليوس الهدايا التي تشرح له صدره،

فهيا إذن الآن وأخبريني كيف يبدو لك الأمر؟

إن حماسى وقلبى يدفعانى بشدة

للذهاب إلى هناك، إلى تلك السفن داخل حشد الآخيين".

قال ذلك فأجابته زوجته، وهي تجهش بالبكاء، قائلة: "يا ويلتي! هل ذهبت حكمتك التي اشتهرت بها بين الناس

سواء الأجانب أو من تحكمهم!؟

كيف ترغب في الذهاب إلى سفن الآخيين وحدك،

وتقف أمام عيني ذلك الرجل الذي سلبك عددًا كبيرًا

من أبنائك البو اسل؟ حقا إن قلبك قُد من حديد.

لأنه إذا ما تملكك ووقعت عيناه عليك،

وهو رجل متوحش وغير موثوق به، فلن يرحمك،

ولن يشعر تجاهك بشيء من الحياء. دعنا الآن نبكي ولدنا هنا،

بعيدًا عنه، قابعين في منزلنا؛ فلهيكتور كانت إلهة القدر مويرا

قد نسجت يخيوطها مصيره؛ في نفس اللحظة التي وضعته فيها.

أنه سيشبع الكلاب سريعة الأقدام بعيدا عن والديه، وعلى مقربة من

رجل عنيف، ذلك الذي طالما تمنيت أن أنتزع له كبده من أحشائه

وأنهشه، وبذا يتم الانتقام الشديد لابني الذي قتله، ولم يجبن بل كان

يدافع عن الطرواديين والطرواديات ذوات الثياب عميقة الطيات،

ولم يحاول الاختباء أو الفرار".

وعندئذ أجابها الشيخ الهرم برياموس، شبيه الآلهة، قائلاً:

"إياك أن نمنعيني وقد عقدت العزم على الذهاب، أو أن تصبحى أنت نفسك طائر شؤم في منزلي. فلن تقنعيني.

لأنه إذا ما طلب منى ذلك شخص آخر من الفانين على وجه الأرض، 44. سواء كان عرافًا أو كاهنًا يتنبأ،

عندئذ كنت سأعتبر ها أكذوبة و أهملها.

أما الآن، وقد استمعت بنفسى إلى الإله، بل وشاهدته بعيني،

فإنى ذاهب لا محالة، ولن يذهب الكلام سدى، حتى وإن كان مقدرًا لى

أن أموت بالقرب من سفن الآخيين لابسى البرونز.

فأنا أسعى إلى ذلك، وليتني ألقى حتفى على يد أخيليوس،

بينما أحتضن ولدى بذراعى، عندئذ سأتوقف عن البكاء".

Ť. 0

11.

410

قال ذلك، ثم بدأ في رفع أغطية الصناديق الجميلة. ثم أخرج منها اثنى عشر توبا نسائيا فائقة الجمال؛ ثم اثنتي عشر عباءة ترتدى بمفردها، ثم عددًا كبيرًا من الأغطية؛ وعددًا كبيرًا من 14. العباءات البيضاء كبيرة الحجم؛ ثم عددًا كبيرًا من ملابس الرجال الجميلة. ثم أحضر وحمل معه عشرة تالنتات، ذهبية خالصة، ووعاءين براقين ثلاثي الأرجل؛ ثم أربعة مراجل؛ وكأسًا بالغ الجمال، كان الطراقيون قد أهدوها إليه 740

أثناء زيارته لهم: ثروة كبيرة،

فحتى هذا لم يدخره الشيخ الهرم في المنزل، فقد كان يتوق إلى افتداء ولده الحبيب. ثم قام بعد ذلك بطرد كل الطرواديين من القاعة، موبخا إياهم بأبشع الكلمات، قائلا:

"اغربوا عن وجهى ياسبب عارى وشنارى

أليس في منازلكم ما يكفيكم من الأحزان، وتأتون هنا لمضايقتي؟ Yt. أم أنكم تعبرون عن استيائكم من أن ابن كرونوس، زيوس، قد أصابني بوجع الحزن، بعد أن قتل أفضل أبنائي؟ ولكن ستدركون جيدا: فالآن، وبعد مصرع ولدى، ستصبحون فريسة سهلة

في متناول يد الآخيين؛ أما أنا،

فقبل أن أرى هذة المدينة، بعيني رأسي، مقهورة 7 20 ومحطمة، فيجدر بي أن أهبط إلى مقر هاديس".

> قال ذلك، ثم بدأ في إبعاد الناس بعصاه، فانصر فو اجميعا. وفي تلك الأثناء كان الشيخ الأشيب يسرع الخطى، ويصيح في أبنائه هيلينوس، باريس، أجاثون، بامون الإلهي،

> > أنتيفونوس، بوليتيس البارع في صيحة الحرب، ديفوبوس، هيبوتوؤس، ديوس النبيل.

هؤلاء التسعة دعاهم الشيخ الهرم بصوت جهورى، وأمرهم قائلاً:

"أسر عوا إلى أبها الأبناء السبئين،، يا مجلية عارى، ايتكم كنتم قد قُتلتُم جميعا بالقرب من السفن السريعة بدلا من هيكتور!

يا حسرتي أنا التعس! فقد أنجبت أفضل الأبناء

في طروادة الفسيحة، ولكني أقول إنه لم بيق منهم أحد:

ميستور شبيه الآلهة، طرويلوس البارع في قيادة العربة الحربية،

هيكتور، الذي كان إلهًا بين الرجال، فلم يكن مظهره يدل على

أنه ابن لرجل فان، ولكن لإله. لقد قتلهم آريس جميعا،

ولم يترك لى سوى من يجلبون لى العار، الكذابين سريعي الفرار، أفضل الراقصين، ولصوص الأغنام والماعز.

ألن تجهز والي العربة على وجه السرعة،

ألن تضعوا فوقها كل هذه الأشياء، حتى تنطلق في الرحلة؟"

قال ذلك، فهبوا مذعورين من توبيخ والدهم

فأخرجوا العربة سريعة العجلات، تجرها البغال،

جميلة ومزركشة حديثًا. ثم ربطوا فوقها السلة المجدولة،

ثم أنزلوا نير البغال من الوتد الخشبي،

وهو ذو رأس مستديرة، ومزود بالحلقات كي يمر منها اللجام.

وكذلك أحضروا سيرا من الجلد بطول تسعة أذرع،

وبه تبتوا النير جيدا فوق العريش المصقول،

من خلال الحلقات الأمامية، وذلك بوضع الحلقات في وتد خشبي،

ثم ربطها ثلاث مرات من الجانبين فوق سررة النير،

وبعد تثبيتها جيدا قاموا بعمل عقدة في نهاية السير الجلدي.

وأخرجوا من الخزانة فدية رأس هيكتور

التي لا تحصى، وكوموها فوق العربة المزركشة،

وربطوا البغال ذات الحوافر القوية في النير، تلك

التي كان الميسيون قد أهدوها إلى برياموس من قبل، هدية فخمة.

400

47.

470

44.

كما أعدوا الخبول لبرياموس، تلك التي كانت مخصصة للشيخ المسن، والتي كان يقوم برعايتها في الحظيرة الفاخرة بنفسه. Y A .

> وهكذا بينما كان الاثنان يشرفان على تجهيز العربة في القصر العالى، برياموس وتابعه، وتجول بخاطر هما أفكار حكيمة؛ عندئذ دنت هیکابی منهما، بقلب حزین،

> > ممسكة في يدها اليمني بنبيد معسول،

في كأس ذهبي، لكي يقدماه قربان شراب قبل الرحيل، ثم وقفت في مواجهة الخيول، وخاطبت زوجها قائلة:

> "هاك، اسكبها قربان شراب، لزيوس الأب، وتضرع البه أن تعود إلى بيتك من بين الأعداء القساة، مادامت نفسك تدفعك إلى سفنهم، على غير رغبة مني.

> > ابتهل أولا لابن كرونوس، ذي السحب السوداء

سيد إيدا، المطل على كل طروادة،

توسل أن يبعث إليك رسولا سريعًا الطائر الأقرب إلى قلبه والأقوى،

وأن يظهره على يمينك، كي تراه بكلتي عينيك.

فتمتلىء ثقة وتشق طريقك صوب سفن الدانائيين ذوى الخيول السريعة. 440 أما إذا لم يمنحك زيوس، واسع النظر رسوله هذا

فمن المؤكد أنني لن أحثث على

الذهاب إلى سفن الأرجبين، بالرغم من لهفتك".

فأجابها برياموس، شبيه الآلهة، قائلاً: وأنا يا زوجتي لن أخالف مشورتك،

فإنه اشيء طيب أن نرفع أكف الضراعة لزيوس، فقد يرثى لحالنا".

قال ذلك، ثم أمر الشيخ الأشيب الخادمة أن تصب ماءً نقيا على يديه، فأسرعت الخادمة

440

49.

۳.,

بالاقتراب منه وفى يديها إبريق ووعاء وإناء. وبعد أن أتم الاغتسال، أخذ الكأس من زوجته، ثم وقف وسط الفناء، وبدأ يبتهل، وهو يسكب النبيذ ناظرًا إلى السماء، ثم رفع صوته بالدعاء:

"أيها الأب زيوس، يا من تحكم من فوق إيدا، أيها الأمجد الأعظم، امنحنى أن أكون موضع ترحاب وإشفاق لدى أخيليوس؛ ولتبعث إلى رسولاً سريعًا، الطائر الأقرب إلى قلبك والأقوى ليظهر على على يمينى كى أراه بعينى وأمتلىء ثقة وأشق طريقى إلى سفن الدانائيين ذوى الخيول السريعة"

قال ذلك مبتهلا، فاستمع إليه زيوس ذو التدبير الحكيم، فأرسل إليه في التو نسرا، وهو الأكثر تأكيدًا للفأل بين الطيور؛ قاصا، يدعوه الناس بالأسود. وبقدر ارتفاع ضلفتي باب حجرة شاهقة الارتفاع، محكمة المزاليق في قصر رجل ثرى، هكذا امتد جناحاه على الجانبين؛ وقد لاح لهم من جهة اليمين، محلقا عبر المدينة، فسعدوا ٢٢٠ لمشاهدته، وانشرح صدرهم.

وعندئذ أسرع الشيخ الهرم بالصعود إلى العربة، وعندئذ أسرع الشيخ الهرم بالصعود إلى العربة، ثم عبر الممر المؤدى إلى البوابة، ثم الرواق الذى يردد صدى الصوت. وفى المقدمة، كانت البغال تجر العربة ذات العجلات الأربع، وكان يقودها إيدايوس الحكيم. وفى خلفها سارت الخيول التى كان الشيخ المسن يوجهها بالسوط، ويحثها على الإسراع عبر المدينة، وشيعه كل الأصدقاء، على الإسراع عبر المدينة، وشيعه كل الأصدقاء، باكين بشدة، كما لو كان يرحل إلى الموت.

عاد الجميع أدر اجهم إلى إليوس، أبناؤه وأزواج بناته. 44. أما هما فبمجرد ظهور هما في الوادي لم يغربا عن أعين زيوس، واسع الرؤية، وعندما رآهما أشفق بشدة على الشيخ الهرم، وفي الحال تحدث إلى هرميس، ولده العزيز، قائلاً:

"أي هرميس، حيث إن مرافقة إنسان فان هي من أحب المتع إليك، وتعطى أذنًا صاغية لمن تهتم بهم، 240 أسرع إذن وقد برياموس إلى سفن الآخيين المجوفة، على ألا براه أحد، أو يفطن البه أي من الدانائيين الآخرين، قبل أن يصل إلى ابن بيليوس".

قال ذلك، فلم يعصه رسول الآلهة، أرجيفو نتيس. وفي التو انتعل ذلك الصندل الذهبي الجميل، الأمبروسي الخالد، والذي يطير به فوق البحار وعبر الأراضى غير المحدودة مثل هبات الريح. ثم أمسك بعصاه التي بها يستدرج عيون البشر للنوم إذا شاء، أو يوقظ النيام من غفوتهم.

بهذه العصا في يده طار أرجيفونتيس القوى، فبلغ طروادة وهياليسبونطوس فورا، ثم شرع في السير في هيئة شاب من النبلاء، تنبت لحيته لأول مرة وهو في ريعان شبابه الوسيم. وما أن عبر (برياموس وتابعه) مقبرة إيلوس الكبرى،

أوقفا البغال وأيضا الخيول، حتى ترتوى من النهر، حيث هبط الظلام على الأرض، وهنا انتبه التابع إذ رأى الإله

هرميس على مقربة منه، فصاح في برياموس قائلاً:

"انتبه، يا سليل دار دانوس، فهذا أمر بحاجة إلى رجاحة العقل،

7 5 .

7 £ 0

فأنا أرى رجلا، ويبدو أننا سنصبح أشلاء بعد قليل.

ولكن هيا إذن، ولنهرب فوق العربة، أو لنتوسل إليه

متشبثين بركبتيه، فربما يرشى لحالنا".

قال ذلك، فاضطرب عقل الشيخ الأشيب، وتملكه خوف شديد، وانتصب الشعر على مفاصله المرنة،

ووقف مذهولا. وعندئذ اقترب الإله المستعان (هرميس)،

وأمسك بيدى الشيخ المسن، تم سأله:

"إلى أين، أيها الأب، تقود خيولك وبغالك في ذلك الليل البهيم الخالد (الأمبروسي)، حيث ينام كل البشر الفانين الآخرين؟ غير هياب بالآخيين النافئين جنونًا،

المعادين بلا هو ادة و القريبين من هنا؟

وإذا ما رآك أحدهم في تلك الليلة المسرعة حالكة السواد،

محملا بكل النفائس، فكيف ستتصرف؟

إنك است شابًا، حتى تستطيع الدفاع عن نفسك ضد أى شخص

قد ينقض عليك؛ وكذلك فإن تابعك هو أيضا رجل طاعن في السن.

أما أنا فلن أمسك بسوء، بل وسأرد عنك غائلة

الآخرين، فإنك نشبه والدى الحبيب".

وعندئذ رد عليه الشيخ المسن برياموس، شبيه الآلهة، قائلاً:

"حقا هو كذلك مثلما تقول، أيها الابن العزيز.

ولكن ربما يمد لى أحد الآلهة يده الآن،

فقد أرسل لى عابر سبيل مثلك، جالبًا للخير،

فأنت في الهيئة والوسامة رائع؛

وذو عقل حكيم، ومن أبوين مباركين ولدت كما يبدو".

فرد عليه رسول الآلهة، أرجيفونتيس، قائلاً: "حقا، أيها الشيخ الهرم، فما قلت إلا صوابًا.

٣٦.

770

٣٧.

440

, , ,

440

490

2 . .

ولكن هيا إذن. تحدث، وأخبرني ما إذا كنت تحمل كل تلك النفائس الله النفائس عرباء، لكي يتركوك في أمان،

أم أنكم تهجرون جميعا مدينة إليوس المقدسة،

من شدة الخوف، بعد أن قُتلَ أفضل الرجال،

ابنك، الذي لم يكن ليتوقف أبدًا عن قتال الآخيين".

وعندئذ خاطبه الشيخ الهرم برياموس، شبيه الآلهة، قائلاً:

"من أنت، أيها الشاب النبيل، ولأى والدين ولدت؟

إنك نتحدث بكل خير عن مصير ولدى التعس".

فأجابه رسول الآلهة، أرجيفونتيس، قائلاً:

"إنك تختبرني، أيها الشيخ الهرم، وتسألني عن هيكتور الإلهي. تعديدة في المعركة،

التى تعطى المجد للرجال، عندما كان يطارد الأرجيين إلى سفنهم؛ ويقتلهم، ويمزقهم بسيفه البرونزى البتار.

أما نحن فقد دُهشنا بما يفعله، بينما كنا نقف على مبعدة، حيث لم يسمح لنا أخيليوس بالقتال، بسبب غضبه من ابن أتريوس.

فأنا تابعه في القتال، وحملتنا إلى هنا السفينة نفسها متينة الصنع.

إننى واحد من الميرميدونيين، وأبى هو بوليكتور؛

وهو من الأثرياء، ولكنه شيخ مسن مثلك أنت،

له ستة من الأبناء، وأنا السابع.

ضربنا القرعة فيما بيننا واختيرت للحضور إلى هنا،

أنا الآن قادم من السفينة إلى الوادى. وفي الفجر

سيشعل الآخيون، ذوو العيون البراقة، القتال حول المدينة،

لتمامل الجالسين بلا عمل، ولن يستطيع

ملوك الآخيين أن يكبحوا جماح أولئك المتعطشين القتال".

وعندئذ خاطبه الشيخ المسن برياموس، شبيه الآلهة، قائلا:

110

£Y.

"إن كنت حقا تابع أخيليوس بن ببليوس فى القتال، فهيا إذن وأخبرنى بكل الحقيقة.

هل مازال ولدى ممددا بجوار السفن، أم أن أخيليوس

قد مزقه إربا إربا، ثم ألقى به للكلاب؟".

فأجابه رسول الآلهة، أرجيفونتيس، قائلاً:

"لم تلتهمه الكلاب ولا الطيور الجارحة بعد، أيها الشيخ المسن،

ولكنه مازال ممددا بجوار سفينة أخيليوس،

وسط الخيام، إنه ممدد هناك منذ اثنى عشر فجرا،

ولم يتعفن جسده بعد، أو يأكله الدود

الذى يلتهم جثث قتلى المعارك. إن ( أخيليوس )

يجر جثته، بلا شفقة، حول كومة الدفن

لصديقه الحبيب كلما ظهر ضوء الفجر الإلهى،

وعلى الرغم من ذلك فلم يشوه جسده، وتستطيع الذهاب بنفسك وتندهش من إنه ممدد، وماز ال جسده نضر ا. وقد غسلت الدماء من فوق جسده،

من إنه ممدد، ومار ال جسده بصرا. وقد عسلت الدماء من قوق جسده،

ولم يحدث أى تقيح، فقد التأمت كل الجروح

التى أصيب بها، حيث طعنه الكثيرون بسيوفهم البرونزية. إن الآلهة المباركين يهتمون كثيرا بأمر ولدك الجسور،

حتى و هو جثة هامدة، لأنه عزيز على قلوبهم".

فانشرح صدر الشيخ الهرم بما سمعه، وخاطبه قائلاً:

"أى بنى، حقا إنه لشىء طيب أن يقدم الفانون مثل تلك الهدايا ٢٥

للآلهة الخالدين. فلم يكن ولدى ينسى قط في قصره، وقت

أن كان لى ولد، الآلهة المهيمنين على الأوليمبوس.

ولذلك فقد تذكروه حتى وهو في قبضة الموت.

ولكن هيا الآن وتقبل منى ذلك الكأس الجميل،

وقم بحمايتي ومرافقتي بعون من الآلهة،

حتى أصل إلى خيمة ابن بيليوس".

فأحابه رسول الآلهة، أر حيفو نتيس، قائلاً:

"إنك تختبرني، أيها الشيخ الهرم، فأنا الأصغر سنا؛ ولكنك

لن تقنعني بقبول هديتك، دون علم أخيليوس.

فأنا أخشاه وأكن له في قلبي التبجيل وأستحى أن

أستولى على شيء يخصه، فقد يُلحق بي السوء بعد ذلك.

ولكنى سأكون لك مرشدًا، حتى وإن بلغت مدينة أرجوس (\*) المجيدة،

سواء كان ذلك في سفينة سريعة أو سيرا على الأقدام،

ولن يتعرض لك أحد، محتقر ا مرشدك".

٤٤. قال ذلك، ثم قفز الإله المستعان بسرعة فوق العربة

خلف الخيول، وأمسك في يديه بالسوط و العنان،

ثم أعطى للخيول والبغال دفعة قوية.

وعندما وصلوا إلى الأبراج المطلة على السفن، وإلى الخندق،

كان الحراس قد بدأوا في الانشغال بوجبة العشاء،

فدثر هم رسول الآلهة، أرجيفونتيس بغلالة النوم،

ثم فتح البوابة بسحب المز لاج.

وعندئذ قاد برياموس وهداياه الثمينة المحملة فوق العربة للداخل،

فلما بلغوا خيمة ابن بيليوس العالية،

التى كان المير ميدونيون قد شيدوها لمليكهم

بجذوع أشجار الصنوبر، وغطوا سقفها

بأعداد كبيرة من الغاب، التي تم جمعها من المروج،

ومن حولها أقاموا فناءً كبيرا لمليكهم

بأوتاد سميكة. كان الباب مزلاج واحد

من الصنوبر ، وكان ثلاثة من الآخيين يجرونه لإغلاقه،

(\*) أرجوس المقصودة هنا هي أرجوس البلاسجية في ثيساليا. (المحرر)

240

110

100 وثلاثة آخرون يفتحون المزلاج الضخم،

أما أخيليوس فكان يحركه بمفرده.

وهنا قام الإله المستعان، هرميس، بفتحه للشيخ الأشيب،

وقام بحمل الهدايا النفيسة إلى ابن بيليوس، سريع القدمين،

تُم هبط بعد ذلك من فوق العربة على الأرض وقال:

"أيها الشيخ المسن، لقد أتيتك، أنا الإله الخالد

هر ميس، بعد أن طلب منى أبى أن أكون لك مرشدًا في الطريق.

أما الآن فسوف أعود أدراجي، ولن أظهر أمام

عيني أخيليوس؛ فريما يكون أمر اسيئا

أن يستقبل بشر فانون إلهًا خالدًا وجهًا لوجه.

أما أنت، فتعلق بركبتي ابن بيليوس بمجرد دخولك،

ثم توسل إليه بحق والده ووالدته ذات الخصلات الجميلة،

وأيضا بحق ولده، حتى تحرك مشاعره".

وبعدما انتهى هرميس من حديثه، عاد إلى الأوليمبوس

الشاهق وعندئذ قفز برياموس من فوق العربة إلى الأرض،

وقد ترك إيدايوس هناك. فظل رايضا فيها ممسكا

بالخيول والبغال، أما الشيخ المسن فقد دخل مباشرة إلى المنزل،

حيث اعتاد أخيليوس، حبيب زيوس، أن يجلس،

فوجده. أما رفاقه فكانوا يجلسون بعيدا عنه، فيما عدا اثنين فقط:

وهما المحارب أوتوميدون، وألكيموس سليل آريس،

حيث كانا منهمكين في خدمته، وكان قد انتهى لتوه من

الطعام والشراب، ومازالت المائدة ممدودة أمامه.

أما برياموس العظيم فقد دخل دون أن يراه أحد، ووقف على مقربة من أخيليوس، ثم احتضن ركبتيه بيديه الاثنتين، ثم قُبِّل تلك اليدين

المر عبتين قاتلة الرجال، التي أو دت بحياة العديد من أبنائه.

٤٦.

170

£ V .

£ 40

ومثلما تحل اللعنة القاضية برجل ما، فيقتل رجلا آخر في وطنه، ثم يهرب إلى بلد أجنبى ويلجأ إلى منزل رجل ثرى، فتتملك الدهشة كل من يراه. هكذا أصيب أخيليوس بالدهشة عندما رأى برياموس، شبيه الآلهة؛ وهكذا أصيب الآخرون بالدهشة، وأخذ كل منهم ينظر إلى الآخر، وعندئذ خاطبه برياموس، متوسلا، وقال:

"ياشبيه الآلهة، أخيليوس، تذكر والدك، فهو معمر متلى، وعلى عتبات شيخوخته المضنية. من يدرى فربما كان القاطنون حوله، والمحيطون به يزعجونه، ولم يجد أحدا ليدرأ عنه السوء والفناء. ولكنه على الأقل، عندما يسمع أنك مازلت حيا بيشرح صدره، ويأمل في كل يوم أن يرى ولده الحبيب عائدا من طروادة. أما أنا فتعس، سيئ الحظ، فقد أنجبت أفضل الأبناء في طروادة الفسيحة، وأقول لك إن أحدًا لم يبق لي منهم. في طروادة الفسيحة، وأقول لك إن أحدًا لم يبق لي منهم. لقد كان لي خمسون من البنين عندما حضر أبناء الآخيين. هم سعة عشر منهم من رحم واحد، أما الآخرون فقد أنجبتهم لي نساء أخريات داخل القصر.

كثيرون الذين حلّ آريس المجنون ركبهم.
وترك لى فقط، الذى كان يحمى المدينة، ورجالها،
فقد أرديته قتيلاً أنت حديثًا، وهو يدافع عن وطنه.
إنه هيكتور. فمن أجله أتيت الآن إلى سفن الآخيين،
كى أفتديه منك؛ وقد أحضرت معى فدية كبيرة لا تعد ولا تحصى.

خاف الآلهة، أى أخيليوس، وأشفق على عندما تتذكر والدك، فأنا أهل للشفقة أكثر منه، إذ تحملت مالا يتحمله شخص آخر من البشر الفانين على وجه الأرض،

٤٩.

190

٥.,

بأن أقبل يد من قتل أبنائي".

هكذا تحدث، فاستثار أحزان ( أخيليوس ) ليبكى والده. وأمسك بيد الشيخ الهرم، ونحاه برقة جانبا. ثم أخذا يستعيدان الذكريات الحزينة: أحدهما يتذكر هيكتور، قاتل الرجال، وأجهش بالبكاء وهو ينحنى على قدمى أخيليوس. أما أخيليوس فكان يبكى تارة والده، وتارة أخرى باتروكلوس. فعلا النحيب بشدة عبر حجرات الخيمة. ولكن عندما أخذ أخيليوس الإلهى كفايته من البكاء، وذهب الحنين عن نفسه وعن كل أعضاء جسده، نهض في التو من مقعده ورقع الشيخ المسن من يده. فقد أشفق على شيبة رأسه وعلى لحيته البيضاء، ثم خاطبه بكلمات مجنحة، قائلا:

"آه، أيها التعس، لقد كابدت الكثير من الآلام! كيف تحملت الحضور إلى سفن الآخيين بمفردك، فى مواجهة الرجل الذى فتك بالكثيرين من أبنائك البواسل؟ لك قلب من حديد.

ولكن هيا إذن واجلس على المقعد، ولندع أحزاننا تهدأ داخل قلوبنا، على الرغم من الألم المرير.

فلا طائل من ذلك البكاء المدمر.

هذا هو ما قدرته الآلهة للبشر التعساء،

بأن يعيشوا في ألم مرير، بينما هم أنفسهم بلا آلام.

فعلى عتبات معبد زيوس توجد جرتان كبيرتان مليئتان بالهدايا، إحداهما مليئة بالخير، والأخرى بالشر.

فأى امرىء يمنحه زيوس، المتمتع بالصاعقة، هداياه المختلطة فتارة يصلحه بالشر، وتارة أخرى ينعم بالخير

٠١٠

010

04.

070

أما من يمنحه مصير الأحزان، يجعله محط احتقار، يطارده الجوع المفترس فوق الأرض المقدسة، يهيم على وجهه دون اكتراث من الآلهة أو البشر.

فهكذا منحت الآلهة بيليوس الهدايا المجيدة

070

منذ و لادته، فقد فاق كل البشر

في الازدهار والثراء، وصار ملك الميرميدونيين،

ثم اختاروا إلهة زوجة له، مع أنه إنسان فان.

ومع ذلك فقد أصابه الإله بسوء، فلم

ينجب في قصره ذرية من الأبناء ليخلفوه على العرش،

ولكنه أنجب طفلا واحدًا حدد له أجل مبكر ، لم يعد بوسعي

أن أرعاه وهو يتجه للشيخوخة، لأنى بعيد عن أرض الوطن،

في طروادة. حيث تسببت في إيذائك وفي ايذاء أبنائك.

وأنت أيها الشيخ، لقد سمعنا من قبل أنك كنت من المحظوظين،

إذ كانت لك ليسبوس، موطن ماكار (\*) الممتدة تجاه البحر

غير المحدود، وأيضا فريجيا الممندة فوق البر؛ وكذلك

هياليسبونطوس. يقولون إنك، أيها الشيخ الهرم، تفوقت على الجميع في الثراء، وفي الأبناء. ولكن منذ أن أصابك أهل السماء بالخراب فصارت المعارك تحيط بالمدينة من كل جانب، وكذلك قتل الرجال، فلتتحمل إذن، ولا تتقل قلبك بأحزان لا نهاية لها.

فلن تجنى شيئا من حزنك الشديد على ولدك،

ولن تعيده مرة أخرى إلى الحياة، ولكنك ستعانى شرورًا أخرى".

عندئذ أجابه الشيخ المسن، شبيه الآلهة، برياموس، قائلاً: "لا لا تدعني أجلس على مقعد، ياربيب زيوس، طالما كان هيكتور ممددا بين الخيام دون عناية، بل اعتقه بسرعة،

0 % .

0 10

<sup>(\*)</sup> هو في الغالب ملقرت الفينيقي، راجع المقدمة. (المحرر)

حتى أراه بعيني هاتين، ولتقبل فديته الكبيرة 000 التي أحضر ناها إليك، ولتسعد بها، ثم تعود إلى أرض وطنك، بعد أن تكون قد أبقيت على حياتي و تركتني أرى ضوء الشمس".

فنظر إليه أخيليوس، سريع القدمين، بحدة وقال له:

"لا تستثر غضبي أكثر من ذلك، أيها الشيخ الأشيب، وأنا نفسي 07. أنوى أن أعتق هيكتور؟ إذ وصلني رسول من زيوس،

أمي نفسها، التي أنجبتني، ابنة شيخ البحر المسن.

لقد تعرفت عليك، أي برياموس، ولم يغب عن ذهني أن أحد الآلهة قد أتى بك إلى سفن الآخيين السريعة،

فلم يستطع بشرى من قبل أن يصل إلى حشد جيشنا، حتى وإن كان أكثر شبابا وقوة منك. ولم يكن ليفلت من الحراس،

وما كان له أن يسحب بسهولة مز لاج بوابتنا.

و لذلك فلا تثر في نفسي الأحزان،

وإلا فلن أبقيك حيًا، أنت نفسك بين خيامنا أيها الشيخ الأشيب،

حتى وإن كنت متضرعا، ولو كان في ذلك ما يخالف أو امر زيوس".

قال ذلك، فارتعدت فرائص الشيخ الأشيب وأطاع أمره. وعندئذ قفز ابن بيليوس كالأسد متجها صوب الباب إلى خارج الخيمة، لم يكن بمفرده، ولكن تبعه اثنان من مرافقيه:

وهما المحارب أو توميدون وألكيموس، اللذان

يكرمهما أخيليوس أكثر من رفاقه الآخرين، بعد وفاة باتر وكلوس. ففكوا الخيول والبغال من النبر،

ثم اقتادوا التابع منادى الشيخ المسن للداخل.

وأجلسوه على أحد المقاعد. ومن العربة ذات الإطارات الجميلة حملوا فدية رأس هيكتور التي لا تعد و لا تحصي.

070

ov.

090

وتركوا بها عباءتين وثوبًا جميلاً مغزولاً بمهارة،
حتى يتم تكفين الجثمان بها قبل إعادته إلى منزله. ثم استدعى
(أخيليوس) بعض الإماء وأمرهن بغسله ودهنه من كل جانب،
بعد حمله إلى مكان بعيد، حتى لا يرى برياموس ولده،
فقد لا يستطيع السيطرة على غضبه، من شدة حزنه،

عندما يرى ولده، مما قد يثير حنق أخيليوس عليه فيقتله، مخالفًا أو امر زيوس.

وبعدما انتهت الإماء من غسله ودهنه بالزيت، غطين جسده كاملا بالعباءة الجميلة وبالثوب، ورفعه أخيليوس نفسه، ووضعه فوق النعش الخشبي.

وعندئذ قام رفيقاه برفع النعش ووضعوه فوق العربة المزركشة جيدًا. • • • ثم شرع بعد ذلك في البكاء، ونادى رفيقه الحبيب بالاسم قائلاً:

"أى باتروكلوس، لا تغضب منى إذا علمت وأنت فى هاديس أننى قد أعدت هيكتور الإلهى إلى والده العزيز، وأن الفدية لم تكن كما ينبغى، فلسوف أتقاسمها معك، وأمنحك منها كل ما أنت جدير به".

ثم عاد أخيليوس الإلهى مرة أخرى إلى داخل خيمته، وجلس على مقعده الوثير رائع الصنع، ثم نهض مرة أخرى وجلس بجوار الحائط المقابل، وتحدث إلى برياموس قائلا:

"أيها الشيخ الأشيب، لقد أخليت سبيل ولدك كما طلبت، وهو الآن ممدد فوق النعش الجنائزى. ومع ظهور أول ضوء للفجر ستراه بنفسك وتحمله معك. أما الآن فدعنا لا ننسى العشاء. فحتى نيوبي (\*)، ذات الخصلات الجميلة، لم تنس الطعام،

<sup>(\*)</sup> هذه هي الإشارة الوحيدة عند هوميروس لأسطورة نيوبي التي وردت كثيرًا في أشـــعار الإغريـــق والرومــــان وترددت أصداؤها في الآداب الأوربية الحدينة. (المحرر)

تلك التي قُتِل لها اثنا عشر من أبنائها داخل قصرها،

ست من البنات، وستة من البنين في ريعان الشباب،

قتل أبوللون الأبناء بقوسه الفضىي

بسبب غضبه من نيوبى، أما البنات فقتاتهن أرتميس رامية السهام.

لأن نيوبى تباهت بنفسها أمام ليتو، ذات الوجنتين الجميلتين. و عبر تها بأنها قد أنجبت طفلين تو أمًا فقط، بينما أنجبت هي الكثير.

ولذا فعلى الرغم من أنهما اثنان فقط إلا أنهما قتلا كل أبنائها.

وظلوا لمدة تسعة أيام ممددين على الأرض، غرقى في دمائهم،

فلم يكن هناك من يقوم بدفنهم، حيث حول ابن كرونوس الناس جميعا

إلى حجارة (\*). وفي اليوم العاشر قامت آلهة السماء، بدفنهم، وأما هي فلم تنس الطعام، حيث أنهكتها غزارة دموعها.

وهي الآن بين الصخور، في جبل معزول،

فى سيبيلوس، حيث يقولون إنه مخدع الإلهات العرائس اللائى حول أخيلويوس. لقد تحولت إلى حجر بفضل الآلهة، وهى هذاك

تتأمل أحزانها المرسلة من قبل الآلهة. ولكن هيا إذن، أيها الشيخ

القدير، دعنا لا ننسى نحن أيضا الطعام، وبعد ذلك يمكنك البكاء مرة أخرى على ولدك الحبيب، بينما تحمله معك إلى إليوس،

الم مد م داله

فسوف تنهمر منك دموع غزيرة".

قال ذلك، ثم نهض أخيليوس السريع ونحر شاة بيضاء، وتولى رفاقه بعد ذلك سلخها وإعدادها كما ينبغى، وذلك بتقطيعها بمهارة شديدة إلى شرائح صغيرة، ثم تمريرها في الأسياخ،

ثم قاموا بشيها بعناية فائقة، وحملوها بعيدا عن النار.

ثم أخذ أوتوميدون الخبز ووزعه على المائدة

في سلال جميلة. أما أخيليوس فوزع قطع اللحم.

٦١.

710

٦٢.

<sup>(\*)</sup> يربط بعض الدارسين بين كلمة "الشعب" laos في اللغة الإغريقية وكلمة "الحجر "laas. (المحرر)

وعندئذ بدأ كل منهم يمد يده للطعام والشراب المصفوف أمامهم. وعندما امتلأت بطونهم، ولم تعد لديهم رغبة في المزيد من طعام أو شراب، أبدى برياموس، سليل داردانوس، إعجابه بأخيليوس، وكم كان طويلاً و وسيمًا، كما لو كان من الآلهة.

وكم كان طويلا ووسيما، كما لو كان من الالهه.

أما أخيليوس فقد أبدى هو الآخر إعجابه ببرياموس، سليل داردانوس، برؤية مظهره النبيل، والاستماع إلى كلماته.

وبعدما أشبع كل منهما عينيه برؤية الآخر،

تحدث الشيخ الهرم، شبيه الآلهة، برياموس أولاً، وقال:

"دعنی أسترح الآن، وفی التو، ياربيب زيوس، كى ننام، ونسعد بنوم هانيء،

فحتى الآن لم تغفل عيناى داخل جفونى

منذ أن لقى ولدى مصرعه على يديك.

فأنا أبكيه باستمرار، ولكنى أكتم أحزاني العديدة والمريرة،

متمر غا في الأوحال، في حظيرة المنزل.

أما الآن فقد تناولت الطعام، ودفعت بالنبيذ المتقد

داخل جوفى، ومنذ وقت طويل لم أكن قد ذقت شيئا من الطعام".

وهكذا، وعندما انتهى من حديثه، أمر أخيليوس رفاقه وبعض الإماء أن ينصبوا أسرة خشبية فى القاعة، وأن يغطوها بأغطية أرجوانية جميلة، وأن يفرشوا فوقها مفروشات صوفية. فخرجت الإماء إلى القاعة، ممسكات فى أيديهن بالمشاعل، وفى التو أعددن، فى خفة وبسرعة، سريرين.

وعندئذ، ابتسم أخيليوس، سريع القدمين، وخاطبه قائلاً:

"فلتسترح بالخارج، أيها الشيخ العزيز، فربما يأتى أحد المستشارين من الآخيين، الذين يبقون دائما على مقربة منى، ويسألونى المشورة، كما هى العادة،

٦٣.

740

٦٤.

7 £ 0

فإذا ما رآك أحدهم في تلك الليلة المنصرمة بسرعة، حالكة السواد، فسوف يخبر في الحال أجاممنون، راعي الشعوب،

ومن ثم فقد يرجىء تسليم الجثمان.

700

ولكن هيا إذن وقل بصدق وأخبرنى

كم من الأيام تنوى أن تقيم فيها مراسم دفن هيكتور الإلهى، حتى أنتظر أنا نفسى، وأمسك بالجيش عنك".

فأجابه الشيخ الهرم، شبيه الآلهة، برياموس قائلاً:

"لو أنك ترغب حقا أن أقيم مراسم دفن لهيكتور الإلهى،

فسيتفق هذا مع رغبتي، أي أخيليوس، أنت تعرف

بأننا محاصرون في المدينة، وأن الأخشاب على مسافة بعيدة كي نحملها من الجبل، كما أن الطرواديين خائفون بشدة.

تسعة أيام إذن كي نبكيه في القصر،

وفى اليوم العاشر نقوم بدفنه، ثم تقام وليمة جنائزية،

وفي الحادي عشر نهيل عليه قبرا من التراب،

أما في اليوم الثاني عشر فسوف نعود للقتال، إذا دعت الضرورة".

وعندئذ خاطبه أخيليوس الإلهي، سريع القدمين، قائلاً:

"لك ذلك إذن، أيها الشيخ الأشيب برياموس، وكما طلبت؛

فسوف أوقف القتال طوال المدة التي تحتاجها".

وبعدما انتهى من حديثه، أمسك بمعصم يمنى الشيخ المسن، خشية أن يكون في قلبه بعض الخوف،

وهكذا نام كلاهما، التابع وبرياموس، في القاعة الأمامية للخيمة،

تدور بخادهما أفكار حكيمة.

أما أخيليوس فنام في حجرته في عمق الخيمة المنيفة،

وبجواره ترقد بريسئيس، ذات الوجنتين الجميلتين.

كان الآلهة الآخرون، وكذلك الرجال، مقاتلو العربات الحربية

٦٦.

770

٦٧.

ينامون طوال الليل، فقد استسلموا للذة النوم،
فيما عدا هرميس، الإله المستعان، الذي لم يغلبه النعاس،
فقد كان يفكر بإمعان كيف يرشد الملك برياموس
بعيدًا عن السفن، دون أن يرمقه حراس البوابات العتاة.
وعندئذ وقف فوق رأس (برياموس) وقال له:

"أيها الشيخ المسن، لا يشغل بالك أى سوء قد يصيبك وأنت ترقد هنا وسط الأعداء، فقد أنقذك أخيليوس. أما وقد افتديت الآن ولدك الحبيب بنقديم الكثير من الهدايا، فمن أجلك أنت سيقدم أبناؤك، الذين تركتهم خلفك، ثلاثة أضعاف ما قدمت فدية، إذا ما تعرف عليك أجاممنون بن أتريوس، أو تعرف عليك كل الآخيين".

قال ذلك، فارتعدت فرائص الشيخ الأشيب، وأيقظ تابعه وأعد لهما هرميس الخيول والبغال،
وأعد لهما هرميس الخيول والبغال،
وقادها بنفسه مسرعا عبر المعسكر، دون أن يفطن إليهم أحد.
ولكن ما أن بلغوا مخاصة النهر جميل الانسياب،
نهر كسانتوس ذى الدوامات، الذى أنجبه زيوس الخالد،
رحل هرميس إلى قمة الأوليمبوس الشاهق؛

فى حين انتشرت إيوس ذات الرداء الزعفرانى على وجه الأرض كافة. • ٦٩٥ أما هما فساقا الخيول صوب المدينة فى نحيب وبكاء؛ وكانت البغال تحمل الجثمان. فى البداية لم يفطن إليهم أى من الرجال أو النساء ذوات النطاق الجميل، فيما عدا كاساندرا، شبيهة أفروديتى الذهبية.

فقد صعدت إلى برجاموس، ورأت والدها الحبيب والقفا في العربة، وكذلك تابعه منادى المدينة؛ كما رأت أخاها ممددا فوق النعش الجنائزي على العربة التي تجرها البغال، وعندئذ أطلقت

صرخة عويل حادة فبلغت صيحتها كل أرجاء المدينة، قائلة:

"هلموا، أيها الطرواديون، وأيتها الطرواديات، وشاهدوا هيكتور، واسعدوا كما لو كان عائدا من المعركة حيا، فقد كان الفرحة الكبرى للمدينة وللناس أجمعين".

قالت ذلك، فلم يبق رجل واحد أو امرأة داخل المدينة؛ فقد غشيهم جميعا حزن لا يحتمل، وتقابلوا بالقرب من البوابة مع حامل الجثمان.

وكانت زوجته الحبيبة وأمه الرؤوم سباقتين، وألقت كل منهما بنفسها فوق العربة ذات العجلات الجميلة، وهي تمزق شعرها وتولول، ويلمسان رأسه؛ والناس من حولهما يتدفقون ويبكون.

وكادوا يستمرون هكذا طوال اليوم وحتى غروب الشمس وهم يذرفون الدمع أمام البوابة من أجل هيكتور.

لولا أن وجَّه الشيخ الهرم حديثه للناس من فوق العربة قائلاً:

"أفسحوا الطريق لى وللبغال حتى نستطيع المرور للداخل ، ثم بعد ذلك فلتشبعوا رغبتكم في البكاء، بعدما أحمله إلى داخل المنزل".

م بعد دلك فللسبعوا رعبتكم في البداء، بعدما احمله إلى داخل المتر قال ذلك، فتنحوا قليلاً على الجانبين مفسحين الطريق للعربة.

وحمله الآخرون إلى داخل القصر المجيد، ثم وضعوه فوق سرير مربوط بحبال، ووضعوا بجواره المنشدين

بالتر اليل الجنائزية، وبدأ النساء يولولن. ومن بينهن

قائدى المرثيات، ليقودوا النشيد الجنائزي وشرعوا يتغنون

كانت أندر وماخى، ذات الذراع الأبيض، إذ قادت الأغنية الحزينة،

ممسكة بيديها رأس هيكتور قاتل الرجال قائلة:

"زوجى، رحلت عن هذه الحياة شابًا، وتركتنى أرملة فى هذا القصر؛ وابنك مازال فى المهد صغيرا، ذلك الذى أنجبناه، أنا وأنت، نحن التعساء، ولا أظن

٥ . ٧

٧١.

٥١٧

٧٧.

أنه سيصل إلى مرحلة الشباب. فتلك المدينة ستكون قد هلكت

عن آخر ها قبل ذلك الحين، إذ هلكت أنت، يا من

كنت تدافع عنها، وتحمى نساءها النبيلات وأطفالها الصغار

اللائي سرعان ما سيُحملن في السفن المجوفة،

وأنا معهن. أما أنت، يا بُنيَّ، فإما أنك

ستتبعنى إلى هناك، حيث تقوم بأداء الأعمال الوضيعة

تحت إمرة سيد لا يرحم؛ أو أن أحد الأخيين

سيقذف بك، قابضًا على يدك، من فوق البرج إلى حتفك المفجع،

وقد تملكه الغضب لأن هيكتور كان قد قتل له من قبل أخا،

أو أبًا أو ابنًا. فالعديد من الآخيين قد عضوا بأسنانهم تراب هذه الأرض الفسيحة، بعد أن قضت عليهم يدا هيكتور.

فلم يكن أبوك لين الجانب في القتال الفتاك.

ولذلك فإن الناس يبكونه في كل أرجاء المدينة. V£.

أى هيكتور ؛ لقد جعلت والديك يبكون بكاءً مرير ١، وينتحبون بشدة،

ولم يبق لي سوى الآلام المبرحة،

لأنك لم تمد لى يديك وأنت ممدد فوق النعش،

كما لم تقل لي أية كلمة حكيمة، أمعن التفكير فيها

ليل نهار، وأنا أذرف فيها الدمع عليك".

قالت ذلك وهي تبكي، بينما كانت النساء الأخريات يولولن بشدة. ومن بينهن أخذت هيكابي دورها وقادت أغنية الحزن المفجع، قائلة:

"أي هيكتور، يا أعز على قلبي من كل أو لادي،

كنت في حياتك حبيب الآلهة، وهم الآن يحيطونك بعنايتهم في موتك. Vo.

فأخيليوس سريع القدمين من قبل باع أو لادًا لى آخرين،

أسرهم في البحر الهائج وباعهم عبيدًا،

في جزيرة ساموس، وفي إمبروس، وأيضا في ليمنوس، كثيفة الضباب. أما أنت فقد سلبك حياتك بسيفه البرونزى ذى الحد الطويل البتار،

٧4.

440

VEO

ثم جر جسدك لمرات عديدة حول كومة الدفن المقامة لصديقه باتروكلوس، الذى قتلته من قبل. ولكن ذلك لم يعده للحياة ، والآن ترقد ممددا داخل القصر بجسدك النضر، غير المشوه، كمن قد أرداه قتيلاً أبوللون، حامل القوس الفضى، بسهامه الرقيقة".

قالت ذلك وهي تبكي، وصرخت صرخة حزن لا ينتهي. ثم واصلت هيليني قيادة الأغنية الحزينة حيث قالت:

"أى هيكتور، يا أعز على قلبى من كل إخوة زوجى، حقا، إن زوجى هو ألكسندروس، شبيه الآلهة، الذى أحضرنى إلى طروادة؛ وليتنى كنت قد فنيت قبل ذلك، فقد أمضيت الآن عشرين عاما<sup>(\*)</sup> منذ ذلك الحين الذى رحلتُ فيه من هناك و غادرتُ وطنى.

ولم أسمع منك كلمة مشينة أو مهينة قط.

وإذا ما لامنى شخص آخر داخل القصر، سواء كان من إخوة زوجى أو أخواته، أو من زوجات إخوته بملابسهن الجميلة، أو أمك - أما أبوك فهو مثل والدى رقيق الحال معى دائما - فإنك بحديثك معه، وكذلك بأسلوبك الرقيق،

وكلماتك العذبة تجعله يتراجع ويهدأ.

ولهذا فأنا أبكيك، كما أبكى على نفسى، سيئة الحظ، بقلب حزين.

فلم يعد لى بعد ذلك فى طروادة الفسيحة شخص آخر

لطيف أو عزيز، لأنهم جميعا يفزعون منى".

440

VV.

قالت ذلك و هي تبكي، بينما كانت جموع الناس بلا عدد تتأوه. بعد ذلك تحدث الشيخ المسن برياموس في الناس قائلاً:

"و الآن، أيها الطرو ادبون، أحضروا الأخشاب إلى المدبنة، و لا تخشوا على أنفسكم من أي كمين بعده لكم الأرجيون، فأخيليوس قد تعهد لي، عندما تركني أعود من السفن السوداء، VA . بأنه لن يقدم على أي عمل سيىء قبل حلول فجر اليوم الثاني عشر".

قال ذلك، فقامو ابربط الثيران والبغال معا في نير العربة، ثم تجمعوا بعد ذلك مسر عين أمام أبواب المدينة، وظلوا طوال تسعة أيام بجمعون كميات ضخمة من الأخشاب، وعندما لاح فجر اليوم العاشر، ناشرا ضياءه على كل البشر، VAD عندئذ حملوا جثمان هيكتور الباسل، وهم يذرفون الدمع الغزير، ووضعوه فوق قمة المحرقة، ثم أشعلوا فيها النيران.

وعندما ظهرت إلهة الفجر إيوس ذات الأصابع الوردية، استبقظ الناس جميعا، والتفوا حول محرقة هيكتور المجيد، وبعدما تجمعوا والتأم شملهم جميعا، أطفأوا نيران المحرقة V9. بالنبيذ المتقد، حتى تمت السيطرة على جذوة اللهب، ثم بدأ أشقاؤه ورفاقه يجمعون العظام البيضاء، وهم يبكون حتى سال الدمع الغزير على وجناتهم (كالأنهار). أخذوا تلك العظام ثم وضعوها في وعاء ذهبي.

وغطوه بالرداء الأرجواني الناعم ودفنوه في قبر مجوف، ومن فوقه V90 وضعوا أحجارًا كبيرة بأعداد كثيرة، ثم أقاموا كومة الدفن؛ ومن حوله انتشر الحراس براقبون المكان من كل اتجاه، حتى لا يغير عليهم الآخيون، لابسو الدروع المتينة قبل الآوان. وبعدما انتهوا من إقامة كومة الدفن، عادوا أدر اجهم، تم ۸. . تجمعوا في صفوف متراصة، والتفوا جميعا حول وليمة جنائزية كبيرة في قصر الملك برياموس، ربيب الآلهة.

وكانت تلك هي مراسم دفن هيكتور، مروض الخيول.

A . £







## Η ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΙΑΙΑΣ

عندما ظهرت الطبعة الأولى عام ٢٠٠٤ تلقفتها الحياة الثقافية المصرية والعربية بحفاوة منقطعة النظير. فلا يستطيع أحد أن يحصر حصراً دقيقاً أو جامعاً مانعاً ما كتب عن هذه الطبعة في الصحافة اليومية والمجلات الثقافية، ناهيك عن الإذاعة المسموعة والمرثية، وذلك على امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. ولعل أهم ما تدل عليه هذه الأصداء واسعة النطاق في الحياة الثقافية المصرية والعربية هو أن حياتنا الثقافية تتعطش بالفعل للكلاسيكيات ولكل المترجمات المتخصصة والدقيقة ذات الصياغة الأدبية المستساغة. يضاف الي ذلك أن ترجمة" الإلياذة" كانت تمثل تحدياً ثقافياً مزمناً في التراث العربي.

وإذ يعيد المركز القومى للترجمة نشر هذا السفر الأدبى النفيس، فإنه يأمل أن يلبى تطلعات المهتمين والباحثين والقراء العرب إلى مزيد من التواصل مع تراث الإبداء الإنساني الخلاق.

